onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version).

REVOCUSE CONTROL



The support of the leading of the second

是是在10年20年20日20日本的10年20日 10年20日 - 10年20日本











الزراع المالية المالية

المستنتى

بَكِيَّابِ لِعِبَرَ، وَدِيوَانِ المُنتَكِ وَكَلَّبُرَ، فِي أَيَّامُ الْعَرَبُ وَالْعَجَمِ وَالْبَرَدَ وَمَنعَاصَرَهُمْ مِن ذَوِي السُّلِطَانِ الأَكْبَرَ

لوَّتَ رِعَصْرِ وَلِعَهِ لَا مَهُ عَبِ إِلَّهِمِ نِن مِحْتَدِ بْن حَهَ لَدُولِ مَعِن مِن المعَهِ ثِن لِي المتوفى ستنة ٨٠٨ هجوية

المحليالسابع

مؤسِّ ترجستال للطِسْبَاعِيْ وَالنَّ مِن الصَيْطَة - شناع جَسِنِها بن سَهْنلا سَابِها لنصَّى ذَ سَرون - لنسان verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



﴿ الخَـــبرَّعَنَ زَيَاتَهُ مَنْ قَبَائُلُ الْهِرِ بِرُومَا كَانْ بِينَ أَجِمَالُهُـــمِمْزُ} ﴿ الْعَزُوالظهورِ وَمَاتُمَا قَبِفَيْهِمِ مِنَ الدُولُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ }

هذا الجيل في المغر ب حيل قديم العهدم عروف العين والاثروهم لهذا العهد آخذون من شعبا والعرب في سكني الخيام وانحاذ الابل وركو ب الخيسل والتغلب في الارض وا يلاف الرحلتين و تخطف الناس من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة وشعارهم بين البر مراللغة التي يتراطنون بها وهي مشتهرة بنوعها عن سائر وطانه البر بروم واطنهم في سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب فتهم بسلاد النحيل ما ين غدا مس والسوس الاقصى حتى ان عامة تلك القرى الجريدية بالصحرا منهم كانذكره ومنهمة قوم بالتاول بحبال طرابلس وضواحى افريقية و بحبلاً وواس بقيام نهم سحنوا مع العرب الهلالين لهذا العهد واذعنوا لحكمهم والاكثر منهم بالمغرب الاوسط حتى انه ينسب الهلالين لهذا العهد المهرون وهم لهذا العهد اليهم و يعرف بهم فيقال وطن زناته ومنهم بالمغرب الاقسى أم أخرى وهم لهذا العهد أهل دول ومل بالمناف بتدا ولى شعو بهم حسمانذكره بعد لكل شعب منهم ان شاء الله تعالى

المانسبهم بين البربر فلاخلاف بين نسابتهم أنهم من ولدشا ما واليه نسبهم وأمماشا فافقال ألو فحسد بناحزم فى كناب الجهرة قال مضهبه هوجانا من بحيى من صولات بن ورماك بن ضرى بزرحنك بزمادغس مزبربر وقال أيضافى كتأب الجهيرةذكرلي بوسف الوراق عنأ يوب بن أبي يزيديعني حدين وفدعلى قرطبة عن أبيسه النائر يافريتية أيام الناصر قال هو جاناب يعيى بن صولات بن ورساك بن ضرى بن مقبو بن قدروال بن عدابن مادغيس بن رحيات بن همرحق بن كراد بن ماذيغ بن هواك بي هوك بن برا بن بربر بن كنعان بناحام هذاماذ كرواين وبطهرمنه الآمادغيس ليس نسبة الى البربر وقد قدمناماف ذلك من الخلاف وهوأصم ما ينقل في دالات ابن حزم موثوق ولايعدل بد غره (ونقل) عنابنأ لى زيدوهو كبرزنانة و يكون البر برعلى هذامن نسل برنس فقط والبترالذين هم بنوما دغيس الابترليسوامن البربر ومنهم زنانة وغيرهم كافدم اكنهم اخوة البر برارجوعهم كالهم الى كنعان بن حام كما يظهر من هذا النسب (ونقل) عن أبى محدب قتيبة في نسب زناته هؤلاء انهم من ولدجالوت في رواية ان زناته هوجانا النصى بنضريس بالوت وجالوت هو ونور بنجر يسلبن جدد الانبن جالدبن ديلان بن حصى بن بادبن رحيك بن مادغيس الابترين قيس بن عيلان (وفى) روابة أخرى عنه ان جالوت بن جالود بن بر دنال بن قطان ابن فأرس وفأرس مشهور (وفى) دواية أخرى عنسه انه بنهر بال بن بالود بن دمال بن برنس بن سفك وسفك أبو البر بركلهم ونسابة الجيل نفسهمن زناتة يزعمون انهممن جير ثممن التبابعة منهم وبعضهم يقول انهممن العدمالقة ويزعون أنجالوت حدهممن العمالقة والحق فيهمماذكره أيومحد ابنحزم أولاوما بعد ذلك فليسشئ منه بصير فأماالرواية الاولى عن أبي معد بن قتيبة فغتلطة وفيها أنساب متداخلة وأمانس مادغس الى قيس عيلان نقد تقدم فى أول كأب البربرعندذ كرأنساجم وانأبنا قيسمعروفون عند النسابة وأمانسب جالوت الى قيس فأمر بعيد عن القياس ويشهد لذلك ان معدم عد مان الخامس من آما قيس انماكان معاصر العسصر كاذكرناه أول الكتاب وانه لماسلط على العرب أوحى الله الى ارمىانى بى اسرائيل أن يخلص معدا ويسمريه الى أرضه و بخسصر كان بعد داودعا بناهزأ ربعمانة وخسسين من السينين فانه خرب ست القسدس بعد بناء داود وسليمان له بمشل هذه المدة فعدمتأ خرعن داود بمثلها سوا فقس الخامس من أبنائه متأخرعن داودبأ كثرمن ذال فالوت على ماذكرانه من أبنا ويس متأخرعن داود بأضعاف ذلك الزمن وكمف يكون ذلك معان داودهوالذى تتل جالوت بئص القرآن

(وأمّا) ادخاله جالوت في نسب البربروانه من ولدماد غيس أوسفك خطأ وكذلك من أسسد أمن العمالقة والحق التجالوت من بى فلسطين بن كسلوحيم بن مصر ايم بن حام أحد شعوب عام بن نوح وهم اخوة القبط والمربر والمشة والنوية كاذكرناه في نسب أبنامام وكأنبزى فلسطين هؤلاء وبيننى اسرائيسل حروب كشيرة وكأن بالشام كثيرمن البربرا خوانهم ومن سائرا ولادكنهان يضاهونهم فبهاودثرت أتتفلسطين وكنعان وشعوبهمالهذا العهدولم يتقالاالبربروا ختص اسم فلسعلين بالوطن الذى كان لهم فاعتقد سامع اسم البربرمع ذكر جالوت انه منهم وليس كذلك (وأمّا) مارأى نسابة زناتة انهم من حيرفقد أنكره الحافظان أبوعر بن عبد البروا يوعمد بن حزم وفالاما كان لحسرطسر يق الى بلاد الربر الاف أكاد يب مؤرخ المن وانما حسل نسابة زناتة على الاتساب فحديرالترفع عن النسب البربرى لمايرونهم فى هذا العهد خولاوعسد العيانة وعوامل الحراج وهداوهم فقدكان في شعوب البربرمن هم مكافؤن لزنائة فى العصيبة أوأشدمنهم مثل هوارة ومكاسة وكان فيهم من غلب العرب على ملكهم مثل كامة وصنهاجة ومن تلقف الملك من يصنهاجة مثل المصامدة مدة كل هؤلا كانوا أشدقوة وأكثرجهامن زناته فلافنت أجيالهم أصحوامغلين فنالهم ضرة المغرم وصاراهم البربر مختصا لهدذا العهدبا هل المغرم فأنف زنائة منه فوارامن الهضية وأعموأ بالدخو لفالنسب العربي لصراحته ومافيهمن المزية بتعدد الانباء ولاستيانس مضروأ نهممن واداسمعسل بنابراهيم بنوح بنشيث بنادم خسةمن الابسامليس للير براذانسبوا الحاحام مثلهامع خروجهم عن نسب ابراهيم الذى هوالاب الشالث للغليقة اذا لاك ثرمن اجيبال العبالم لهذا العهدمن نسله ولم يخرج عنه لهذا العهد الاألاقل مع مافى العربية أيضامن عزالتوحش والسلامةمن مذمومات الخلق بانفرادهم فى السدا فأعجب زناته نسبهم وزينه لهم نسابتهم والتق بمعزل عنه وكويم من البربر بعموم النسسب لايشافي شعارهم من الغلب والعزفقد كان الكنيرمن شعوب البربرمثل ذلك وأعظم منه وأيضافقد تميرت الخليقة وتباينوا بغيروا حدمن الاوصاف والكل بنوآدم ونوخ من بعده وكذلك تميزت العرب وتماينت شعوبها والكل اسام ولاسمعيل بعده (وأمّا) تعدد الاسباق النسب فذلك فضل الله يؤتيه من يشا ولايضرك الاشتراك مع الحيل فى النسب العام اذا وقعت المايسة لهم فى الاحوال التى ترفع عنهم مع ان المذلة للبر براعاهى عادثه بالقلة ودثورا جيالهم بالملك الذى حصل لهم ونفقوا في سبله وترفه كما تقدة م لك في الكتاب الاقل من تأليفنا والافقد كان الهم من المكثرة والعزو الملك والدولة ماهومعروف (وأمما) الأجمل

زناتة من العمالقة الذين حسكانوا بالشام فقول صرجوح وبعيد من الصواب لان العمالقة الذين كانوا بالشام صنفان عمالقة من وادعيمسو بن اسعق ولم تكن الهم كفرة ولاملا ولانقل ان أحدامنهم انتقل الى المغرب بل كانوالقلتهم ودثور اجيالهم أخفى من الخفاء والعمالقة الاخرى كانوامن أهل الملك والدولة بالشام قسل في اسر أسل وكانتأر يحاءدارملكهم وغلب عليهم بنواسرا يلوا بنزوهم ملكهم بالشام والجاز وأصعوا حصائد سوفهم فكمف يكون هذا الحمل من أولتك العمالقة الذين دثرث اجيالهم وهذالونقل لوقع به الأسترابة فكف وهولم ينقل هذا بعيدف العادة والله أعلم بخلقه (وأمّا) شعوب زناته و بطونهم فكثيرولند كرالمشاهيرمنها (فنفول) اتفق نساب زنانة على الأبطونهم كلهاتر جعالى ثلاثة من ولدجانا وهم ورسال وفرنى والديرت هكذاف كتب انساب زناتة (وذكر) أبومحد بن حزم فى كتاب الجهوة الممن ولدورسيك عندنسا تهممسارت ورغاى وواشروجن ومن وأشروجن واريعنين واشروجن وقال أونج دبن حزم في ولدورسيك انهم مسارت وماجرت وواسيز (وأما) فرنى بنجاما فن ولذه عند نسابة زباته يزمرتن ومريجيصة ووكلة ونمالة وسبرترة ولميذكراً بومجدين حرم سيرتره وذكر الاربعة الباقية (وأمما) الديرت بن جالفن ولده عندنسابة زناته جداو بن الديرت ولمهذ كره ابن حرم واعماقال عندذ كرالديرت ومنشعوبه بنوورسيك بنالديرت وهم بطنان دمربن ورسيك كال ودمر لقب واسمه العاما قال فن ولدزا كيابنومغراووبنو يفرن وبنوواسين قال وأمهم واسين بملوكة لاتم مغراو وهم ثلاثتهم بنو يصلتن بن مسرابن زاكتياو بزيدندا ية زنانة في هؤلاء يرتيات بنيصل تنأخالفرا وويفرن وواسم ينولم يذكره ابن حزم فالومن والدم بنوورنيد بنوانتن بنوارديرن بندم وذكرلبني دمرأ فخاذ اسبعة وهمعرا زول ولقورة وزناتين وهؤلاء السلائة مختصون بنسب دمروبر ذال ويصدر بنوصعان و بطوفت هكذاذ كرأبومجد بن حزم وزعم اله من املاء أبي بكر بن يصيفي البرزالي الاباضى وقال فيسه كأن ناسكاعالما أبانسابهم وذكرأت بنى واسسين وبن بروال كانوا أباضية وأزنى يفرن ومغراوة كانواسنية وعندنسا بةالمر برمشل سابق بنسلمان الطماطي وهانئ بنيصدورالكوى وكهلان أبي لواوهومسطرف كتبهماتن ورسيك بنالديرت بنجانا ثلاثة بطون وهم بنوزا كياف بودم وآنشة بنوآنش وكلهم شووارديرن بن ورسال فن زاكا وارديرن أربعة بطون مغرا وة وسو يفرن وبنويريان و بنوواسين كلهم بنواسيلن بن مسر بن ذا كياب آنش بن وارديرن ومن دمر والديرن ثلاثة بطون بنوتغورت وبنوعزرول وبنوورناتين كالهم بنووتيدين دمرهذا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الذى ذكره نسابه البربر وهو خبلاف ماذكره ابن حزم ويذكرنسابه زنانه آخرين من شعوبهم ولا ينسبونهم مثل يحفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكاسة وسماس وربعان و تعليلة و تيسات وواغرت و فرائس ووجد يعن و بنوم وبنو ومانى و بنو وينا على أن بن و جين يتسبون في بني واسين نسباطا هرا صحيحا بلاشك على مايذكر في أخبار هم و بعنهم مقول في وحد يعن وواغرت بنوور تنيص انهم من البرانس من بطون البريع ما قدمناه وذكر ابن عبد الحكم في كنابه فتح مصر خالد بن حيد الزناتي وقال في مصر خالد بن حيد المناس الكلام في شعوب زناته وا أسابهم عالا يوجد في كتاب والله الهادى الى مسالك الشعقيق لإرب غيره شعوب زناته وا أسابهم عالا يوجد في كتاب والله الهادى الى مسالك الشعقيق لإرب غيره

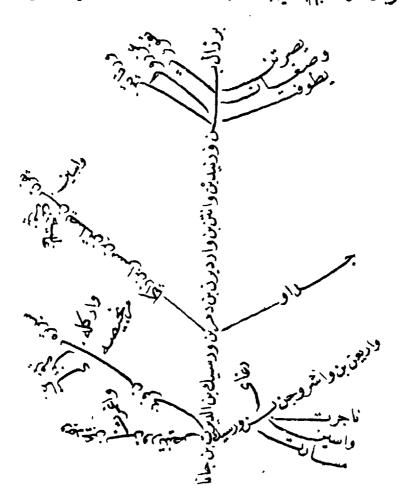

\* (فصل في تسمية زناتة وسبى هذه الكلمة) \*

(أعلم) أن كثيرامن الناس بعثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ماليس معروفا للعرب ولالاهمل المسل أنفسهم فيقال هواسم وضعته العرب على هذا الجيل ويقال بلاطس وضعوه لانفسهم أواصطلحواعلمه ويقال هوزانابن جانافنزيدون في النسب شيما لم تذكر والنسابة وقديقال اله مشتق ولايعلم في اسان العرب أصل مستعمل من الاسما وبشاتل على حروفه المادية ورجما يحاول بعض الجهلة اشتقاقه من لفظ الزنا ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق وهذه الاقوال كلهاذهاب الى أن العرب وضعت لكل شئ اسما وأن استعمالها انماهو لاوضاعها التي من لغتها ارتج الاواشتقا قاوهذا انماهوفى الاكستروا لافالعرب قداستعمات كثعرامن غيراغتهافي مسعاه المالكويه علىافلا يغيرمنسل ابراهيم ويوسف واسحق من اللغة العبرانية واتمااستعانة وتخفيفا لتداوله بن الالسنة في اللجام والديباج والزنجيب لوالنم وذوالياسمين والاجر فتصمر بأستعمال العسر بكائهامن أوضاعهم ويسمونه االمعربة وقد يغمرونها معض التغمرف الحركات أوفى الحروف وهوشائع لهم لانه بمزلة وضع حديد وقديكون الحرف من المكلمة ليس من حروف لغتهم فيسد لوَّنه بما يقرب منه في الحقوج فان مخارج المروف كثرة منضبطة وانمانطقت العرب منهاالشائية والعشرين حروف أبجدو بين كل مخرجين منها حروف أكثرمن واحدفته المانطقت به الام ومنها مالم تنطق به ومنها مانطق به بعض العرب كما هومذ كورف كتب أهل اللسان واذا تقرّر ذلك فاعلم ان أصل هذه اللفظ ة التي هي زياتة من صيغة جايا التي هي اسم اب الجيل كله وهوجانان يحيى المذكورف نسبهم وهماذا أرادوا الجنس فى التعميم الحقوا بالاسم المفردناء فقالوا جانات واذا أرادوا التعسم زادوامع الناء نونافصار جانات ونطقهم بهذه الجيم ليسمن مخرج الجيم عند العرب بل ينطقون بهابين الحيم والشين وأميل الى السدين ويقر بالسمعمنها بعض الصغير فأبدلوها زابا محصة لانصال مخرج الزاى بالسين فصارت زانات لفظامفر دادالاعلى الجنس ثمالحقوا بهها النسبة وحذفوا الالف التي بعد الزاى تخفيفا لكثرة دورانه على الالسنة والله أعلم

## \* (فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته) \*

أَمَا أُولِيهِ هَدِهُ الجِيلِ افر يقية والمغرب فهي مساوية لاولية البر برمنداً حقاب متطاولة لايعلم مبدأها الاالله تعالى والهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغرا وة وبنى يفرن وجرا وة وبنى يرسان و وجد يجن وعمرة وتحصر وورتبدو بنى زندالـ وغيرهم وفى كل واحد من هـذه الشعوب بطون متعددة وكانت مواطن هذا الجيل من لدن جهات طرابلس الى جبلاً وواس والزاب الى قبلة تمسان ثما لى وادى ملوية وكانت الكثرة والياسة فيهم قبل الاسلام لحراوة ثم لمغراوة و بى يقرن (ولما) مكل الافر نجة بلاد البربر في فضوا حيهم صاروا يؤدون لهم طاعة معروفة وخراجا معروفا مؤقتا و يعسكرون معهم في حووبهم و يمتنعون عليهم فيما سوى ذلك حتى جاء القما لاسلام و زحف المسلون المافر يقية وملك الافر نجة بها يومتذبر جرفظا هره زنانة والبربرعلى شأنه مع المسلين سيبطلة ثم عاود المسلون غزوا فريقية وافتحوا حلولا وغيرها من الامصار ورجع سيبطلة ثم عاود المسلون غزوا فريقية وافتحوا حلولا وغيرها من الامصار ورجع الافرغية الذين كانوا علكوتهم على اعقابهم الى مواطنهم وراء العروظ قالبربر المفاورة عن زنانة الى النفوا حي والجمعة والمحتول المسلمة وقومها جراوة بحموا وغيد والجمعون الجبل واجمعت زنانة الى المفوا حي والجال والقفار حتى دخيلوا في دين الاسلام طوعا وكرها وانقاد والى المالة الضواحي والجال والقفار حتى دخيلوا في دين الاسلام طوعا وكرها وانقاد والى المالة العرب وأخرجهم من افريقية البربرمن كامة وغيرهم قدح هذا الجيل الزناقي زناد العربي وأخرجهم من افريقية البربرمن كامة وغيرهم قدح هذا الجيل الزناقي زناد المالة في ودى لهم وتداول فيهم الملك جيلا بعد حيل في طبقتين حسمانق معليك ان المالة المنات المناق المنات المناق المنات المناق ال

\*(اللبرعن الكاهنة وقومها براوتمن زناتة وشأنهم مع المسلمن عندالفتے)\*
كانت هذه الاقتمان البر بربافر يقيمة والمغرب في قوة وكترة وعليه وعليهم مظاهرة يعطون الافر نجة مهااحتا جو اليهم ولما أظل المسلون في عساكرهم على افريقية الفتح ظاهروا بوجي وخده مهااحتا بواليهم ولما أظل المسلون في عساكرهم على افريقية الفقح ظاهروا بعدها افريقية موضاليهم حتى قتله المسلمون وانفضت جوعهم وافترقت رياستهم ولم يكن يعدها بافريقية موضع المقاء المسلمين يجمعهم لما كانت غزواتهم لكل أمّة من البر برفي ما حينها وموطنها مع من تعيز اليهم من قبل الافرنجة (ولما) اشتغل المسلمون في حرب على ومعاوية اغفاوا أمرافريقية من الافرنجة وبلغ الى السوس وقت لى بالزاب في مربعه الفهرى فأنحى في المغرب في ولايته الثانية وبلغ الى السوس وقت لى بالزاب في مربعه واجتمت البر برعلى كسياة كبيرا وزية وزحف اليه يعد ذلك زهيرين قيس البلوى واجتمت البر برعلى كسيلة كبيرا وزية وزحف اليه يعد ذلك زهيرين قيس البلوى أمام عبد الملك بن مروان فهز مه وملك القيروان وأخر به المسلمين من البريوقت والمناقد ويقية والإربقة والمورون وقيا والمناقد وال

وبطوناوكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس وهمولدكراو بنالديرت بزجانا وكانت ر باستهم للكاهنة دهبابنت من نعان تن مارو من مصكسرى من أفرد من وصيلابن حواو وكان الهابون ثلاثة ورثواد بأسة قومهم عن سافهم وريوا في حرها فاستب تتعايم وعلى قومهم بهم وعاكان لهامن الكهانه والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب أمورهم فانهت اليهار ياستهم فالهانى بنبكور الضريسي ملكت عليهم خساوثلا ثننسة وعاشت مآته وبعا وعشرين سنة وكان قتل عقبة بن افع فى البسيط علمه وكان المسلون يعرفون قبيلة جبيل أوراس باغيرا ثهابرابرة ذلكمنها فلماانقضى جميع البربر وقتل كسميلة رجعوا الىهذه الكاهنة بمعتصمها منجبسلأ وراس وقدصوى اليهابنو يفرن ومن كان بافريقية من قبائل زنانة وسائر المترفاقيتهم بالبسيط أمام جبله اوانهزم السلون واتبعت آثارهم فيجوعها حتى أخرجتهمن أفريقة والتهى حسان الى برقة فأقامها حتى جاء المدد ونعسد الملك فزحف اليهمسنة أربع وسبعين وفض جوعهم وأوقع بهم وقتل الكاهنة واقتحم جبل أوراس عنوة واستلحم فمهزها مائة ألف وكان للكاهنة انان قد لحقا يحسان وحسن اسلامهما واستقامت طاعتهما وعقدلهما على قومهما جراوة ومن انصوى البهم بجبل أوراس ثمافترق فلهم من بعد ذلك وانقرض أمرهم وافترق جراوة أوزاعا بين قبائل البربر وكان منهم قوم بسواحل مليلة وكان لهمآ ثار بين حيرانهم هنال واليهم نزع برأى العيس لماغلب موسى بن أبي العيافسة على سيلطانه بتملسان أول الميائة الرابعة حسمالل كره فنزل عليهم وبني القلعة بنهم الى ان خر بت من بعد ذلك والفل منهم بذلك الوطن الى الاس ناهذا العهدمندرجون في بطونه ومن البهم من قسائل عارة والله وارث الارس ومن عليها

\* (الخبرعن مبتداد زل زناته في الاسلام ومصير الملك اليهم بالمغرب وأفر يقية)\*

لمافرغ شأن الرقمن افريقة والمغرب وأذعن البرير لحكم الاسلام وملكت العرب واستقل بالخلافة ورياسة العرب بنوادية اقتعدوا كرسى الملك بدمشق واستولواعل سائرع في الامم والاقطار وأيخذوا في القاصية من لدن الهند والصين في المشرق وفرغانة في الشمال والجيشة في الجيوب والبربر في المغرب و بلاد الجلالقة والافر نجة في الاندلس وضرب الاسلام بحرائه وألقت دولة العرب بكلكلها على الامم محدع بنو أمية أنوف بن هاشم مقاسميم في نسب عبد مناف والمدعن استحقاق الامر بالوسمة وتشكر وجهم عليهم فأ أنحنو افيهم بالقتل والاسرحي توغرت الصدور واستمكمت الاوتار وتعددت فرق الشيعة باختلافهم في مساق الخلافة من على الى من بعد من بني

هائم فقوم ساقوها الى آل العباس وقوم الى آل اخسسن و آخرون الى آل الحسب فدعت شبعة آل العباس بخراسان وقامها العنية فكانت الدولة العظيمة الحياتن للغلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الامويين فتلا وسيا وخلص من جاليتهم الى الاندلس عبدار حن بن معاوية بن هشام فيدد بهادعوة الامو بين واقتطع ماورا البعر عن ملك الهاشيين فلم تعفق لهمبه راية (منفس) آل أبي طالب على آل العباس ما أكرمهم اللهبه من الخلافة والملائن فحرج ألمهَ دى محذبن عبد الله المدء وبالنفس الزكية ف بى أبى طالب على أبى جعفرا لمنصور وكانعن أمرهم ماهومذ كور واستلمتهم جيوش غى العباس فى وقائع عديدة وفر ادريس تعبدالله أخوا لمهدى من بعض وقائعهم الى المغرب الاقصى فأحاره البرابرة من أورية ومقملة وقاموا يدعونه ودعوة بسممن بعده ونالوابه الملك وغلبواعلى المغرب الاقصى والاوسط وشوادعوة ادريس وبنسه من أهله يعده في أهاد من زناته مثل عي يفرن ومفرا وة وقطعوه من ممالك بي العباس واستحرت دولهم الىحن انقراضهاعلى بدالعبيديين ولميزل الطالبيون أشا دال بالمشرق ينزعون الى الخلافة ويبثون دعاتهم بالقاصية الى أن دعا أبوعبد الله المحتسب أفريقية الى المهدى ولدا سمعيل الامام بنجعفر الصادق فقام برا برة كمامة ومن البهم من صنهاجة وملكوا افريقة من يدالاغالبة ورجع العرب الى مركزملكهم بالمسرق ولميق لهمف فواحى المغرب دولة ووضع العرب ماكان على كاهلهم من أمر المغرب ووطأة مضر بعدة أن دسخت المله فيهم وخالطت بشباشة الايمان تأوبهم واستمقنوا بوعد المهادق أن الاوض تله ورثها من يشاء من عباده فسام نسسلخ الماه ما نسسلخ الدولة ولاتقوضت مبانى الدين مقويض معالم الملك وعدامن الله أن يخلف في عام أمره واطهارديسه على الدين كله فتناغى حنشدالبر برفي طلب الملك والقيام بدعوة الاعباس من بنى عدمناف يسدون منها حسدافي ارتقاء الى ان ظفروا من ذلك بعظ مثل كامة بافريقية ومكاسة بالمغرب ونافسهم فى ذلك زناته وكانوامن أكارهم جعا وأشدهم قوة فشمروا الدي ضر بوامعهم بسهم فكان لبني يفرن بالمغرب وافر بفية على بدصاحب الجار شمعلى يديعلى بن معدو بنسه ملك ضغم ثم كان لمغرا وه على يديي مزردولة أخرى تنازعوها معبى يفرن وصنهاجة ثما نفرضت تلك الاجدال وتعزد الملك بالمغرب بعدهم فحمل آخرمهم فكانابني مزين المغرب الاقصى ملك وابني عبدالواد بالغرب الاوسطملك آخرتقاسمهم فيه بنونوجين والفل من مغراوة حسبمانذ كرونستوفى شرحه ونجلب أيامهم وبطونهم على الطريقة التى سلكناها فى أخدا والمربر والله المعن سجسانه لارب سواه ولاعمود الااماء

## ﴿ الطبقة الأولى من ذناته ونبدأ منها بالخبر عن بنى يفرن وأنساجم ﴾ ﴿ وشعو بهم وماكان لهسم من الدول بافريقسة والمغرب ﴿

وبنو يغرن هؤلامن شعوب زنانة وأوسع بطونهم وهمء نسدنسا بة زنانة بئو يغرن بن يصلت ن مسران ذا كان ورسمك بن الدرت ن جانا واخويه مغرا وه و بنو رنيان وبنوواسين والكل بنو بمسلتين ويفرن فى لغسة البربره والقارو بعض نسأشهم يقولون ات يفرن هوائزو رتشذن جاناوا خوته مغراوة وغرت ووجد يعين وبعضهم يقول فرن برمرة بن ورسيك برجانا وبعضهم يقول هوابن جانالصلب والعميم مانقلناه عن أبى محدن حزم (وأتما) شعوبه سمفكثرومن أشهرهم سووا ركوا وم نحيصة وكان بنو يفرن هؤلا العمد الفتح أكرقبا الزنانة وأشدة هماشوكة وكانمنهم بافريقية وجبل أوراس والمغرب الاوسط بطون وشعوب فلا كان الفتح غشى افريقية ومن بهامن البربر جنود الله المسلون من العرب فقطامنوا لدأسهم حق ضرب الدين بحراله وبحسين اسلامهم ولمافشادين الحار حسة فىالعرب وغلهم الخلفا والمشرق واستلموهم نزعوا الحالقاصة وصاروا يبثونها دينهم فى البر برفتلققه رؤساؤهم على اختلاف مذاهب ماختلاف رؤس الحارجية فىأحكامهم من أياضية وصفرية وغيرهما كاذكرناه فياليه ففشا فى البربروضرب فسه يفرن هؤلامسهم وانتعلوه وعاتاوا عاسه وكان أولمن جع لذلك منهم أبوقرةمن أهل المغرب الاوسط عمن بعده أبويزيد صاحب الحار وقومه بنووا ركوا ومر نحيصة عم كان لهم بالمغرب الاقصى من ومدالانسلاخ من الحارجية دولتسان على بديعلى بن عدد صالح وينسد حسمانذ كرذلك مفسرا انشاء أتله تعالى

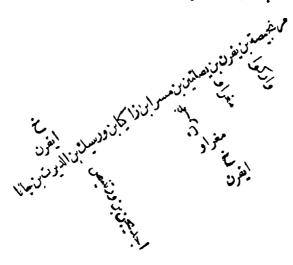

## \* (الخبرعن أبي قرة وماكان لقومه من الملك بتلسان ومبداذلك ومصائره) \*

كانمن في يفرن المغرب الاوسط بطون كثيرة بنواحي تلسان الى جب ل بني راشد المعروف بهم لهذا العهدوهم الذين اختطو المسان كاندكر مفى أخمارها وكان ريسهم اعهدا تتقال اللافةمن عى أمسة الى بى العباس أبوقرة ولانعرف من نسسه أكثرمن أنه منهسم ولماانتقض البرابرة بالغرب الاقصى وقام ميسرة وقومسه بدعوة الخارجية وقتله البرابرة قدمواعلى انفسهم مكانه خالدين حدمن زناتة فكانمن حروبه مع كالثوم بن عماص وقتله اياه ماهو معروف ورأس على زنالة من يعسده أبوقرة هذا ولماآسة أثلت دولة بى أمدة كثرت الخارجية فى البربر وملك وريحومة القروان وهواوة وزناته طرابلس ومكناسة سجلماسة وانزرستم ناهرت وقدم ابن الاشعث افريقية من قبل أى جعفر المنصور وحافه البربر فحسم العال وسكن الحروب ثم التقض بنو يفرن بنواحى تلسان ودعوا الى الخارجية وبايعوا أياقرة كبيرهم بالخلا تمسنة ثمان وأدبع ينومانة سرح اليهم ابن الاشعث الأغلب بن سوادة التميى فانتهى الى الزاب وفرَّأ بوقرة الى المغرُب الاقصى ثم راجيع موطنه به درجوع الاغلب (ولما المقض) البرابرة على عرب حفص بن أى صفرة الملقب هزا رمردا عام خسين وما تة وحاصروه بطبنة كان فمن حاصره أوقرة الفرنى فأربعن ألفاصفر يةمن قومه وغيرهم حتى اشتدعله المصار وداخل أناقرة فى الافراج عنه على بدائه على أن بعطيه أر بعين ألفاولا بمه أربعة آلاف فارتحل بقومه وانفض البرابرة عن طبنة غماصروه بعد ذلك القيروان واجمعوا عليه وأبوقرة معهم بشائما أنة وخسس ألف الخدالة منها خسسة وعمانون ألفاوهلك عسرب حفض فى ذلك الحصار وقدم مزيدين سأتم والساعملي افريقية ففض جوعهم وفرق كلتهم ولحق أبوقرة وبنو يفرن أصحابه بمواطنهممن تلسان بعدأن قتل صاحبه أنوحاتم الكندى وأس انكوا وج واستلم بني يغرن ويؤغل يزيدن حاتم فى المغرب ونواحمه وأنخن في أهله الى ان استكانوا واستقاموا ولم يكن ليني يفرن من بعدها التقاض حتى كان شأن أنى زيد ما فريقة في بى واركوا ومر نحيصة منهم حسمانذكرهان شاءالله تعالى الكريم وبعض المؤر خن نسب اباقرة هذا الى مغيلة ولمأظفر بصيرفذلة والطرائق متساوية في الجانين فأنَّ نواحي تلسان وان كانت موطنالبني بفرن فهي أيضاموطن لمغيلة والقبيلتان متعباور تان الكن بنو يفرن كانوا أشدقوه وأكرجعا ومغيله أيضاكانو أشهر بالخارجية منبى يفرن لانهم كانواصفربة وكثيرمن الناس يقولون انبى يفرن كانوا على مذهب أهل السسنة كاذكره ابن حزم وغىرمواللهأعلم

## ﴿ الخبرعن أَلَى يَرْ بِدَا لِخَارِجِي صَاحِبُ الْحَارُمِنِ } كَنْ يَفُرِنُ وَمِبْدًا أَمْرِ مِعَ الشَّهِ عَدْ وَمِصَاتُرُهُ }

هذاالرجلمن بي واركوا اخوة من نجيصة وكالهممن بطون بني يفرن وكنيت أبويزيد وإسمه مخلمد بن كبداد لايعلمن نسسمه فبهم غيرهذا وقال أبو مجمد بن حرّم ذكرني أبو وسف الوراق عن أوب بن أي يزيدان اسمه مخلدس كمدادين سعدالله من مغد شركم مأن س مخلدين عمان س ورغت بن حوي فربن سميران بن يفرن برجاما وهوز ناتة قال وقد أخرنى بعض البربر بأسما والدةبين يقرن وجاما اه كلام ابن حزم ونسبه من الرقسق أيضافى بنى واستنبن ورسيك بزجانا وقدتق تم نسبهم أقل الفصل وكان كمداد أتوم عناف الى بلاد السودان فى التجارة فولداه أبو يزيد كركوامن بلادهم وأتمه أمولدا سمهاسكة ورجعبه الىقيطون زناته ببلادقصطيلة ونزل وزرمترددا منها وبن تقموس ونعم القرآن وتأدب وخالط النكارية فعال الىمذاهم مؤخمذها عنه مرأس فيها ورحل الى مشيختهم بتهرت وأخذعن أى عسدة منهدم أيام اعتقال عسدالته المهدى بسحلماسة وماتأنوه كندادوتر كدعلي حالمن الخصاصسة والفقرفكان أهل القمطون يصاونه بغضل أموالهم وكان يعلم صبيانهم القرآن ومذاهب النكارية واشتهرعنه تكفيرا هل الملة وسبعلى فخاف وانتقل الى تقيوس وكان يحتلف منهاو بين ززر وأخذنف بالتغي يرعلى الولاة وغي عنه اعتقاد الخروج عن السلطان فنذرالولاة بقصطيله دمه غرجالى الجيهسنة عشروالمائه وأرهق الطلب فرجع من نواحى طرا بلس الى تقيوس والماهلك عبدالله أوغر القائر الى أهدل قصط لة فى القبض علمه فلمق بالمشرق وقضى الغرض وانصرف الى موطنه ودخل وزرسينة خسر وعشر بنمستنزا وسعيه ابنفرقان عندوالي الملافتقيض علمه واعتقله وأقبل سرعان زناته الى البلدو عهم أبوعما دالاعي رأس النكارية واسممه كاست عبدالمهدوكان بمن أخذعنه أنويز بدفتعرضوا الوالى في اطلاف فتعلل عليهم بطلبه في الخراج فاجتمعوا الى فضل ويزيدا بي أبي يزيد وعمدوا الى السعين فقتلوا الحرس وأخرجوه فلحق ببلدبنى واركلا وأقام بهاتسة يختلف الىجبل أوراس والى بني رزال في مواطنه-مالجيال قبيلة المسلة والى بني زنداليمن مغراوة الحيأن أجابوه فوصل الىأوراس ومعهأ يوعسارا لاعي فياشى عشرمن الراسلة ونزلواعلى النكارية ماانوالات واجتمع اليه القرابة وسائرا لخوارج وأخذله السعة عليهم أوعمار صاحب عفلى قتال الشب عة وعلى استباحة الغنائم والسسى وعلى أنهم النظفروا بالمهدية والقبروان صارالامرشورى وذلك سنة احدى وثلاثين ورصدواغسة

صاحب باغية في بعض و جوهبه فضر بوا على بسيمطها واستباح بعض القصور بهما سينة نتنن وثلاثين وغس بذلك أيدى النربرفي الفتنة ثم زحف بهم الى ماغية واستولت علمه وعلى أصحابه الهزية فلحقوا بالحبل وزحف البهم صاحب باغية فانهزم ورجع الى بليده فأصره أنوين وأوغرأ بوالغياسم القيائم الى كامية في امداد كانون صاحب ماغمة فتلاحقت به ألعساكر فبيتهم أنو يزيدوا صحابه ففاوهم وامتنعت عليه باغتة وكاتب أنو يزيد البربر الذين حول قصطيلة من بنى وأسن وغيرهم فاصروا و ذر سنة ثلاث وستن ورحل الى تبسة فدخلها صلحاثم الى بحياية كذلك ثم الى مرماجنة كذلك وأهدواله جمارا أشهب فلزم ركو بهحتى انستهر به وبلغ خد برمعسا كركنا مة مالار بض فانقضوا وملك الاربض وقتل المام الصلاة بها وبعث عسكرا الى بسلة فلكوها وقتاواعاملهاو بلغ الخسرالقائم وهو بالمهدية فهاله وسرح العساكرلضبط المدن والثغور وسرتح مولاه بشرى الصقلي الى ماجة وعقد ليسود على الحسوش فعسكر شاحمة المهدية وسرح خليل مناسحق الى القيروان فعسكر بهاوز حف أويزيدالي بشرى بباجة واشتدت الحرب ينهم وركب أنويز يدحماره وأمسك عصاه فأستمالت النكارية وخالفوا البشرى الى معسكره فأنهزم الى تونس واقتعم أبو يزيد باجمة واستباحها ودخل بشرى الى ونس وارتدت البرا برمن كل ناحية فأسلم ونس ولحق بسوسة واستأمن أهل ونسالى أنى ريفامنهم وولى عليهم وانتهى الى وادى مجدرة فعسكريها ووافتة الحشودهنالك ورعب الناس منه فاجفاوا الى القبروان وكسثرت الاراجيف وسرب أويزيد جيوشة فى نواخى افريقية فشنوا الغارات وأكثروا السي والقترل والاسرثم زحف الى رفادة فانفض كنامة الذين كانواج اولحقو ابالمهدية ونزل أبويزيد وفادة فى مانة ألف تم زحف الى القيروان فانحصر بها خليل بن اسحق م أخده بعد مراوضة في الصلح وهم بقتله فأشار عليه أبوعار باستيفا له فليطعه وقتله ودخلوا القمروان فاستبآحوها ولقسه مشيخة الفقهاء فأتنهسم بعمد التقريع والعتب وعلى أن يقتلوا أوليا الشميعة و بعث رسله في وفد من أهل القروان الى الناصر الاموى صاحب قرطبة ما تزمالطاعته والقيام لدعوته وطالبا لمدده فرجعوا اليمالقبول والوعد ولميزل يردد ذلك سائرا أيام الفتنة حتى أوفدا بنه أبوب في آخرها سنة خسر وثلاثين فكأن له انصال بالناصر سأئرأ يأمه وزحف ميسور من المهدية بالعساكر وفرعنت بنوكملان من هوارة ولحقوا بأى يزيد وحرضوه عملي لقاميسور فزحف اليمه واستوى اللقاء واستمات أبويز يدوا لنكارية فانهزم ميسور وقتله أتو كدلان وبعث برأسه الى القيروان ثم الى المغرب واستبيع معسكره وسرح أبويزيد فاتعموهاعنوة وأكثروا من القتل عسا كرهالى مدينة والمثلة وعظم القتل بضواحي افريقسة وخلت الفرى والمنازل ومن أفلته السسف أهلكه الجوع واستنفأ بويزيدالناس بعدقتل ميسور فلس الحربر وركب الفاره ونكرعليه أصاءذلك وكاتبه بدؤساؤهم من البلادوالقائم خلال ذلك بالمهدية يحذدقءني نفسه ويستنفركا مة وصنهاجة المصارمعه وزحف أنوبز بدحتي نزل المهدية وناوش عساكرها الحرب فلميزل الطهودعليهم وملك ذويلة ولماوقف بالمصلى قال القائم لاصابه من ههناير جمع واتصل حصاره المهدية واجتمع المه السر برمن قادس وطرابلس والموسة وزحف اليهم ثلاث مرات فانهزم فى الثالثة وأيقاع وكذلك في الرابعة واشتدا لمصارعلي الهدية ونزل الجوع بهسم واجتعت كأمة بقسنطينة وعسكروا بهالامدادالقائم فسرح البهمأ يويزيد بكموس المزاق ورفومة فانفض معسكركامة من قسنطينة ويئس القائم من مددهم وتفرّقت عداكر أبي ريد فى الغارات والنهب فف المعسكر ولم ينى به الاهوارة ورأس فى كملان وكثرت مراسلات القائم للبربرواستراب بمسم أيويريدوهرب بعضهسم الى المهدية ووحل آخرون الى مواطنهم فأشار عليه أصحابه بالأفراج عن المهدية فأسلوا معسكرهم وسلقوا بالقبروان سنة أربع وثلاثن ودبرأهل القبروان فى القبض علىه فلم يتهمأ لهم وعدله ألوع ارفهاأ تاممن الاستسكثارمن الدنسافتاب وأقلع وعاودليس السوف والتغشف وشاع خبراجف الهعن المهدية فقتل السكارية فى كل بلدو بعث عساكره فعمانوا فىالنواجى وأوقعوا بأهل الامصار وخربوا كثعرامها وبعث ابسه أيوب الحاجسة فعسكر بها منتظر وصول المددمن البربروسا والنواحى فلي فعباء الأوصول على "بن حدون الاندلسي صاحب المسلة فى حشد كامة وزواوة وقدمر فسنطينة والاربض وسقنبارية واستصعب منهاالعسا كرفييته أيوب وانفض معسكره وتردى بفرسه فى بعص الاوعارفهاك مرحف أوب في عسكر والى ونس و قائد ها حسس ب على من دعاة الشيعة فانهزم ثم أتعت الكرة وطق حسن بنعلى الدكامة فعسكر بهمعلى قسنطينة وسرح أويزيدجوع البربرلحربه ثماجمعت لابى يدحشود البربرمن كل ناحمة وثابت المه توته وارتحل الى سوسة فحاصرها ونصب عليها الجائيق وهلك القائم سنة أربع وثلاثن فى شقال وصارت اللافة لائه اسمعل المنصور فبعث بالمدد الى سوسة بعد أن اعترم على الخروج المها بنفسه فنعه أصحابه ووصل المدد الى سوسة فقاتلوا أبايز يدفانهزم ولحق بالقبروان فامتنعت علىه فاستخلص صاحبه أباعه ارمن أيديهم وارتعل عتهم وخرج المنصوره من المهدية الى سوسة ثم الى القبروان فلكها وعفا

عن أهلها وأمنهم وأحسسن في مخلف أبى يزيد وعياله وتوافى المددالي أبى ريد الله فاعتزم على صاحب القروان وزحف الى عسكر المنصور بساحتها فيستم واشتد آطرب واستمات الاولساء وانترقوا آخرنها رهم وعاودوا الرحف مرأت ووصل المددالي المنصورمن الجهات حتى اذا كان منتصف المحسرم كان الفتح وانهرم أبويز بدوعظهم الفتل في المربر ورحل المنصور في اتماعه فق متم تستحتى التهي الى ماغاية ووافاه بها كتاب مجمد من خور بالطاعة والولاية والاستعداد للمظاهرة فكتب المه بترصد دأي سريد والقبص علمه ووعده في ذلك بعثمر ين حلامن المال مرحل الى طينة فوافاهم اجعفرس على عامل المسلة بالهدايا والاموال وبلغه أن أبار يدنزل بسكرة وانه كأتب محدين خزر يسأله النصرة فلم يردعنده مأبرضه فارتحل المنصور الى بسكرة فتلقاه اهلها وفزأ يويزيدالي بني برزال بجيل سالات ثم الي جيسل كلامة وهو حلعاض لهدا العديد وأرتحل المنصور فى أثره الى ومرة و ستمأنو ريدهنالك فأنهزم ولم يغلفر وانحاز الى جبل سالات ثم لحق بالرمال ورجع عنه بنو كملان وأتنهم المنصورعلى يدمحد من خزر وسارالمنصور فى التبعمة حتى تزلجب لسالات وارتحل وراءه الى الرمال م رجع ودخل الدصهاجة وبلغه رجوع أى بزيدالى جبل كامة فرجع السه ونزل عليه المنصورف كأمة وعيسسة وزوا وة وحشدين زندال ومن اثة ومكناسة ومكلاتة وتقدم المنصور المهفقا تلوآ أبابز يدوجوع النكار يةفهزموهم واعتصموا بجبل كتامة ورحل المنصورالي المسسلة وانحصرا بويزيدفي قلعة الجبل وعسكرالمنصورا زاءها واشتذالحصار وزحف البهام اتم اقتعمها عليهم فاعتصم أبويز يدبقصر في ذروة القلعة فأحيط به واقتصم وقتل أبوعم ارالاعمى ويكموس المزاتي ونجأأتو يزيد منحنايا لحراحة مجولابن ثلاثة من أصحابه فسيقط في مهواتمن الاوعار فوهن وسيق من الغداة الى المنصورة أمر عداواته ثم أحضره وربخه وافام الحة علمه وتجاف عن دمه و بعثه الى المهدية وفرض لهما المراية فزاه خدر اوحل فى القفص فاتمن جراحت مسنة خس وثلاثين وأمريه فسل وحشى حلده بالتمن وطف يه في القبروان وهرب الفل من أصحابه الى أيه فضل وكان مع معبد بن خرر فأعار واعلى ساقة المنصور وكن لهمز يرى سمناد أميرصنها جة فاوقع بهم ولميزل المنصور في الماعد الى أن نزل المسملة وانقطع أثرمعمد ووافاه عسكره هنالك انتقاض حمدين بصل عامل يتهرت من أوليا أبهم وانه ركب البحرمن تنس الى العدوة فارتحل الى يتهرت وولى عليها وعلى تنس ثمقص مذلوانه فهر بواالى الرمال ورجع الى افريقية سنة خس وثلاثين ثم بلغه ان فنسل بنأبير يدأغار على جهات قصطملة فرحل منسنته في طابه وانتهى الى قفصة

نمار تعدل الى فاعزه ورجع الى القيروان سنة ستوثلاثين ومضى فضل الى جبل قضدل فى الرمال فأعزه ورجع الى القيروان سنة ستوثلاثين ومضى فضل الى جبل أوراس شمسا ومنه الى باغاية فحصرها وغدد به ماطيط بن يعدلى من أصحابه وجاء برأسه الى المنصور وانقرض أحمر الى يزيد و بنيه وافترقت جوعهم واغتال عبد الله بكارمن دؤساء مغراوة بعد ذلك أيو ب بن أبي يزيد وجاء برأسه الى المنصور متقر بااليه وتتبع المنصور قيا الربى يفرن بعد ها إلى أن انقطع أثر الدعوة والمقاء الله تعالى وحده

(الخبرعن|لدولة|لاولىلبني يفرن الغرب|لاوسلا |والاقصى ومبـادى أمورهم ومصايرهـا

كان اسنى يفرن من زناته بطون كشرة وكانوا متفرقين بالمواطن فسكان منهم بافريقه نبو واركووهم نحيصة وغيرهم كافدمناه وكان منهم بنواحي تلسان ما ينهاوبين تاهرت أمم كشرعددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلسان كانذكره بعد ومنهم أبوقره المنترني تثلك الناَّحـــةلاقُل الدولة العباســـة وهو الذي اصرعر بن - قص بطبنة كاتقدَّم ولما انقرض أمر أبى ريدوأ أنخن المنصورفين كان مافر يقسة من بني يفرن أقام هؤلا الذين كانوشواحى تلسأن على وفودهم وكان رئيسهم مامهد ألى ير يدمجد بن صالح ولمانولى المنصور محدن ذروقومه مغراوة وكان سهوبين في يقرن هؤلا فتنة هلك فيها محدبن صالح على يدعيد الله بن بكادمن بني يفرن كان متعبزا الى مغراوة وولى أمره في بني يفرن من بعده الله يعلى فعظم صمته واختط مدينة ايفكان ولماخطب عبدالرجن الناصر طاعة الامو يةمن زناته أهل العدوة واستألف الوكهم سارع بعلى لاحاشه واجتمع علها مع الخبرين محدين خز روقومه مغراوة وأجلب على وهران فلكهاسنة ثلاث وأربعن وتلثما أنةمن يدمجد بنعون وكان ولاه عليها صولات اللمنطى أحدر جالات كذمه سنة ثمان وتسعن وماتنن فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخربها وكان يعلى قد زحف مع الحبر ابن مجدالي تاهرت ويرزاليه ميسورا لخصي في شبيعته من لما يأفهزموهم وملكوا تاهرت وتقيض على مبسور وعبدالله بن بكارف عث به الخسرالي بعلى بن محداث ارمه فلم برضه كفؤ الدمه ودفعه الىمن أثار به سنبى يفرن واستفعل سلطان يعلى في احسة آلمغر بوخطب على منابرها لعبدالرجن الساصر مابين ناهرت الى طبحة واستدعى من الساصر تولية رجال سه على امصار المغرب فعقد على فاس عهد من اللمرب محد بن عشهرة ونسك مجدلسه مت ولايته واستأذن في الجهاد والرباط بالاندلس فاجازاذلك واستخلف على علدان عه أحدبن ألى بكربن أحدبن عمان بن سعند وهو الذي اختط مأدنة القرو يين سنة أربع وأربعين كاذكرناه ولمرن السلمان يعلى بن محدمالمغرب عظماالى أتأ غزى بعد العزادين الله كاتبه جوهرالصقل من القيروان الى المغرب سنة

الغران الدولة الثانية لبنى يفرن بسلامن المغرب الاقصى وأولية ذلك وتصاديفه) و الما وقع جوهر الكاتب قائد المعز بعلى بن محد أمير بنى يفرن وملك المغرب سئة سبع وأربعين كاذكر ناه وتفرقت بعوع بنى يفرن طق ابنه بدوى بن يعلى بالمغر ب الاقصى وأحس مجوهر من ورائه فأ بعد المفر وأصحر الى أن وجع جوهر من المغرب ويقال ان جوهرا تقبض عليمه واحتمله أسيرا فاعتقل الى ان فرمن معتقله بعد حين واجتمع عليمة قومه من بنى يقرن وكان جوهر عند منصر فه من المغرب ولى على الادارسة المتعيزين الى الريف وبلاد عمارة الحسن بن كنون شيخ بن محده بهم فنزل

وأجآزا لحكم المستنصر لاقل ولايته سنة خس ونلم أنه وزيره محدين قاسم بنطلس فالعدا كرلته و يخ المغرب واقتسلاع جرثومة الادارسة فأجاز في العدا كروغلهم على بلادهم وأزيجهم جيعاعن المغرب الى الاندلس سنة خس وستين كاذكرناه ومهدد عوة الامو ية بالمغرب وأقبل الحكم مولاه غالبا ورده الى النغراسية و وعقد على المغرب ليعيي بن محدين هاشم التصبي صاحب النغر الاعلى وكان أجازه مدد الغالب فى رجال العرب وجند النفور حتى اذا انغمس الحكم فى عله الفالج وركدت ويحالم وانية بالمغرب واحتاجت الدولة الى رجالهالسد النفورود فاع العدواسة عي يم يعدبن بالمغرب واحتاجت الدولة الى رجالهالسد النفورود فاع العدواسة عي يم يعدبن بالمغرب واحتاجت الدولة الى رجالهالسد النفورود فاع العدواسة عي يم يعدبن النفر على بن حدون أمير الزاب والمسيلة النازع اليهم من دعوة الشريعة وجعوا بين الانتفاع به في العدوة والراحة عما يتوقع منه على الدولة ومن البرابرة في النبيات الخسلاية لما كانوا أصاد وااليه من النكبة وطوقوه على الدولة ومن البرابرة في النبيات الخسلاية لما كانوا أصاد وااليه من النكبة وطوقوه على الدولة ومن البرابرة في النبيات الخسلاية لما كانوا أصاد والله من النكبة وطوقوه والمؤلود والمهدي المنازع المهدي المنازع المهدي المنازع المهدي المنازع الماروا المهدي المنازع المهدي المهدي المنازع المهدي المنازع المهدي المنازع المهدي الم

من المحشة ولما كان اجتمع بقرطب تمن جوع البرابرة فعسقدوا له ولاخب مصى على المغرب وخلعوا عليهما وأمكنوهمامن مال دثروكسي فاخرة للغلع على ماولة العدوة فنهض جعفرالى المغرب سنةخس وستين وضبطه واجتمع اليهملوك زنأتة مثل بدوى بن يعلى أمرين يفرن وابن عه ألو بخت بن عبدا قد مزيكار وعسدس الحربن خزروا بزعه بكساس ابنسب دالناس وزيرى بن خزدوزيرى ومقاتل ابناعطية بن تىاد**ھـا**وخزرونىن انسعداأمسرمغراوة واسمعلن المورى أمرمكاسة ومحدين ان محد الازداخي وكان بدوى بن يعلى من أشدهم الحكم وولى مكانه هشام المؤيد وانفرد محمد قوة وأحسنهمطاعة ابن أبي عام بجياسه اقتصر من العدوة لاول قيامه على مدينة ستة فضيطها يجند السلطان ورجال الدولة وقلدها السناثع من أرباب السيوف والاقلام وعول في ضبط ماورا وذلك على ماول زناته وتعهدهم بالجوائز واللع وصادالي اكرام وفودهم واثبات من دغب فى الاسات فى ديوان السلطان منهم فيتدوا فى ولاية الدولة وبس الدعوة وفسدما بن أمرا لعدوة جعفر بن على وأخمه بي واقتطع بعيى مدينة وذهب بأكدارجال ثم كانت على جعفرا لنكبة التي نكبة برغواطة فى غزا ته اياهم واستدعاه محدن أبى عامر لاول أمره لمارآهمن استقامته المهوشدا زره وتلوى عليه كراهبة لمايلق بالانداس من المسكمة وتعلى لاخمد عن على المغرب وأحارا المعرالي الأبيعام فلمنه بالمكان الاثير وتناغت زباته في التراف الي الدولة يقر بالطاعات فزحف خزرون من فلفول سنةست وستن الى مدنسة سعلماسة فاقتحمها ومحى دولة آلمدرارمنها وعقدله المنصور عليها كأذكر ناذال قبل وزحف عقب هذا الفتم يلكن بنزبرى قائدافر بقية للشبيعة الى المغر بسنه تسع وستين زحفه المشهور وخرج محدن أبي عامر من قرطبة الى الجزيرة لمدافعته بنفسه واحمل من بيت المال مائة حل ومن العساكر مالا يحصى عدّه وأجاز جعفر بن على بن حدون الى سيتة وانضمت اليه ملوك زناته ورجع بلكين عنهم الى غزو برغواطة الى أن هلك سنة ثلاث وسبعين كاذكر ناه ورجع جعفرالى مكانه الى ابن أبي عامر لم يدمع بمقاسد عنه ووصل حسن بن كنون خلال ذلك من القاهرة بكاب عسد العزيز بن تزاربن معدالى بلكن صاحب أفريقمة في اعامد الى ملك المغرب وامد ادمالما ل والعساكر فأمضاه لمكتن لسمله وأعطاه مآلاووعده اضعافه ونهض الى المغرب فوجد طاعة المروانية قد استحكمت فسمه وهلك بلكن أثر ذلك وشغل ائه المنصور عن شأنه فدعا لحسسن بن كنون الى نفسه وأنغذ أومجد من أى عام من عه محد من عب دالله و بانب عسكال جة

طريه سنة خس وسبعن وجاءاً ثره الحالجزيرة كيمايشارف القصة وأحسط بالحسن بن كنون فسأل الامان وعقدله مقارعه عمر وعسكالاجة وأشخصه الى الحنسرة فاعض ابن أبى عامر المامه ورأى ان لاذمة الملكرة نكثه فبعث من ثقاته من أناه برأسه وانقرض أمرالادارسة وانمعى أثرهم فأغضب عروعسكالاجة لذلك والتراح الى الجند بأقوال غتعنه الىالمنصورفا ستدعامن العدوة وأطلقه عقنوله الأكنون وعقدعلى العدوة للوزىر حسن من أحد بن عبد الودود السلمي واكثف عدده وأطلق في المال يده ونفذالى عله سنةست وسبعين فضبط المغرب أحسين ضبط وهاشه الدايرة ونزل فاسمن العدوة فعزسلطانه وكثرجعه وانضم المهملول النواحي حتى حذرا سأبى عامر ، غمة استقلاله واستدعاه لساوعته طاعته فأسرع اللعاق به فضاعف تكرمت وأعاده الى عمله وكان بدوى بن يعلى هذا من بين ملوك زناتة كشرا لاضطراب على الاموية والم اوعة لهم الطاعة وكأن لمنصورين أبي عامى يضر بسنه وبين قرين مذيرى بن عطمة ويقرن كالامتهما بمناغاة صاحبه فى الاستقامة وكان الى زيرى أميل وبطاعت أوثق للاوصه وصدق طويته وانحماشه فكان يرجوان يتكن من قياد بدوى بن يعلى عناغاته فاستدى بزيرى بنعطية الى الحضرة سنةسبع وسبعين فبادرالى القدوم عليه وتلقاء وأكبر موصله وأحسن مقامه ومنقابه وأعظم جائزته وسام بدوى مثلها فامتنع وفال ارسوله قل لابن أبعامر تى عهد حرا أوحش تنقاد السطارة وأرال عنانه فالعيث ولفساد ونهض اليهصاحب المغرب الوزير حسن بن عبد الودود في عداكره وجوعه وزجندالانداس وملوك العدوة مظاهرا عليه لعدوه زبرى بنعطمة وجعلهم بدوى ولقيهم سنة احمدى وثمانين فكان الظهورله والهزم عسكر السلطان وجوع مغراوة واستلحموا وجرح الوزيرحسن بنعبدالود ودجراحات كان فيهاللمال مهاكمه وطارا للمرالى ابزأ باعام فاغتم لذلك وكتب الى زبرى بضيطفاس ومكانفة أصحاب حسبن وعقدله على المغرب كانستوفى ذكره عندذكرد ولتهم وغالمهدوى عليهامرة بعسد أخرى ونزع الوالهارين ذبرى ينمشادالصهاجي عن قومه ولحق سواحل تلسان فاقضالطاعة الشيعة وخادجاعن أخيه المنصورين بلكنن صاحب القبروان وخاطب اس أي عامر من ورا المحروأ وفدعليه ابن أخمه ووجوه قومه فسرب المه الاموال والصلاة بفاس مع زيرى حسمانذ كره وجع أيديهما على مدافعة بدوى فساء أمره فيهما جمعا الىأن واجع أوالهادولاية منسورين أخسه كاندكره بعدومان وبرى فكان له الظهور عليه ولحق أبوا لبها ربستة ثم عادالى قومه واستفيل زبرى من بعد ذلك وكانت سنه وبين بدوى وقعة أكتسح فريرى من ماله ومعسكره مالا كفوَّله وسي سرمه واستلم من قومًا

زهاء ثلاثة آلاف فارس وخرج الى الصراء شريد استة ثلاث وثماتين وهلك هنال فولى أمره فى قومه حبوس ان أخيه زيرى بن يعلى ووثب به ابن عما أويداس بن دوناس فقتله طمعافي الرماسة من بعده واختلف عليه قومه فأخفق أمله وعبرا لعدالي الاندلس فيجع عظيم من قومه وولى أمريني يفرن من بعده حامة بن زيرى بن يعلى أخو حبوس المذكور فأستقام عليه أمربى يفرن وقلمرذكره فى خبر بدوى غيرمرة وانه كانت الحرب سنه وبين زيرى بن عطمة سحالا وكانا يتعاقبان ملك فأس تناول الغلب وانه لما وفدز برىعلى المنصور خالفه بدوى الى فاس فلكها وقتل بها خلقامن مغرا ودوانه لما رجع زيرى اعتصم بدوى بفاس فنازله زيرى وعلك من مغسرا وة و بي بفرن في ذلك المصارخاق نماقتعمهاز يرىعليه عنوة فقتله وبعث برأسه الىسدة ألخلافة بقرطبة سنة الاثوعانين والله أعر (ولما) اجمع سنو بفرن على حامة تحيز بهم الى ماحية شالة من الغرب فلكها وماالهامن الدلاو اقتطعهامن زيرى ولم را عيد بني بفرن في ال العمالة والحرب بينهو بينزيرى ومغرا وةمتصلة وكانت بينه وبين المنصورصاحب القبروانمهاداة فأهدى السه وهومحاصراعمه حاديا لفلعة ستنةست وأربعمانة وأوفد بهديته أخاءزا وى برزيرى فلقيه بالطبول والبنود ولماهلك حمامة فأم بامر بنى مفرن من بعده أخوه الامرأ بوالكال غيم بن زيرى بن يعلى فاستسد بملحكهم وكان مستقيافيد بممولعانا لجهادفانصرف الىجهاد برغواطة وسالمغراوة وأعرض عن قتنتهم (ولما) كانت سنة أربع وعشرين وأربعما ته تعبدت العدارة بين هذين الحيين بفرن ومغراوة والات الآحن القدعة و زحف أبوالكمال صاحب شالة وتأذلاوما الى ذلك في جوع يفرن وبرز السمحامة بن المعزفى قبائل مغراوة ودارت ينهم حروب شديدة وانك فتمغراوة وفرحامة الى وجدة واستولى الامع أبوالكالةم وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل المغربوا كتسيم تميم اليهود بمدينة فاس واصطلم نعمهم واستباح حرمهم ثم احتشد حامة من وجدة سأترقبائل مغراوة وزناتة وبعث الحاشدين في قياطينهم لجسع بلاد المغر بالاوسط ووصل الى تنسصر يخالزعنتهم وكاتب من بعدعنه من رجالاتهم وزحف الى فاسسنة تسع وعشر ين فأذر جعنها أبوالكمال تميم ولحق ببلده ومقرملكه من شالة وأقام بمكان عمله وموطن امارته منهاالي أن هلك سنة ست وأربعين وولى المه حاد الى أن هلك سنة تسع وأربعه بن وولى بعده الله نوسف الح أن يؤفى سنة تحان وخسين فولى بعده عمه هجد بن الاميرأ تبتيم الى أن هلك في حروب لمونة حين غلبوهم على المغرب أجم حسمانذكره والملك لله يؤتيه من بشاء من عاده والعاقبة للمتقين (وأثما) أبويداس بدوناس تالل

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حبوس بن زيرى بنيعسلى بنجمد فانه لما اختلف عليه بنو يفرن وأخقى أصله في اجماعهم له أجاز البحر الى الاندلس سنة ننين وغانين فرفعه اخوانه أبوقرة وأوزيد وعطاف فل كلهم من المنصور محل التحكيمة والايثار ونلمه في جلاؤساء والامراء واسنى له الجراية والاقطاع وأثبت رجاله في الديوان ومن أجازمن قومه فيعد صيته وعلافى الدولة كعبه (ولما) افترقت الجاعة وانترسلا الخلافة كان له في مروب البربر مع جند الاندلس آثار بعيدة وأخبار غربية ولما ملا المستعين واستجاش طاغية الجلالقة فزحف معه الى غرناطة وخرج المستعين في جوعه من واستجاش طاغية الجلالقة فزحف معه الى غرناطة وخرج المستعين في جوعه من البرابرة الى الساحل واتبعهم المهدى في جوعه فتواقعوا بوادى ايرة فسكانت بين البرابرة الى الساحل واتبعهم المهدى في جوعه فتواقعوا بوادى ايرة فسكانت بين المواجولة عظم بلا البرابرة وطار لا بي يداس فيماذ كروانه زم المهدى والطاغية وجوعهم بعد أن تضايقت المعركة وأصابت أنايد اس بن حواصة كان فيها الاندلس شعاعة ورياسة وكان يعي بن عبد الرحن بن أضه عطاف من رجالات زناته وكان له اخده منهم ولاه على قرطبة أيام خلافته والبقاء سه وحده



(الخبرعن أبى نور بن أبى ترة وما كان اسمن الملاب الانداس أيام الطواتف)

هذا الرجل اسمه أونور بن أب قرة بن أب يغرن من رجالات البربر الذي استظهرهم قومهم أيام الفتنة تغلب على رندة أزمان تلك الفتن وأخرج منها عامر بن فتوح من موالى الامو يه سنة خس وأر بعما ته فلكها واستحدث بهالنفسه سلطا ناولما استفسل أمر ابن عبا ديا شبيلة واشنى على على أجوره من الاعمال والثغور نشأت الفتنة بينه وين أبي نورهذا واختلف على معلى أجوره من الاعمال والثغور نشأت الفتنة بينه برنده وأعمالها فيمن سجل له من البربر واستدعاه بعدها سنة خسين لبعض ولاعمه وكاده بكاب أوقفه عليه على لسان جارية بقصره تشكو اليه ما بال منها ما بال انه من الحرم فا نطلق الى بلده وقتل الله وشعر بالمكيدة في السفا ولى البه الا خراب في مسم و خسين فغدر به بعض جنده و خرج ها رباف قطمن السور ومات و تسلم المعمد و نده ما بالمنا المنا المعمد و نده بالمنا المنا المنا المنا و المنا و منا المنا المنا

\* (الخبرعن مر نجيسة من بطون بي يفرر وشرح أحوالهم) \*

كانهندا البطن من بني يفرن بضواحي افريقية وكانت الهمك ثرة وقوة ولماخرج أبو من يدعلى الشيعة وكان من أخوالهم بنووا دكوا ظاهروه على أمره بما كان المعهم من العصيبة ثمانقرض أمرموأ خذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة وولاتهم على افريقية بالسطوة والقهر والزال العقويات بالانفس والاموال اليأن تلاشوا وأصعوانى عدادالقبائل الغارمة وبقيت منهم احيا تزلوا مابين القسروان وتونس أهلشا وبقر وخيام يظعنون في نواحيها وينتعاون الفلم في معاشهم وملك الموحدون افريضة وهببهذا الحال وضربت عليهم المغارم والضرائب والمشكرة معالساطان فىغزواتەبعىة دەمفروضىة يحضر ونبهامتى استقروا (ولماتفلب) المكعوب من بني سليم على ضواحي افريضة وأخر جوامنها الزواودة من الرياح أعداء الدولة لذاك العهدواستظهربهم السلطان عليهم اتخذوا افريقية وطنامن قابس الى باجة ثم اشتدت ولايتهم للدولة وعظم الاستظهار بهم وأقطعهم ملك الدولة مأشاؤه من الأعمال واللراج فكان فى اقطاعهم خواج مر غيصة ولماوقدت بنومرين على القيروان وكان بعد حافى الفترة ما كان من طعمان الفتنة التي اعترفيها العرب على الساطان والدولة كان الهؤلاء الكعوب المتغلبين مددقوي من الحماء من تحسب تحولاء من اللهل للعملان والخيالة للاستظهار باعبدادهم في الحسروب فصيار والهم لحسة وخولة وتملك وهم تملك العسدحتي اذا ذهب الله يحسى الفتنة وأقام ماثل الخلافة والدولة

بثراة هذا الملك الحفصى الى الاحق به مولانا السلطان أبى العباس أحد ها نقشع الجو وأضاء الافق و دفع المتغلبين من العرب عن أعماله وقبض أيد يهم عن رعاياته وأصاد من تحييصة هؤلا من صف الماء بعد انزال العقوبة بهم على ليا ذهم بالعرب وظعنهم معهم فراجعوا الحق وأخلصوا في الانحياش و رجعوا الى ما ألفوه من الغرامية وقسوا بين المراج وهم على ذلك لهذا العهدوا تله وارث الارض ومن عليها

د الخبر عن مغرا ومّمن أهل الطبقة الاولى من زماتة وما كالما من الدول بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه في الم

هولاء القمائل من مغراوة كانوا أوسع بطون زيالة وأهل الماس والغلب منهم ونسبهم الى مغراو ىن بصلتىن مسراى زاكان ورسسك بن الديرت بن جاما اخوة بنى يفرن وبى ينان وقدتقة ماللاف ف نسبهم عندذ كربى بغرن وأثماشعو بهم وبطونهم فكشيمثل في بلنث و في زيدال في في رواو ورتزمروني أبي سعيدو في ورسعان والاعواط وبنى ريقة وغيرهم بمن لم يحضرني أسماؤهم وكانت محلاتهم بأرض المغرب الاوسطمن شلف الى تاسان الى جبل مدبولة ومااليها ولهم مع اخواتهم بنى يفرن اجتماع وافتراق ومناغاة فيأحوال البدو وكأن لمغراوة هؤلاه فبدوهم سلك كبيرأ دركهم عليه الاسلام فأقرّه لهم وحسن اسلامهم وهاجرأ ميرهم صولات بن و زماراً لى المدينة ووفدعلي أميرا لمؤمنين عثمان مزعفان ربني الله عنه فلقساء براوقبو لالهجرته وعقداه على قومه ووطنه والصرف الى بلاده محبة امحبورام فتبطا بالدين مظاهر القبائل مضر قلمون هذادأ يه وقبل انه تقيض عليه أسرا لاول الفتح في دمض حروب العرب مع البرير قَدْلُ أَن بِدِينُوا بِالدِّينِ فِأَشْخَصُوهِ الى عَمْان لَكَانهُ مِن قُومٍ . ، فَنْ عَلِيهُ وأُسلَم فُسن اسلامه وعقدله على علمفاختص صولات هذا وساعرالاحياء من مغراوة بولا عثمان وأهمل بيته من بني أميمة وكانوا خاصة الهمدون قريش وطاهروا دعوة المروانيسة بالاندار رعياله ذا الولاء على ماتراه بعد في أخبارهم ولماهلات صولات قام بأمره في مغراوة وسائر زناته من بعده السه حفص وكان من أعظم ماوكهم غما المائة قام بأصره است خرووعند ما تقلص ظل الخلافة عن المغرب الاقصى بعض النبئ وأظلت فتنةمسرة المقسر ومظفره فاعتزخور وقومه على أمر المضرية بالقبروان واستفيل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدومن زناته بالمغرب الاوسط مُ انتقض أمر في أمنة بالمشرق فكانت الفنية بالمغرب فازد ادوا اعتزازا وعتوا وهلك خسلال ذلك خزر وقام بمدكما بنه مجدد وخلص الى المغرب ادريس الاكريرين عبدالله بزحسن بنالحسن سنةسبعين ومائة فى خلافة الهادى وقام برابرة المفرب من

أروبة وصدينة ومقيلة بأحره واستوثق له الملك واقتطع المغرب عن طاعة بن العباس سائرالا امتم نهض الى المغرب الاوسط سنة أربع وسمعين نتلقاه محدين حررهذا وألتي السه المقادة وبايع لهعن قومه وأمكنه من للسان بعدان غلب علم ابني يفرن أهلها وانتظم لادريس بأدريس الامروغلب على حمع اعمال أسمه وملك للسان وقام بنوخوز هؤلا بدعوته كاكانوالاسه وكان قدنزل تلسان لعسهدادر يس الاكرأخوه سليمان معيد الله من حسن من الحسن القادم المه من المشرق وسعل له يولاية تلسان من سحل إنهادر سي لحمد ان عه سلمان من بعده فكانت ولاية تلسان وأمصارها في عقيه واقتسموا ولاية ثغورها الساحلمة فكانت تلسان لولدا دريس بن محدبن سليمان وأرشكول لولدعيسي بنعمدونس لولدابراهم بنعمدب عمد وسأترالضواحىمن اعال تلسان لبني يفرن ومغرا وة ولم يرل الملك بضواحي المغرب الاوسط لمحمد بن حزر كاقلناه الى ان كانت دولة الشمعة واستوثق الهم ملك افريقمة وسرح عسدالله المهدى الحالمغرب عروبة تن بوسف الكامي في عساكر كلمة سنة عمان وتسعين وماتسين فدوح المغرب الادنى ورجع تمسر حبعده مصالة بنحموص الى المغرب فى عساكر كامة فاستولى على اعال الادارسة وانتضى طاعتهم لعسد الله وعقد على فاس ليحيين ادريس بنعرآ خرماوك الادارسة وخلع نفسه ودان بطاعتهم وعقدله مصالة على فاس وعقد لموسى ن أي العالمة أ. مركمناسة وصاحب تارة واستولى على ضواحى المغرب وقف الى القسروان والتقض عمر من خزرمن أعقاب عجد من خزر الداعيسة لادريس الاكبروحم لذناتة وأهل المغرب الاوسط على البرأبرة من الشيعة وسرت عسدالله المهدى مصالة فالدالمغسرب فيءساكر كامةسسة تسع ولقيه مجمد ابن خو رفى جوع مغرا و المائرزالة ففل عساكر مصالة وخلص المه فقتله وسرح عسيد اللهانه أناالقاسم فى العساكر الى المغرب سنة عشر وعقدله على حرب محدين خور وتومه فأجفلوا الى العمراء واتدع آثارهم الى ملوية فلحقوا بسجلماسة وعطف أبو القاسم على المغرب فدوّخ أقطاره وآلف نواحيه وجددلاب أى العاضة على عله ورجع ولم المق كيدا (ثمان النياصر)صاحب قرطبة مماله أمل في ملك العدوة فحاطب ملوك الادارسة وزناته وبعث البهم خالصته محمد بنعبيد الله بن أبي عسى سنة ستة عشر فبادر محدد بنخروالى أجابته وطردأ ولساء الشسيعة من الزاب وملك شلب وتنسر من أيديهم وملك وهران وولى عليها ابنه المنسر وبشدعوة الاموية في اعمال المغرب فى القيام بدعوة الاموية ادريس بن ابراهميم بن الاوسط ماعدا تاهرت عيسى بن محدبن سلّمان صاحب أرشكول ثم فتم الناصر سبنة سنة سبع عشرة من يدالادارسة وأجارموسي بنأبي العالسة على طاعت واتصلت يده بحد مدبن خزر

وتظاهر واعلى الشمعة وخالف فلفول منخزر أخاه محدالي طاعة المسمعة وعقدله عبدالله على مغراوة وزحف الى المغرب حدد س بصل سنة احدى وعشرين فعسا ككامة الى عبد الله على تاهرت فانتهى الى فاس وأحفلت أمامه ظواعن زناتة ومكاسة ودوخ المغرب وزحف ن بعده مسووانلصي سنة تتناوعهم ين فحاصر فأسا واستنعت عليه ورجع ثمانة ضحيدين يصلسنة عمان وعشر ين وتحنزالي عجد من خزر ثم أجاز الحالنا لساسر وولاه على المغرب الاوسط ثم شعل الشبعة بغتنة أبى يزيد وعظمت آثار محدين خزر وقومه من مغراوة وزحفوا الى تاهرت مع جمد تنبصل قائد الامو بةسنة ثلاث وثلاثين وزحف معه الخبر بن محدوا خومجزة وعه عبدالله بزخ دومعهم يعلى بن محدفى قومه بنى بفرن وأخد ذوا تاهرت عنوة وقناواعبدانله نبكار وأسروا فائدهامسورا الخصي تعدان قتل جزة منجدت خزر فحروبها وكان محدين خرر وقومه زحفوا قبل ذلك الىبسكرة ففصوا وتتاوا زيدان اللصى ولماخرج اسمعمل من حصاداً بي ريدوز حف الى الغرب في اشاعه خشمة مجد النخررعلى نفسيه لماسك منه في نقض دء وتهم وقتل أتباعهم ونعث اليه نطاعة معروفة وأوعزاليه اسمعمل بطلب أيين يدووعده فذلك بعشرين حلامن المال وكان أخوه معبد سنخزر في موالاه أى تزيد الى ان هلك وتقيض اسمعيل بعيد ذلك على على معبدسنة أربعيز وقتله ونصب رأسسه بالقبروان ولم بزل محسد بن خزر وابنه الخير متغلباءلي المغرب الاوسط ومقاسما فيهالمعلى من مجدو وفدفتو حن الخبرسنة أربعن على الناصرمع مشيخة تاهرت ووهران فأجازهم وصرفهم الى اعمالهم محدثت الفتنة بندمغرا وةوصنهاجة وشغل محدين الخبر والنه خزر بحروبهم وتغلب يعلى بن محمدعلي وهران وخربها وعقداانا صرلحمدن يصل على تلسان واعمالها ولمعلى من محدعلي المغرب واعماله فراجع محدىن خزوطاعة الشبعة من أجل قريعه يعلى من محدوو فدعلي المعز بعدمهال أسه المعمل سنسة تنتين وأربعين فأولاه تكرمة وتم على طاعتهم الى ان حضرمع جوهرفى غزاته ألى المغرب بأعوام سبع أوغمان وأربعين ثم وفدعلى المعز بعد ذلك سنة خسين وهلك بالقيروان وقديف على المائة من السنين وهلك الناصر المرواني عامئذع ليحن التشرت دعوة الشدعة المغرب وانقبض أولماء الامو ية الى اعدال سبتة وطنعة فقام بعده ابنه الحكم المستنصر واستأنف مخاطبة ملوك العدوة فأجابه معدين اللبرين معدين خرر عما كأن من أسه اللير وجد معدف ولاية الناصروالولاية التى لبنى أمسة على آل خزر بوسية عثمان سعفان المولات بنوزمار حديم كاذكرناه فانخن فى الشيعة ودوخ بلادهم ورماه معدبقر ينه زيرى بن منادأ مرصتها حة فعقدله على حرب ذالة وسوغه ماغلب عليه من أعالهم وجعو اللحرب سنه سنين رما تسين فلقي بلكين سنزيرى جوعهم بدسيسة من بعض أولياء مجدين الخرقبل أن يستكمل تعبيتهم فابلى منهم ناسا صبرا واشتذت الحرب بينهم وانهزمت ذناتة حتى اذارأى مجدمن الخبران قدأحيط بها تتبذالي ناحية من العسكر وذبح نفسه واستمرت الهزيمة على قومه ووجدمنهم فى المعركة سبعة عشرا ميراسوى الاساع وتحيز كل الى فريقه وولى بمسدعه سدفى مغراوة ابنه اللسروأغرى بلكين بنزيرى الخليفة معسد الجعفر بنعلى ابن حدون صاحب المسسملة وألزاب بموالاة تعمدين الخبرفاس تراب بعفر وبعث عنه معة لولاية افريقية حتى اعتزم على الرحيل الى القاهرة فاشتدت استراشه ولحق بالخر ابن محدوقومه ورحفواالى منهاجة فأتيعت لهمالكرة وأصب زبرى بن شادكمر العصابة وبعثوا برأسه الى قرطبة فى وفدمن وجوه بى خزرمع يحيى ناءلي أخى جعفر ثم استراب بعدها جعفرمن زناته ولحق بأخيه يحيى ونزلوا على آلحكم وعقدمعه لبلكن اس زيرى على حرب زنانة وا مدِّ مبالاموال والعساكر وسوغه ما تغلب علمه من أعمالهم فنهض الى المغرب سنة احدى وستين وأوغر مالبرا برة منهم وتعرى أعمال وباغاية والمسملة وبسكرة وأجفات زناتة آمامه وتقدّم الى ناهرت فعمامن المغرب الأوسط آثار زناته ولحق المغرب الاقصى والسع بلكين آثارا لخيربن محدوقوم مالى سعلماسة فأوقعهم وتقبض عليهم فقتلا صرأ ونض جوعهم ودوخ المغرب وانكف راجعاوم تربالغرب الاوسط فالتعم بوادى زناته ومن المهممن المصاصين ورفع الامان على كلمن ركب فرساأ وأنج خيلامن سائر البربر ونذردما وهم فأقفر المفرب الارسط من زناتة وصارالى ماوراء ملوية من بلاد الغرب الاقصى الى ان كان من رجوع بني يعلى بن مجدالى تلسان وملكهم اياهام «لك بنوخرر بسحيلماسة وطرابلس وملك في ز بري سعطية فاسما فعن ذا كروه أن شاء الله تعالى

Juinity day, description of the state of the

وما كان الهسم بالمغرب الاقصى من الملك والدولة ومبادى ذلك وتصاريف المنازيرى هذا أمر آل خررفى وقت من الملك والدولة ومبادى ذلك وتصاريف كان زيرى هذا أمر آل خررفى وقت ووارث ما كهم البدوى وهو الذى مهدالدولة بفاس والمغرب الاقصى وأورثها بنيه الى عهد لتونة حسمان توفى شرحه واسمه خلك بالقيروان كاذكرناه وكانوا أربعذا خوت عدد الله أخو مجددا عبد الناصرالذى الذى خالف مجد الى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه واسمه الذى خالف مجد الله وكانوا أربعذا خوت عبد الله الذى خالف في مسور عنذ فتح تاهرت ولما هلك الخير بنجمد كاقلناه بدبلكن سنة احدى وستن والمتعلمة والمحمد والمعاللة ومقاتل وزيرى الماماورا عساوية من المغرب الاقصى وصار المغرب الاوسط كله ومقاتل وزيرى المامقاتل بن عطية بن عبدالله وخرون بن فله ول ثم كان ماذكر الهمن ومقاتل وزيرى المامقاتل بن عطية بن عبدالله وخرون بن فله ول ثم كان ماذكر الهمن ولا به بلكين بن زيرى على افريقية وزحف الى المغرب الاقصى زحفه المشهو وسنة ولا به بلكين بن وأحفات أمامه ما وله رقيقة وزحف الى المغرب الاقصى زحفه المشهو وسنة والمناذ والمانوا جيد المناذ والمناذ والمنافور بن عليه والمنافو والمنافو والمنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بالمنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بالمنافور بنافور بنافور بالمنافور بنافور بالمنافور به بالمنافور بنافور بالمنافور بالمنافور بعنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بالمنافور بنافور بالمنافور بال

فىعساكر المالخزيرة بمذالهم بنفسه وعقد لمعفر بنعلى على حرب بلكين وأجازه العروأمة معانة حلمن المال فاجمعت المهملوك زناته وضربوا مصافهم بساحة ستة واطل عليهم بلكن من جنل تطاون فرأى مالاقبل له به فارتحل عنهم وأشغل نفسه بجهاد برغواطة الحان هلك منصرفامن المغرب سنة تنتن وسمعن كاذكر فاهوعاد جعفر بنعلى الى مكانه من الحضرة وساهمه المنصور في حل الرياسة وبقى المغرب غفلا من الولاية واقتصر المنصور على ضبط ستة ووكل الى ملوك زناته دفاع صنهاجة وسائر أوليا الشيعة وقام يبلوطا عنتهم الى أن قام بالمغرب الحسن نكنون من الادارسة بعثه العز يززا رمن مصر لاسترجاع ملكه بالمغرب وأمده بلكن بعسكر من صنهاجة ذلك ملكن ودعاالحسن الى أمره مالمغرب وانضم السه بدوى بن يعلى بن محد المفرني وأخوه زرى وابن عه أويداس فين اليهم من بني يفرن فسرح المنصور لوريدان عدأما المحكم عروبن عبدالله بزأبي عاص الملقب عسكلاجه وبعثه بالعساكر والاموال فأجاز العروانحاش المه ماوك آل خررجمد ساللير ومقاتل وزبرى الناعطمة وخررون بنفلفول في حسع مفرا وة وظاهروه على شانه وزحف بهم أتوالحكم بن أي عامر الى الحسن بن كنون حتى الحؤه الى الطاعة وسأل الامان على نفسه فعقدله عروس أبي عام مارضيه من ذلك وأمكن به من قياده وأشخصه الىالخضرة فكان من قتله واخفار دتة أب الحكم بن أب عامر وقتله بعده مانقدم حسماذكر فاذلك منقبل وكانمقانل وذبرى ابناعطية من بن ماوكزالة أشت الناس انحماشا للمنصور وقعاما بطاعة المروائية وكان بدوى بن يعلى وقومه بنو يفرن منعرفين عن طاعتهم ولماانصرف أبوا لحكم بن أي عامر من المغر بعقد المنصود عليه للوزير حسن سأحدس عبدالودود السلى وأطلق يدهف انتقاء الرجال والاموال فأنفده الى علدسنةست وسيعن وأوصاه بملوا مغرا وةمن زناته واستبلغ عقاتل وذيرى من ينيهم لحسن انحماشهم وطاعتهم وأغراه بيدوى بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد المراوعة فنفذلعمله ونزل فاس وضبط أعال المغرب واجتمعت المهملوك زناته وهلك مقاتل بنعطمة سنة عان وسمعن واستقل وباسة الظواءن السدومن مغسر اوة اخوة زبرى نعطسة وحسنت مخاللته لان عسد الودود صاحب المغرب واغساشه بقومه المهواستدعاه المنصورمن محله يفاس سنة احدى ونمانين اشادة شكريمه واغراه بيدوى سيعلى بمنافسته فى الخط واشار الطاعة فبادرالى الماسة بعد أن استخلف على المغرب المه المعز وأنزله بتلسان ثغر المغرب وولى على عدوة القروبين من فاس على بن محود بن أبي على تشوش وعلى عدوة الاندلسيين عبد الرحن بن عبد

الكير عن ثعلمة وقدّم بن يديه هدية الى المنصور ووفد علمه فاستقيله بالحيوش والعدة واحتفل القائه وأوسع تزاه وجرايته ونؤها سمه فى الوزارة وأقطعه ورزقها وأثبت وساله فى الدنوان وومسله بقمة هديت وأسدى فيها وأعظم جائزته وجائزة وفده وعل تسريحه الى عله فقفل الى امارته من المغرب ونمى عنه خلاف ما احتسب فيهمن حطاالمعروف وانكار الصنم والاستنكاف من لقب الوزارة الذى ذو مهدتي انه قال لبعض حشمه وقددعاه بالوزير وزيرمن بالحسكع فماوالله الاأميرا بنأمير واعجبامن ابنأبي عامر ومخرقته والله لوكان الانداس رجه ل ماتر كدع لي حاله وانهمنالنوما والله لقدتأجرني فيماأهمد بتاليم حطاللقيم ثمغالطني بمابدله تنبيتاللكرم الاأن يحتسب بمن الوزارة التى حطى بمامن رتبتى وغى ذلك الى ان أى عامر فصر علهاأذنه وزادف اصطناعه وبعث بدوى س بعملي المفرلى قريعه في ملك زناتة يدعوه الى الوفادة فأساء اجابته وعال متى عهد المنصور حرالوحش تنقاد للساطرة وأخذفنا فسادالسابلة والاجلاب على الاحيا والعث في العمالة فأوعز المنصورالي عامله بالمغرب الوزر حسن ينعبدا لودود بنبذالعهداليه ومظاهرة عدوه زرى س عطمة علمه فمعواله سنة احدى وغمانين ولقوه فكانت الدائرة عليهم وتحزم العسكر وأنت الوزير بنعبد الودود جراحة كأن فهاحتفه وبلغ الليرالي المنصو رفشق عليه وأهمه شأن المغرب وعقدعليه لوقته لزيرى بنعطية وكتب اليه بعهده وأمر بضبط المغرب ومكانفة جندالسلطان وأصحاب حسن بن عبدالودود فأطلع باعبائه وأحسن الغناه في عله واستفعل شأن بدوى من يعلى وبنى يفرن واستغلظوا على زيرى بن عطسة وأصاوه الاالفتنسة وكانت ووبهم سحالاوستت الرعايا بذاس كثرة تعاقبهم عليها وانتزاؤهم على علها وبعث الله لزبرى بن عطية ومغرا وةمدد امن أبى البهار بن زيرى بن منادعا كان القضعلي ابن أخيه منصورين لمكن صاحب القبروان ونزع عن دعوة الشيعة الى المروانية واقتنى أثره فى ذلك خاوف بن أى بكرما حبّ تاهرت وأخوه عطمة فاقتسموا أعمال المغرب الاوسطمابين لمهركان منهماوين الزاب وأنشر يسوهدان وخطبوا في سائرمنا برها باسم هشام المؤيد وخاطب أبو البهارمن وراءالبحر محدين أيعامر وأوفد عليه أبابكر سأخمه حبوس بنزيرى في طائفةمن أهمل سهوو جوه قومه فاستقباوا بالحسسن مأتة فطعة من صنوف الياب الخزوالعبيدوماقيمته عشره آلاف درهممن الاكية والملي وبخمسة وعشرين ألفامن الدنانير ودعاهالى مظاهرة ذيرى بن عطمة على بدوى بن يعلى وقسم ينهما أعمال المغرب شق الأبلة حتى لفدا قتسما مدينة فأس عدوة بعدعدوة فلمر عذلك بدوى ولا وزعه عن شأنه من الفتئة والاحلاب على البدووا لحاضرة وشق عما الجاعة وانتقض خلوف بن أبى بكرعلى المنصور لوقت وواجع ولاية المنصورين الصينوم ض أبوالبهارف المظاهرة عليه للوصلة التي ينهما وقعدعا قامله ذيرى بنعطية من حرب خاوف بنأى بكروأ وقعبه زبرى فى رمضان سنة احدى وعمانين واستلمه وكشيرامن أولسانه واستولى على عسكره والمحاش المه عامة أصحابه وفزعطمة شريدا الى الصحراء ثمنهص على اثرهالبدوى بن يعملي وقومه فكانت سهملقا آت انكشف فيهاأ صحاب بدوى واستلم منهي زها ملاثه آلاف واكتسم معسكره وسبت ومدالتي كانت منهن أمته وأختسه وتحسيزسا ترأمها به المحافثة زيرى وخرج شريدا الى العدراء الى اناغتماله ان عمه أبويدا س بن دوناس كإذكر ناه وورد خسر الفتحين متعاقبين عبل المنصور فعظم موقعهم الديه وقدقسل المقتل بدوى انماكان عندا باب زثري من الوفادة وذلك أتهما استقدمه المنصور ووفدعلمه كاذكرناه خالفه بدوى الى فاس فلكها وقتل منمغرا وة خلقا واستمكن بهاأمره فلمارجع ذيرى من وفادته امتنع بهابدوى فناذله زيرى وطال الحصار وهلك من الفريقين خاق ثم اقتعمها عليه عنوة وبمث برأسمالي ستدة الخلافة بقرطمة الاأن راوى هذا الخبر يجعل وفادة زيرى على المذعور وقتله لبدوى سنة ثلاث وغُمانين فالله أعلم أى ذلك كُنْ (ثمان زيرى) فسدما بينه و بين أنى البهار الصنهاجي وتزاحفافأ وقعبه ذيرى والمزمأ بوالبهارالي سيتةمور بابالعبود فبادر بكاتمه عيسى نسعيدين القطاع فقطعة من الجندالي تلقمه فحاد عن لقائه وصاعداني قلعة جراوة وقدقدم الرسل الى النأخسه المنصور صاحب القبروان مستملا الىأن التعم ذات بينهما تم تحيز اليه وعاد الى مكانه من عله وخلع ماتمسك به من طاعة الاموية وراجع طاعة الشيعة فجمع المنصوراز برى ب عطية أعمال المغرب واستكفيه فىسدا الثغروعول علىهمن بينماوك المغرب فى الذب عن الدعوة وعهد المه عناجرة أبي الهاروز حساله وزرى في أم عديدة من قبائل زناتة وحشود الدبر وفرأ مامه ولحق القبر وان واستولى زيرى على تلسان وسائرا عال أى الهادوملك مابين السوس الاقمى والزاب فاتسع ملكه وانبسط سلطانه واشتدت شوكته وكتب بالفتح الى المنصورعا تنينمن الخيل وخسين جلامن المهارى السبق وألف درقةمن حاود اللمط وأحمال من قسى الزاب وقطوط الغالبة والزرافية وأصناف الوجوش العصراوية كاللمط وغمره وألف حل من القروأ حالمن ساب الصوف الرفيعة كثيرة فحددله عهده على المغرب سنة احدى وثمانين وأنزل أحماء ما انحاء عاس في قماطهم واستفعل أحرز يرى المغرب ودفع بني يفرن عن فاس الى نواحى سلاوا خنط

مدينة وجدةسنةأر بعوثمانين وأنزلهاعسا كرموحشمه واستعملءلمهاذو يدونقل الهادخبرته وأعدها معتصما وكانت ثغرا للعمالتين الغرب الاقصى والاوسط (غ فسد) مأسمة بنالمنصور يماني عنعمن التألف لهشام باستبسداد المنصور عليه فسامه المنصورا الهضية وأبيمنها وبعثكاته ابن القطاع فى العساكر فاستعمى عليه وأمكنه صاحب قلعة جرالنسر منها فأشخصه الى الحضرة وأحسن المه النصوروسماه الناصع وكشف زيرى وجهسه فى عداوة ابن أى عام والاغرامية والتشييع للمؤيد والامتعاض لهمن هضيته وحجره فستغطه عندان أبى عامر وقطع عند رزق الوزارة وهجى المهمن ديوانه ونادى بالبراءة منه وعقد الواضح مولا على المغرب وعلى حرب زيرى بن عطمة المعلمة وأمكنه زىرىنعطىة من الاموال للنفقات واجال السلاح والكسي وأصحبه طائفة من ماوك العدوة كانوابا لحضرة منهم مجدين الحبروزيرى ينخزدوا بنعهما بكساس بنسيدالناس ومن بى يغرد أبو بخت ب عسد الله بن مدين ومن ازداجة خررون بن محدد وأمره بوجوه الجند وفصل من الحضرة سنة سبع وعمانين وسادف التعسية وأجاز الحرالى طنعة فعكر بوادى ردات وزحف زيرى بنعطيسة فى قومسه فعسكرازاءه وتواقفا ثلاثة أشهرواتهم واضع رجالات بى مرزال بالادهان فأشخصه الى الحضرة وأغرى بهم المنصورة وبمنهم وتصافا فصفع عهم وبعثهم في غير ذلك الوجه ثم تناول واضع أصلا وتكور فضبطهما وانصلت الوقائع بينه وبين ذيرى وبيت واضع معسكر ذيرى بنواحى أصيلاوهم عادون فأوقع بهم وتوج ابن أنى عامر من الحضرة لاستشراف أحوال واضع وامدأده فسادفى التعبية واحتل بالخزيرة عند فرصة المجازتم بعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة وأجازالي العدوة واستكمل معه أكار أهل الخدمة وجاه المقواد وقفل المنصورالى قرطبة واستراع خبرعبد الملك بالمغرب ورجع البهعاشة أصحاب ذيرى من ملول البربروتنا ولهم من احسانه وبره مالم يعهد وامثله و وحق عبد الملك الى طخب واجتمع مع واضم وتلوم هناك من يحالعلل العسكر فلااستم تدبيره زحف في جع لا كفاء له ولقد و ري وادى من من احوا وطفحة في شوال سنة عان وغمانين فدآرت ينهم حروب شديدة وهم فيهاأ صحاب عبدا الملك وثبت هوو بينماهم فىحومة الحرب أذطعن زيرى بعض المتأورين من أساعه اهتبل الغترة في ذلك الموقف فطعنه ثملا اف نحره أشواه بماومر يشتد نحوا لظفرو بشره فاستكذبه لنبوت رؤيته مسقط البه العصيم فشدعليهم فاستوت الهزية وأثخن فيهم بالقتل واستولى على ماكان فى عسكرهم مم آلذهب فده الوصف و لق زيرى بفياس مر يحافى قدلة فاستنع علسه أهلها ودافعوه بحرمه فاحتملهن وفزأمام العساكرالى العصراء وأسلم جسع أعماله وطعر عبدا لملك بالفتح الى أبيه فعظم موقعه عنده وأعلن بالشكر للهوا لدعاء وبث الصدعات وأعتق الموالى وكتب الى ابنه عبد الملك بعهده على المغرب فأصلم نواحيه وسذ ثغوره وبعث العمال في جهاته فأنفذ محدين المسسن بن عبد الودود فحند كثيف الى تادلا واستعمل حيدين يصل المكناسي على سعلماسة فرج كل لوجهه واقتضوا الطاعمة وحلوا اليهالخراج وأقفل المنصورا يبه عبسدالملك فىجمادى من سمنة تسع وتمانين وعقدعلى المغرب لواضع فضبطه واستقام على تدبره شعزله فى رمضان من سنتمه بعسدالله فأخمه يحيى تمولى علمه من بعده اسمعمل بن المبورى منيعد بالاخوص معن بن عبد العزيز التحييي الى أن هلك المنسور وأعاد المظفر بن المعزبن ذيرى من منتبذه بالمغرب الاوسط لولآية أسه بالمغرب فنزل فاس وكان من خبر ذرى أفه لمأاستقل من تكبته وهزية عبد الملك اياه واجتم السميالعصرا مفل مغراوة وبلغه اضطراب صنهاجة واختلافهم على ماديس بن المنصور بعدمهاك أسه وأنه خرج علمه بعد عومته معماكس بنزيرى فصرف وجهه حينئذالى أعال صهاحة ينتهزفها الفرصة واقتعه ألمغرب الاوسط ونازل تاهرت وحاصر بهابطوفة بنبلكين وخرج بإديسمن القيروان صريخاله فلمر بطبنة امتنع عليه فلفول بنخزرون وخالفه الحافر يقيسة فشغل بحربه وكان أبوسعيد بنخزرون لقيافريقية وولاه المنصور على طبنة كالذكره فلما تقض ساراايه ماديس ودفع حادبن الكين فاعسا كرصنها جة الى مدافعة زيرى ابن عطية فالتقيآبوادى ميناس قرب اهرت فكانت الدامرة على صنهاجة واحتوى زبرى على معسكرهم واستطم ألوفامنهم وفقيمد بنسة تاهرت وتلسان وشلف وتنس وأتمام الدعوة فيها كلهاللمو تدهشام ولحاجبه المنصور من بعده ثم اسع آثارصنهاجة الح أشررقاء دةملكهم فأناخ عليها واستأمن اليه زاوى بنزيرى ومن معهمن أكابر أهل يته المنازعين لباديس فأعطاممنه ماسأل وسيحتب الى المنصور بذاك يسترضه ويشترط على نفسه الرهن والاستقامة ان أعد الى الولاية ويستأفنه في قدوم زاوى وأخد معلال فأذن لهما وقدما سنة تسعن وسأل أخوهما ألو الهارمثل ذلك وأنفذ رسله يذكر تقديمه فسوفه المنصور لماسسق من سكنه واعتل ذرى سعملية وهو بمكانه من حصاراً شيرفأ فرج عنها وهلا في منصر فدسينة احدى وتسعين وأجتم آل خواد وكافةمغرا وةمن بعده على ابنه المعزين زبرى فبايعوه وضبط أمم هم وأقصر عن محارية صنهاحة نم استعدى للمنصورواعتلق الدعوة العامر بدوص المت الهعدد مروها المنصورخلال ذلك ورغب المعزمن ابنه عبد الملك المففر أن يعيده الى عمله على مأل يحمله

المهوعل أن يكون والدم معنصر رهينة بقرطبة فأجابه الى ذلك وكتب المعهدا وأنفذبه وزرم أياعلى بن خديم (ونسخته) بسم الله الرحي الرحيم صلى الله على سيد نامجدو آله من ألما حب المظفرسيف الدولة دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالله أمرا لمؤمنين أطال الله بقاء عبدالملك بن المنصورين أبي عامر الى كافتمد أبي فاس وكافة أهل المغرب سلهم الله أتما بعدأصلح الله شانكم وسلمأ نفسكم وأديانكم فالحدلله علام الغيوب وغفارا اذنوب ومقلب القآوب ذى البطش الشديد المبدئ المعمد الفعال لماريد لارادلامره ولامعةب لحكمه بلله الملكوالام ومده الخيروالشر الماه نعبد والماه نستعين واذاقضي أمرا فانحاية ولله كن فيكون وصلى الله على سديد نامجمد سيدالمرسلين وعلى آله الطيمين وجميع الانبياء والمرسلين والسلام عليكم أجعين وان المعزب ذررى بن عطيدة أكرمه الله تابع رساداد بنا وكتبه متنصلا من هنات دفعته اليها ضروارت ومستغفرا منسيا تحطمها من تو سه حسسنات والتو به محما الذاب والاستغفارمنق ذمن العنب واذاأذن الله يشئ يسرو وعسى أن تسكرهوا شيأ ولكم فنهخبر وقدوعدمن نفسه استشعار الطاعة ولزوم الجادة واعتقاد الاستقامة وحسن المعونة وخفة المؤنة فوليناهما قبلكم وعهدنا اليمه أن يعمل بالعدل فيكم وأنرفع أعمال الجورعنكم وأن يعمرسبلكم وأن يقبل من محسنكم ويتجاوز عن مسيتكم الاف-دودانله تبارك ونعالى وأشهدناا للهعليمه بذلك وكني بالله شهيدا وقدوجه ناالوز يرأ باعلى بنخديم أكرمه الله وهومن ثنا تناووجوه رحالنا للأخدنسأنه ويؤكد العهدفيه علىه ذلك وأمرناه باشراكسكم فيهوضن بأمركم معشنون وأحوالكم مطالعون وأن يقضى على الاعلى الادنى ولايراضى فيصكم بشئ من الادنى فنقو ابذلك واسكنوا السم وليض القاضي أيوعبدالله أحكامه مشدودا ظهره ننا معقود اسلطانه يسلطاننا ولاتأخذه في الله لومة لأثم فذلك ظنناه اذوايناه وأملنافيه اذقلدناه والله المستعان وعليه التكلان لااله الا هرولتبلغوا مناسلاماطسا جز يلاورجة الله و بركاته (ولماوصل) الى المعز بنذيرى عهدا لمنطفر بولايته على المغرب ماعدا كورة معياماسة فان واضحامولي المنصور عهد ف ولايته على المغرب بما لوائدين بن خررون بن فلفول حسب الذكر وفلم تدخل ف ولاية المزهذه فلاومسله عهدالمظفرضم نشره وثاب السه نشاطه وبثغاله فيجدع كور المغرب وجي خراجها ولمتزل ولايته متسقة وطاعة رعاياه منتظمة (والما) آفترق أمراباعة بالانداس واختل وسم الخلافة وصارا لامرفيها طواتف استحدث العز فى التغلب على معلماسة وإنتزاعها من أيدى بنى والدين بن خورون فأجع لذلك ونهض

المهسنة سبع وأربعمائة وبرزوا المه فيجوعهم فهزموه ورجع الى فاسفى فل من قومه وأقام على الاضطراب من أمره آلى أن هلك سنة سبع عشرة وولى من بعده بن عه حمامة بنالمعز بنعطية وليسكايزعم بعض المؤرخين أنه ابنه وانماهوا تفاقف الاسماء أوحب هدذا الفلط فاستولى جامة هدناعلى عملهم واستفدل ملكه وقصده الامرا والعلا وأتته الوفود ومدحه الشعراء ثم الزعه الأمر أبوالكال غير بن زرى ابن يعلى المفرف سسنة أربع وعشرين من عيدوى بن بعلى المتغلبين على فواحى سلا وزحف الى قاس فى قبائل بنى يقرن ومن انضاف اليهممن زنانة وبرزاليه حامسة في جوعمغراوة ومن البهم فكانت بنهم حروب شديدة أجلت عن هزية حامة وماتمن مغراوة أمم واستولى تبرعلي فاس وأعال المغرب ولمادخل فاس استداح يهودوسسي حرمهم واصطل نعمتهم ولحق حامة بوجدة فاستدمن هنالك من قدائل مغرا ومن انحاد مددونة وماوية وزحف الى فاس فدخلها سنة تسع وعشرين وتعيرتم الىموضع امارتهمن سلاوأ قام حمامة في سلطان المغرب وزحف المسمنة ثلاثين وأربعمائة القائد بن حادصا حب القلعسة في جوع صنه احة وخرج المه مجمعا حربه وبث الفائد عطا وفيازناتة واستعبدهم على صاحبهم جامة فأقصر عن اقاله ولمادفعه السلم والطاعة رجع القائدعنه ورجع هوالى فاس وهلكسنة احدى وثلاثين فولى بعده اننه دوناس و يكنى أباالعطاف وأستولى على فاس وسائر عل أبيه وترج علمه لاول أمره حادين عهممنصرين المعزف كانته معمد حروب ووقائع وكثرت جوع حاد فغلب دوناس على النمواحي وأحره بديث قفاس وخندق دوناس على نفسه الخندق المعروف بسياح حادوقطع حادجر ية الوادىء نعدوة القروبين الى أن هال محاصرا لهاسنة خسو الا المن فاستقامت دولة دوناس وانفسمت أيامه وكالعمران ببلده واحتفل فى تشييد المصانع وأدار السودعلى أرباضها وبنى بها الحامات والفنادق فاستجرعرانها ورحل التعارالها بالبضائع وهلك دوناس سنةاحدى وخسين دولى بعده أنب والفتوح ونزل بعدوة الانداس وبازعه الامرأخوه الاصغرعيسة وامتنع بعدوة القرويين وافترق أمرهم بافتراقهما وكانت الحرب بنهما سحالا وهجالها بن المد ينتسين حيث يفضى ماب النقبة بعدوة الفرو بين لهذا العهدوشدا الفتو حماب عدوة الانداس وهومسمي به الى الات واختط عسدة باب الحيسة وهوأيف امسمي به وانحاحد فق عسمه الكثرة الاستعمال وأقاموا على ذلك الى أن غدر الفتوح بعيسة أخيه سنة ثلاث وخسس ويشه فظفريه وقتله ودهم المغرب اثر ذلك مادهمه من أمر المرابطين من المونة وخشى الفتوح مغبسة أحوالهم فأفرج عن فاس وزحف

ماحسالقلعة بلكن بنمحد بنحادالى المغربسة أربع وخسين على عادتهم في غزوه ودخل فأس وأخمل من أكابرهم وأشرافهم رهناع في الطاعة وقفل الى قلعته وولىعلى المغر ببعدالفتوح معنصر بنحادبن معنصر وشغل بحروب لمتونة وكانت لمعليهم الوقعة المشهو ومسنة خس وخسسين ولمتى بضرية والماليوسف بناشفين والمرابطون فاس وخلف عليها عامله وارتحل اتى غارة فالفه معنصراتى فأس وملكها وقتسل العامل ومن معهمن لمتونه ومثل بهم بالحرق والصلب ثم زحف الحامهدى ابن بوسف الكترناف صاحب مدينة مكاسة وقدكان دخل في دعوة المرابطين فهزمه وقتلهو بعث برأسه الى سكوت البرغواطي ماحب ستة وقد بلغ الخبرالى بوسف بن تاشفين فسيرح عساكرا ارابطين لحسارفاس فأخذوا بجنفها وقطعوا ألرافق عنهاحتى اشتذ بأهلها الحصار ومسهم الجهد وبرزمع فصر لاحدى الراحتين فكاتت الدائرة علمه وفقدف الملمة ذلك المومس نةستن وبايع أهلقاس من بعد الابنه عمر من معنصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء وشغل يوسف ابن تاشفين عنهم بفتم بلاد عمارة حتى اذا كان سنة نتين وستين وفر غمن فتع غمارة صهد الى فاس فاسرها أياما ثم اقتصمها عنوة وقتل بها ذها وألائه آلاف من مغراوة وبف يفرن ومكناسة وقبائل ذنانة وهاكتميم فبجلتهم حتى أعوزت واراتهم فرادى فاتحذت لهم الاخاديد وقبروا جاعات وخلص من نعامن القتل منهم الى تلمان وأمى بوسف ن الشفين بردم الاسوارا التي كانت فاصله بين العدوتين وصيرهم المصرا وأدار عليهما سورا وأحدا وانقرض أمرمغراوة من فاس والبقاء تله سيمانه وتعالى الفيو من دوناس حامة بن المعز - أربر المحديث عمون العلعة المحديث عمون المعتر المحديث عمون المعتر المحديث المحد

# ﴿ الْخَبْرِعَنِ بَى خُوْرُونِ مِلْوَلَ سَجَاءًا سَةً مِنَ الْطَبْقَةُ ﴾ ﴿ الْاوْلَى مِنْ مَغْـرَاوَةً وَأَوْلِمَــةَ مَلَكُهُمُ وَمِصَاءُرُهُ

سبع وسنتين فبحوع مغراوة وبرزاايه المعتزفه زمه خررون واستولى على مديشة سعلماسة وتحا دولة آل مدرار والخوارج منها آخر الدهر وأقام الدعوة بهاللمؤيد هذام فحكانت أول دولة أقمت للمروانيين بذلك الصقع ووجد للمعتزمالا وسلاحا فاحتقنها وكتب بالفنح الى هشام وأنف ذرأس المعتز فنصب بياب سدته ونسب الاثر فىذلك الفتم لعصابة محمد سألى عامر وبس طائره وعقد لخزرون على مصلماسة ورن بعده ابنه وانودين فركان زحف ذرى بن منادالى المغرب الاقصى سنة تسع وستين وفرت زناته أماره الى سنة وملائم عمال المغرب وولى عليها من قبله وحاصر سننة تمأ فرح عنها وشفل عهادبر غواطة وبلغسه أن وانودين برخرون أغارعلى نواحى سعلماسة وأنه دخلهاعنوة وأخدنا اله وماكان معهمن الاموال والذخيرة فدخل اليها لنة ثلاث وتسعين وفصلءنهافهلك فماطر يقه ورجع وانودين بنخرون الى سلجماسة وفي اثناء دلك كان استدلان رى بن عطية بن عبد الله بن خررعلى المغرب وملك فأس بعهد هشام ثما تنقض على المنصور آخرا وأجازا بنه عبد الملك فى العساكر الى العدوة سنة ثمان وغمانين فغاب عليها بي خررونزل فأس وبت العدمال في سائر نواحي المغرب لسد الثغور وجباية اللراح وعقدفها عقدعلى معلماسة لدمن يصل المكاسى الناذع البهمن أواما الشمعة فعقدله على سحلماسة حين فرعنها سوخررون فلكها وأقام فيها الدعوة ولمأتفل عبدالملك المااهدوة وأعادو أضحا الى عله بفاس استأمن اليه كنبرمن يى خرىكان منهم وانودين بن خررون صاحب سعلماسة وابن عمة فلفول بن سعد فامنهم ثمر يرم وانودين الى عله بسحلماسية بعدأن أضمن وانودين وفلفول بن سعيدعلى مال مفروض وعدةمن الخيل والدرق يحملان البه ذلك كلسنة وأعطما في ذلك أسامهما وهنافعقدالهماواضم بذلك واستقل وانودين بعدد للتجلك مصلماسة منذا ولسنة تسمعين مقيمانيه أللدعوة المروانية ورجع المعز بنذيرى الى ولاية المغرب يعهد المظفر ابزأى عامرسنة ست وتسعين واستثنى علمه فيهاأمر يحلماسة الكان وانودين بهاولا انترسك الخلافة بقرطبة وكانأمر ألجاعة والطوائف واستبدأ مرا الانصار والثغور وولاة الاعمال بمافى أيديهم استبدوا نودين هذا بأعمال حجاماسة وأغلب على علدرعة واستضافه المه ونهض المعز بنزيرى صاحب فاسسنة سبع وأربعما نةمع جوعمن مغراوة يحاول انتزاع هذه الاعال من يدوانو دين فبرذا ليه في حوعه وهزموه وكان ذلك سيباف اضطراب أمرا لمعزالي أنهلك واستفعل ملك وأنودين واستولى على صبرون من أعمال فاس وعلى حمع قصورماوية وولى عليهامن أهل بيته ثم هلك وولى أمرهمن بعده ابنه مسعودين والودين ولمأقف على تاريخ ولايته ومهاك أبيه (ولما)

ظهرعبدالله بنياسين واجتمع اليه المرابطون من لمنونة ومسوفة وسائر المتلئين وافتحوا أمرهم بغزود رعة سنة خس وأربعين فاغاروا على ابل كانت هناك في حى لمسعود بن وانودين و قتل كاذ كاذ بيار لله و أخيا ولمتونة ثم عاود والله الغزوالى سجلماسة فد خلوها من العام المقبل و تتلوا من كان بها من فل مغراوة ثم تتبعوا من بعد ذلك أعلا المغرب و بلادسوس وجبال المصامدة وافتحوا صفر وى سنة خس وخسين وقتلوا من كان بها من أولاد وانود بن وبقية مغراوة ثم افتخوا حصون ملوية سنة ثلاث وستين وانقرض أمر بنى وانود بن كان لم يكن والبقاه الله وحده وكل شي هالله الا وجهه سبحانه و تعدل كل شي قدير

بر - قدله عبد الله بن ياسين والمرابطون بر - ملك سعلما سة من يد المعتز بن محمد بن بر - ملك سعلما سة من يد المعتز بن محمد بن مدر اروعقد له عليماهشام المؤيد فلفول بن سعيد - بر بر

> (الخبرعن ملول طرابلس من بني خزدون بن فلفول من ) (الطبقة الاولى وأولية أمرهم ونصاريف أحوالهم)

كان مغرا و قوب و خرد ما و كهم قد تعيز والى المغرب الاقصى أمام لمكن ثم المعهم سنة قسع وستين في زحفه المشهور و أجرهم بساحل سبتة حتى بعثوا صريخهم الى المنصور وجاء هم الى الجزيرة مشار فالاحوالهم و أمد هم بجعفر بن يحيى ومن كان معممن ملوله البربر و زناته فامتنعوا على بلا ين ورجع عنهم فتقرأ أعمال المنهرب وهلا في منصر فه سنة شتين و سعين و رجع أحياء غراوة و بنو يفرن الى مكانهم منه و بعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عاملا على المغرب وقدم سنة ست و سبعين و اختص مقاتلا و زيرى ابنى عطمة بن عبد الله بن خرر بهزيد التكرمة و لحق نظرا عمامن أهل مقما المغيرة من ذلك فنز عسعمد بن خررب فافول بن خرر الى صنها حقسمة سبع و سبعين مضرفا عن طاعة الاموية و وافى المنصور بن بله كين الشير منصرفه من احدى

غزوا ته فتلقاه بالقبول والمساهمة وبالغف تكرمته وعقدله على عمل طانة سنة احدى وثمانين وخرج للقائه واحتفل في تكرمته ويزله وأدركه الموت بالقيروان فهلك استته ووفدا بنه فلفول من مكان عله فعقد له على عمل أبيه و خلع عليسه وزف المه بنته وسوغه ثلاثن حلامن المال وثلاثين تختامن الثياب وقرب البه مراكب بسروج مثقة وأعطاه عشرةمن البنودمذهبة وانصرف الىعلدوهاك المنصورين بلكسنة خسوهمانين وولى ابنه باديس فعقد لنلفول على عله يطبنة ولما انتقض ذرى بن عطمة على المنصورين أبي عاص وسم حالسه المه المفالم كاقلناه فغلمه على أعمال المغرب ولحق زبرى القدفر غماج على المغرب الاوسطونازل ثغورصنهاجة وحاصرتيهوت وبها يطوفت بنبلكن وزحف المهجادين بلكن من أشهرف العساكرمن تلكاتة ومحدبن أى العرب قائدياديس بعثه في عساكر صنه أجة من القسروان سدد البطوفت وأوغر الى فلفول وهو باشيران يكون معهم والقيهم زيرى بن عطية ففض جوعهم واستولى على معسكرهم واضطر بتافر بقية فتنة وتنكرت صنهاجة لمنكان جهاتهامن قبائل زناتة وخرج باديس بنالمنصورمن رقادة فى العساكرالى المغرب ولمامر بطبعة استقدم فلفول بنسعيد بنخزون ليستظهر بهعلى حربه فاستراب واعتذرعن الوصول وسأل تجديدالعهدالى مقدم السلطان فأسعف ثماشتذت استراشه ومن كان معه من مغراوة فارتعلواعن طبنة وتركوها ولماأ بعدياديس رجع فلفول الىطبنة فعماث فى نواحيها م فعل في تيمن كذلك م حاصر ماغامة وانتهم ماديس الى أشهر وفرز رى من عطمة الى صحراء المغرب ورجع على باديس بعد أن ولى على تاهرت وأشرعه يطوفت بن لمكن والتهى الى المسيلة فبلغه خروج عومته ماكس وزاوى وغرم ومقنين فخاف أبو زبرى وطقهم من معسكره و بمث باديس في أثرهم عمه حادين بأكين ورحل هوالى فلفول بن سعيد بعدان كان سرح عساكر ماليه وهو محاصر باغاية فهزمهم وقتل قائدهم أبارعيل ثرباغه وصول ماديس فأفر جعنها واتمعه باديس الى مرماجسة فتزاحفوا وقدداجم لفافول وتبائل زنانة والبربرأ ممفد لم يثبتو اللقاء وانكشفواعنه وانهزم الىجبل ألحناش ونزل القبطون بمافسه وكتب بأدرس بالفتح الى القيروان وقد كان الارجاف أخد خدمتهم المأخذ وفق كثيرمتهم الى المهدية وشرعوا فعل الدروب بماكانوا يتوقعون من فاغول بنسعيد حين قتل أبارعبل وهزم جيوش صنهاجة وكانت الواقعة آخرسنة تسع وثمانين وانصرف باديس الى القيروان م بلغه انأولادز يرى احتمعو امع فلفول بنسعيدوعا قدوه ونزلوا جيعا فحصروا ببسة فرح باديس من القيروان اليهم فافترقوا ولحق العمومة بزيرى بن عطية ماخلاما كساوابنه

حسنا فانهماأ كامامع فلفول ورجع باديس فيأثره سنة حدى وتسمين وانتهى الى يسكرة ففر فلفول الى الرمال وكان ذيرى بنعطية محاصرا لاشيرا ثناء هذه الفتنة فأفرج عنها ورجع عنها أيوالها رالى ياديس وقفل معسه الى القبروان وتقدم فلفول بن سعد الى نواحى قابس وطرابلس فاجتمع المهمن هنالك من زنانة وملك طرابلس على مانذكو . (وذلك) أنّ طرابلس كانتمن أعمّال مصروكان العامل عايم ابعدر حيل مدالى القاهرة عبدالله مزيحلف الكتامي ولماهال معدرغب لمكين من وا رالعز واضافتها الىعمله فأسعيفه بهاوولى علبها تمصولة مزيكار من خواص موالمه نقله الهامن ولاية بونة فليرن عليها الى أن أرسل الى الحالظ كم عصر يرغب فى الكون فى حضرته وان يسلم منسه عمل طرابلس وكانبرجوان الصسفلي يستبدعلي الدولة وكان يغص بمكان انسوأ السقلى منها فأبعده عن الحضرة لولاية برقة غما تابعت رغسة غصولة ماحب طرابلس أشار برجوان بعث بإنس اليهافعقدله الحا كمعليها وأمره مالنهوض الى علها فوصلهاسنة تسعدن ولحق تمصولة بمصر وبلغ الخديرالى باديس فدر حالقائد جعمفر بن حبيب في العساكر المصدِّ معنها وزحف المعانس فكانت عليماله: عد وقتسل ولحق فتوحبن علىمن قواده بطرا بلس فامتنع بهاوناز له جعفر بنحبيب وأقام عليها مستة وبينما هومحماصرله اذوصله كتاب يوسف بنعام عامل قابس يذكران فلفول بن سعيد نزل على قابس وانه قاصد دالى طرا بلس فرحل جعفر عن البلداك ناحية الجبل وجاء فلفول بنسميد فنزل بحكانه وضاقت الحال بجعفر وأجحابه فارتعاوا مصممن على المناجرة وقاصدين قابس فتغلى فلفول عن طربقهم وانصرفوا الى قابس وقدم فلفول مدينة طرابلس فتلقاه أهالها ونزل له فتوح ننعلي عن امارتها فلكها وأوطنها من يومند وذلك سنة احدى وتسعين و بعث بطاءته الى الحاكم فسرس الحاكم يحيى بنعلى بنحدون وعشدله على أعمال طرابلس وقابس فوصل الىطرابلس وارتحل معه فلفول وفتوح بنعدلى بنغنسانان فيءساكر زناتة الىحصارقابس فحاسروهامذة ورجعوا الىطرابلس ثمرجع يمحيى بنعلي اليمصر واستبدفلفول بعمل طرابلس وطالت الفتنسة بينسه وبين بادتيس ويتسرمن صريخ مصرفيعت بطاعته الى المهدى محدين عبد دالجبار بقرطبة وأونداليه رسله في الصريمخوا لمدد وهلك فلفول قبل رجوعهم المهسنة أربعما ئةواج نعت زيانة الى أخسه وروا بن عيد وزحف باديس الى طرا باس وأجهل وروا ومن معدمن زناتة عنها ولحق باديس من كانجامن الجند فلقوه في طريقسه وتمادي الي طر المه فدخلها ونزل قصرفلفول وبعث المه وروا بن سمديسال الامان الولقومه فمعث المه محمد بن حسن من صنائعه فاستقدم وفدهم مامانه فوصلهم وولى ورواعلى نفزاوة والنعم بنك ونعلى قسطينة وشرط عليهم أن يرحلوا بقومهم على أعمال طرابلس فرجعوا الىأصحابهم وارتحل باديس الى القبروان وولى على طرابلس محدب الحسن ونزل وروا بنفزا و والدهم هسطيمة (نما نتقض ) وروا سنة احدى وأر بعما تة وطق يحسال ايدمر فتعاقد واعلى الخدالف واستشاف النعيم بن كنون نفزاوة الى عله ورجع خررون ب سعيد عن أخيه وروا الى السلطان باديس وقدم على مالقروان منة نتنن وأربعهما تة نتقب لهووصله وولا وعل أخيه نفز اوة وولى بن محلية من قومه على لزناتة وزحف وروا بن سعيد أمن معممن زناتة الىطرابلس ويرزاليه عاملها محسدين حسن فتواقعوا ودارت ينهسم مروب شديدة المهزم فيها وروا وهلك الكشيرمن قومه ثمراجع حسارها وضيقعلي أهله أفيعت باديس الى خررون وأخيه وا النعيم بن كنون وأمرا البريد من زناتة بأن يخرجوا لحرب صاحبه سمنفر جوااله وتواقعوا بعسرة مابين قابس وطرابلس ثم اتفقواو لحق أصحاب خردون بأنيدوروآ ورجع خررون الى علدواتهمه الساطان بالداهنة فى شأن أخيه وروا فاستقدمه من نفزا ومفاستراب وأظهرا اللاف وسرح السلطان اليهفتوح من أحدد فى العساكر فأجفل عن علدوا تُمعد انعيم وسائرزنانة ولمقواجمعا بوروا بنسعيدسنة أربع وتطباهرواعلى الخلاف ونصبوا الحرب على مدينة طرابلس واشتدفساد وناتة فقتل السلطان من كان عنده من رهن زنالة واتفق وصول مقاتل بن سعيد الزعا ف أخسه وروا في طائف بدن أنساله وأخواله فقناوا معهم جدما وشغال السلطان بحرب عمهماد ولماغله بدار سنته وانصرف الحالفيروان بعث المه وروانطاءته ثم كان مهلك ورواسنة خس وأربعما تة والقسم قومه على ابنه خليفة وأخسه خزرون بن سعيد واختلفت كلتهم ودس حسن بن محد عامل طرابلس ف المتصريف بينهم شماراً كثر ذائة الى خليفة ونابوز عه خزرون الحرب غلبه على القيطون وضيه فاناتة وقام فيهم بأمرا يسه وبعث بطاعته الى السلطان اديس بمكاله من حصار القامة فتقبلها عم هلك اديس وولى الله المهزسينةستوا تنفض خليفة بنورواعليمه وكان أخوم مادين وروايضربعلي أعمال طرابلس وقابس ويواصل عليها الغارة والنهب الحسنة ثلاث عشرة فالتقض عبدالله بن حسن صاحب طرا واس على السلطان وأمكّنه من طرا بلس وكان سب ذلك ان المهزبن باديس لاقل ولايته استقدم مجدن حسين من عسله واستخلف علمه أخاه عبدالله من حسن وقدم على المعزوفة نس المه أمر بملكته وأقام على ذلك سبعا وغكنت

حالم عند السلطان وكثرت السعاية به فنكب وقتله وبلغ الخبرالى أخيه فانتقض كاقلناه وامكن خلفة ينوروا وقومهمن مدينة طرابلس فقتاوا الصهاج يتنواستولوا عليها ونزل خلفة بقصرعدالله وأخرجه عنه واستصني أمواله وحرمه واتصل ملك خليفة ابن وروا وقومه بنى خزرون بطرابلس وخاطب الخليفة بالقاهرة الشاهرين المستكم سسنة سبع عشهرة بالطاعة وضمان السابلة وتشيسع الزفاق ويحفظ عهده على طرابلس فأجابه الى ذلك وأنتظم فعلهوأ وفدف هذه السنة أخاه حادا على المعز بهديته فنقبلها وكافأه عليها (هذا آخر ماحد ثيه) ابن الرقمن من أخبارهم ونقل ابن حاد وغيره أن الموزحف أعوام ثلاثىز وأربعها بةالى زناتة بجهات طرابلس فيرزوا البه وهزمو دوقتلوا عدالله ابن حادوسم وأخته أم العاو بنت ماديس ومنواعليما بعد - من وأطاقوها الى أخيها ثم زحف البهم ثانية فهزموه ثم أتحت له الكرة عايهم فغلهم وأذعنو السلطانه وانقوه مالهادنة فاستقامأ مرهمعلى ذلك وكان خورون بن سعىد لماغليه خليفة بن ووواعلى أمارة زالة لحق عصرفاً قام فيهابدا والخلافة ونشأ بنوه بها وكان منهم المتصرين خزر ون وأخوه سعد ولماوقعت الفتنسة بن الترا والفارية عصروغليهم الترك وأجاوهم عنهالحق المنتصروسعيد بطرا بلس وأقاماني نواحيها ثمولى سعيدأ مرطرا بلس ولم رَلُ والماعليما الى أن هلك سنة تسع وعشرين (وقال أبوجمد) التيجاني في رحلته مندذ كرطراباس ولماقتلت زغبة سعيدين خزرون سنة تسع وعشر ين قدم خليفة بن حررون من القبطون الح ولايتها فأمكنه منهار يس الشورى وبها يومسنعن الفقهاء ألوا السسن بن المنتصر الشهر بعلم الفرائض ويا يعله وقام بها خردون الىسنة ثلاثين بعدهافقام المنتصر بنخ رون فى رسع الاول منها ومعه عساكر ذالة ففرخ رون بن خلفة من طرا بلس مختفيا وملكها المنتصر بخزرون وأوقع بابن المنتصرونفاه وانسلت بهاامار التهي مانقله النيجاني (وهذا البر) شكل من جهدة أن زغبة من العرب الهلالمن وانماجاؤاالحافر يقيمة من مصر بعد الاربعين من تلا المائة فلا يكون وجودهم بطرا باس سنة تسع وعشرين الاان كان تقدم بعض أحيائهم الى افريقة من قبل ذلك فقد كان بنومرة ببرقة بعثهم الحاكم مع يحيى بن على بن حدون الاأن ذلك لم ينقله أحد ولم تزل طرابلس بأيدى بى خزرون الزناسين والماوصل العرب الهلالمون وغلموا المعز بنادير على أعمال افريقمة واقسموها حكانت قابس وطرابلس فى قسمة زغبة والبلدلبني خزرون ثماسة ولى نوسليم على الضاحبة وغلوا علمازغبة ورحلوهم عن تلك المواطن ولمتزل البلدليني خردون وذحف المنتصرين خزرون مع بنى عدى من قبال الهلال مجلماعلى بنى حادية بزل المسهلة ونزل أشهر ثم

خرج اليهم الناصر فقرة مامه الى الصراء ورجع الى القلعة فرجعوا الى الاحلاف على اعاله فراسله الناصر على الصلح وأقطعه ضوا حى الزاب وريغة وأ وعزالى عروس المنسندى ويس سكرة العهد أن عكريه فلما وصل المنتصر الى بسكرة أنزله عروس ثم قله غيلة أعوام ستين وأربعه مائة وولى طرابلس آخر من خررون لم يحضرنى استه واختل ملك صهاجة واتصل فيهم ملك تلك الاعمال الى سنة أربعين وخسها أنة ثمن لل بطرابلس ونواحيها في هذا العمام عجاعة وأصابهم منها شدة هلك فيها النماس وفرواعنها وظهر اختلال أحوالها وفنا عاميتها فوجه اليها لحارطا غية صقلمة المطولا لحمارها بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولايته فيهما ووقع بين أهل طرابلس وولى على البلد شيخهم أبا يحيى بن مطروح التميى فانقرض أمن بني خردون منها وبق منها على مدية الى انافت عالم الموحدون افريقية آخر الدولة الصنها جمة منه من بقي بالفيا حسة الى انافت عالم حدون افريقية آخر الدولة الصنها جمة والمالك تله وحده يق تهمن بشاء من عماده الاله غيره

ه: رروال درون بن خليفة بن وروابن المعدد بن خردون بن فلفول بن خرد ا

(اللبرعن في يعلى ملوك للسان من آل خررمن أهل) (الطبقة الأولى والالمام ببعض دولهم ومصائرها)

قدد كرنانى أخبار محمد بن خزرو بنده أن محمد بن اللهر الذى قتل نفسه فى معركة بلكين كان من ولده اللهر و يعلى وأنهم اللذان تأرامنه بأبيهم ازيرى فقتلوه و اتبعهم بلكين من بعد ذلك وأجلاهم الى المغرب الاقصى حتى قتل منهم محمد صبرا أعوام ستين وثلثمالة شواحى مصلمانة قبل وصول معذالي القاهرة وولانة بلكين على أفربقمة وقام بأمرزناته تعذا للبرمجد وعمامعلي سمجمد وتكررت اجازة مجدس الخبرهذا وعمه يعلى المالنصور من أى عامر كاذكر ماذلك من قبل وغلبهم ابنا عطية بن عبد الله من خرر وهمامقاتل وزبرى نملى رباسة مغرا وةوهلك مقاتل واختص المنصور ذبرى بنءماسة ما ثميَّه وولاه عدليَّ المغدر بكاذكرناه وقارن ذلك مسهلك ما يكن وانتقباض أبي الهيَّار ابن زيرى مساحب المغرب الاوسعط على يا ديس فكان من شأنه مع ذيرى ويدوى بن بعلى ماقدّمناه ثماستقل زبرى وغلهم جمعاعلى المغرب ثما لتقضعلي المنصور فأساز المهاشه الظفر وأخوج زنآتة من المغرب الاوسه فتوغل زبرى في المغرب الاوسط ونازل أمصاره وانتهى اليالمسملة واشبر وكانسعد بن خزرون قدنزع المهزناتة وملكواطينة واجتمزناتة بافر مفيةعليه وعلى اينه فلفول من يعدموا نتقض فلفول على الديس عند وسف وبرى الى المسملة واثهر وشغل بالديس ثما بنه المنصور على المغرب الاوسط بحروب فلفول وقومه ودفعوا السهمادين بلكنت بنهو بمنزناتة حروب معال وهلازرى بنعطمة واستقل المعزوا بنه علك المغرب منة ثلات وتسعن وثلثمانة وغلب صنها حقاعلى تلسان ومااليها واختط مدينة وجدة كاذكرنا ذلك كله منقل ونزل بعيلى من محدمد سنة تلسان فكانت خالصة له و يوملكها وسائر ضواحيها في عقبه مُ هلك جاد بعد استبداده ملادم نهاحة على آل يلكن و ثغل سُوه بحربنى ماديس فاسترسق ملانى معلى خلال ذلك بتلسان واختلفت أمامهم معآل حادسلاوحربا ولمادخل للعرب الهلاليون افريفية وغلبوا المعزوةومسه عليها واقتسموا سائرأع الهائم تخطوا الي اعمال في حماد فأحروهم بالقلعة وغلموهم على الضواحىفرجعوالى استئلافهم واستخلصوا الاثبيمنهــم وزغبة فاستظهروا بهمعلى زنامة المغر بالاوحد وأنزلوهم بالزاب وأقطعوهم الكثيرمن أعماله فكانت بينهم وبن غي يعلى أمراء تلسان حووب ووقائع وكان ذغب أقرب الهدم بالمواطن وكان أمير السان لعهدهم يحيمن واديعلي وكان وزرره وقائد حروبه أماسعمد بن خليفة البفرنى فيكان كثراما عرج العساكرمن للسان لقسال عرب الأثبع وزغبة ويحتشدمن اليهامن زناتة من أهل المغرب الاوسيط مشل مغراوة ويني مفرن وبنى يلوموو بن عبد الوادوية - ين وبنى مرين وهلك في بعض تلك الملاحم هذا الوزير أبوسعيدأعوام خمسين وأربعماأته (ثمملك) المرابطون أعمال المفرب الاقصى بعد مهلك يحى وولاية ابنه العماس بن يعنى بتلسان وسترح يوسف بن تاشفين قائده فردلى بن فى عساكر لمدونة المرب من بق سلسان من مغرا وة ومن القبهم

من فل بى زيرى وقومهم فدق المغرب الاوسط وظفر بعلى بن العباس بن بحقى برذ لمدافعتم فهزمه وقتله وانكف واجعالى المغرب ثمن ضروسف بن تاشفن بنفسه فى جوع المرابطين سنة ثلاث وسبعين فافتح تلسان واستطم بى يعلى ومن كان بهامن مغراوة وقت لا العباس بن بحتى أميرها من بى يعلى ثم افتح وهران وتنس وملك جبسل والشريس وشاب الى الجزائر وانكف واجعا وقد يحى أثر مغرا وقمن المغرب الاوسط وأنزل محدب تنعمر المسوفى فى عسكر من المرابطين بتلسان واختط مدينة تاكرارت بكان معكسره وهو اسم الحدلة باسان البربروهي التي صارت اليوم مع تلسان القد به التي تسمى أكادير بلد اوا حدا وانقرض أمر مغرا وة من جيم المغرب كان لم بكن والمتاه والمتاه والته وحده سحانه

معلى بن العباس بن عند بن عبد بن المير بن معدب خور

#### \* (الخبرعن أمراءانهات من مغراوة) \*

لم أقف على أسما هؤلاه الاالم سم أحمرا فه بأعمات آخر دولة بنى زيرى بفاس و بنى يعلى المفرنى بسلا والدلافى جوارالمصامدة وبر غواطة وكان القوط بن يوسف بن على آخرهم في اسسى الحسن وأر بعدما فه وكانت احراً له زينب بنت استى النفزا ويه من احدى نساء العمالم المشهور ات بالجمال والرياسة ولما غلب المرابطون على اغمات سنة تسع وأربعين فرت في كان في الدلاس المعالم الله يوجد واستطم بن يفرن في كان في استلم وخلفه أبو بكر بن عرام مرالم الطين على ذيف بنت استى حتى يفرن في كان في استاه وخلفه أبو بكر بن عرام مرالم العن على ذيف بنت استى حتى الدار تعلى المالية وما أشارت المعمراء سنة المالا المستداد حتى تجمافى عن منازعته وخلص الموسف بن تألفين ملك كاذكرناه في أخبارهم ولم نقف من لقوط بن يوسف وقومه على غيرهذا الذي كتناه والله وله المون سيحانه

﴿ الْمُسْبِرِعْنَ بَىٰ سَخِياسَ وَرَيْغَةُ وَالْاغُواطُ وَبَيْ وَرَا مِنْ } ﴿ وَتَمَالُونُ مِنْ أَمُوا الْمُبْ

هذه البطون الاربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض الناس أنم من بطون زنانه غبر مغراوة أخبر في بذال الثقة عن ابراهم بن عبد الله القروغتي قال وهو نسابة زناته العهده ولم تزل هذه البطون الاربعة من أوسع بطون مغراوة (فأتما) بنوسنعاس فلهم واطن في كل علمن أفريقية والمغربين فنهم قبلة المغرب الاوسط ببل والمد وجبل كريكرة وبعدل الزاب وبسلاد شدب ومن بطون مربط وعيدا وببلاد شاب أيضا و بنوعيدا

بأعال قسنطينة وكان بنوسنجاس هؤلامن أوسع القبائل وأكثرهم عدداوكان لهم في فتنسة زنات ومسنهاجة آثار بافريقية والمغرب وأكثرها في انساد السيل والعيث فى المدن و بازلوا قفصة سنة أدبع عشرة وخسما ته بعدان عانوا بجهات القصر وقتلوامن وجدواهنالك منء سكرتلكآنة وخرجت اليهم حامية ففصة فأنحذوا فيهم ثمركثر فسادهم وسرح السلطان فأنده مجدبن أبى العرب في العساكرالي بلاد المريد فشرردهم عنها وأصلح السابلة ثم عادواالى مثله اسنة خس عشرة فأوقع بهم فالدبلاد الجريدوأ نخن فيهم القتل و- لروسهم الى القيروان فعظم الفتح ولم تزل الدولة فيهم بالقتل والانتخان الى أن كسروا من شوكتهم وجاء العرب الهلال ون وغلمواعلى الضواحي كلمن كانبهامن صنهاجة وزناتة وتحيزفلهم الى المصون والمعاقل وضربت عليهم المفادم الاماكان ببلاد المغرب القفره ثلجب لواشد فانهم لبعدهم عن منسازل الملك لايعطون غرما الاأنه غلب عابهم العمورمن بطون الهلاليين ونزلوامعهم وملكواعليهمأم هم وصادوالهم نيه ومن بنى سنجاس من نزل الزاب وهم لهذا العهد أعلسفا وملن غلب على تفورهم من مشايخهم وأمامن نزل منهم بيلاد شلب ونواحى قسنطينة فهم لهذا العهدأهل مغارم للدول وكاندينهم جيعا الفارجية علىسنن زناتة في الطبقة الاولى ومن بق منهم اليوم الزاب فعلى ذلك ومن بني سنعاس هؤلاء بأرض المشمل منجبل بنى داشد وطموا جبلاف جواده غرة وصادوا عند تغلب الهلالين في ملكهم يقبضون الاتارة منهدم ونزل منهم لهذا العهد العسارى من بطون عروة من زغبة وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم ولا (وأمّا بنوريغة) فكانوا أحدامة متددة ولماأ فترق أمرزناته تحيزمنهم الى جبل عداض ومااليه من البسيط الى تعارس وأ قاموافى قياطينهم فن كان بجبل عياض منهم أهل مغارم لامراءعياض يقمضونها الدولة الغالبة بحاية وأتمامن كان ببسيط تعاوس فهمفى اقطاع العرب لهذا العهد ونزل أيضا الكثيرمنهم مابين قصور الزاب وواركلا فاختطوا قسوراكثيرة ف عدوق واديعدرمن ألمغرب الى المشرق يشتمل على المصر الكمروالفرية المتوسطة والاطمقدوف عليها الشيجرونضدت حنافيها النضلوا نساحت غلالها الماء وزهت بثايمها الصحراء وكثرق فصورها العمران من ديغه هؤلاء وبهم تعرف لهذا العهد وهم أكترها ومن بى سنجاس وبنى يفرن وعبرهم من قبائل زناته وتفرقت جاءتهم للتنازع ف الرياسة فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منها أو يواحدوا قد كانت فيما يقال أكثرمن همذا العددأ صعافا وان استانيه الستوفى حين كان يجلب على بلادا فريقية والمغرب ف فتنت مع الموحدين خر "ب عرانها واجتث شعرها وغو وساهها ويشهد لذلك آثمار

العمران بهافى اطلال الدياد ورسوم البناء واعجاز النحل المنقعر وكان هذا العمل برجع في أقل الدولة المفصمة لعامل الزاب وكان من الموحدين ونزل بسكرة ما ينها وبتنمغرة وكان من اعماله قصوروار كلاأيضا ولمافتك المنتصر عشيخة الزواودة كا قلثآه في أخياره وقتلوا بعد ذلاعامل الزاب بن عتوامن مشيخة الموحدين وغابواعلى ضواحى الزاب وواركالا وأقطعتهم الإهاالدول يعدذلك فصارت في اقطاعهم شمعقد صاحب بيحاية بعددلك على العمل كالمنصور بن من تى واستقرف عقبه فريما يسيمون بعض الاحسان أهل تلك القصور المغرم للسلطان بماكان من الاص القديم ويعسكر عليهم فى ذلك كذب رجل الزاب وخيالة العرب ويبرزعليما بأمر الزواودة ثم قاسهم فماعتر بدمنهم وأكبرهده الامصاريسمي تقرت مصرمستحر العمران بدوى الاحوال كشرالماه والنخل ورياسته فى بى بوسف بن عبد الله وتغلب على وا وكالامن يدأب بكرين وسى ازمان حداثته وأصافها الى علد شمطك وصاراً من تقرت لاخيه مسعود ان عسدالله مُلائِه حسن بن مسعود مُلائِه أحدين حسن شيخها الهذااله هدوبنو نوسف بن عبد الله هؤلا من ريغة و يقال انهم من سنعاس وفي أهل تلك الامصار من المذاهب الموارج وفرقهم كثير وأكثرهم على دين العزاسة ومنهم النكارية أعاموا على انفد الهادم المارجة أبعد هم عن منال الاحكام مُ بعدمد ينة تقرت بلد تماسين من ريغة وسائر وهى دونهافى العسمران والخطة ورياسته لبني ابراهيم بن أمساره مكذلك كلمصره نهامستبد بأمره وحرب نحاره (وأتمالقواط) وهم فحذ من مغراوة أيضافهم في نواحي الصراع مابين الزاب وجبل وأشدولهم هنالك قصر مشهود بهم فلدفر يقمن أعضابهم على مغيبهن العيش لتوغلهم في القفر وهم مشهورون بالعبدة والامتناع من العرب وبينهم وبين الروس أقمى عمل الزاب مرحلتان وتختلف قصودهم البهم العصم لما المرافق منهم والله يحلق مايشا ويعتاد (وأتما بنوورا) فهم فحد من مغراوة أيضاو يقال من زناته وهـم متشعبون ومفترقون بنواحى المغرب منهم بناحيسة مراكش والسوس ومنهم يبلادشلب ومنهم بناحيسة قسنطينة ولميزالواعلى سالهم منذانقراض زناتة الاقلين وهملهذا العهدأ هل مغارم وعست وأمع الدول وأكثر الذين كأنواعرا كشقدا تتقل رؤساؤهم الى ناحية شاب نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بن مرين في أول هذه المائة الشامنة لما ادتاب بأمرهم فتلك الشاحية وخشى من افسادهم وعيثهم فنقلهم فى عسكر الى موطن شاب لحايته فنزلوايه ولماأرتحل بنوم ين من بعده مهلك يوسدف بن يعقوب أقاموا ببلاد شداب فأعقابهم بهالهذا العهد وأحوالهم جيعاف كل قطرمتقادية فى المغرم والعسكرة

## \* (الخبرعن بي ريان اخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم) \*

وهممنشون كثيرابين زناتة فى المواطن وأتما الجهور منهم فوطنهم بماوية من المغرب الاقصى مابين يمجلما سة وكرسف كانواهناك مجاورين لكناسسة في مواطنهم واختطوا حفافى وأدىملو بةفصورا كثيرة متقاربة الخطة ونزلوها وتعددت بطونهم وأففاذهم فى تلك الحهات ومنهم بنووط اطمتوطنون لهذا العهد بالحبال المطلة على وادىملو يةمنجهة القملة ماينة وبين تازى وفاس وبهم تعرف تلك القصورلهذا العهدوكان لبنى ترنسان هؤلامسولة وأعتزا زوأ جاذا ككم المستنصرمتهم والمصودين أبى عامر من بعده فمن أجازوه من زناته فى المائة الرابعة وحكانوا من أ فلحند الاندلس وأشدهم شوكة وبتي أهل المواطن منهم فى مواطنهم مع مكناسة أيام ملكهم بالمغرب الاقصى ولماملك لمتونة والموحدون من بعدهم لحق الطواعن منهم مالقفر فاختطوا بأحيا بنى مزين الموالين لتلول المغرب من زناته أقاموا معهم في أحيائهم وبقى من بجزعن الفلعن منهم بمواطنهم مشاربني وطاطوغ يرهم ففسرضت عليهم المغارم والجيايات ولمادخل بنومن بنالمغرب ساهموهم فى اقتسام أعماله وأنطعوهم البلد الطيب من ضواحي سلاوا لمعمورة زيادة الى وطنهم الاقل بمان ية وأنزلوهم بنواحي سلا يعدأن كانمنهم اغراف عنهم فى سدل المدافعة عن أوطانهم الاولى ثم اصطلحواورى لهم شوعسدا المق سابقتهم معهم فاصطفوهم للوزارة والتقدّم في الحرب و دفعوهم الى المهمات وخلعلوهم بانفسهم وكانمن أكابر وجالاتهم اعهد السلطان أبى يعقوب وأخيه أبى سعيدالوزيرا براهم بنعسى استغلصوه الوزارة مرة بعدأ خرى واستعمله السلطان أبوسعيد على وزارة أبنه أبءعلى ثملوزارته واستعمل ابنه السلطان أبو المسن اشاء ابراهم هذافي كابرالخدمة فعقد اسعودن ابراهيم على أعمال السوس عندمافتحهاأعوام الثلاثين والسبعمائة ثمعزله بأخبه حسون وعقد لحسون على بلاد المسريدمن افريقسة عسدفتعه الاهاسنة عان وأربعي وكان فيهامهلكه ونظم أخاهما موسى فى طبقة الوزارة ثم أفرده بها أيام نكبته والحاقه بجبل هنتا نة واستعمله السلطان الوعنان بعدف العظمات وعقدله على أعمال مدو يكش بنواحي قسنطينة ورشم ابنه محدالسبيع لوزارته ألى ان هلك وتقلبت بهم الايام بعده وقلد عبيد الحيد المعروف بحلى من السلطان أبي على وزارته مجسدين السبيسع بعدهذا أيام حصاره لدار ملكهم سنة ثنتين وستين كانذ كرمف أخبارهم فليقدرلهم الظفرثم راجع السبيع بعدها الى محلد من دار السلطان وطبقة الوزارة ومأذ الييصر ف الخدم الجليلة والاعال

الواسعة ما بن معلماسة ومراكش وأعمال تازى و تادة وغمارة وهو على ذلك لهمذا العهد والله والل

\* (الخير عن وجد يجن وا وغرت من قبائل زيالة ومبادى أحو الهم وتصاريفهم) \* قدتقدمأن هذين البطنين من بطون زيانة من ولدور تنبص بن جانا وكان لهم عددوقوة ومواطئهم مفترتة فى بلادزناتة فأمّا وجديجن فكانجه ورهم بالغرب الاوسط ومواطنهم منهمنداس مايين في يفرن من جانب المغرب ولواتة من جانب القسلة فالسرسو ومطماطة فاجانب الشرق فى وانشر يس وكان أمرهم لعهد يحيى سعد النفرني رجلمنهم اسمه عنان وكان ينهم وبين لواته الموطنين بالسرسوفتينة مشاه يذكر أنبابس امرأتمن وجديعن كعتفاواتة وتلاحامعها نساعيط ونهم فعرنها مالفقر فكتدت بذلك لى عنان تدمره فغضب واستحياش أهل عصبته من زاته وجمرانه فزحف معه يعلى في بني يفرن وكلام بن حياتى فى مغيدلة وغرابة فى مطماطة ودارت الحرب ينهمو بيزلواتة ملياثم علموالواتة على الادالسرسووا تتهواجهم الى كدية لعابد من آخرها وهلك عنان شيخ وجد يجن في بعض تلك الوقائع علا كوامن جهات السرسو ثم لجأت زناتة الى جبل كربرة قبيلة السرسو وكان يسكمه أحسامين مغراوة بعرف شيخهم لذلك المسهد علاهم رميب شسيخهم عربن تامصا الهالك فبدادومعني تارسا بلسان الربرالغول ولمالحأت واته المدعد ربهم وأغرى قومه فوضعوا أيديهم فيهم قتلاو لبافلاذوا بالفرا رولحقوا بجيل معودوجيل درالة فاستقزوا هناله آخرالدهر وورثت وجديجن مواطنهم بمنداس الى ان غلهم عليما بنو ياومين وبنو ومانو كلمن جهته ثم غلب الآخر بن عليها بنوعبدالواد وبنوتوجين الى هـدا العهدوالله وإرث الارض ومن عليها (وأمّاأ وغرت) ويسمى لهذا العهد غرت وهم اخوة وجد يجن من ولدورنسص تنجانا كماقلناه فكانوامن أوفرالقمائل عددا ومواطنهم متفرقية وجهورهم ما طبال الى قملة بلادصنهاجة من المستنقل الى الدونس وكان أهم معراني يريد صاحب الحارف الشبعة آثار وأوقعهم اسمعيل القيام عندظهو رمعلى أبى يديد وأغفن فيهم وكذلك بلكهن وصنهاجة من بعده ولماافترق أمرصنها حقيا دوينيه كانوا شيعالهم على بالكين ونزع عن حاداً يام متنته ابنا أى حلى من مشيختهم وكان مختصابهم الى اديس فوصلة وحدل أصحابه وءة ـ دله على طبنة وأعمالها حتى اذاجا العرب الهلالمون وغادوهم على الشواحي اعتصموا سلك الحدال قيلة المسلة وبلاد صنهاجة وقعدوابهاعن الظعن وتركوا القيطون الىسكى المدن ولمأتغلب الزواودةعلى ضواحى الزابوما البهاأ قطعتهم الدولة مغارم هذه الجبال التى تعمرت وهم لهذا العهد فى سهدان أولاد يحيى بنعلى بن سباع من يطونهم وكان فى القديم من غرت هؤلاء كاهن زاته موسى بن صالح مشهور عندهم حتى الا نويتنا قلون بنه مكل آنه برطانتهم على طريق الرجز فيها أخبار بالحسد النفي الكون لهدا الحسل الزناق من الملك والدولة والتغلب على الاحماء والقسال والبلدان شهد كثير من الواقعات على وفقه ابعصتها حتى لقد نقلوا من بعض كل انه ما معناه باللسان العربي ان تاسان ما كها الخراب وتصير دورها فد ناحتى شيراً رضها حرّات أسود يثوراً سوداً عود وذكر الثقات انهم عاينوا دلك بعد انتشار سكلما تدهده أيام لحقها الخراب فى دولة بنى من بن الثانية سنة ست ين وسبعمائة وأفرط الخلاف بيزهذا الجيل الزناق فى التشيع له والحال عليسه فيهم من يرغم انه بنى أو ولى وآخرون يقولون كاهن شيطان ولم يوقفنا الاخبار العصيمة على الجلى من أمن موالته سيعانه وتعالى أعلم لارب غيره

بنووا وكلاهؤلاءا حدى بلون ذنانة كاتقتم من ولدفونى بن جانا وقدم رذكرهموات أخوتهم الدبرت ومرنجيصه وسبرترة ونميالة والمعروفون الهذا العهدمنه ببهنووا وكلا وكائت نثتهم قاملة وكانت مواطنهم قبلة الزاب واختطوا المصرالمعروف يهم لهذا العهد على ثمان من احسل من بسكرة في القدلة عنها ميامنة الى المغرب بنوها قصورا متقابلة متقاد بة الخطة ثم استبحر عرائها فأتلفت وصارت مصرا واحدا وكان معهدم هناك جماعة من بى زندالم منمواوة والبهم كان هرب أبى زيدالنكارى عند فرارهمن الاعتقال سنقنغس وعشرين والمثمائة وكان مقامه سهمسنة يعتلف الىبى برذال قبلة المسلة يسالات والى قبائل البرير بحيبل أوراس يدعوهم جمعاالى مذهب النكارية الىأنار تعلالى أوراس واستعرعران هذا المصرواء تصميه بنووارك الاهؤلاء والكثر من طواعن زناته عند غلب الهلالين اياهم على الضواحي واختصاص الاثبج بضواحى القلعة والزاب وماالها ولمااستندا لامسرأ وزكر مان أى حفص علك افريقية وجال فنواحيها فااتماع بنغانية مربهد أالمصر فأعجبه وكلف بالزيادة فى تمصيره فاختط مسحده العتبق ومآذنه المرتفعة وكتب عليها اسمه وتاريخ وضمعه نقشافى الخروهذا البلدلهذا العهدماب لولو ج السفرمن الراب الى المفازة الصراوية المفضمة الى بلاد السودان يسكنها التحار الداخلون الهاما أبضائع وسكانه لهذا العهد منجى والكلا واعقاب اخوانهم منبى فرن ومغراوة ويعرف رسيسه إسم السلطان شهرة غبرنكبرة منهم ورياستهلهذ هالاعصار مخصوصة بني أي عبدل ويرعون انهم

من بنى واكن احدى بيوت بنى وا ركلا ولهذا العهدا أو بكر بنموسى بنسليمان من بن بن بن المحدة من هذا في عبدلور باستهم متصلة في عودهذا النسب وعلى عشر بن مرحلة من هذا في القبلة منحرفا الى المغرب بسسبر بلا تكرت قاعدة وطن الملتمن و ركاب الحياج من السودان اختطه الملثمون من صنها جه وهم السكانه لهذا العهد وصاحبه أميرمن بو تاتهم يعرفونه باسم السلطان و بننه و بيناً ميرازاب من السلة ومهاداة (واقد) قدمت على بسكرة سنة أربع وخسس أيام السلطان أي عنان في بعض الاغراض السلطانية ولقب رسول صاحب تكرت عند يوسف بن من في أمير بسكرة وأخبر في عن استجارهذا المصرف العمارة ومن ورالسابلة وقال لى اجتاز بناهذا العام سفرمن تجار المشرق الى بلدمالى حكانت ركابهم اشى عشراك واحلة وذكر لى غيرة أن ذلك هو المشرق الى بلدمالى حكانت ركابهم اشى عشراك واحلة وذكر لى غيرة أن ذلك هو المشرق الى بلدمالى حيا البعد والله عالي على أمر وسيمانه

\* (اللبرعن دمر من بطون زناته ومن ولى منهم بالانداس وأ وأسة ذلك ومصائره) \*

بنود مرهؤ لامن زناته وقد تقدم أنهم من ولدو رسيك بن الديرت بن جانا وشعوبهم

حدثه و كانت مه واطند دافر دقرة في ادار حما المال من الداركان من آندن

كثيرة وكانتمواطنهمافريقسة فىنواحىطرا باس وجبالهاوكان منهمآخرون طواعن منعرب افريقة ومن بطون بى دمر هؤلا مبوورغسة وهم الهمذا العهد مع فومهم بجبال طراباس ومن بطويم أيضابطن متسع كثيرا لشعوب وهم بنو ورنيدين البنوانتن بن وارديرن بن دم روان من شعوبهم بني ورتاتين وبني عزرول وبني تغورت ورعمايقال انهؤلا الشعوب لايتنسبون الى بى ورنيدين كاتقدم وبقايا بى ورنيدين لهذاالعهديالجبل المطلعلي تلسان بعدان كانوافي البسيط قبلته فزاحهم بنوراشد حن أجاوهم من بلادهم ما اصراء الى التل وغلبوهم على تلك المسائط فانزاحوالى ألجبل المعروف مسملهذا العهدوهوالمطل على تلسان وكأن قد أجازالي الاندلس من فىدمره ولا أعيان ووجالات حرب فين أجاز البهامن زناتة وسائر المرسر أبام أخذهم بدعوة المنتصرفف بهم السلطان الى عسكره واستظهر بهم المنصورين أبي عاصمن بعد ذلك على شأنه وقوى بهم المستعين أديم دولته ولما اعصوصب البر برعني المستعين وبنى حودمن بعد موغالبو اجنودا لاندلس من العرب وكانت الفتنة الطو يسله ينهم التي تثرت سلك الخلافة وفروقت شمل الجساعة واقتسمو اخطط الملك وولامات الاعسال وكان من وجالاتهم نوح الدمرى وكأن من عظماء أصحاب المنصور وولاه المستعين أعمال موروروا وكش فاستبد بهاسنة أربع فعارالفتنة وأقام بهاسلطا بالنفسه الي أن هلك سنة ثلاث وثلاث من فولى ابنة أمامناد محدد من نوح وتلقب ما كماجب عز فى فرن شان ملوك العلواتف وكانت سند و بن ابن عبادشان الدولة غربالاندلس ومرالمعتضد في بعض أسفاره بعصن أركش وتطوف به مختفيا فقيض عليه بعض أصحاب بن في حساقه اليه فلى سبيله وأولاء كرامة احتسبها عنده بداوذلك سبنة ثلاث وأربعين فانطلق الى دارملكه ورجع بعدها الى ولاية الملوك الذين حوله من البر بروأ سجل لا بن فوح هذا على عمل اركش ومورور فيمن أسعل له منهم مقاروا الى مخالصته الى أن اسندعاهم سبنة خس وأر بعين بعدها الى صنع ودعا السه الحفل من أهل أعماله واختصه بدخول حام أعده لهم استبلاغانى تكريمهم وتعلف ابن وح عنده من بنهم فلما حصلوا داخل الجام أطبقه عليم وسدّ المنافس الهوى دونهم الي فانتظمها في أعماله وكان منها وبدة وشريش وسائر أعمالها وهالت من بعد ذلك الحاجب فانتظمها في أعماله وكان منها وبدة وشريش وسائر أعمالها وهالت من بعد ذلك الحاجب أن وبناد بن في حسنة ولى ابنه أبو عبد الله ولم يزل المعتضد بضايقه الى أن انخلع سنة عمان و خسين فا نتظمها في أعماله وساوا لمه محد أى د نا دالى أن هالت أبو عبد الله بن الما حيد أبى مناد مجد بن في حوالدة الله وحده سبحانه أبو عبد الله بن الما حيد أبى مناد مجد بن في حالد مرى

(الخبرعن بني برزال احدى بطون دمر وماكان لهم من الحال؟ كيقرمونة وأعمالها من الاندنس أيام الطوائف وأولمة ذلك ومصائره (

قدتفدم لناان بن برزال هؤلامن والدورنيد بن بن وانتن بن واردين من دم كاذكر ما بن حرم وان اخوتهم بنو يصدرين و بنوصمغان و بنو يطوفت وكان بنو برزال هؤلام بافر بقية وكان مواطنهم منها جبل سالات وما اليهامن أعمال المسله وكان الهم ظهور و وفورعدد وكانوا نكار ية من فرق الخوارج ولما فر أبوزيد أمام اسمعسل المنصور و بلغه ان محد بن حرية مسلك أجع الاعتصام بسالات وصعداليه وأرهقته عساكر المنصور فانتقل عنه الى كانة وكان من أمره ما قدمناه ثم استقام بنو برزال على طاعة السيعة وموالاة جعفر بن على بن جدون صاحب المسدلة والزاب حق صارواله شسيعا (ولما انتقض) جعفر بن معد سنة ستن وثلثها كان بنو برزال هؤلاء في جلته من أهل خصوصيته فأجاز وامعه العرالي الاندلس أيام الحكم المستفصر فاستخدمهم ونظمهم في طبقات جنده الحدال من كان به من قبائل زناتة وسائر البربر أيام أخذهم بالدعوة الاموية ومحاربتهم عليها الادارسة فاستقروا جمعا بالاندلس وكان لبني برزال من بنهم ظهور وغي مشهور (ولما أراد) المنصور بن أبي عامم الاستبداد على خليفته هشام وتوقع وغي مشهور رابلات الدولة وموالى الحب ما ستكثر بني برزال وغسره سم من البربر وأفاض فيهم للاحسان فاعترا مره واشتذ أزره حتى أسقط رجال الدولة ومحى رسومها وأفاض فيهم للاحسان فاعترا مره واشتذ أزره حتى أسقط رجال الدولة ومحى رسومها وأفاض فيهم للاحسان فاعترا مره واشتذ أزره حتى أسقط رجال الدولة ومحى رسومها

وأثبت أركان سلطانه غرقتل صاحبهم جعفر بنيعي كاذكرناه خشسية عصبيته بهم واستمالهم من بعده فأصحوا له عصية وكان يستعملهم فى الولايات النبهة والاعمال الرفيعة وكانمن أعيان بىبر زال هؤلاء اسعقن فو لاه قرمونة وأعمالها فلمرل عليهاأ إمنى عامر وجددله العقدعليها المستعيز في فتنة البرابرة وواعامن بعددا بنه عبدالله (ولما انقرض) ملك بى حودمن قرطبة ودفع أهلها القياسم المأمون عنهم سنة أربع عشرة أرادا للعياق بأشبيلية وبهيانا به محدبن أبي ذبرى من وجوه البربرو بقرمونة عدالله بن استحق البرز الى فد اخله ما القياضي ابن عباد فى خلع طاعة القاسم وصدّه عن العملين فأجابا الى دلك شردس للقاسم التحدر من عبدالله بنآ حقفعدل القياسم عنهما جمعاالى شريش واستبذكل منهم بعمله شمالك وكانت مينه وبين المعتمدين عسداللهمن بعدذلك وولى ابنه محدسنة عبادرب وظاهر عليه يحى بنعلى بنحود فى منازلة أثبيلية سنة ثمَّان عشرة ثماتفنى مع ابن عباد بعده اوطاهرة على عبد الله الافطس وكانت منهما حرب كانت الدائرة فيها على ابن الافطس وحصل إنه المظفر فائد العسكر في قبضة محدين عبد الله بن المحق الى أنمن عليه يعددلك وأطلقه ثم كانت الفتنة بين مجددين اسحق وبين المعتضد وأغار اسمعمل بن المعتضد على قرمونة في عض الاما . بعدان كن الحكمين من الحمالة والرجل وركب اليسه محمدفى قومه فاستطردله اسمعيل الى أن بلغوا الكماش فثاروابهم وقتلوا محمدا البرزالى وذلك سنة أربع وثلاثين وولى ابنه العزيز بن محمد وتلقب بالمستظهر مناغىالملوك الطوائف لعهده ولم يزل المعتضديت ولى على غُرب الانداس شمأ فشمأ الى انضايقه فىعل قرمونة واقتطع منهاسعه والموروثم انخلع له العز بزعن قرسونة سنة تسعوخسين وتظمها المعتضد فيمااكهوا نقرض ملك غيرزال من الاندلس ثم أنقرض من د مهذلك حيهم من جبل الان وأصيحوا في الغابرين والبقاء لله وحده

#### العز يزمجمد بنءبدالله بناسحق البرزالى

﴿ الْخَسْرَعَنِ فِي وَمَا تُوَاوِ بِنَى يَاوِي مِنَ الطَّبِقَةِ الْآوَلِي وَمَا كَانَ لِهُمْ } {من الملك و لدولة بأعمال المغرب الاوسط و مبدا ذلك وتصار يفه إ

ها تان القبيلتان من قبائل زنامة ودن و البع الطبقة الاولى ولم نقف على نسبه ما الى جا الله أن نساسه ما من فقون على أن يلوى ورتاجى الذى هو أبو من ين اخوان وان مديون أخوه ما الأمذ كرد لل غيروا حدمن نساسهم و بنو من ين الهذا العهد يعرفون لهم هذا النسب و يوجبون لهم العصيبة له وصفى انتهانان القبيلة ان من أوفر بطون زناته النسب و يوجبون لهم العصيبة له وصفى انتهانان القبيلة ان من أوفر بطون زناته النسب و يوجبون لهم العصيبة له وصفى انتهانان القبيلة ان من أوفر بطون زناته النسب و يوجبون لهم العصيبة له وصفى القبيلة النامن أوفر بطون زناته النسب و يوجبون لهم العصيبة له وصفى المناسبة و المناسبة و المناسبة و النسبة و يوجبون لهم العصوب العصوب العصوب العصوب المناسبة و المنا

وأشدهم شوكة ومواطنهم جمعالالغرب الاوسط وبنووما بوامنهم الىجهة المشرق غن وادىمىناس ومرات وماالهامن أسافل شاب وشو ياومين بالعد دوما لغر سةمنه بالجعبات والبطعا وسيدوسرات وجيل هوارة وني راشد (وكان لمغراوة) وبني يفرن التقدّم عليهم في الكثرة والقوّة ولماغلب بلكن نزرى مغراوة و بني بفرن على المغرب الاوسط وأزاحهم الى المغرب الاقصى بقيت هما تان القبيلتان بمواطنهمما واستعملهم صنهاجه فى حروبهم حتى اذا تقلص ملك صنهاجه عن المغرب الاوسط واعترواعلهم واختص الناصر تعلناس صاحب القلعة ومحتط ععامة في ومانوا هؤلا مالولاية فكانو اشتعالقومه دون ياومى وكانت رياسة بنى ومانوا في يتمنهم يعرفون ببني ماخوخ وأصهرا لمنصور بن الناصرالي ماخوخ منهمفي أخته فزقرجها المه فكان لهم مذلك مزيد ولامة في الدولة ولما ملك المرافط ون تلسان أعوام سبعين وأربعه مائة وأنزل بوسف من تاشفن بهاعا ولهجدين تنعمر المسوفي ودوخ أعمال المنصور وملك أمصارهاالى أن نازل الحائروهلك فولى أخاه تاشفين على عهدفغز اأشعر وافتتحهاومذهما وكانالهذين الحبين فيمظاهرته وامداده أحقدعآبهم المنصور يعدهما لهماخو خفهزمه وأسعهمنهزما وأغرى بني ومانوافي عساكر صنهاجة الى بجاية وقتل ادخاه الى قصره قتلته زوجه أخت ماخوخ تشفا وضعفا غنهض الى المسان فى العساكروا حتشد العرب من الاثيم ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة سنة ست وغمانين أبقي فيها ان تينعمر ألسوف بعداسمكانه من الملد كاذكرناه في أخدار صنهاجة ثم هلك المنصور وولى المدالمز بزورا جعما خوخ ولاته وأصهرالمه العزيزأ مضافي ابنته فزقوجها اماه واعتزالمدوفي نواحي المغرب الاويسط واشتعلت نارالفتنة بنهذين الحسن من في ومانوًا وبني ياوي فكانت سهم حروب ومشاهد وهلك ماخوخ عنقام أمره في قومه بنوه تا شفين وعلى وأبو بكروكان أحما وزناتة النانسة من في عدد الوادويوجين و في راشدو مي و رسفان من مغراوة ورعاماة بنومزين اخوانهم بى باومى اقرب مواطنهم منهم الاأن زنانة النائية لذلك العهدمغلو بون الهذين الحيين وأمر هم تسع لهم الى أن ظهر أمرالموحد بنوزحف عبدالمؤمن الى المغرب الاوسط في اتباع تأشفين بن على وتقدّم أبو تكم بنماخوخ ويوسف نزيدمن في ماتوا الى طاعته ولحقوه بمكانه من أرس الريف فسر حمعهم عسكرالموحدين لنظر بن واندين بن س يغمور فالمختواف الادى الوى وى عبدالواد ولمق صريعهم ساسمة بن على بن توسف فأمدهم بالعدا كرونزاوامنداس واجتم لبنى ياوى بنوورسفان من مغراوة

وبنى توجيزهن بنى بادين و بنوعبد الوادمنهم ايضا وشيخهم حامة بن مظهرو بنو يكناس من بني مزين وأوقعوا ببني ومانوا وقتلوا أباكر في ستمائة منهم واستنقذ واغسائمهم وتعسن الموحدون والمرخى ومانوا بحيل سسرات وطق تاشفين سماخو خصريخا بعبدالمؤمن وجاء في جلته حتى نزل تاشفين من على بتلسان ولما ارتحل في أثره الى وهران كانتمناه سرت الشيغ أوحفص في عساكر الموحدين الى بلادز فاته فنرلوا منداس وسط بلادهم وأثخنوا فيهم حتى أذعنو الطاعته ودخلوا فى الدعوة و وفد على عبد المؤمن بمكانه من حصاروه ران مقدمهم سمدالناس بن أمير الناس شيخ بي ياوي وحامة بنمطهرشيخ عبدالواد وعطية الموشيخ عي وجين وغيرهم فتلقاهم بالقبول ثمانتفضت زناته بعدها وامتنع بنو يلومي بحصنهم الجعبات ومعهم شيخهم سدالناس ومدرج الماسد الناس فاصرتهم عساكر الموحدين وغلبوهم علم اوأشخصوهم الى المغرب ونزل سمد الناس بمراكش وبهاكان مهلكه أيام عبد المؤمن وهلك بعد ذلك بنوماخوخ (ولما) أخذ أميرهذين الحسين في الانتقاض جاذب مو ياوى في الله الاعال بنونوجين وشاجروهم فأحوله ثموأ قعوهم الحرب فى جوانيه ويولى ذلك فيهم عطية الحيوشيخ في وحين وصلى بنارها معهمتهم بنومنكوش من قومه حتى غلبوهم على مواطنهم وأذلوهم واصاروهم جيرا بالهم في قياطينهم واستعلى بنوعيد الوادوتوجين على هـ ذين الحيين وغيرهم بولايتهم للموحدين ومحالطتهم اياهم فذهب شأنهم وافترق قيطونهم أوزاعا فازنانة الوارثين أوطانهم من عبد الوادوتو بجين والبقاء للهسيساته (ومن بطون بى وما تواهؤلاء بنويامدس) وقديرعم ذاعون أنهم من مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الاقصى والاوسط وداء المعرق المحسط بعمرائها المذكور قبل واختطوا فى المواطن القصور والاطم والمحذوابها الحنات من النعيل والاعناب وسائرالفواكه فتهاعلى ثلاثة مراحل قبلة سعلماسة ويسمى وطن بوات وفسه قصور متعـ تددة تساهزالما تتن أخدت من المنبرق الى المغرب وآخر هامن جانب المشرق يسمى تمنطت وهو بلدمستحرفي العمران وهومجط وكاب التحر المترددين من المغرب الحابلدمالي من السودان لهذا العهدومن بلدمالي السهو سنسه وين ثغر بلادمالي المفازة المجهلة لايهتدى فيهاللسيل ولاعراكواردالامالدليل الخبير من الملثمين الظواعن بدلك القفريسة أجره التصاوعلى الدوية بهـم فيهـاباوفر الشروط وكانت بلديودى وهي أعلى تلك القصور بناحية المغرب من بادية السوس هي الركاب الى والاتن الثغرالا - خومن أعمال مألى ثم أهملت لماصارت الاعراب يادية السوس يغيرون على سابلتها ويعترضون رفاقه افتركوا تلك ونهجوا الطريق الى

بلدالسودان من أعلى تنطت ومن هذه القصور قبلة تلسان وعلى عشر صراحل منها قصوو مكاوين وهي كثيره تقارب الماثة في سمط وادمنيدرمن المغرب الى المشرق واستميرت فى العمران وغمت الساكن وأكثر كان هنه القمور الغرسة فى الصراء بنو يامدس هؤلاء ومعهم من سائر قباتل البربر مثل وتطغير ومصاب وبنى عبدالوادو نى مرين وهمأهل عددوعدة وبعدعن هضمة الاحكام وذل المغارم وفيهم الرجالة والخيالة وأكثرمع اشهممن بلح المخل وفيهم التعبار الى بلاد السودان وضواحيهم كاها بمشاة للعرب ومختصه بعسداقه من المعقل عنتها الهم قسمة الرحلة وربماشاركهم بنوعامر بنزغية فى كرارين فتصل الميمانا حقتهم بعض السنين وأما عسدالله فلابدلهم فى كلسنة من رحلة الشستاء الى قصور توات وبلد تنست ومع ناجعته متخرج قفول التصارمن الامصار والتلول حتى يحطوا بتمنطيت تم سذرهون منهاالي الادالسودان وفي هذه البلاد العجراوية غرسة في استنباط المياه الحارية لاتوحد في تلول المغرب وذلك انّ المرتعفر عمقة بعدة المهوى وتطوى جواسها الى أن وصل بالمفر الى حيارة صلدة فتندت بالمعاول والفؤس الى أن رق بومها م تصعد الفعلة ويقذفون عليهاذ برةمن الحديد تكسرطيقهاعلى الما فينبعث صاعدا فيعتم البترعلى وحه الارضواديا ورعون ان المادر بما أعل سرعته عن كل شئ وهـ فه الفريسة موجودة في قصور يؤات و تكرارين وواركلا فريع والعالم آبوالعجائب والله الخلاق العليم وهذا آحرا لكلام فى الطبقة الاولى من زياته فلنرجع آلى أخبأر الطبقة الثانية وهم الدين اتصلت دواتهم الىهذا العهد

\*(أخباد الطبقة الثانية من زنانة وذكر أنسابهم وشعوبهم وأوليتهم ومصائر ذلك) \*
قد تقد م لنسافى أضعاف الكلام قبل انقراض الملك من الطبقة من زنانة ما كان على
بدصنهاجة والمرابطين من بعدهم وأن عصبية أجيالهم افترقت بانقراض ملحكهم
ودولهم و بني منهم بطون لم يادسوا الملك ولا أخلقهم ترف فأ قاموا فى قباطينهم
بأطراف المغربين يتجعون جانى القفروالتل ويعطون الدول حق الطاعة وغلبوا على
بقايا الاجيال الاولى من زنانة بعد أن كانوا مغلو بين لهم فأصحت لهم السورة والعزة
وصارت الحاجة من الدول الى مظاهرتهم ومسالمتهم حتى انقرضت دولة الموحدين
فقطاولوا الى الملك وضربوا في مع أهله بهم وكانت لهم مدول نذكرها نشاء الله
تعمل وكان أكثرهذه الطبقة من بنى واسين بن يصاتن اخوة مغرا وقو بنى يفون و يقال
انهم من بنى والسين هؤلاء ببلد قصطيلة وذكر ابن الرقيق ان أبايزيد الذكارى لماظهر
وكان من بنى واسين هؤلاء ببلد قصطيلة وذكر ابن الرقيق ان أبايزيد الذكارى لماظهر

عبلاً وراس كتب البهم عكانهم حول وزر (١) يأس هم يحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلماثة ورعاكان منهم يلداخامة لهذا العهدو يعرفون بني وتاجن احمدى بطونهم وأتاجهورهم فلمرز الوالملغرب الاقصى سنماوية الى حبل داشد (وذكرموسى) بن أبى العافسة فى كابه الى الناصر الاموى يعرفه بعر به مع ميسود مولى أى القاسم الشبعي ومن سار اليه من قباتل ذناتة فذكر فين ذكر ماوية وسارمن قمائل بني واسيزوبني يفرن وبني برناتن وبني ودغت ومطماطة فذكرمنهم بني واسين لان تلك المواطن من مواطنهم قبل الملك (وفي هذه الطبقة منهم بطون) فنهم بنو مرين وهم أكثرهم عددا وأقواهم سلطانا وملككا وأعظمهم دولة (ومنهم) بنوعبدالوا دتاوهم فى الكثرة والقوّة و بنويو جين من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة وفيها غراهم الملك بنوراشد اخوة بنى يادبن كانذكره وفهاأهل الملك أيضامن غيرنسبهم بقيةمن مغراوة بمواطنهم الاولى من وادى شلب فنضت فيهم عروق المال يعدا نقراض حيلهم الاول فتعاذ بواحبلهمع أهلهذا الجيل وكانت لهم ف مواطنهم دولة كاندكره (ومن أهل هذه الطبقة) كثير من بطونهم أيس الهم ملك نذكرهم الات نعند تفصيل شعوبهم وذلك أت احيا مهم جيعا تشعبت من زرجيك بن واسين فكان منهم بنويادين ابنعمد وبنوم ينبن ورتاجن فأتما بنوور تاجن فهممن ولدور تاجن بن ماخوح ابنجر يعبن فاتنبن بدو بن يحفت بن عبدالله بي ورتندين المعز بن ابرا ميم بن رجيك (وأتمانوهم بن) بنورتاجن فتعددت أغيادهم و بطوخهم كانذكر بعدحتي كاروا سًا ترشعو ببنى ورتاجن وصادبنو ورتاجن معدودين فيجله أفخاذهم وشعوبهم (وأما بنويادين) بن محد في ولد زرجين ولاأذ كرالاً ن كيف يتصل نسبهم به وتشعبوا ألى شعوب كنيزة فكانمنهم بنوعبد الوادوبنو يؤجين وبنومصاب وبنوزردال يجمعهم كالهمنسب يادين بن مجددوفي محدهذا يجتمع يادين وبنو راثد ثم يجتمع محدمع ورتاجى فحأزر جيك بن واسين وكانوا كالهم معروفين بين زناتة الاولى ببني واسين قبل أن تعظيره فيذه البطون والالخاذ وتتشعب مع الامام وبأرض افريقية وصعراء رقة وبلاد الزاب منهم طوا تف من بقاياذ ناته الاولى قبل انسياحهم الى المغرب فنهم بقصور غذامس على عشرة مراحل قبلة سرت وكانت محتط قمنذعهدا لاسلام وهي خطة مشتمله على قصوروآطام عدبدة وبعضهالبني ورناجن وبعضهالبني واطاسمن أحياء بنى مرين يرعون أن أوايتهم اختطوها وهي لهذا العهد قداست ورت ف العمارة واسعة فىالتمذن بماصارت محطار كالماب الحباج منالسودان وقفسل التجارالحمصر والاسكندرية عندارا حتهممن قطع المفازة ذات الرمال المعترضة أمام طريقه سمدون

الارباف والتلول ومامالولوج تلك المفازة والحاج والتحرر في موضعهم ومنهم يبلد الحاسة غربى فابس أتة عظيمة من بني ورتاجن وفرت منهم حاميتها واشتذت سوكنها ورحل البهاالتحر بالبضائع لنفاق أسواقها وتحرعم انها وامتنعت لهذا العبهد على مرين وبهامن يجاربهآ فهم لايؤدون خراج ولايسامون بمغرمحي كأنهم لايعرفونه عزة جنباب وفعنسل ماس ومنعته ويزعون أتسلفهم من بني ورتاجن اختطوها وريامهم فى ست منهم بعره ون ببنى وشاح ولربم اطال على رؤساتهم عهدا لخلافة ووطأة الدولة فيتطاولون الحالتي تنكرعلي السوقة من اتخاذ الآلة وببرزون في زى السلطان أيام الزينة تهاونا بشعارا لملك ونسسانا لمألوف الانقساد شأن جيرانهم رؤسا وزرونفطة وسابق الغاية في هذه الضحكة هو يأول مقدّم توزر (ومن بني وأسن) هؤلا ، بقصور مصاب على خس من احل من حمل تبطر في القدلة لما دون الرمال على ثلاث من احل من قصور يت ريغة فى المغرب وهد أ الاسم القوم الذين اختطوها وتزاوها من شعوب في يادين حسيماذ كرناهم الآن وضعوها في أرض حرة على احكام وضراب يمتنعة في مسادبها بين الاردن المحيرة المعروفة بالحادة في سعت العرق متوسطة فسه قبالة تلك البلاد على فراسم فى ناحية القبلة وسكانها الهذا العهدشعوب بنى يادين من بنى عبد الوادوبني توجيز ومصاب وبنى رزدال فين انضاف اليهم من شعوب زنانة وان كانشهرتها مختصة بصاب وحالهاف المانى والاغتراس وتفزق الجاعات سفرق الرياسة شيهة بحال بى ريغة والزاب ومنهم جبل أوراس مافر يقية طائفة من في عبد الوا دموطونة منذ العهدالقديم لاول الفتح معروفون بينسا كنيه (وقدذكر) بعض الاخباريين أنّ بني عبدالوادحضروامع عقبة بنافع فىفتح المغرب عندائغا له في ديار المغرب والمهاثه الى البحرالمحمط بالسوس فى ولابته الثانية وهي الغزاة التي هلك فيها في منصرفه منها وانهم أباواالبلاء الحسن فدعالهم وأذن فى رجوعهم قبل استمام الغزاة ولماتحسن ذاتة أمام كنامة وصنهاجة اجتمع شعوب بنى واسسن هؤلاء كالهم ما ينزملوية كاذكر ناه وتشعبت أحماؤهم وبطونهم وانبسطواف صحراء المغرب الاقصى والاوسط الى بلادالزاب وما الهامن صارى افر يقية ادلم يكن للعرب فى الله المجالات كالهامذهب ولامسلك الى المائة الخامسة كاستق ذكره ولم زالوا سلا البلادمشملين لبوس العزمشمرين للانفة وكانت مكا مهم الانعام والمباشبة وانتفاؤهم الرزق من تحمف السابة (١) وفي ظل الرماح المشرعة وكانت الهم ف محار بذالاحما والقسائل ومنافسة الام والدول ومفالبة الملحلة أيام ووقائع تلهم اولم تعظم العناية باستبعابها فنأتى به والسبب فى ذلك أنّ اللهان العربي كان عالما الغلُّه فدولة العرب وظهور الملة العربية فالكتاب والخط onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بغة الدولة ولسان الملك واللسان العبى مستر بجناحه مندرج في عاده ولم يكن لهذا الجيل من زناته في الاحقاب القديمة سلك يعمل أهل الكتاب على العناية سقيداً يامهم وتدوين أخبارهم ولم تكن مخالطة ينهم وبين أهل الارياف والحضر حتى شهدوا آثارهم لا بعادهم في القفر كاراً يت في مواطنهم ربوحشهم عن الانقياد فبقوا غفلاالى ان درس منهم الكثير ولم يصل السنا بعدملكهم الاالشارد القلل يتبعه المؤرث المضطلع في مسالكه و يتقرآه في شعابه ويشيره من مكامنه وأقاموا بالك القفار الى ان تستوا منها هضيات المالئدي ما لصفه

### ﴿ الله عِن أَحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت ﴾ {تصاديف أحوالهم الى ان غلبوا على الملك والدول ﴿

وذلك أتأ هل هذه الطبقة من بى واسيز و عوبهم التى سميناها كافوا شعار نابة الاولى ولماانزاحت ذناته الى المغرب الاقصى أمام كامة وصنهاجة عرج بنو واسعن هؤلاء الى القفرما بن وصا فكالوارجعون الى ملك المغرب اذلك العهد مكناسة أولا ثم مغراوة من بعدهم ثم حسرتهار بني صنها جةعن المغرب وتقلص ملكهم بعض الشئ وصاروا الى الاستعاشة على القاصية بقياتل زناتة فأ ومضت بروقهم ورفت فى عالك زنانة مناشهم كاقدمناه واقتسم أعالها بنو وماتو وبنو ياوى ناحدتن وكانت ماوا منهاجة أهل القلعة اذاعكروا للغرب يستنفرونهم لغزوه ويجمعون حشدهم للتوغل فيه وكان بنو واسين هؤلاء ومن تشعب معهم من القبائل الشهيرة الذكر مثل بنى مرين وبنى عسدالواد وبنى توجين ومصاب قدملكوا القفرمابين ملوية وأرنس الزاب واستنعت عليهم المغربان عن ملكهامن زنانة الذين ذكرناهم (وكان) أهل الرياسة متلك الارماف والضواحي من زناتة مشسل في ومانة اوني ياوي مالغرب الاوسط ويي مفرن ومغراوة بتاسان يستعيشون غي واسن هؤلا وشعوبهم ويستظهرون بحموعهم على من زاحهم أونازعهم من ماول صنهاجة وزناتة وغيرهم يحاجون بهم عن مواطنهم لذلك ويقرضونهم القرض الحسن من المال والسلاح والحبوب المعوزة اديهم القفاد فستأثلون منهم وبرتاشون وعظمت حاجة بق حاداليهم فى ذلك عندما عسفت بهم ريح العربالضوالع منبى هلال بنعاص وصرعوا دوأة المعزوصها جستبالق روآن والمهدية والاتوا عنمذهم وزحفواالي المغرب الاوسط فدافعوا في حادعن حوزته وأوعزوا الى زَّناتة بمدانعتهم أيضا فاجقع لذلك بنو يعلى ماوك تلسان من مغراوة وجعوامن كان اليهمن بى واسين هولامن بى مرين وعبد الوادونو حينو بى راشد المفرنى فكانله وعقدواعلى حرب الهلالسن لوزيرهم أي سعدى خليفة ن مقامات فى حروبهم ودفاعهم عن ضواحى الزاب وما اليه من بلاد افريقيسة والمغرب الاوسط الىأن هلك فيعض أيامهمعهم وغلب الهلالبون قبائل زناتة عملى بعيع الضواحى وأذاحوههم عن الزاب ومااليه من بلادافر يقية وانشمر بنوواسين هؤلآء من يحرين وعمد الوادويوجين عن الزاب الى مواطنهم بعصرا المغرب الاوسط من مصاب وجبل داشدالى ملوية وفيككثم الى مصلماسة ولاذوا ببني ومانوا وبنوياوى ملوك الضواحي للغرب الاوسط وتفسؤ اظلهم واقتسموا ذلك القفر بالمواطن فكان لبنى مرين الناحمة الغرسة منهاق الغرب الاقصى تسكوارين ودبروا الى ماوية

ويعلماسة وبعدواءن بني الومى الافي الاحابي وعند الصريخ وكان لبني يادين منهاالناحسة الشرقية قبلة المغرب الاوسط مابين فيكث ومديونة الىجب لراشد ومصاب وكان سنهم وبين بي حرين فتن متصلة بانصال أيامهم في تلك المواضع بسيل القبائل الجيران في مواطنهم وكان الغلب في حروبهم أكثرما يكون له في يادين لما كانت شعوبهمأ كثروعددهمأ ونرفانهم كانوا أربعة شعوب بى عبدالواد وبني توجيزوبني زردال وبنى مصاب كان معهم شعب آخر وهم اخوانهم بنوراشد لا ماقد مناأن راشدا أخويادين وكان موطن بنى واشدالجبل المشهور بهم بالعصراء ولميز الواعلي هذه الحال الى ان ظهراً مرا او حدين فكان لدى عسد الوادويو جين ومغرا وة من ا، ظاهرة لبني يلومى على الموحدين ماهومذ كورفى أخبارهم ثم غلب الموحدون على المغرب الاوسط وقبائله من زناته فأطاعوا وانقادوا ويتحيز بنوعبد الواد وبنوتوجين الى الموحدين وازدلفوااليهم وأمحضوا النصيحة للموحدين فاصطنعوهم دون بنى مرين كالذكر في أخبارهم وترك الموحدون ضواحي المغرب الموسط كاكانت لبني يلومي وبني ومانوا فلكوها وتفترن بنومرين بعدمدخل بنى يادين الى المغرب الاوسط يتلك الصحراء لماختاراته لهم من وفورقسمهم فى الملك واستيلائهم على سلطان المغرب الذى غلبوابه الدول واشتملوا الاقطار ونظموا المشارق الى المغارب واقتعدوا كراسي الدول المسامنه لهم بأجعمها ماين السوس الاقصى الى افريقية والملك تله يؤتيه من يشامن عباده فأخذ بنومرين وبنوعب دالواد من شعوب بنى واسيز بحظ من الملك أعاد وافعه لزنانة دولة وسلطانا في الارض واقتاد واالام برسن الغلب وناعاهم في ذلك الملا البدوى اخوانهم سوتوجين وكان في هذه الطبقة الثانية بقيمة أخرى مماترك آل خزرمن قبائل مغراوة الاول كانوا موطنين بقرار عزهم ومنشا جيلهم بوادى شاب فجاذبواهؤلا القبائل حبل الملك وناغوهم فىأطوار الرياسة واستطالوابمن وصل جناحهم من هذه العشائر فقطا ولوالى مقاسمتهم في الماء ومساهمتهم في الاص ومازال بنوعب دالواد فىالغضمن عنانهم وجدع أنوف عصبيتهم حتى أوهنوامن بأسهم وخصت الدولة العدالوادية ثمالمرينية بسمة الملك لملمة من جناح تطاواهم وتمعض ذلك كامعن استبداد بنى مرين واستباعهم لجميع هؤلا العصائب كانذكر لل الاس دولهم واحدة بعدأ خرى ومصائره ولاءالقسائل الاربعة التيهي رؤس هده الطبقة الثانية من زناتة والملك لله يؤتر ممن يشاء والعاقبة المتقين (وانبد أمنها بذكر مغراوة) بفية الطبقة الاولى وماكان لرؤسائهم أولادمنديل من الملك في هذه الطبقة الثانية كما متراهانشاء الله تعالى ﴿ الخبرَعِنَّ أُولادمنديل من الطبقة الثانية وماآعاد والقوه بهم غراوة ﴾ ومن الملك بموطنهم الاول من شلب وما اليه من نواحى المغرب الاوسط ﴿

لماذهب الملامن مغراوة بانقراض ملوكهم آلخزه واضمعلت دولتهم بملسان وسحلماسة وفاس وطرابلس وبقمت تبائل مغرا وةمتفرقة في مواطنها الاولى سواحي المغربن وافريقسة بالصحراء والتأول والكثيرمنهم بعنصرهم ومركزهم الاول بوطن شلب وماالمه فتكان ببنوورسيفان وبنوير ناروبنو ينلت ويقال انهممن وترماروبنو سعيد وبنوز النوبنو سنجاس ور عايقال انهم من زناتة وليسوا من مزاوة وكان بنو خز رون الملوك بطرا بلس لما انقرض أمرهم وافترة وافى البلاد ولحق منهم عبد الصمدين محدين خز رون بجبل أوواس فراداه ن أهل بيسه هذا لك الذين استولوا على الامر وجدّه خز رون بن خليفة السادس من ملوكهم بطرا بلس فأقام منهم أعوا ماثم ارتحل عنهم فنزل على بقابا قومه مغراوة بشلب من بنى ورسيفان وبنى ورتزمير وبنى وسعسد وغيرهم فتلقوهم المرة والكرامة وأوجبواله حق البت الذي ينسب المه فيهم وأصهر البهم فأنكحوه وكثرولاه وعرفوا ينهم بني محمد ثما لخزرية نسبة الى سلفه الاول وكانمن ولده الملقب أبوناس بن عبد الصدين ورجيع بن عبد الصدوكان منتحلاللعمادة والحيرية وأصهراليه بعض والساخو خماوا في ومانوا بالمتدفأ نكحه الما فعظم أمره عندهم بقومه ونسمه وصهره وجاءت دولة الموحدين على اثرذلك فرمقوه بعين التحلة لماكان علمه من طرق الخبرفا قطعوم يوادي شلب وأقام على ذلك وكان لهمن الولد ورجمه وهوكسرهم وغربى ولغريات وماكور ومن نتماخو خعبدالرحن وكان أجلهم شأنا عنسده وعندة ومه عبدار حن هذالما وجبون له يولادة ماخوخ لاته ويتفرسون نمه أناه ولعقمه ملكا وزعموا أنه لماواد ترحت به أمه الى العمر مفألقته الى شعرة وذهبت في بعض حاجاتها فأطباف به يعسوب من النحسل منوا قعن علسه ويصرت معالى المعسد فاءت فعسد ولماأ دركهامن الشفقة فقال لهابعض العارفين خففي عنك فوالله أمكوني لهذاشأن ونشأعب دالرجن هذافى جوهده التعلة مدّة نسيه وتأسه وكثرت عشرته مزنى أسه واعصوص عليه قبائل مغراوة فكان اله يذلك شوكة وفى دولة الموحدين تقدمة لماكان بوحب لهم على نفسم من الانعباش والخالطة والتقدةم فىمذاهب الطاعية وكأن السادة سنهم يرون به فى غزواتهم الى افريقية ذاهبين وجائين فينزلون منه خيرنزل وينقلبون بحمده والشكر لمذهب فنزيد خلفاءهم أغنباطابه وأدرك بعض السادة وهوبأرض قومه الخبريمهلك الخليفة بمراكش فحلف الذخيرة والظهر وأسلها العبدال حن هذاو يحادما أه بعدان صبدالي

تحوم وطنه فكانت لهبها ثروة أكسيه قوة فاستركب من قومه وا مكثر من عصاله وعشيرته وهلأ خيلال ذلك وقدفشل ريم في عبيد المؤمن وضعفاً مرالخلفة عراكش (وكاناهمن الولد) منديل وتمم وكان أكبرهمامند ال فقام بأم قومه على منعصفت رياح الفتنة وسالمنديل أمل فى التغلب على مايليه فاستأسدف عرينة وحامىء فأشباله تم فسيح خطوه الى ماجاو رممن البلاد فلتجبل وانشريس والمرية وماالى ذلك واختط قصية همات وكان بسمط متيعة الهذا العهدفي العمر ان آهلامالقرى والامصار (ونقل الاخباريون) أنّ أهل متيعة لذلك العهد يجمعون في ثلاثيز مصرا فحاس خلالها وأوطأ الغادات ساحتها وخرتب عرانها حتى تركها خاو مة على عروشها وهوف ذلك يوهم التمسك بطاعة الموحدين وأنه سلملن سالمهم حرب لمن عاداهم وكان ابن غانية منذغأبه الموحددونءن افريقية قدأزاحوه الىقابس ومااليها فنزل الشيخأبو عهدينا بيحقص سونس ودفعه الى افريقية الى أن هلك سنة عان عشرة فطمع يحيى ان غانية في استرجاع أمر ، وسبق الى النغوروالامصاديعيث فيها ويبخر بها م يجاور أفريقة الى بلادزناته وشنء لمهاالفارات واكتسح البسائط وتكررت الوقائع بنه وبينهم غمع لمنسديل بنعسد الرحن والقيه بمتيمة وكانت الدبرة عليه وانفضت عنه مغراوة فقتله أبن غانية صبراسنة تنتبن أوثلاث وعشرين وتغلب على الجزائرا تراكبته فصلب شاومها ومسرومثلا للاستخرين وقام بأمره في قومه بنوه وكان مصافكان لهم العدد والشرف وكأنوار جعون في أمرهم الى كبيرهم العباس فتقلد مذاهب أبيه واقتصرعلى الادمتيعة شمغلهم شوتوجين على جبل وأنشريس وضواحى المرية وماألى ذاك وانقبضوا الىمركزهم الاول شلب وأقاموافيها ملكابدويالم يضارقواف الظعن والخمام والضواحي والسائط واستولى علىمديشة ملمانة وتنس ويرشك وشرشال مقيمن فيهاللدعوة الحفصية واختطوا قرية مازونة (ولما استوطن) الملك بتماسان ليغمراسن بنزيان واستقعل سلطانه بهاوعقد لهعائها ولاخيه من قبدله عبدا لمؤمن سماعلى التغلب على اعال المغرب الاوسط وزاحم بني توجين وبني منديل هؤلا بمكاسة فلفتوا وجوههم جيعاالى الامعرابي ذكريان أي حفص مديل الدولة بافريقية من بي عبدالمؤمن وبعثوا اليه الصريخ على يغمراسن فاحتشد لهم جسع الموحدين والعرب وابتزتلسان وافتتحها كاذكرناه ولماقفل المالمضرة عقد في مرحمه لاعم اوزناته كل على قومه وروطنه فعيقد للعماس من مند مل على مغراوة ولعسد القوى على توجين وسوغلهم اتحاد الآلة فالمحذوها بمشهدمنه وعقد وولاءحورة العباس السلمع يغمراسن ووفدعليه سلسان فلقاهبرة وتكريما عيد

بعدهامغاضبا يفال انه تم تدث بمجلسه يومافزعم أنه رأى فارسا واحسدا يقاتل ما تين من الفرسان فنكر ذلك من معهمن في عبد الوادوع وضوا شكذيه فرج العباس لها مفاضياحتي أني بقومه وأتي بغيراس مصداق قوله فانه كأن بعني بذلل الفارس نفسه وهلك العباس المسر وعشرين سنة بعدا بيهسنة سبع وأربعين وعام بالامر بعده أخوه حمدين منديل وصلحت الحال يذمو بيزيغمراس ومساووا الى الاتفاق والمهادنة ونفر معة بقومه مغرود الى غزوا لمغرب سنة كاومان وهي سنة سبع وأربعيز وسقيائة هزمهم فيها يعقوب باعبدالحق نرجموا لى أوطانهم وعاودوآ أنهم في العداوة والتقض عابهم أهل ملمانة وخلعوا الطاعة الحفصية (وكان من خبر) هذا الانتماض أنأبا العباس أحدالملهاني كان حكيم وقته على وديساوروا يه وكان عالى السدند ف الحديث فرحل اليه الاعلام وأخذ عنه الائمة وأونت به الشهرة على ثناما السادة فانهت المدرياسة بأده على عهد يعقوب المنصور وبنيه ونشأ اسه أنوعلى في حوهذه المعناية وكأن جوحالا مامة طامحاللا تمداد وهومع ذلك خلومن المفارم فلما المكأبوه جرى فى شأور باسته طالقا غراًى ما بن مغراوة و بن عبد الوادمن النشنة فحد منه نفسه بالاستبداد ببلده فجمع لماجرى وقطع الدعاء المسلفة المستنصر سنة تسمع وخسين وبلغ الخبرالي ونس فسرت الخليفة آخاه في عسكرمن الموحدين في جلته دون الديك ابن هرنزة من آل ادفوش ملوك الحلالة مكان فازعااله معن أسه في طاائف من قومه فنازلواملمانة أياما وداخل الساطان طائفة من مشيخة الداد المنحرفين عن اين المداني فسرب اليهم جنودا باللسل واقتهموها من بعض المداخل وفرز أبوعلى الملااني تحث اللمسل وخرج من بعض البلد دفلحق أ ١٠٠٠ العرب ونزل على يعقوب بزموسي بن العطاب من بطون زغبة أجاره الى أن لحق بعدها يعقوب بن عبد الحق فكان من أمره مانكرناه فأخسارهم وانصرف عسكر الموحدين والاميرأ توحفص الى المضمرة وعقد لحمد دين منديل على ما ما فقا قام مها الدعوة الحفصية على سن قومه ثم هلا محدين منديل سدنه المتين وستين لحس عشرة من ولايته قتله أخوه ابت وعايد بمزل ظواعنهم الخدر من بسط ولادهم وقتل معه عطمة ان أخسه سندق وتولى عاد وشاركه مات فىالاهرواجتم البه قومه وتقطع مابين أولادمنديل وخذنت صدورهم واستفلظ يغمراسن بزريان المهمام وداخلاعمر بنمنديل فى أن يكنه من مايانة ويشدعضدم على رياسة قومه فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمة المدسنة عمان وستن ونادى بعزل البنوموازرة عرعلى الامرفئم الهماماأ حكمامن أمرهما فيمغراوة واستمكنها يغمراسن من قسادة ومه ثم تناغى أولاد منديل في الازدلاف الى يغمراسن عثلها نكاية

اهمرفاتفق ابت وعابدأ ولادمند بلأن يحكمامن تونس فأمكاهمنهاسنة تنتيز وسعين على اشى عشر ألذامن الذهب واسترت ولاية عرالى أن هلك سنة ست وسير من فاستقل مابت ننمند يسلبر باسمة مغراوة وأجازعا بدأخوه الى الانداس لار ماط وألجها دمع صاحبه زيان معدين عبدالشوى وعبدالملابن بغمراس فول زنانة واسترجع الميت بلاد تونس ومليانة من يديغه راسن ونبذ المسه العهد ثم استغلظ يغمر اسن عليهم وا سرد تونس سنة احدى وتمانين بين يدى مهلكة (ولما) المك يغمر اسن وقام ، مربعده ابنه عثمان انتقضت علمه تونس ثم وقد الغزوالي بلاديو جين ومغرا ومحتىء بهم آخرا على ما بأيديهم وسلك المرية بعد أخله بن لمدينة أهلها سنة سعوها أين وغلب ثابت بن منديل على ما زُونة فاستولى عليها ثم نرُل له عن تونس أيضا فلكها ولم يزل عمان مراعالهم الى أن زحف الهم سنة ثلاث وتدهن فاستولى على أمصارهم وضواحيهم وأخرجهم عنها وألجأهم الى الجبال ودخل أبت بن منديل الى برشك عالقا دونها فزحف اليهم عمان وحاصره بهاحتى اداامته فن أنه محاطيه ركب الصرالي المغرب وركب الى وسف ابن يعقوب سلطان بنى مرين صريعا سنة أريع وتسعين فأكرمه ووعد مالنصرة من عدقه وأقام بفاس وكانت بيئه وبينابن الاشعب من رجالات بن عسكر صعبة ومداخلة فحا وبعض الايام الى منزلة ودخل على من غير استنذان وكان ابن الاشعب علا فسطاله وقتله والالسلطان بممنه وانفيه علوته وكأن ثابت ينمند يلقدا عام ابنه محداالامير فى قومه ولام عليهم أمهده واستستر علام مغرا وة دونه (ولما انصرف) أبوه ثابت الى قومه أقام هوفى المارته لي مغراوة وهلك قريباه ن مهاك أسه فقام بأص هم من بعده شقيقه عملي وبازعه الامرأخوا ورجون ومنيف فقتله منيف وتبكر ذلك قومهما وأبوامن امارتهماعليهم فلمتنابع أمان بنيغمراس فأجازهما الى الانداس (وكال) أخوه مامعه مرس مابت قائدا على الغزاة بالمزة قنزل لمنيف عنها فكانت أول ولايد وليها الاندلس ولحقهم أخوهم عبدالمؤمن فكانوا ميعاه الدومن أعقاب عبد المؤون بعقوب بززبان بنعبدا المؤمن ومن أعقاب منيف من عمر بن مندف وجاعة بهم لَهَ أَلَم العهد الاندلس (ولماهلات) ابت بن منديل سنة أربع وتسعين كا علناه كفل السلطان وأده وأجمله وكأن فيهم حافذه واشدين مجسد فأصهر البه ف أختسه فأنكمه الاهما ونهض الى تلمسمان سرشة نمسان وتسعمين فأناخ عليها واختط مدينته خصارها وسرح في نواحيها وعقد على مغراوة وشلب العمر بن و بعزن بن مند بل و يعث معه جيشا ففتح ملبانة وتوثس وماز ونة سنة تسع وتسعين ووجد راشدف نفسه اذابوله على قومه وكان رى أنه الاحق انسب وصهر و فترع عن السلطان و لحق بجبال متيعة

ودس الى أواساله من مفراوة حتى وجد فيهم الدخلة فأجد السيرو لحق بهم فافترق أمرمغراوة وداخل أهلمازونة فانتقضواعلى السلطان وستعربن ويعزن بازمور منضواحي بلادهم فقتسله واجتمع عليه قومه وسرح السلطان السمد الكائب من بي عسكرلنظرا لحسن بزعلى مزأى الطلاق من بى ورتاجن ولنظر على سن محد الحسو من بى توجين ولنظر أى بكر بن أبراهيم بن عبد القوى ومن الجند لنظر على بن حسان المسبحي من صنائعه وعقدعلي مغراوة لمحمد من عرين منديل وزحفوا الي مأزونة وقد ضداطها واشدوخلف عليها علىاوجوامن بني عميمي برثابت ولمق هو بني بوسعيد مطلاعليهم وأناخت العساكر على مازونة ووالواعليها الحصارسنين أجهدوهم وبمت عملى تزيحي أخاد حواالي السلطان من غميرعهد فتقبض عليهم ثم اضطره الجهدالي مركب الغرر فخر جاليهم ملقيا يدهسنة تلاث وأشخصوه الى السلطان فعذاءن واستبقاه وأحتسهاتأ يساوا ستمالة لراشد بنعهد في معقل بن يوسعيد وطال حصاره الماء وأمكسه الغزة بعض الايام في العساحكر وقد تعلقوا بأوعار البلدزاحة بن اليه فهزمهم وهلك فى الله الواقعة خلق من بني مرين وعساكر وذلكسنة أربع وسبعمائة وبلغ الخبرالى السلعان فأحفظه ذلاعليهم انعه على آبزيميي وأخادجوا ومن معهم من قومهم فتتلوا وشقاءا اسهام واستلمهم مُسرَح أَخَاه أَبايِعِي بِن يعقوب لايه سنة أربع فأستولى على بلادمغرارة ولمن وأشد بجبال صنهاجة من متيجة ومعه عهمنيف بن ابت ومن اجقع اليهم من قومهم فنسازلهم أبويحي بن يعقوب وراسل واشدبوسف بن يعقوب فانعقدت ينهسما السلم ووجعت العساكرعهم وأجازمنيف بثابت معه بنيه وعشيرته الحا الاندلس فاستقروا هنالك آخر الايام (ولماهلات) توسف بن يعقوب بناخه على تلسان آخر سننفست انعقدت السدم ين حافده أب البت وبين أبي زيان بن عمان سلطان بن عبد الواد على أن يخلى له بومرين عن جيع ماملكوهمن أممارهم وأعمالهم وتغورهم وبعثوا فى المستهم وعمالهم وأسلوه العمال بني زيان وكان واللد قد طمع في استرجاع بلاده وزحف الى مايانة فأحاط بهافل ازل عنها بنومرين لاي زيان ومساوت مليانة وتونس لدأخفق سعى راشد وأفرج عن البلدثم كان مهلك أبي زيان قريبا وولى أخوه أيوجوا موسى بن عثمان واستولى على المغرب الاوسط فهلك تافر يكت سنة وملك يعده المليانة والمرية تمملك تونس وعقد عليها لمولاه مسامح وقارن ذلك مركة صاحب يجاية الساطان أى البقا خالدا بن مولانا الاسعرالي ذكريا آبن السلطان أبي اسعق الى متعمدة لاسترجاع الخزائرمن يدين عسلان النائر بهاءلمهم فلقده فاللذ واشدين عد

وصيارف حلته وظاهره على شأنه ولقاه السلطان تكرمة وبزا وعقسدا واقومه حلفا معصنها يحة أوليا الدولة والمتغلبين على ضاخية بجاية وجبال زواوة فاتصلت يدراشد يدزعهم يعقوب بن خلوف آخر ألدولة ولمانهض السلطان للاستينار علا الحضرة شوذس استعمل يعقوب سخاوف على بجاية وعسكره عه راشد بقومه وأبلي في الحروب بنيدته وأغنى فأمظاهرة أوليا تهحتى اذاملك حضرتهم واستوفى علىسراة سلفهم أسف عاجب الدولة راشيدهذا وقومه بامضاء الحبكم في بعض حشمه وتعرض للعرابة فى السابلة فتقبض عليه ورفع الى سدة السلطان فأمضى فسمحكم الله وذهب راشد مغاضبا ولحق بوليه بزخاوف ومضطر بدس زواوة وكان يعقوب بنخاوف قدهلك وولى السلطان مكانه ابنه عبد الرجن فلم يدع حق أبيه في اكرام صديقه واشد ونشاجر معه في بعض الانام مشاحرة نسكر عبد الرجن فهاملاحة راشدله وأنف منها وأدل فها واشديكانه من الدولة وبرأس قومه فلدغه بالقول وتناوله عبد الرجين وحشمه وخزا بالرماح الى أن أقعصوه (١) وإندعر جمع مغرا وتوطقوا بالثغور القاصية وأقفرمنهم شُلْبُ وَمَا الْمُهَ كَانَ لَمْ بِكُونُوا بِهِ فَأَجِزْمَهُم بِمُومِنْيِفُ وَابِنُ وَ بَازِنَ الْيَ الانداس المرابطة ينغورالمسلين فكأنت منهم عصابة موطنة هناك أعقابهم لهذا العهد وأفام ف جوار الموحدين فل آخرمن أو ط قومهم كانواشوكة في عساكر الدولة الى أن انقرضوا ولحق على بن داشد بعمته في قصر بني بعقوب بنء بدالحق فيكفلته وساراً ولادمند بل غنباالى وطنبى مرين فتولوهم وأحسنوا جوارهم وأصهروا اليهمسا والدواة الى أن تفاب السلطان أبوا لحسن على المغرب الاوسط ومحادولة آلى زيان وجع كلة زنانة والتظم مع بلادهم بالدافر يفية وعل الموحدين وكانت نكبته على القبروآن سدنة تسع وأربعين كاشرحناه قبل فأنتقضت العدمالات والاطراف وانتزى أعماص الملك عواطنهم الاولى فترثب على بن واشدبن عدين البتن مند ديل على بلادشل وتملحكها وغلب على أمصارها مليانة وتنس وبرشك وشرشال وأعادما كان لسافه بهامن الملاء على طريقته ماليدوية وأرهفوا حدهم الرطالهم من القمائل وخلص السلطان أبوا لحسس من ورطته الى افريقية تممن ورطة العرمن مرسى المزائر الى بجاية يحاول استرجاع ملكه المفرق فعدالي لي بن واشدوذكر و دتمهم فتذكروحن واشترط لنفسه التعافى اعن ملك قومه بشاب على أن يطاهره على بي عبد الوادفأى السلطان أبوالحسن من اشتراط ذلك فتعيز تنه الحافقة بي عيد الواد الناجين بتلسان كاذكر أوقبل وظاهرهم علمه وبرزاليهم السلطان أبوا لمسنمن الجزائر رالتق الجعان بمربونة سنة احدى وخسين فاختلف مصاف السلطان أي المسين

وانهزم جعسه وهلا ابنه الناصرطاح دمه في مغرا وةهؤلاء وشرج الى العصرا وولمق منهابا اغرب الاقصى كالذكره ومدوقها ولالناجون بتلانمن آل يغمرانس الى انتظام الآدمغرا وةفى ملكهم كاكان سلفهم فنهض الهسم بعساكر بن عبدالواد رديف الطاغم وأخومأ والمات الزعيم بنعسد الرحسن بعي بن يفسر اسن فأوطأ قومه بلادمغرا ومسنة النيزو خسيزوال جوعهم وغلبهم على الضاحية والامصاد وأحرعلى بنواشد بتنس فى شرذمة من قومة وأناخ بعسا كره عليه وطال المدادووقع الغاب والمارأى على بنرشدأن قدأحيط بددخل الى زاوية من زوايا قصره التبذفيم اعن الداس وذيح نفسه بحد حسامه وما رمثلا وحديثا الاسترين واقتحم البلالحينه واستلم من عنرعلسه من مغراوة ونحاالا مخرون الى أطراف الارض ولحقوا بأهل الدول فاستركبوا واستلمقوا وصاروا حنداللدول وحشما وأتباعاوا نقرض أمرهم وبالدشلب ثم كانت لبي مرين الكرة النائية الى تلسان وغلبوا آلز بازومحوا آثاوهم ثمفا ظلهم بالثالسلطان أبي عنان وحسر يارهم وجدد الناحون من آل يغمر اسن دولة النية بمكان غلهم على يدأى حوالاخيرابن موسى من يوسف كالذكره في أخبارهم ثم كانت لبني مرين الكرة الذالنة الى بلاد تلسان ونهض السلطان عبدالعز برابن السلطان أبى الحسس البهافد خلهافا تحسنة أتتن وسبعين وسرح عساكره في اساع أبي حوالناجم من آل يغمرا سنحين فرأمامه فى قومة وأشياعه من العرب كما يأتى ذلك كله ولما أنه تالعسا كرالي البطب وتلوموا هذالك أيامالأزاحة عللهم وكان فيجلتهم صبى من ولدعلى بن واشد الذبيح اسعه حزة ربي عاف حردولتهم الأمام الصهرالذي لقومه فيهم فكفلته نعمهم وكنفه حوهم حتى نسب واستوى وسعط رزقه في ديوانهم وحاله بين ولدانهم واعترض بعض الايام قائد المتوش الوذرآ ماكرين غاذشاكا وأساءرة وفركب الديل ولحق بمعقل نى نوسعندمن بلاد شاب فأجاروه ومنعوه ونادى بدعوة قومه فاجابوه وسرح المه السلطان وزيره عبد العزير عربن مسعود بن منديل بن حامة حكير يتربعن فى جيش كشيف من بن والمند فنزل بساحة ذلك الحيل حولاكر بنا (١) فاصرهم بسال منهم وينالون منسه واستنعوا واتهم السلطان وزيره الاستر أمأبكر بن غازي فنهض يجز المساكر النخمة والجوش الكشيفة الى أن زل بهدم وصحهم القدال فقذف الله فى قلوبهم الرعب وأنزلهم من معقلهم وفرحزة بن لى في في فن من قومه فنزل بالادحصين المسقضين كانواعلى الدولة مع أبي زيان بن أبي سعيد الناجم من آل بغمراس حسبمانذكره وأنى بنوابي سميدطاعتهم وأخلصوا الضمائر في مغبتها فيسن Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

موقعهم و بدأ جزة فى الرجوع اليه م فأعد السير فى لم من قومه حتى اذالم بهم ذكرو المكان ما اعتقاوا به من حبل الطاعة فتساهل الى البسائط وقسد بمروغت يظن به عن غرة ينهز ها فبر المحاسب ففاوا حدة موردوه على عقبه وتسابقوا فى الباعه الى أن تقبضوا عليه وقادوه الى الوزير بن الغاذ بن الكاس فأوعز اليه السلطان بقتله مع جله أصحاب فضر بت أعناقهم و بعث بها الى سدة السلطان وصلب أشلاؤهم على خشب مسئدة نصبه الهم ظاهر مليانة وعى أثر مغراوة وانقرض أمر هم وأصبحوا خولا الامرا و وجندا فى الدول وأوزا عافى الاقطار كاكانوا قبل هذه الدولة لاخبرة الهم والبقاء قله وحده وكل شي هالك الاوجهه المحسكم والبه ترجعون لا رب غيره ولا معبود شواه وهو على كل شي قدير

﴿ الْجُهُرِعُن بَى عَبِدَ الْوَادِ، نَ هَذَهُ الْعَامِقَةُ الْبَائِيةُ وَمَا كَانَاهُمُ بِمُسَانُوبِلَادُ ﴾ ﴿ الْمُغْرِبِ الْاوسط مِنَ المُلكُ والسلطانُ وَكَيْفُ كَانَ مِبْدَأً أَمْرُهُمْ وَمِصَا تُراً حَوَالُهُمْ ﴾

قد تَقَدُّم لذا في أول هـنـ والطبقة النائية من زنانة ذكر بني عبد الواده ولا وأنهـم ون ولديادين بن محداخوة نوجيز ومصاب وزردال وبنى رائدوأن نسبهم يرتفع الى رزجيك ابن أسين بن ورسيك بن جانا وذكر ما كيف كانت حالهم قبل الملك في مواطنهم ذلك وكأن اخوانهم عصاب وجدل داشد وفيكك وملوية ووصفنامن حال فتنتهم عمى عن مرين اخوانهم المجمعين معهم في النسب في وزجيك بن واسميز ولم يزل بنوعب د الواده ولاء بمواطنهم تلك وبنوواشدو بنوزودال ومصاب مسخرين البهسم بالنسب والماغ وبنو توجيز منابذين لهمأ كثرأ زمائهم ولميزالوا جيعامتغلبين على مساحمة المغرب الاوسط عاسة الازمان وكانوا تبعيافيه لبني ومانؤا وبني يلومي حين كاثالهم التغلب فيهم وربميا يقال كانشيخهم لذلك العهد يعرف يبوسف بن تكذاحتي أذانزل عدد المؤمن والموحدون نواحى تلسان وسارت عساكرهم الى بلاد زناته تعتداية الشيخ أبى - فص فأوقعوا بهم كاذكراه وحسنت بعد ذات طاعة في عبد الوادوا نعماشهم الىالموحدين وكانت بطونهم وشعو بهمكثيرة أظهرها فيمايذ كرون ستة بنو يآنكين وبنواولوا وبنوودهملف ونسوحه وبنولومرت وبنوا اتساسم ويقولون بآسانهم اثت القاسم واثت عرف الاضافة الديبية شدهم ويزعم بنو القاسم هؤلا المهممن أرلادالقام بنادريس ودبما قالواف هذا القاسمانة ابن محدين ادريس اوابن محد ابنءبدالله أوابن محسدب القاسم وكالهم من أعداب ادريس زعالاه ستندله الااتفاق بى القاسم هؤلاء عليه مع الذالبادية بعدا عن معرفة هذه الانساب والله أعلم بصعة ذلك (وقد قال يغمراسن) ابنزيان أبوء لو كهم الهسذا المهدد لمارفع نسبه الم ادريس كالذكرون فقال برطانتهم مأمعناه ان كان هذا صحيحا فمنفعذا عندالله وأما الدنيافا نحانلنا مابسه وفنا ولمتزل وماسة بنى عبدالوادفى بني القاسم اشدة شوكتهم واغتزاز عصبتهم وكأنوا بطونا كثيرة فتهم بنو يكمثين بالقياسم وكان منهم ويعزن النمسمودين يكمشن وأخوا مبكمشن وعر وكان أيضا بهم اغدوى بن يكمشن الأكبر ويقال الاصغرومنهم أيضاعبدا المق من منغفاد بن وادو يعزن وكانت الرياسة عليهم لعهدعبدا باؤمن اوبدا الحق بن منففاد واغدوى بن يكمنين وعدا الحق بن منفذاد هوالذى استنقذا الغنائم من يدى بنى مرين وقتسل المخضب المسوف حين بعثه عبسه المؤمن مع الموحدين اذلك والمؤر خون يقولون عبد الحق بن معاديم وعين مهملة مفتوحتين وألف بعدهما وهوغلط وايس هذا اللفظ بهذا الضبط من لغةزنانة وانما هوتعميف منغفاذيم ونون مفتوحتين وغيز بمدهما مجمة ساكنة وفاء مفتوحة والله أعسلم (ومن بطون ) بن القاسم أيضا بنومطهر بن عل بن ير كين بن القاسم وكان جماعة بن مطهر من شدوخهم لعهد عبد المؤمن وأبلى في حروب زناتة مع الموحدين م حسنت طاعته وانحياش (ومن بعلون) بنى القاسم أيضا سوعلى والهم انتهت رياستهموهم أشدعصية وأكثرجما وهمأر بعةأفحاذ بنوطاع الله وبنودلول وبنوكين وبنومعطى تزجوهر والاربعة بنوعلى ونصاب الرياسة فى بنى طاع الله لبني عجد ابن زكراز بن تيدوكس بن طاع الله هذا ملنص الكلام في نسبهم (ولما) ملك الموحدون بلادالمغر بالاوسط وأباوامن طاعتهم وانحداشهمما كان سببالأستخلاصهم فأقطعوهم عامته بلادنى ومانواوأ فاموا سلك المواطن وحدثت الفسنة بينبى طاع الله من بى كىن زيان بن ابت كبر بى محدين و یکنالی آن قتل کندورین زكرازوش يخهم وقام بأمرهم بعده جابرين عميوسف بن محدفثاركندور بزيان ابنعمه وقتله فى بعض أيامهم وحرو بهدم ويقال قتله غيلة وبعث برأسه ورؤس أصحابه الى يفمراسن بن زيان بن ابت فنصبت عليهم القدو وأناف شفا ية لنفو سهم من شأن أسه زيان وافترق بنوكين وفزبهم كسرهم عبدالله بن كندور فلمقوا شونس وزلعلى الامر أبىذكر ياكنانذكره بعدواستبذجابرين يوسف بنجهدبرياسة بنى عبدالوادوأ قامهذا انه من غى عبد الواديضوا حى المغرب الاوسط حتى ادا فشل ريح بى عبد المؤمن وانتزى يحيى بن غالية على جهات قابس وطرا بلس ورددالغزو والغارات على يسائط افر بقسة والغرب الاوسط فاكتسعها وعاث فيهاوكس الامصارفا قتصها الغارة وافسادالسابلة وانتساف الزرع وحطم النع الى أنخر بت وعفار مهالسى الثلاثين سزالمائة السابعة وكان لمسان نزلاللعامية ومناخالسيدمن القرابة الدى يضم نشرها ويذب عن أيحاثها وكان المأمون قد استعمل على تلسان أخاه السيد أباسعيد وكان مغفلاضعيف التدبير وغلب عليه الحسن بن حيون من مشيخة قومه وكان عاملا على الوطن وكانت في نفسه ضغائن من في عبد الوادج رهاما كان حدث الهم من التغلب على الضاحية وأهلها فأغرى السمدأ باسعىد بجماعة مشيخة منهم وفدوا علمه فتقبض عليهم واعتقلهم وكان ف حامية تلمد أنلة من بقايالمتونة تجافف الدولة عنهم وأنبتهم عبدالمؤمن فى الديوان وجعلهم مع الحامية وحيكان زعمهم الذاب العهد ابراهم ب اسمعيل بنعلان فشفع عندهم فى آلسينة العتقلين من عبد الوادفرة وه فغضب وجي انف وجع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية فدد ملك المرابطين من قوم بقاصية المشرق فاغتال الحسن بنحيون لحينه وتقبض على السيدأ باسعيد وأطلق

المشيخةمن بنى عبدالوا دونقض طاعة المأمون وذلك سنة أربع وعشرين فطير إنلبرالي ابن عانية فأجد اليه السير عمد اله في أمر بن عبد الوادور أي أن ملاك أمره ف خُند شوكتهم (١) وقص جناحهم فحدث نفسه بالفتك عشيفتهم ومكر بهم في دعوة واعدهم الهاوفطن لتذبيره ذلك جابر بن يوسف شيخ بنى عبدالواد فوأ عدم اللفاء والمزاورة وطوى وخرج ابراهم بنء لان الى لقائه ففتك به جابر وبادر الى البلد طاعته وكشف لاهلها القناع عن مكر بن علان بمولا فنادي بنغانية فحمدوارأ يهوشكرواجابراعلى صنمعه وجددوا السعة أوقعهم هذادفع بنى عبدالوا دواحلافهم من بنى واشدو بعث الى فاطته مالشكروكتب لامالعهد على تلسان وسائر زناتة على وسم السادات ألذين كانوا ياون ذلك مع القرابة فاضطلع بأمرا الغرب الاوسط (وكانت) هذه الولاية ركوباالى صهوة الملك الذى اقتعسدوه من بعده التقض عليسه أهل اربونة بعد ذلك فنازلهم وهلك فىحصارهابسهم غرب سنة تسع وعشرين وقام بالامريعده انه الحسن وجددله المأمون عهده بالولاية تمضعف عن الاحرو فيخلى عنه لستة أشهرمن ولايته ودفع البه عهء عمان بن يؤسف وكأن سئ الملكة كشرالعسف والجورفثارت به الرعايا بتلسآن وأخرجوه سنة الحدى وثلاثين وارتضو احكانه ابزعه زكراز بنزيان بن البت الملقب بأبى عزة فاستدعوه لها وولوه على أنفسهم و بالدهم وسلواله أمرهم وككان مضطلعا بأمر ذنانة ومستبذا برياستم ومستوليا علىسائر الضواحى فنفس بنوه طهرعليه وعلى قود مبنى على اخوانهمما أتاهم اللهمن الملك واكرمهم الله به من السلطان وحسدوا ذكرا فر وسلقه فماصا والمهمن الملك فشاقوه ودعواالى المروج علسه واسعهم بنورا شداحلافهم منذعهد الصعرا وجعلهمأبو عزمسا رقبائل بنى عبدالواد فكانت بينه وبينهم مرب عال هلك في بعض أيامها سمنة ثلاث وثلاثين وعام بالامر بعده أخوه يغمراسن بنزيان فوقع التسليم والرضا وسيرالقسل ودانه بالطاعة حسع الامصار وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عله وكان له ذلك سالما لملك الذي أورثه بنمه سائر الايام والملك تله يؤتيه من يشاء

# دانلم برعن تلسان وماتأدى البنامن أحوالهامن كالفتح الحائن تأثل بها سلطان بن عبد الوادودولة م

هنذه المدينة عاعدة المغرب الاوسط وأم بلادزنا تة اختطها بنو يفرن بماكانت فىمواطنهم ولم نقف على أخبارهما فيماقبل ذلك ومايزعم بعض العاتمة من ساكنها أنهما أزامة المناء وأت الحدار الذى ذكرفى القرآن في قصة الخيسر وموسى عليهما السلام هوتناحة اكاديرمنها فأمر بعيدعن المصيل لانموسى عليه السلام ليفارق المشرق المالمغربو بنوأسرا يسللم يبلغ ملكهم لافريقية فضلاعماو وأعجا وانماهى من مقالات التشييع المجبول عليه أهل العيالم في تفضيل ما ينسب اليه أو ينسبون اليه من بلدأ وأرض أوعلم أوصناعة ولمأقف لهاعلى خبرا قدم من خبرا بن الرقيق بأن أما المهاجرالذى ولى افر يُقمة بين ولايتي عقبة بننافع الأولى والثانية تؤغل في ديا والمغرب ووصل الى تلسان ومسمت عنون أبى المهاجر قريامنها وذكرها الطسرى عند ذكرأبي قزة واجلائه معأبى حاتم والخوارج على عمر بنحفس ثم قال فأفرجوا عنسه وانصرف أوقرة الى واطنسه بنواحى تلسان وذكرها ابن الرقعق أيضافى أخيار امراهيم بن الاغلب قبل استبداده بافريقية وانه توغل في غزوه الى المفرب ونزلها واسمها فى لغتة ذناتة مركب من كلنين تلم سان ومعناهما يجمع اثنين بعنون البروالبحر (ولما خلص) ادريس الاكبربن عبد ألله بن الحسن الى آلغرب الاقصى واستولى عليه مض الى المغرب الاوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقاه محدب خرر بن صولات أسرزناته والمسان فدخل فى طاعته وحل عليها مغراوة وبني يفرن وأمكته من المسان فلكها واختط مجدها وصعدمنبره وأقامهماأشهرا وانكفأ راجعالي المغرب وجاعلى انره من المشرق أخوه سليمان بن عبد الله فنرلها وولاه أمرها ثم هلك ادريس ومسعف أمرهم ولمابويع لابنه ادويس من بعده واجتمع السه برابرة المغرب نهض الى تلسان سنة تسع وتسعين ومانة فدد مسعدها وأصلح منبرها وأقام بها ثلاث سنن دقن فيها بلاد زناته واستوسة تلاطاعتهم وعقد عليهالبني محدابن عمسلمان (ولما هلك ادريس) الاصفرواقتسم بنوه أعمال المغربين باشاره أمسه كنزة كانت تكسان فسهمان عيسى بنادريس بنعمد ينسلمان وأعسالهالبني أيدعهدين سليمان فلما نقرضت دولة الادارسة من المغرب وولى أمره موسى بن أبي العافية بدعوة الشبيعة نهض الى تلمان سنة تسع عشرة وغلب عليها أميره الذلك العهد المسن بن أبى العيش بن عيسى بن ادريس بن تحمد بن سليمان ففرعنها الحامليلة وبني حصنا لأمتناعه بناحية نكور فساصره مذة معقدله ساعلى حصنه ولما تغلب الشيعة على

المغرب الاوسط أخوجوا أعقاب عدين سلمان من سائر أعال تلسان فأخذ وابدعوة بنى أمتسة من و راء البحر وأجازوا اليهم وتغلب بعلى بن محد اليفرني على الادزناتة والمغر بالاوسط فعقدله الناصر الاموى علهها وعلى تلسان أعوام أربعين وثلثماثة ولما هلك يعسلى وأقام بأمرزناتة بعسده محسدين الحدين محسدين خورد اعسة الحكم المستنصر بتلسان أعوامستين وهلك فى حروب صنهاجة وغلبوهم على بلادهم وانحلوا الى المغرب الاقصى ودخلت تلسان في عمالة صنهاجة الى أن انقسمت دولتهم وافترق أمرهم واستقل امارة زنانة وولاية المغرب زيري بنعطية وطرده المنصوري المغرب فصارالى بلادصنهاجة وأجلب عليها ونازل معاقلهم وأمصارهم أعوام مثل تلمسان وهراة وتنس واشبر والمسملة تمعقد المظفر بعد حين لاته المعز سنذبرى على أعسال المغرب سنةست وتسعن فاستعمل على تلسان ابنه يعلى من زبرى واستقرت ولايتهافى عقيه الى أن انقرض أمرهم على يدلنونة وعقد دوسف بن تأشف في عليها لمحمد من تمنعم المستوفى وأخمه تاشفين من بعده واستعكمت الفتنة بنه وبن المنصور الزالناصرصاحب القلعة من ملوك بي حماد ونهض الى للسان وأخذ بجنقها وكادأن بغلب عليها كاذكر ناذلك كله في مواضعه (وشاغلب) عبد المؤمن لمتونة وقتل تاشفين ابن على يوهران خربها وخرب السان بعد أن قتل الموحدون عامد أهلها ودلك أعوام أربعين من المائه السادسة مراجع وأيه فيهاوندب الناس الى عرائها وجع الايدى على رم ماتنامن أسوارها وعقد عليها اسلمان من والدين من مشايخ هندانة وأخار الموحدين وسيبهذا المي من بني صدالواد بما أبلي من طاعتهم وانتساشهم معقد عليها الابنه السمدأب حفص ولميزل آل عبد المؤمن بعددلك يسمعماون عليهامن قرابتهم وأهل يتهم ورجعون المهأم المغرب كله وزناته أجع اهتماما بأمرها واستعظامالعملها وكان هؤلاه الاحمامين زناته نوعندالواد وبنوتوجين وبنوراشد غلىواعلى ضواحى تلسان والمغرب الاوسط وملكوها وتقلبوا في بائطها واحتازوا ماقطاع الدولة الكثير من أرضها والطسمن بلادهاوا لوافر للعبابة من قبائلها فاذا غرجوا الىمشاتيهم بالعصراء خلفوا أتساعهم وحاشيتهم بالتلول لاعتمار أرضهم وازدراع فدنهم وجباية الخراج من رعاياهم وكان بنوعيد الوادمن ذلك فيهابن البطعاء وملو يتساحله وريفة ومعرا وة وصرف ولاة الموحدين تماسان من السادة نظرهم واهتمامهم بشأنها الى تحصينها وتشييد أسوارها وحشدالناس الى عموانها والتناغى في عرائها وانحاذ الصروح والقصور بهاوالاحتفال في مقاصد الملك وانساع خطة الدوروكان من أعظمهم اهمم اما بذلك وأوسعهم فيه نظرا السيدأ وعمران موسى

ابن أمرا لمؤمنين يوسف ووليها سنةست وخسين على عهدا بيه يوسف بن عبد المؤمن وأنصلت أيآم ولابته فها فتسدينا وها وأوسع خطتها وأدارسياج الاسوار عليها ووايها من معدالسيد أو الحسين بالسيد أى حفص بن عبد المؤمن و تقبل فيهامذهبه (ولما كان) من أمر ابن غائية وخروجه من ممورقة سنة احدى وعمانين ماقدمناه ككسوا بشاية فلكوه اوتتقلوا الى الجزائر ومليانة فغلبواعليها تلاف السيدأبو المسسن أمره مانعام النظرف تشييد أسوارها والاستبلاغ في تحصينها وسدّ فرجها واعاق الحفائر نطا فأعليها حق صبرهامن أعزمعاقل المغرب وأحصن أمصاره وتقبل ولاتهاهذا المذهب من بعده في المعتصم بها (واتفق من الغرائب) أنَّ أَخَاه السيد أباز يدهوالذى دفع لحرب بى غانيسة فسكان لها فى وقع اللوق والمدافعة عن الدولة آثار وكان ابن غانية قد آج مع اليه ذويان العرب من الهلاليين بافريقية وخالفتهم زغبة احدى بطونهم الى الموحدين وتعبروا الى ذائة المغرب الأوسط وكان مفزعهم جيعا ومرجع تقضهم وابرامهم الى العامل بتلسان من السادة أبى مثواهم وحامى حقيقتهم وكان ابن غانية كثيرا ماعلب على ضواحي المسان وبلادزناتة ويطرقه المعهمن ناعق ألفتنة الى انخرب حكثيرامن أمصارهامثل تاهرت وغيرها فأصعت للسان فاعده المغرب الاوسط وأتم هؤلاء الاحيامن زناتة والمغرب الكافية الهما لمهيئة فعرهامها دنومهم لماخر بتالمدينتان اللتان كانتامن قبسل قواعدني آلدول السآلفة والعصور المباضية وهداأرشكول سسف المحروتاهرت فمايين الريف والصحرا من قدلة البطعاء وكان خراب هاتين المدينتين فيساخرب من أمصا والمغرب الاوسط فتنغة ابن غائسة وباجلاب هؤلا الاحباء من ذناتة وطاوعهم على أهلهابسوم الخسف والعبث والنهم وتخطف الناس من السابلة ويحنر بب العمران ومغالبتهم حاميتها من عساكر الموحدين مثل قصر عيسة وذرفة والخضراء وشلب ومتيجة وجزة ومرسى الدجاج والجعبات ولمرزل عران للسان يتزايد وخطتها تتسع الصروح بهاالا جروالفهر تعلى وتشادالى أن زاها آ ل زيان واتخــ ندوها دا را لمككَّهم وكرسيا أسلطانهم فاختطوا بها القصور المونقة والمناذل الجاملة واغترسوا الرياض والمساتين وأجروا خلالها المساء فأصحت أعلمهم أمصاوالمغرب ورحل اليها النساس من القاصية ونفقت بهاأسواق العلوم والصنائع فنشأبها العلما واشتهرفيها الاعلام وضاهت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية والله وارث الارض ومن عليها

> (الخبرعن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة بتملسان) (وما اليهـا وكيف مهد الامراقومه وأصـاره تراثا لبنيه

كان يغمر اسن بن زيان بن ابت بن محمد من أشد هذا الحي بأساو آعظمهم في النفوس مهابة واجلالاوأعرفهم عصالح فسلموأ قواهم كاهلاعلى حل الملك واضطلاعا بالتدبير والرئاسة شهدتله بذلك آثاره قبل الملك وبعده وكان مرموقابعي التحلة مؤتلا للامر عندالمشيخة وتعظمه منأمره الخاصة وتفزع المه في نوا ببها العاشة فأباولي هذا الامر بعدأ خيدأ بعزة ذكرا ذرزيان سنة ثلاث وثلاثين قاميه أحسن قدام واضطلع باعياله وظهرعلى فى مطَّهرو بى داشداخلار جدي أنديما صارح منجلته وتحتسلوا انه وأحسن السبرة فى الرعية واسمال عشرته وقومه واحلافهم من رغبة بحسن اسم والاصطناع وكرم الجوار واتخذالا لة ورتب الجنود والمساخ واستلحق العساكرمن وناشنه وفرض العطاء واتحذالو زراء والكتاب وبعث فى الأعمال وليس شارة الملك والسلطان واقتعد الكرسي ومحماآ مار الدولة المؤمنية وعطلمن الامروالنهى دستها ولم يترك من وومد ولتهم وألقاب ملكهم الاالدعاعلى منابره للغليفة بمراكش وتقلدالعهدمن يده تأنيسا للكافة ومرضاة للاكفاس قومه ووفدعلمه لاولدولته ان وضاح اثر الموحدين أجاز العرمع جالمة المسامن من شرق الانداس فا مشرهوة ربه عجلسه وأكرم نزله وأحله من الخله والشورى بمكان اصطفاءله ووفدفى جلمه أبو بكربن خطاب المبايع لأخيه بمرسة وكان مرسلا بلمفاوكا سامجيدا وشاعرا محسنا فأستكتبه وصدرعنه من الرسائل في خطاب خلفا الموحدين عراكش ويؤنس فيعهود سعاتهم ماتنوق لوحفظ ولمرزل يغمراسن محامياءن غمداه محاديا لعدقه وكانتاه مع ملوا الوحدين من آل عبد المؤمن ومديلتهم آل أبحقص مواطن فى التحرّس به ومنازلة بلده نحن ذاكروها كذلك و سنه و بن أقتاله نى مرين قبلملكهم المغرب وبعدملكه وقائع متعددة ولهعلى زناتة الشرف من توجين ومغراوة فى فل جوعهم والتساف بلادهم وتغريب أوطائهم وأيام مذكورة وآثار معروفة نشير الىحمعهاان أاءالله تعالى

\* (الخبرعن استملاء الامير أبى ذكر ياعلى تلسان ودخول يغمر اس في دعوته) \*

لما استقل يغمراسن بن زيان بأمر تلسان والمغرب الاوسط وظفر بالسلطان وعلا كعبه عدلي سائراً حيا وزيالة نفسوا عليه ما آتاه الله من العزوكرمه به من الملك فنابذوه العهدوشا قوه الطاعة وركبواله ظهر الخلاف والعداوة فشمر لحربهم وبازلهم فى ديادهم ومعتصماتهم من شواه ق الجال ومتمنع الامصار وكانت له عايم أيام مشهورة ووقائع معروفة وكان متولى كبرهذه المشاقة عبد القوى ابن عباس شيخ بني وجين أقتالهم من بني يادين والعباس بن منديل بن عبد الرحن واخوته أحس ا

مغراوة وكان المولى الامرأ بوزكريان أى حفص منذاستقل بأمر افريقية واقتطعها من الاطاة المؤمنية سنة نس ومشرين كاذكرناه متطاولا الى احتياز المغرب والارتبلاء مل كرسي الدعوة عراكش وكان رى أن عظاهرة ذالة له على شأنه يم له ما يسعواليه من ذلك فكان يداخل أمرا وناته فيرغهم ويراسلهم بذلك على الاحمان من عمرين وفى عبدالوادونو جن ومغ إوة وكان يغمر اسن منذ تقلدطاعة بى عبد المؤمن أقام دعوتهم بمسمد متمرا اليهم مسلنالونهم وحر باعلى عدوهم وكان الرشد قدضاعف له البر وأنظوص وخطب منه مزيد الولاية والمصافأة وعاود مالاتعاف أنواع الالطاف والهداباعامسم وثلاثين تقمنالمسراته وميلااليه عن جانب أقتال عامرين الجلين على المغرب والدولة وأحفظ الاميرا باذكر بابن عيدا أواحد صاحب افر بقة ماكان من اتصال يغمراس بالرشيد وهومن جوا رومالحل الفريب واستكروذ لك وبيناه وعلى ذلك اذوقدعلسه عبدالقوى بنعباس وولدمنديل بنعمد مريخين على يغمراسن وسهلواله أمره وسؤلواله الاستيلاء على تلسان وجسع كلمة زناته واعتداد للدركابالما برومه من امتطا ملك الموحدين وانتظامه في أمر موسل الارتقاء ما يسمو اليمن ملكه وباباللولوج على أهله فترسكه املاؤهم وهزءالي النعرة صريخهم وأهب بالموحسدين وساترا لاواسا والعساكرعلي الحركة على تلسان واستنفراذ للشسائر البدو من الاعراب الذين في علم من في سلم ورياح بطعنهم لداغنة ونهض سنة تسع وثلاثين فعسا كرضفمة وجيوش وافرة وسرح أمام حركته عبدالقرى ابن العباس وأولادمنديل بن محمد الشدمن بأوطائهم من أحيا وزالة وأساعهم ودوبان قبائلهم وأحيا وغبة احلافهم من العرب وضرب معهم لموافاتهم في تخوم بلادهم ولمازل زاغرقبلة تبطرى منتهى مجالات رباح وني سلم في المغرب وافته هنالك أحيا وغيسة من غي عاص وسويد وارتحاو معدستي نازل تلسان بجمع عساكر الموحدين و-شدزنانة وظعن المغرب يعدأن قدم الى يغمراس الرسل من ملانة والاعتذار والبراءةوالدعا والطاعة فرجعهم بالخيبة (ولماحلت) عساكر الموحدين بساحة البلدو برز يغمراسين وجوعه نضمتهم فاشبة السيلطان بالنبل فانكشفوا ولاذوابا لجدران وعيرواءن حماية الاسوار فاستمكنت المقاتلة من الصعود ورأى يغمراسن ان قدأ خط بالبلد فقصد باب العقبة من أبواب تلسان ملتفا علىذويه وخاصته واعترضه عساكرا لموحدين فصعد يحوهم وجدل بعض أبطالهم فافرجواله ولحق الصراء وانسلت الجموش الى البلامن كلحدب فاقتصوه وعانوا فيه بقتل النساء والصمان واكتساح الاموال والماتحلي عشاء تلك الهيعة وحسرتيار لصدمة وخدت الرالحر بواجع الموحدون بصائرهم وأمعن الامرنظره فعن يقلده أمر تلسان والمغرب الاوسط وينزله ينغرها لاقامة دعوته الدائلة من بي عبد المؤمن والمدافعة عنها وأستكبرذاك أشرافهم وتدافعوه وتبرأ أمرا وزنانه منهضعف اعن مقاومة يغمراسن وعمامأنه الفعل الذى لابجدع أنفه ولايطرق غله ولايصدة عن فريسته وسرح يغمراسن الغارات فى نواحى العسكر فاختطفوا النياس من حوله وأطلوامن المراقب عليه وخاطب يغمراس خلال ذلك الامرأباذ كريار اغباف القسام بدعوته المسان فراحمه والاسعاف واتصال الدعلى صاحب مراكش وسوغه على ذاك جباية اقتطعهاله وأطلق أبدى العمال ليغمر اسن على جبايتها ووفدت أتممسوط النساء للاشتراط والقبول فأكرم موصلها وأسنى جائزتها وأحسسن وفادتها ومنقلبها وارتحسل الىحضرته لسبع عشرة ليلامن نزوله في أثنا عطريقه ووسوس السه يعنس الحاشية باستبدا ديغمراس علمه وأشادوا باقامة منافسيهمن زناتة فأجابهم وقلدعبد القوى تنعطية التوجيني والعساس بنسنديل المغراوي وعلى بنسنصور الملكشي على قومهم ووطنهم وعهداليهم بذلك وأنالهم فى اتحاذالا له والراسم السلط الية على ستن يغمراس قريمهم فاتخذوها بحضرته وعشهدمن ملك الموحدين وأقاموا مراسمها ببابه وأعد السيرلتونس قريرا لعين بامتداد الملك وبلوغ وطره والاشراف على اذعان المغرب لطاعته وانقياده وحكمه وادالة عبدا لمؤمن فمهدعوته ودخل يغمراسن مزيان ووفى للاميرأى ذكر بابعهده وأقامها الدءوة لهعلى سائرمنابره وصرف الىمشاقيهمن زناتة وجومعز أغمه فأذاق عبدالقوى وأولادعباس وأولاد منديل نكال الحرب وسامهم سوء العذاب والفتنة وجاس خلال ديارهم وتوغل فى الدهم وغلبهم على الكثيرمن بمالكهم وشردعن الامصار والقواعد ولاتهم وأشسياعهم ودعاتهم ورفع عن الرعية ما الهممن عدوانهم وسومما كتهم وثقيل عسفهم ولمرال على تلك المال الى أن كان من حركة صاحب مراكش يغمراسن بالدولة الحفصية مانذكره انشاء الله تعالى

> (الخسر عن نهوض السعيد صاحب مراكش) { ومنازلته بغمراس بحبل نامزردكت ومهلكه هنالك

لما انقضت دولة بى عبد المؤمن وانتزى التوار والدعاة بقاصية أعمالهم وقطعوها عن ممالكهم فاقتطع ابن هودما وراء المعرمن جزيرة الاندلس واستبدبها وورى بالدعاء للمستنصر بن الظاهر خليفة بغدا دمن العباسمين لعهده ودعا الاميرا وزكريابن أبى حفص بافريقية لنفسه وسمالل جع كلة ذباتة والتغلب على كرسى الدعوة بمراكش

فساذل السان وغلب عليهاسنة أربعين وقادن ذلك ولاية السعيد على بنالمأمون ادريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وكان شهد ما حازماً يقظا بعد الهسمة فنظرف اعداف دولت وفاض الملاك فتثقيف أطرافها وتقويم ماتلها وأثار حفائظهم ماوتعمن بنى مرين في ضواحى المغرب ثم في أمصاوه واستبلاتم معلى مكاسة وإقامتهم الدعوة الحفصية فيهاكاندكره فحهزا للواؤوا لعساكر وأزاح عللهم واستنفر عرب المغرب ومايليه وأحتشد كافة المصامدة ونهض من مراكش آخرسنة خس وأريمنس بدالقاصمة ويشردني مرينءن الامصار الدانة والحشود بوادى بهت وأعد السيرالي تازى فوصلته هناك طاعة بني مرين كاند كره ونفرمعه مسكرمنهم ونهض الى تلسان وماورا محاويجا يغمرا سن بن زيان وبنوعيد الوادباهليهم وأولادهم الماقلعة نامزردكت قبلة وجدة فاعتصموابها ووفدعلي السعيد الفيضه عمدون وذبر يغمراسن مؤدبا للطاعة فى مذاهب الخدمة ومتوأما من اجات الملفة بتلسان مايدعوه السه ويصرفه في سيله ومعتلذواعن وصول يغمراسن فلر اللفة ف شأنه ولم يعسدره وأى الامباشرة طاعته بنفسه وساعده ف ذلك كانون بن جومون السيفاني صاحب الشوري بميلسيه ومن حضر من الملا ورجعوا عدونالا يستقدامه فتثاقل خشمة على نفسمه واعتمد السعيد الحيل في عساكر موأناخ وأخذ بمنتقهم ثلاثاوارا بعهاركب مهجراعلى دين غفلة من الناس فى قائلة ليتطوف على المعتصم ويتقرى مكامنه فبصريه فارس من القوم بعرف سوسف بن عبد المؤمن الشيطان كان أسفل الجبل للاحتراس وقر يسامنه يغمراسن أبن ذيان وابن عه يعمقوب بنجا برفا نقضوا عليه من بعض الشعاب وطعنه يوسف فأكبه عن فرسه وقتل المقوب بنجابر وزيره معتى بن عطوش م استطموا لوقتهم مواليه ناصحامن العلوج وعنبرامن الخصسان وقائد جند النصارى أخو العمط ووليدا بأفقا من وادالسعمد (ويقال) انما كان ذاك ومعى العساكر وصعد الجبل المقتال وتقدم امام الناس فاقتطعه بعض الشعاب المتوعرة في طريقه فتواثب به هؤلا الفرسان وكان ماذكرناه وذلك فى صفرستة ست وأربعين ووقعت النفرة فى العسا كرلطا تراخير فأجفاوا وبادر يغمراسن الى السعيد وهوصريع بالارض فنزل اليه وحياه وفداء واقسمه على البرمن هلكته والخليفة واجم عصرعه يعود بنفسه الى ان فاض والنهب المسكر بجملته وأخذ نوءمدالوادماكان بهمن الاخبية والعازات واختص بغمراس بفسطاط السلطان فكان فخالصة دون قومه واستولى على الذخيرة التي كانت فيه منها معمف عثمان بنعفان يزعمون أنه أخذا لمساحف التي انتسحف لعهد خلافته وانه كان فى خرا الن قرطسة عنسد وادعيد الرسن الداخل مم صارفى ذخا ترلتونة فيساصار اليهم من ذخا رماول الطوائف الانداس ثمالى خرائ الموحدين من خزائ لتوية وهو لهذا العهدفى حزائن بنى مرين فعااستولوا علىه سن ذخيرة آل زبان حين غلهم اياهم على المسان واقتعامها عنوه على ملحكها منهم عسد الرحس بنموسي بنعثمان بن يغمراس فريسة السلطان أى الحسن مقتعمها غلاماسنة سمع وثلاثين كانذكره ومنها العيقد المنتظممن خرزات الباقوت الفاخرة والدرر المستمل على متن متعدة دةمن حصبائه يسمى بالثعبان وصارفى خزائن بنى مرين بعدد لله الغلاب فعي أاشقلوا عليهمن ذخدتهم الىأن تلف في المحرعند غزوا الاسطول بالسلطان أى الحسس بمرسى بجاية مرجعه من يؤنس حسماً فد كره بعد الى ذخا ترمن أمشاله وطرف من أشباه مما يستغلصه الماول نلزا انهم ويعنون به من ذخا ارهم والماسكنت النفرة وركدعاصف تملك الهيعة نظر يغمراسن فى شأن مواراة الخليفة فهزور فع على الاعواد الى مدفنه ما اعباد بمقبرة الشيخ أبىمدين عفاالله عنه ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت الشهبرة الذكر بعدأن جامها واعتذرالها مماوقع وأصعبهن جلدمن مشيخة ين عبدالوادالي مأمنهن والحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم فكان له بذلك حديث جيل فى الابقاعلى الحرم ورعى حقوق الملك ورجع الى تلمسان وقد خضدت شوكه بنى عبد المؤمن وأتمنهم على سلطانه واللهأعلم

## \* (الخبرعما كان بينه و بين بني مرين من الاحداث سائراً يامه) \*

قدد كرناما كان بين هذين الحديث من المنافة والمنافسة منذ الا ما دالمتطاولة بما كانت مجالات الفريقين بالصراء متجاورة وكان التحم بين الفريقين وا دياصا والى فعيج وكان بنو عبد المؤمن عند فشل الدولة و تغلب بنى مرين على ضاحية المغرب بستميشون بنى عبد الوادم عساكر الموحدين على بنى مرين فيجوسون خلال المغرب ما بين تازى الى فاس الى القصر فى سبل المظاهرة الموحدين والطاعة لهم وسنذكر في أخب ادبى مرين كثيرامن ذلك فل اهلك السعيد وأسف بنو مرين الى ملك المغرب سالبغمراسن أمل فى من احتهم وكان أهل فاس وقد ذغلب أبو يحيى بنعبد الحق عليم قد تقمو اعلى قومه سوء السيرة وتمشت رجالاتهم فى اللها ذبطاعة الخليفة المرتضى ففعلوا فعلتهم فى المداذ بطاعة الخليفة المرتضى ففعلوا فعلتهم فى المدافق على منازلتهم في المسيرة وتمشت رجالاتهم فى الله أنباء هذا المصار اتصلت المخاطبة بين المليفة المرتضى و يغمراس بن زيان فى الاخذ جيزة أبى يحيى بنعبد الحق بفياس فأجاب المرتضى و يغمراسن داعيه واستنغرلها الحوانه من زياتة فنقر معه عبد القوى بن عطبة بقومه من يغمراسن داعيه واستنغرلها الحوانه من زياتة فنقر معه عبد القوى بن عطبة بقومه من يغمراسن داعيه واستنغرلها الخوانه من زياتة فنقر معه عبد القوى بن عطبة بقومه من يغمراسن داعيه واستنغرلها الخوانه من زياتة فنقر معه عبد القوى بن عطبة بقومه من يغمراسن داعيه واستنغرلها المنافقة الموقعة عبد القوى بن عطبة بقومه من يغمراسن داعيه واستنغرلها المواند من زياته في في المعربة ولينه من يناته ويغمرا سن داعيه واستنغرلها المواند من زياته في في في المواند والمياء المواند وينا المواند والميالية والمواند والمينا والميالية والميالية والمينا والمينا والمينا والمينا والمينا وليا والمينا والمي

تؤجن وكافة القبائل من زنانة والمغرب ونهضوا الى وبلغخرهمالىأبي يحى بنعبدالتى يمكانه من حسارفاس فهزكا بسه عليها ونهض للقائم م في بقدة العساكروالتق الجعان اليسلى من ناحمة وحدة وكانت هناك الواقعة المشهورة بذلك المكان انكشف فيهاجو عيغمراس وغيره ورجعوافى فالهمالي تلسان واتسات بعددلك بنهم الحروب والفنات سائرأ بامه وريما تحللها الهدنات فلدلاوكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمة مواصلة أوجب له رعيها وكشراما كان شيءامه أخوه أبويحى من أجلها ونهض أبو يحى بنعبد الحق سنة خسر وخسين الى قثاله ورزز البه يغمراسن وتزاحفت بموعهم بأتى سلبط فانهزم يغمراسن واعتزم أبو يحيى على اشباعه فرده أخوه يعقوب بن عبد المئي (ولما) قفل الما المغرب صمد يغمر السن الى سخلماسة لمداخلة كانت بنه وبين المنبات من غرب المعقل أهل مجالاتها ودثاب فلاتها حدثته نفسه باهتبال الغرة في سعلماسة من أجلها وكانت قدصارت الى الاله ألى يعنى ابنعبدا طقمنذ ثلاث كاذكرناه فأخبارهم ونذر بذال أبويحي فسابق اليها يغمراس عن حضره من قومه فنقفها ورصل يغمراس عقب ذلك بعساكره وأناحها واستعت علمه فأفرج عنها قافلاالى تملسان وهلك أبو يميي بن عبدا لحق اثرذلك منقليه الى فاس فاستنفر يغمراسس أولياء من زناته وأحما وزغبة ونهض الى المنرب سنة سبع وخسينوا نتهى الى كلدامان ولقمه يعقوب بن عبدالحق فى قوممه فأوتع به وولى يغمراسن منهزما ومرزق طريقه بتافرسيت فانتسفها وعاث فى نواحيها ثم تداعواللسلم ووضع أوزا والحرب وبعث يعقوب بن عبدا لحق ابنه أيامالك بذلك فتولى عقده وأبرامه م كأن التقاؤهما سنة تسع وخسين بواجرقبالة بنى يرناس واستحكم عقد الوفاق منهما بذلك وانسلت المهادنة آلى ان كان بنهما مانذ كرمان شاء الله تعالى

\* (الحبرعن كا"بنة النصاري وايقاع يغمراس بهم) \*

كان يغمراسن بن زيان بعدمهال السعيد وانفضاض عسائر الموحد بن قد استفدم طائفة من جند النصارى الذين كانوافي جلته مستكثر ابهم معتدا بمكانهم وباهما بهم المواقف والمشاحد ونا ولهم طرفا من حبل عنايته فاعتزوا به واستفدل أمرهم بتلسان حتى اذا كان سنة نتن بعد من جعه من بلادتو حن في احدى سركاته الهما كانت قسة غدرهم الشقاء التى أحسن الله في دفاعها عن المسلين وذلك أنه ركب في بعض أيامه لاعتراض الجنود بياب القرمادين من أبواب تلسان و بينماه وواقف في موكمه عند قائلة النحاعد اعلمه قائدهم و ما در النصارى الى محد بن زيان أخى يغمر اسن فقتلوه وأشادله النحوى فبرزمن الصف لاسراره وأمكنه من أذنه فتند كمه النصراني وقد

خالطه روعة أحس منها يغمرا نجكره فانحاص منه وركض النصرابي امامه يطلب النجاة و من الغدرو الرتاب الدهما من الحامية والرعايا فأحيط بهم من كل جانب و شارلته أيدى الهلال بحكل مهلك قعصا بالرماح وه ابالسيوف وشد خابالعصى والحجارة حتى استطعوا وكان يوما منهود اولم يستخدم من يعدها جند النصاري بتلسان حدرا من عائلتهم و يقال ان محمد بن زيان هو الذى داخل القائد في الفتل بأخيم يغمراسن وانه انحاقه له عند ما لم يتم لهم الاهم تبرآ من مداخلته فلي هد غاشي الهيعة للتثبت في شأنها والله أعلم

\* (الخبرعن تغلب يغمراسن على سجلماسة تممصيرها بعد الى ايالة بني مرين) \*

كأنعرب المعقل منذدخول العرب الهلالسن الي صحرا والمغرب الاقصى احلافا وشمعا لزناتة وأكثرا نحماشهم الىبن مرين الاذوى عسد اللهمنهم لماكانت محالاتهم لسق مجالات بنى عبد الوادومشاركة لهاوا استفول شأن بنى عبد الواد سن يدى للكهم زجوهم عنهما بالمناكب ونبذوا اليهمالعهد واستلحقوا دونهم المنبات من دوى منضور اقتالهم فكانوا حلفاء وشعة لنغمر أسن ولقومه وكانت سحلماسة في مجالاتهم ومنقلب رحلتهم وكانت قدمارت الى ملك بى مرين ثم استبذبها القطرانى ثم ماروايه ورجعوا الى طاعة المرتضى وتولى كبردال على بن عركاذ كرناه في أخبار بني مرين تم تغلب المنبات على سحلماسة وقناواعاملهاعلى من عرسنة ثنتين وستن وآثروا بغمراس علكها ودخلأهل البلدق القيام يدعوته وجلوهم عليها وحاجنوا يغمرا سنفتهض اليهافي قومه وأمكنوهمن قيادها فضبطها وعقدعلها الواده يحيى وأنزل معه ابن أخته حنينة واسمه عبدالملك بن محدب على بن قاسم بن درم من ولد محدد وأنزل معهما يغمر است بن حامة فين معهم من عشائرهم وحشهما قام المه يحى أمسراعليها الى أن غلب يعقوب بن عبدالحق الموحدين على دارخلافتهم واطاعته طنعية وعامة بلادا لمغرب فوجه عزمه الى انتزاع سجلماسة من طاعة يغمراسن وزحف الباف العساكر والمشودمن زناتة والعرب والبر رونص عليها آلات الحصارالي أنسقط جانب من سورها فاقتحموهامنه عنوة فى صفرسنة ثلاث وسمعن واستماحوها وقتل القائد ان عمد دالملك من حنسنة ويغمراسن بنجامة ومن معهممن بن عبدالواد أمرا النيات وصارت الى طاعة تني مرس آخرالانام والملك سدالله يؤتمه من يشاء

\*(اللبرعن حروب يغمر اسن مع يعقو ب بن عبد الحق)\*

قدد كرناما كانمن شان بى عبد المؤمن عند فشل دولتهم واستطالة بى مرين عليهم فى الاستطهار بنى عبد الوادوا تصال اليدبهم فى الاخذ بحيزة عدوهم من بى مرين عليهم

ولماهلك المرتضى وولى أبودبوس سنة خس وستين وجي وطيس فتنته مع بعقو ببن عبدالحق فراسل يغمراسن فى مدافعته وأكدالعهدواسى الهدية وأحلى المه يغمراسسن وشن الغادات على ثغود المغرب وأضرمها اداوكان يعقوب ينعسدا لمق محاصرالمراكش فأفرج عنهاو دجع المالمغرب واحتشد بعوعه ونهض المالقاته وتزاحف الفريقان بوادى تلاغ وتداستكملكل تعبيته وكانت الوقيعة على يغمراسس استبعث فيهاحرمه واستطم قومه وهلك ابنه أنوحفص عراعز ولده علسه في اتراب من عشيرته مثل ان أخته عبد الملك بن حنينة وابن يحيى بن مكى وعربن ابراهيم بنهشام ورجع عنه يعقوب بنء بدالحق الى مراكش حتى انقضى شأنه فى التغلب عليها ومحى أثر بن عبد المؤمن منها ونزع لمحاربة بن عيد الوادوحشد كافة أهل المغرب من المسامدة والجوع والقبائل ونهض الى بن عبد الوادسينة سبعين فبرز المه يغمراسن فى قومه وأولما ته من مغراوة والعرب وتراحفوا مايسلى من نواحى وجدة فكانت الدبرة على يغمراسن وانكشف حوعه وقتل المه فارس وغيابا هادبعد ان أضرم معسكر مناوا تفاديا من معرة اكتساحيه و فعالى المسان فانحير بهاوهدم يعقوب بنعبد الحق وجدة ثمنازله بتلسان واجتمع اليه هنالك بنو يوجين مع أميرهم محد انعدالقوى وصليده سدالسلطان على يغمر آسسن وقومه وحاصرو آتلسان أياما فامتنعت عليهم وأفرجواعنها وولى كل الى عله ومكان ملكه حسماند كره في أخمارهم وانعقدت بنهما المهادنة من بعد ذلك وفرغ بعقو بن عبد الحق المجهاد و يغمراسن لمفائبة توجين ومغرا وةعلى بلادهم الى أن كان من شأنهم مأنذ كره والله أعلم

(الخبرعن شأن يغمر اسن مع مغراوة و بني توجين وماكان بينهممن الاحداث)

كانت مغراوة فى مواطنه م الاولى من نوا حى شاب قد سالمتهم الدول عند تلاشى ملكهم وساموهم الجباية فرضوا بها مثل بنى و رسفن و بنى بلنث و بنى ورتز ميروكان فيهم سلطان لبنى منديل بن عبد الرحن من أعقاب آل خررماوكهم الاولى منذعهد الفتح وما بعد على ماذكرناه فى خبرهم فلما انترع عد الخلافة بمراكش و تشغلت عصاها وكثر الثوار والخوارج بالجهات استقل منديل بن عبد الرحن و بنوه بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنسر وسرشال وما اليه اوتطاولوا الى منجة فتغلبوا عليها ثمد والديهم الى جبل وانشريس وما السه فتناولوا المكثير من بلاده ثم أزاحهم عنها بنوعطية الحيووقومه من بنى وجين الجهاو دون لهم في مواطنهم بأعالى شلب شرق أدض السوس وكان ذلك لا ولد خول أحيا زناتة الناجعة بأرض القبلة الى التاول فتغلب بنوعبد الوادعلى فواحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والتلمن بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والتلمن بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والتلمن بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والترامن بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والترامن بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والترامين بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والترامين بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنوقو جدين على ما بين العمراء والترامين بلد المرية واحي المسان الى وادى صاوتغلب بنو تو جدين على ما بين العمراء والترامية واحي المسان الى وادى صاوته المربع المسان الى مدين المسان الى وادى صاوته المسان الى مدين المسان الى مدين الميان العمراء والترام والمين العمراء والترام والمين العمراء والميان المين العمراء والترام والمين العمراء والترام والمين العمراء والترام والميان العمراء والمين العمراء والمين العمراء والمين العمراء والمين العمراء والمين العمراء والمين المين العمراء والمين المين المين

الى جبل وانشريس اى مرات الجعبات وصارا اتخم للك بن عبد الوادسال والبطعياء فين قبليهامواطن فى ق جينوه ن شرقيها مواطن مغراوة وكانت الفتنة بين بى عبد الواد وبينهذين الحيين من أقل دخولهم الى التلول (وكان المولى) الامعرانوزكر ماين ألى حفص يستظهر بهذين الحين على بنى عبد الوادوير اعهم بهم حتى كان من فتح تأسان ماقة مناه وألس جمعهم شارة الملاعلى ماذكرناه وندكره فيأخبارهم فزاحوا يغمراسن بعدهابالمناكب وصرف هواليهم وجده النقمة والحروب ولميزل الشأن ذلك حتى انقرض ملك هذين الحسن لعهدا بنه عمان بن يغمر اسن وعلى يده معلى يدبنى مرين من بعدهم كايأتى ذكر والمادجع) يغمراسن بنزيان من لقا بني مرين بايسلى من نواحى وجدة وهلك مرجعه منها أنفذ يغمراسن العهد لابنه مجدا لامر بعده وزحف الى بلاده فاسخلالها ونازل حصونها فامشعت علمه وأحسسن محدث عدد القوى فيدفاعسه ثمزحف ثانية سنة خسين اليهم فنازل حصن نافر كينت من حصونهم وكان به على ين أبي ذ بان حافد عمد ين عبد القوى فامتنع به في طائفة من قومه ورجل يغمراس كظيما ولمزل يغمراس بعدها يتعرالف اداتعلى بلادهم ويجمع الكاتب على حصويمم وكان سافركنت صنيعة من صنائم بى عبد القوى ونسب في صنهاجة أهل ضاحية بجاية اختص بهدذا الحصن ورسخت قده مفيسه واعتز بكثرة ماله وواده فأحسن الدفاع عنه وكان لهمع يغمراس فى الامتناع عليه أخبارمذ كورة حتى سطايه بنومحدبن عبدالقوى حين شرهواالى نقمته وأنفوامن استبداده فأتلفوا نفسه وتخطفوا نعمة فكانحنف ذلك الحمسن فىحتفه كايأتى ذكره (وعند) ماشبت ناد الفتنة بن يغمراس ومحدب عبدالقوى وصل محديده سعقوب بن عبدالحق فلمانازل يعقو ب السانسنة سيمن بعد أن هدم وجدة وهزم بغمر اسن بايسلى جاء محد بنعبد القوى بقومهمن بنى توجين وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع عليهم فرجع محدالى مكانه ثمعاوديه قوب بنعبدا لحق منازلة تلسان سنة عمانين وسقاته بعدا يقاعه يبغمراسن فىخرزوزة فلقيه محدب عبدالقوى بالفسبات واتصلت أيديهم على تخريب بلاديغمراسن ملياونازلوا تلسان أياما ثم افترقوا ورجع كل الى بلده (ولما) خاص يغمراسن بنزيان من حصاره زحف الى الادهم وأوطأء سكره أرضهم فغلب على أنساحمة ومربعرانها الحأن قلكهابعده المهعمان كالذكره (وأمّا) خبرمع مغرا وةفكان عمادرأ يهفيهم التغريب بين بى منديل بن عبدالرحن للمنأفسسة التي كانت سنهم فى رياسة قومهم ولمارجع من واقعة الاغسنة سنوستين وهي الواقعة التي هلكُ فيها ولده عر زحف بعده الى بلاد مغراوة فتوغل فيها وتحاوزها الىمن ورا عهم من مليكش والنعالية وأمكنه عرمن مليانة سنة عمان وستين على شرط الموازرة والمقلاهرة على اخوته فلكها يغمراسين يومثذ وصار الكثيره من مغراوة الى ولايت و ورحفوا معه الى المغرب سنة سبعين ثم زحف بعدها الى بلادهم سنة ثنتين وسبعين فتحافى له ثابت بن منديل عن تنس بعدان أشخن فى بلادهم ورجع عنها فاسترجعها ثابت ثم نزل له عنها ثابت أم نزل له عنها ثابت عنها والا شخان فى بلادهم الى أن كان الاستدام عليها لا ينه عنهان على مانذكره ان شاء الله

\*(الخبرعن انتزاء الزعيم بن مكن ببلدمستغام) \*

كأن منومكن هؤلامن علىة القرابة من بى زيان يشاركونهم في محد بن زكرا ذبن مندوكسر من طاع الله وكان لمحمد هذا أربعة من الولد كمبرهم يوسف ومن ولد مجارين يوسفأ قول سلوكهم ونابت بن محدوه ن ولده زيان بن نابت أيوا لملوك من بن عبد الواد ودرع بنجد ومن ولدمعبد إلملك بن محدب على بن قاسم بن درع المشتهر بأمه حنينة أخت يغمراسن بزز بان ومكن بن محد وكان المن الواديجي وعرس وكان من واديعي الزعيم وعلى وكأن يغمر اسسن بنزريان كشراما يستعمل قرآيته في الممالك ويوليهم على العسمالات وكان قداسة وحش من يمعتى بن مكن وابنه الزعيم وغرب سما الى الاندلس فأجازامن هنالك الى يعقوب بزعيد التى الى تلسان عامئذ وهدما في ملته فأدركتهما المفرة على قومهما وآثرامفارقة السلطان اليهم فأذن لهم فى الانطلاق ولحقا يبغمراسن ابنز مانحتى اذا كانت الواقعة علمه بخرزوزة سنة عمانين كاقدمناه وزحف بعدهاالي بلادمغراوة وتتجافى اثمابت بنمنديل عن مليانة وانكف واجعاالى تلسان استعمل على تغرمستغانم الزعيم بن يحيى بن مكن فلا أوصل الى تلسان الدة ض علسه ودعاالى الخلاف ومالا عدة وممن مغرا وةعلى المظاهرة علمه فصمد المعيغمر اسن وججزه بهاحتي لاذمنه بالسلم على شرط الاجازة الى العدوة فعقد له وأجازه ثم أجازعلى أثره أباه يحيى واستقر بالانداس الىأن ولل يحى سنة ثنتين وتسعين و وفدالزعيم بعد ذلك على يوسف ابن يعقوب وسعفطه لبعض النزعات فاعتقله وفرمن تعسب ولميرل الاغتراب مطوحابه الى أن هلك والمقاء للموحده وندأ ابنه المناصر بالاندلس فكانت مثواه وموقف جهاده الحاأن هلك (وأمًا) أخوه على تبنيحي فأقام بالسان وكان من ولده داود بن على كبير مشيخة بنى عبدالواد وصاحب شوواهم وكان منهم أيضا ابراهيم بنءبي عقدله أبوحو الاوسط على ابته ف كان منها ولدذكر وكان لداود ابن اسمه يحيى بن دوا داستعمله أنوسعيد ابن عبدالرجن فى دولتهم النائية على وزارتهم فكان من شأنه مانذ كره فى أخبارهم والامرته (الخبرعن شأن يغمراسن في معاقدته مع ابن الاحروا لطاغمة) (عـلى قننــة يعــقوب بن عبــدالحق والاخــذ بحجزته (

كان يعقوب بن عبد الحق لما أجاز الى الجهاد وأوقع بالمسد ووخرب حصونهم ونازل السلية وقرطبة وذازل قواعمد كفرهم نمأجاذ الية وتوغل فى دارا لحرب وأشخن فيها وتتخلى أدابن اشدة الولة عن مالقة فلكها وكان سلطان الاندلس ومنذ الامبرمجمدا لمدعو بالفقيه الى ماولة في الاحرملكهم هوالذي استدى بعقو ببن عبد الحق للبهادلما عهدلة أبوه الشسيخ بذلك فالماستفول أمريعقوب بالاندلس وتعاقب الثوارالي اللياذيه خشيه ابن الاحرعلى نفسه ويوقع منهمشل فعل يوسف بن ناشفين بابن عبداد فاعتمل في أساب الخلاص مما توهم وداخل الطاغية في اتصال المدو المظاهرة علمه وكان ابن على استعمله عليها يعقوب من عبد الحق حينملكها من يد عالقة وعدموا دباله بشلوبانية من مالقة طعمة له اشقىلولة فأستماله الزالاجر خالصة فتخلى عن مالقة الهاوأرسل الظاغمة أساطله ف العرلنع الزقاق من اجازة السلطان وعسا كره وراساوا يغمراسين من وراء المعرفي الانسد بمعزة يعقوب وشت الغارات على تغوره لكون ذلك شاغلاله عنهم فبادر يغمرا من اجابتهم وترددت الرسل المه من الطاغمة ومنه الى الطاغمة كانذكره ويث السراما وألبعوث في واحد العرب فتنفل يعقوب عن شأن الجهاد حتى لقدساله المهادنه وان يفرغ لجهاد المدقوفا يعليه وكان ذلك ممادعا يدغو بالى الصموداليه يمواقعته بخرزوزة كاذكرناه ولمرن شأنهم ذلكمع يعقوب بن عبدالحق وأيديهم متصلة عليه من كل جهة وهوينتهزا الفرص فى كل واحدمنهم متى أمكنه حتى هلك وهلكوا والله وارث الارض ومن عليهاسيحانه

(الخبرعن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص } (الذي كان يقيم بتملسان دعوتهم و يأخذ قومه بطاعتُم

كان ذائة يدينون طاعة خلفا الموحدين من عدا المؤمن أيام كونهم بالقفار و بعد دخولهم الحالتاول فلمافسل أمرى عدا المؤمن ودعا الامر أوزكر بابن أبي حقص بافر يقنة لنفسه ونصب كرسى الخلاف الموحدين بتونس انصرفت البه الوجوه من سائر الا فاق بالعدو تبن وأملوه المكرة وأوفد زنائة علد مرسلهم من كل حق بالطاعة ولاذمغراوة و بنو توجيز بظل دعوته ودخلوا في طاعته واستنهضوه لتلسان فنهض انها وافتت ها دعية أر بعين ورجع المهاية عمر اسن واستعمله عليها وعلى سائر ممالكها فالمين للمين للموالدة وقادة في اغلبواعليه من ولاد نفرب و بعثوا اله ببيعه مكاسة وتازى والقصر كانذكره في أخبارهم الى مادانوا به نفرب و بعثوا اله ببيعه مكاسة وتازى والقصر كانذكره في أخبارهم الى مادانوا به

ولابنه المستنصر من بعد من خطاب القويل والاشارة بالطاعة والانقباد حتى غلوا على مراكس وخطبوالاسم المستنصر على منابرها حينامن الدهر غرسراهم بعد تناول الدالقاصمة عليه فعط اوامنا برهممن أعما أولئك وأقطعوهم جانب الودادوالموالاة تمسموا ألى اللقب والتف نن في الشيارة الماوكية كاتقت معطيعة الدول وأمايغمراسن وبنوه فليزالوا آخذين بدعوتهم واحددا بعدوا حدمتمافينعن اللقب أدراء عهم مجددين السعة لكلمن بعدد قدامه ما للافة منهم يوفدون بما كاد أساتهم وأولى الرأى من قومهم ولم يزل الشأن ذلك ولماهلك الامر أبوزكر باوقام اسه مجدا استنصر بالامرمن بعده وترجعله أخوه الامرأ بواستق في احدا الزواودة من رياح تم غلب ما استنصر جيما ولمن الام مرابواسين بتلسان في أهداه فأكرم يغمراس رلهم وأجازالي الأنداس للمرابطة بها والجهادحي اذاهلك المداسر سنةسم وسبعين وانصل بخرمهلكدورأى انهأحق الامر فأجاز المعرمن حسنه ونزل بمرسى هنى سنة سبع وسسمين واضاه بغمر اسن مبرة وتوقيرا واحنفل لقدومه وأركب الناس لتلقيه وأناه ببيعته على عادته مع سلفه ووعده النصرة على عدقه والموازرة على أمره وأصهر السه يغمراسن فى احدى بناته المقضورات في خمام اللافة مانيه عمان ولى عهده وأسعفه وأجل ف ذلك وعده والتقض محدس ألى هلال عامل بحياية على الواثق وخلع طاعته ودعا الامعرابي اسحق واستحثه للقدوم فأغذاله المسرون للسان وكان من أنه ماقدمناه في أخساره فلما كانت سسنة احدى وعمانين وزحف يغمراسن الى بلادمغراوة وغلبهم على الضواحي والامصار يعث من هنالك الله ابراهم وتسميدزناتة برهوم و يكنى أباعامرا وقدده في وجال من قومه على الخليفة أبي اسعة لاحسكام الصهر بينهما فتزلوا منه على خيرنزل من اسناء الحراية ومضاعفة الكرامة والمبرة وظهرمن آثاره في سروب ابن أي عيارة مامد الاعتاق السه وقصر الشيم الزناثية على بيته ثم انقلب آخرا بغلع نته محبو امحبورا وابتني بهاعثمان لحبن وصولها وأصحت عقلة تصره فكان ذلك مفغرالدولته وذكراله واقومه ولحق الامهر أوزكر باان الامرأى اسعق بتلسان بعدخاوضه من مهلك قومه فى واقعسة الدعى ت أى عارة عليهم عرما حنة سنة التن وعانى فنزل من عمان بن يغمر اسن صهره خبر نزل براواحتفاه وتكريماوملاطفة وسربت المهأخته من القصرأ نواع التعف والأنس ولحقيه أولياؤهممن صنائع دواتهم وكبيرهم أبوالحسن محدبن الفقية المحدث أبىبكر النسبدالناس المعمرى فتغمؤا منكرامة الدولة بهم ظلاوا دفاوا ستنهضوه الىثرات ملكه وفاوض أمامنواه عثمان بن يغمراس ف ذلك فنا كرمل كان قد أخذه معوة المضرة وا وقد عليه وبال دوله والسعيه على العادة في دلك فدث الامسر ألوزكر يا نفسه بالفرا وعنه ولتى بداود من هلال بنعطاف أمراليدومن بنعام احدى بطون زغبة فأجاره وأبلغه مامنه فحساال واودة أمراه المدويعمل الموحدين ونزل منهم على عطمة ن سلمان نسباع حكماقدمناه واستولى على بجاية سنة أربع وثماتين بعد خطو بذكرناها وقطعها عن ملك عمصاحب الدولة شونس أى حفص ووفى لداود ان عطاف وأقطعه نومان بحالة عملا كيمرا افرد لحبايته كان فسه منوادي يجاية واشتغل الامرأ وزكر بإعماكة تونة وقسسنطينة وجياية والجزائر والزاب ومأ ورامه وكان هذا الصهروصلة له مع عثمان بن يغمراس وبنيه (ولما الزل) يوسف ب يعقوب تلسان سنة عان وتسعين بعث الاميرا يوزكر باللددمن جيوشه ألى عثمان بن يغمراسن وبلغ الخبر بذلك الى يوسف ن يعقوب فبعث أخاه أما يحيى فى المساكر لاعتراضهم والنقوا بحل الزاب فكانت الدبرة على عسكرا لموجدين واستلحموا هناك وتسمى المعركة لهذا العهديمرسي الرؤس واستعكمت من أجل ذلك صاغمة الخلمفة تونس الى غى مربن وأوفد عليهم مشيخة من الموحدين يدعوهم الى حصار بجاية وبعث معهم الهدية الفاخرة وبلغ خبرهم الى عثمان ن يغمراسن من ورا مجدره فتنكرلها وأسقط ذكرالخلفة من منابره ومحاه من علانسي لهذا العهدوالله مالك الامرسحانه

#### ﴿ الْخَسِرِعَنْ مِهَاكُ يَغْسِمُواسَ بِنَازُمَانُ وَوَلَايَةً ﴾ ﴿ ابنه عَثمَانُ ومَا كَانُ فَى دُولَتُهُ مِنَ الْاحداثُ ﴿

كأن السلطان يغيراس قد حرج من تلك ان سنة احدى و عانيز واستعمل عليها ابنه عفان و و غل فى بلاد مغراوة و ملك ضواحيهم و نزل له نابت بن منديل عن مدينة تنس فتنا ولها من بده ثم بلغه الخبر باقبال ابنه أبي عامر برهوم من و نسر بابنة السلطان أبي اسحق عرس ابنه عفمان فتلوم هنالك الى أن لمقت بنظاه رمليانة فارتحل الى تلسان و أصابه الوجع فى طريقه و عند ما أحل سريره اشتد به و جعه فه لل هنالك آخر ذى القعدة من سنته والبها و تله و حده فعمله ابنه أبو عام على أعوا دووا راه فى حدر مور با القعدة من سنته والبها و تله و حده فعمله ابنه أبو عام على أعوا دووا راه فى حدر مور با لمرضه الى أن تجاوز بلاد مغراوة الى سان ثم أغذ السيرالى تلسان فلقه أخوه عثمان بن يفسراسن ولى عهداً به فى قومه فبايعه الناس وأعطوه صفقة أيمانهم ثم دخل تلاان فبايعه العامة و خاطب لحنه المليقة بتونس أبا اسحق و بعث السه بدعته فراجعه ما لقبول و عتدله على على على الرسم ثم خاطب يعقوب بن عبد المق مخطب منه فراجعه ما لقبول و عتدله على على على الرسم ثم خاطب يعقوب بن عبد المقد على السلم لما كان أبوه يغمر اسن أوصاه به (حدثنا) شيعنا العلامة أبوع بدائلة محد بن السلم لما كان أبوه يغمر اسن أوصاه به (حدثنا) شيعنا العلامة أبوع بدائلة محد بن السلم لما كان أبوه يغمر اسن أوصاه به (حدثنا) شيعنا العلامة أبوع بدائلة محد بن

ابراهم الادلى قال معتمن السلطان ألى جوموسى بنعثمان وكان قهرما بابداره قال أوصى دادا يغمر اسن الدادا عثمان و دادا حرف كا يه عن عاية التعظيم بلغتم فقال له عان أن عن مرين بعدا ستفعال ملكهم واستبلاتهم على الاعمال الغربية وعلى حضرة الدلافة عراكش لاطاقة المابلقائهم اذا جعواً لوفو ومددهم ولاعكنى أنا القعود عن لقائم ملعرة النكوص عن القرب التي أنت بعد عنها فا بالا واعتماد لقائم وعلمك بالليا ذبا لحدوان متى دافو الدك وحاول ما استطعت الاستبلاء على ما جاورك عن بالليا ذبا لحدون معمالكهم يستفعل به ملكان وتكاف حشد الدو بعشد للولعال تصربع عن الشرقة معقلا الذب يرتك فعلقت وصد الشعور الشرقة معقلا الذب يعمر اسن على ضما مروح خوالي السلم عبني مرين الفرغ عزمه اذلك وأوفد أخاه محد بن يغمر اسن على يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الاندلسية في اجازته الرابعة الهافيان اليه يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الاندلسية في المسلم ما أحب وانتكف راجعا الى المحدول وصله باركش فلقاء براوكرامة وعقد له عن السلم ما أحب وانتكف راجعا الى المحدول النسلة ما أحب وانتكف راجعا الى المحدول النسلة ما أحب وانتكف راجعا الى المحدولة المناه الله تعدول السلم ما أحب وانتكف راجعا الى المحدولة المناه الله تعدالي المحدولة المناه الله تعدالي المحدولة المحدول

﴿ الْخِيرِعَ شَأْنَ عَمْـانَ بِنَ يَغْمُرا سَنِ مَعْ مَغُرا وَهُ وَ بِي ﴾ { توجــين وغليه على معـاقلهم والسكة برمن أعــالهم }

لماء قدء عمان بن يغمر اسن السلم عيعقوب بن عبد الحق صرف وجهه الى الاعمال السرقية من بلاد توجين ومغراوة وما وراء ها ورقع قاصيم اوسار الى بلاد مغراوة كذلك مواحية على المستعمة فا تسف نعه ها وحطم زرعها م تجاوزها الى بعاية في اصرها كانذكره و ما لى متيعة فا تسف نعه ها وحطم زرعها م تجاوزها الى بعاية في اصرها كانذكره و المتنعت عليه فانكف راجعا ومرقى طريقه عماز ونه في المستولى عليه اوا تنظم سائر ست و عمان و نزله ما بت بن منديل أميره غراوة عن تنس فاستولى عليه اوا تنظم سائر بلاد مغراوة في المالته م عطف في منته على بلاد توجين فا كتسع حبو بها واحتكرها بلاد مغراوة أياها م دلف الى تنافرك نت في اصرها وأخذ بمغنقها وداخل قائدها عالما المحلى من والى بني محدين عبد القوى كان مولى ومنت عزهم وفرأ مامه أميرهم ولى بني سدالناس منهم فنزل له غالب عنها وانكفا الى تماسان م نهم فلى بن توجين سنة سبع فرارة من ولد محدين عبد القوى وأخذ الحلف منهم فلى بنواسى الم من واحدين والا عني واحدين والا مغرة وكان عثمان بن يغمر اسن آثارهم وشردهم من تلك القاصمة والا مؤروساء هم أولاد سلامة بالقلعة المنسو به البهم من التفاه من عوا علمه مأولاد سلامة بالقلعة المنسو به البهم من التفاه من عوالمه من مؤلك من مؤلوه ومناز وساء هم أولاد سلامة بالقلعة المنسو به البهم من التفاه من عوالمه من مؤلك منه مؤلك المعادة و منازل وساء هم أولاد سلامة بالقلعة المنسو به البهم من التفاء منع والمله من مؤلك المقامة والمنه و منازل وساء هم أولاد سلامة بالقلعة المنسو به البهم من التفاء مناد من المنادة من المنادة و المنادة و

أيديهم على لمطاعة ومفارقة قومهم في توجبين الى سلطان بني يغمرا سن فنبذوا العهد الى بنى مجمد بن عبد القوى أمرائهم منذ العهد الاول ووصاوا أيديهم بعثمان وأزموا رعاياهم وعمالهم المغاوم الى أن ملك وانشر يسمن بعدها كالدكر ذلك في أخبارهم وسأرت بلاد توجين كلهامن علهوا متعمل المشم بجبل وانشر يسرثمنهض بعدهاالى المزية وبهاأ ولادعز يزمن فوجين فناذلها وقاميد عوته فيها قبا المن صنهاجة يعرفون بلدية والنهم نسب فأمكنوه منها سسنة ثمان وثمانين وبقيت في ايالته سيعة أشهر ثما تقضت عليه ورجعت الى ولاية أولادعز بروصا لحوه عليها وأعطوه من الطاعسة ما كانوا يعطونه مجدى عدالقوى وإنمه فاستقام أحروفي في توجن ودان الهسائر أعمالهم ثمخرج سنة تسع وثمانين الى الادمغرا وةاما كانواعليه لبني مرين فى احدى حركاتهم على للسان فدوخها وأنزل ابنه أباحو بشلب مركز علهم فأفاميه وقفل هوالى الحضرة وتحبزفل مغراوة الى نواحى متجة وعليهم ثابت بن منديل أمعرهم فلميزالوا به ونهض عثمان البهسمسنة ثلاث وتسمعين بعدهما فانحعزوا لمدينة رشك وحاصرهم بهاأر بعدينهما غمافتحها وخاص ابت الحرالى المغرب فنزل على توسف ابن يعقو بكاندكره وأستولى عثمان على سائر على مغراوة كااستولى على عمل بى توجين فانتظم بلادا لمغرب الاوسط كالهاو بلادزنانة الاولى ثماشتغل بفتنة بني حرين كانذكر معدانشاءالله أعالى

### \* (الخبرعن مازلة عاية ومادعااليها)\*

قدد كرناان المولى أبازكر باالاوسط بن المولى أى المحق بن أى حقص لحق بتلسان عند فراره من علية أمام شعة الدى بن أي عبارة ونزل على عثمان بن يغمراسن خير نزل ثم هلك الدى ابن أى عبارة واستة ل عدالامير أبو حقص بالخلافة و بعث المدعثان ابن يغمراسن بطاعته على العادة وأوفد علمه وجودة ومعود سالكثير من أهل بحياية الى الامير أي زكر بايست تحقوله للقدوم و يعدونه المالام البلد المه وفاوض عثمان بن يغمراسن في ذلك فأى علمه وفا بحق المبعة لعمه الخلدة قبالحضرة فطوى عنه الخسب وترد دى النقض أياما ثم لحق باحدا وغدة في عجالاتهم بالقفر ونزل على دا ودب هلال بن عطاف وطلب عنمان بن يغمر اسن اسلامه فأى علمه وارتحل معده الى أعمال بحاية ونرلواعلى أحدا الزواودة كاقد مناه ثم استولى المولى أبوزكر بابعد ذلك على بحباية وخرطو يل ذكرناه في أخباره واستحكمت القط عدة بنه و بين عثمان وكانت سببا في خبرطو يل ذكرناه في أحداث و بين الخلدف قد شونس فلما زحف المه عثمان سنة ست وعمانين ووغل في قاصمة الشرق أعمل الى عمل بحاية ودو خسائراً قطارها ثم نازلها بعد

ذلك يروم ليدها بالاعتمال في مرضاة خليفته بتونس ويسريد لل حسوا في ارتقاء فأناخ عليه ابعسا كرمسبعاثم أفرج عنها منقلبا الى المغرب الاوسط ف كان من فتح تافركينت وما زونة ما قدّمناه

\* (الخبرعن معاودة الفتنة مع بني حربن وشأن تلاان في الحصاد الطويل) \* لماهل بعقوب بنعبد الحق لطان بى مربن على المراكم نعقد منه و بن بى عبد الواد اشغلها لجهاد وقام بالامرمن بعده في قومه ابنه يوسف كبيرولد معلى الجهاد واستم يغمراسن وابنه عمالاة الطاغمة وأبن الاحر فعقد يوسف بن يعقوب السلم مع الطاغه لمينه ونزل لابن الاحرعن تغور الانداس التي كانت لهم وفرغ لحرب في عبدالوادواستنبله دلك لاربع من مهلاة بيه دلف الى المسان سنة تسع وعانين ولاذمنه عتمان بالاسوا رفنازلها مساحا وقطع شعرها وذعب عليها المحانيق وآلا سلات مُ أحس امتناعها فأفر جعنها وانكفأ واجعاو تشل عمان بن يغمراسن مذهب أله فى مداخلة ابن الاحرو الطاغية وأوفد وسلاعليها فليغن ذلك عنه شأوكان مغراوة قد لحقوا ببوسف بزيعقو ببلسان فنالوامنه أعظم النيل فلماأ فرجواعن للسان نهض عنان الى الادهم فدوخها وغلبهم عليها وأنزل المنه أماحوبها كافدمنا وفلما كانت منتخس وتسعين نهض يوسف بن يعقو بالى حركة مالثانية فنازل ندرو بتنم ارتحل عنهاالى فاحب وهران وأطاعه أهل جبل كدره و فاسكدات و باطعمداله دين الفتسة أى زيد الدماسي ثم كرواجعا الى المغرب وخوج عثمان بن يغمر اسن فأشخن في المان الجبال لطاعتهم عدقه واعتراضهم جنده واستباح رباط تاسكدات فأغزاه يعقوب ن يوسف الثة سنة ست وتسعين م وجع الى المغرب م أغز اه رابعة سنة سبع وتسعين فتأثل السان وأحاط بهامه سيكوه وشرعواف الساء ثمأفرج عنها لثلاثة أشهرومة فى طريقه بوجدة فأمر بتعبديد بناثها وجع الفعلة عليها واستعمل أخاه أبايحيى بن يعقوب على ذلا وأقام لشأنه ولحق يوسف المغرب وكان بنو توجين ودنازلوا تلسان مع توسف بن يعقوب ويولى كبرد لل منهم أولاد سلامة أمراء بني يد للتن وأصحاب القلعة ألنسو بدالهم فلاأفرج عنهاخر جالهم عمان بزيغمراس فدوخ بلادهم وحاسرهم مالقلعة وبالمنهاأضعاف مانالوامنه وطالمغيه في بلادهم فخالفه أبويعي بن يعقوب الىندرومة فاقتعمها عنوة بعسكره بمداخلة من قائدها زكريان يخلفن المنفرى صاحب توقت فاستولى سومرين على ندرومة وتوقت وجاء بوسف بن يعقوب عنى أثرهافوا غاهم ودلفواجيها الى تلمان وبلغ الخبرالى عنان بمكانه من حصار الفلعة فطوى المراحل الى تلسان فسسبق اليهايوسف بن يعقو ب بعض يوم ثم أشرف طلائع بى مرين عشى ذلك اليوم فأ فاخوابها فى شعبان سنة ثمان و تسعين و أحاط العسكر بها من جسع جهاتها وضرب يوسف بن يعقوب عليها سسبا جامن الاسوار محيطا بها و فقع فيداً بوابامد اخل طربها واختط لنزله الى جانب الاسوارمد بنة سماها المنصورة و أقام على ذلك سنين يفاد بها القتال و يراوحها وسرح عسكر و لافتتاح المغرب الاوسط و ثغوره فلك بلاد مفراوة و بلاد توجين كاذكر ناه فى أخباره وجم هو بمكانه من حساد تمسان لا يعدوها كالاسد الضارى على فريسته الى أن هلك عمان وهلك هو من بعده كانذكره والى الله المصرسيها نه و تعالى لارب غيره

﴿ الله عن ملاً عثمان بن يغمر اسن وولاية الله ؟ وأبي ذيان وانتها والمصادر في وسده الى عايته ﴿

كمأأ ماخ يوسف من يعقو ب عسما كره على تلسسان المع بزيها عثمان وقومه واستسسلوا والحصارآ خذبمنفهم وهلك عثمان لخامسة السنيزمن حصارهم سنة ثلاث وسبعماته وقام بالامر من بعده ابنه أبوزيان محمد (أخبرتى) شيخنا العلامة محمد من أبراهيم الايلي وكان فى صبا وقهر مان دارهم قال هَلَتْ عَبْمان بِن يَغْمِرا سن الديماسُ وكان دَّدُّ أعدلشر به لينافلاأخذمنه وعطش دعامالقدح فشهر باللن وقام ان فاضت نفسه وكانرى معشر المسنا تع انه داف فلومكن مأوشك فيسه السم تفاديا من معرة غلب عدوهم اياهم فال وجا الخادم الى قعدة مته زوجه بنت السلطان أى اسمق بن الامر أى زكر يأبن عبد الواحد بن أى حفص صاحب بؤنس وخبرهما المهرفحات ووقعت علمه واسترجعت وخعت على الابواب بسدادهما مربعثت الى اليه محد أى زيان وموسى أتى جوفعزتم ماعن أسهما وأحضر المشيخة بني عدالوا دوعرضوا الهم عرض السلطان فقال أحدهم مستقهماعن الشأن ومترجاعن القوم السلطان عنا آنف اولميمتة الزمن لوقوع المرض فان يكن هلك فحبرو فافقى الله أبوجوواذاهلك فبأأنت صانع فقال انمانخشي من مخالفتك والافسلطاننا أخوك الاكبرأ يوزيان فقام أيوجومن مكانه وأكب على يدأخ به يقبلها وأعطاه صفقة وينه واقتدى به المشسيخة فالعقدت سعته لوقته واشتمل بنوعبد الواد على سلطانهم وأجتمعوا اليه وبرذوا الىقتال عدوهم على العادة فكان عثمان لمءت (و بلغ الخبر) الى يوسف بن يعقو ب بمكانه من حصارهم فنفجع له وعجب من صراحة قومه من بعده واسترحصاره اياهم الى ثمانية سندن وثلاثة أشهر من يوم نزوله بالهم فيهامن الجهد مالم ينادأ تتةمن الاتم واضطروا الىأكل الجف والقطوط والفسران حتى انهم ذعوا انهمأ كلوافها الادالموتى من الناس وحربوا السقف الوقود وغلت أسعار الاقوات

والحدوب وسائرا لمرافق بماتجا وزحدود العوائد وعجزوجدهم عشه فسكان تأن مكال النحر الذى بسمونه البرشالة ويتبايعون به مقداره اثناء شروطلا ونصف مقالين ونعف أمن الذهب العين وعن الشعنص الواحد من البقر تتين مثقالا ومن الضان منبعة مناقبل ونصف أواعمان الخميمن الحيف الرطل من لحم البغال والحر بثن المنقال ومن الليل بعدم دراهم صغارمن سكم م تكون عشر المثقال والرطل من الملد المقرى مستة أومذكى شلائن درهما والهزالد اجن عثقال ونصف وااسطاب عثله والفار بعشرة دراهم والحية عثله والدجاجة بثلاثين درهما والسض واحدة بسيتة دراهم والمسافركذاك والأوقية من الزيت باشى عشر دوهما ومن المن عثلها ومن الشعم بعشرين ومن الفول بمثلها ومن الملم بعشرة ومن الحطب مسكذلك والاصل الواحد من الكرنب بثلاثة أثمان المثقال ومن الحس بعشر ين دوهما ومن اللفت يخمسة عشرورهما والواحدة من القشاء والفقوس بأربعن درهما والخبار بثلاثة أغمان الدينار والبطيخ بثلاثين درهما والحبة من المتين والاجاس بدرهمين واستملك الناس أموالهم وموجودهم وضاقت أحوالهم واستفعل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارها واتد عن خطة مدينة المصورة المشدة عليها وب ل اليها التحار بالمضائع من الا تفاق واستعدرت في العمران بمالم سلغه مدينة وخطب الملوك سله ووده ووندت عليه رسل الموحدين وهداياهم مر تؤنس و بجاية وكذلك رسل صاحب مصروالشام وهمديته واعتزاعتزازالا كفاعله كامأتي فيأخماره وهلك الحندحامية ني بغمراسين وقبيلتهم وأشرفواعلى الهلال فاعتزمواعلى الالقاء بالبدوا لخروج بهمالا ستماتة فكيف الله لهم الصنسع الغريب ونفس عن مخنقهم بمهاك السلطان يوسف بن يعقو بعلى يد خصى من العبيد فأ يخطته بعض النزغات الملوكية فاعتده في كسر سمه ومخدع فوده وطعنه بخجر قطع أمعاءه وأدرا فستق الى وزرا أله فزقوه اشلاء ولم يتقشئ من بتمايا عهدهم كاذكر أه والامريته وحده وأذهب الله العناءعن آل زيان وقومهم وساكني مدينتهم كاغانشروامن اجداث وكتبوالهافي سكتهم ماأقرب فرب الله استغرابا لحادثتها (وحدثى) شيخناعمدن ابراهيم الايلي قال جلس السلطان أبوز بانصبيحة وم الفرج وهويوم الادبعا فخفاوة زوايا قصره واستدعى ابن حجاف خازن الزرع فسأله كم بقمن الاهراء والمطامير المختومة فقال لهاغابق عولة اليوم وغدفاستوصاه بكمانها وسنماهم فى دلك دخيل عليه أخوه أبوجو فأخبروه فو حم لها وجلسوا سيحوا لانطقون واذابالخادم دعدقه رمانة القصرمن وصائف مت الدسلطان أبى اسحق وحظية أبهم خرجت من القصر اليهم وحيتهم تحستها وقالت تقول أكم حظايا قصركم

وبنات زيان حرمكم مالنا وللبقاء وقسدأ حيط بكم واسف عسدوكم لاتهامكم ولمييق الافواق بكية لصارعكم فأريحو مامن معرة السدى وأريحوا فيناأ نفسكم ومربوا الحامهالكنافا لحيان فالذل عذاب والوجود بعدكم عدم فالتفت أنوجوالى أخده وكأن من الشفقة بمكان وقال قدصدقتك الخبر في انتظر بهنّ فقال ياموسي أرجتني ثلاثالعل الله يجعل بعدعسر يسمرا ولاتشاورني بعدهافيهن بلسرح اليهود والنصارى الى قتلهن وتعال الى تخرج مع قومنا الى عــد قرنافنستمت ويقضى اللهمايشاء فغضب ألوحو وأنكرالارجا ففذلك وقال انمانحن والله نتربص المعرة بهن وبأنهسنا وقام عنمه مغضم أوجهش المسلطان أنوزيان بالسكاء قال ابن حجماف وانابمكاني بيزيديه لاأملك مناخر اولامتفدما الى أن غلب علمه النوم في الراعني الاحرسي الماب بشير الى أن اذن السلطان بمكان وسول مسمعكر بنى مرين لسيدة القصرفلم أطق رجع جوابه الاباشارة وانتبه السلطان من خفيف اشارتنا فزعافأذنته واستدعاه فلاوقف بنديد عال له ان يوسف بن يعقو ب هلك الساعة والارسول عافده أبي ابت المكم فاستنشر السلطان واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته بمسمع منهم وكانت احدى المغريات في الايام (وكان من خبره في الرسالة) انّ يعقوب رّ يوسف لماهاك تطاول الامر الاعماص من اخوته وولده وحفدته وتحيراً بوثابت حافده الى بني ورتاجن فلولة كانتله فيهم فاستعباش بهم واعصوصبوا عليه وبعث الى أولاد عثمان بن يغمراسن أن يعطوه الاللة و يكونوا مضرعاله ومأمناان أخفق مسعاه على انه انتم أمره قوض عنهم معسكر بني مرين فعاقدوه عليها ووفي الهملاتم أمر، ونزل الهم عن جميع الاعمال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليهامن بلادهم وجاء بجميع الكائب التى أنزلها فى تغورهم وقفاوا الى أعمالهم مالمغرب الاوسط كلها الى أن كان من أمره مانذكره انشاءالله تعالى

\*(الخبر ن السلطان أبي زيان بعد الحصار الى حين مذكه)\*

كانمن أول ما افتح به السلطان أبوز بان أمره بعدا الحسروج من هون الحسار وتنا وله الاعلام لدى مرين أن مضدن تلسان ومعه أخوه أبوجو آخرذى الحة من سنة ست وسعما من فقصد بلاد مغراوة وشرد من الشائم مه في طاعة بن مرين واحتاز الثغور من بدع الهم ودوخ قاصيتها ثم عقد عليه المسام مولاه ورجع عنها فنهض الى السرسووكان العرب قدة لكوه أيام الحصار وغلبوا زياتة عليه من عنها فناهم من بن يعقو ببن عافى فأجنا والمامه والمعوا آثارهم الى أن أوقع مرم وانكف راجعا ومر بهلاد بن وجين فاقتضى طاعة من كان بق بالجبل من

نى عبد القوى وقدل الى تلسان لتسعة أشهر من خروجه وقد ثنف أطراف ملكه ومسم أعطاف دولته فنظر فى اصلاح قصوره و دياضه ورتم ما تثلم من بلده وأصابه المرض خلال ذلك فاشتذ وجعه سبعاثم هلك أخريات شوال من سنة سبع و لبقاء لله وحده

\* (الخبرى محوالدعوة الحنصية من منابرتكان) \*

كأنت الدعوة الخفصية بأفريقية قدا نقسمت بين أعياصهم في تونس و يجابه وأعمالها وكان القنم بينهمه المدعجيشية ووشتائه وكان الخليفة بتونس الاميرأ يوحفص ابن الامير أبىذكر بأالاقلمنهم وله الشفوف علىصاحب بجاية والتغورالغر يستنالمضرة فكانت يعة بى زيان له والدعا على منابرهم باسمه وكانت لهم مع المولى الأمير ألى ذكريا الاوسط صاحب بجاية وصلة لمكان الصهر ينهم وبينه وكانت الوحشة قداء ترضت ذلك عندد مانزل عمان بجاية كاقدمناه مرزاجه واالى وصلتهم واستمروا عليها الى أن مازل وسف ب يعقوب السان والسعة يومند الغليفة شونس الساطان أب عصدة بن الواثق والدعوة على منا برتبان باسمه وهو حاقد عليهم ولا يتهم الاميرأ لى زكر باالاوسط صاحب النغر فلأزل يوسف بريع قوب بأعلى تلسان و بعث عساكر مف قامسة الشرق استعاش عثمان بن يغمر اس بصاحب بجاية فسر حسكرامن الموحدين لمدافعتهم عن تلك القامسية والتقوامعهم بحبل الزاب فانكشف الموحدون بعد معترك صعب واستلمهم شومرين ويسمى المعترك الهذا العهد بمرسى الرؤس لكثرة مانساقط فى ذلك المحال من الرؤس واستحكمت المنافرة بين يوسف بن يعقوب وصاحب بجاية فأوفدا لخلفة شونس على يوسف بن يعقو بمشيخة من الموحدين تعديد الوصلة سلفهم مع سلقه واغرا ابصاحب بجابة وعله فجا موقع ذلك من عمان ن يغمراسين وأحفظه بمالا تخليفته لعدق وفعطل منابره من ذكره وأخرج قومه وايالته عن دعوته وكانذلكآ خرالمائةالسابعة واللهنعالىأعلم

\* (الخبرى دولة أبي حوالاوسط وما كان فيهامن الاحداث) \*

لماهلك الامرأبوزيان قام بالامر بعده أخوه أبوجوفى أخريات سنة سبع كاقدمناه وكان صارما بفظا حازماد اهية قوى الشكية صعب العريكة شرس الاخلاق مفرط الدها والحدة وهوأ قل ملولئة رتب مراسم الملك وهذب قواعده وأرهف فى ذلك لاهل ملكه حدة وقلب لهم مجن بأسه حتى ذلوالعزملك وتأذبوا با داب السلطان (سعف) عريف بن يحيى أمرسويد من زغمة وشيخ المجالس الملوكية يقول و يعديه موسى بن عمان هومعلم السياسة الملوكية لزناتة وانما كانوا رؤسا الدية حتى مام فيهم موسى بن عمان فد حدودها وهذب من اسمها ونقل عند ذلك امناله وانظاره فتقبا والموسى بن عمان فد حدودها وهذب من اسمها ونقل عند ذلك امناله وانظاره فتقبا والموسى بن عمان فد حدودها وهذب من اسمها ونقل عند ذلك امناله وانظاره فتقبا والموانية الموانية الموانية به والموانية والمو

مذهبه واقتدوا بنعليمه انتهىكلامه (ولمااستفل) بالامرافتيح شأنه بعقدالسلمع سلطان بنى مرين لاقل دولته فأوفد كبرا واته على السسلطان أتى ثابت وعقدله السلم كمارضي تمصرف وجهدالى بى توجيز ومغراوة فردداليهمالعساكرحتي دوخ بلادهم وذلل صعابهم وشرت مجدين عطمة الاصم عن نواحى وانشريس وراشدين مجدعن نواحى شلب وكان قد لحق بها بعدمهاك يوسف من بعقو ب فأزاحه عنها واستولى على العملين واستعمل عليماوقفل الى تلسان ثمنوج سنةعشر في عساكره الى الادي توجين ونزل نافركمنت وسط بلادهم نشرد منأعقاب مجمدين عبدالقوي عن وأنشر يس واحتازر باستهم في بنى وجديد ونهم وأدام منهم بالمشم وبنى تنغزين وعقد أكبيرهم يحى بنعطية على دياسة قومه في جبل وانشريس وعقد ليوسف بن وأعمالهاوعقدلسعدمن يىسلامة على قومه حسن من أولاد عزيزعلي من غي يدلاتن احدى بطون بني توجين وأهل الماحية الغرسة من علهم وأخذمن سائر بطون في توجيز الرهن على الطاعة والحياية واستعمل عليهم جمع امن صنائعه قائده نوسف سحون الهو ارى وأذن له في اتحاد الاكة وعقد الولاممسام على الادمغراوة واذن له أيضافى اتحاد الاله وعقد لمحمد بنعه يوسف على مليانة وأنزله بهاوقفل الى تلسان واللهأءلم

(الخبرعن استنزال زيرم بن حادمن ثغر برشك وما كان قبله)\*

كانه خدا الغمرمن مسيحة هذا القصر لوفور عشرته من مكلا ته داخله وخارجه واسمه زيرى بالما وتصرف فيه العامة وصارزير مالم ولماغلب يغمر است على بلاد مغرا وة دخل أهل هذا القصر في طاعته حتى اذاهلا حدثت هذا الغمر نفسه مالانتزاء والاستداد علل برشك ما بين مغراوة و بنى عبد الواد ومدافعة بعضهم ببعض فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وتسعين المى مغراوة فلمأ ثابت بن مند بل الى برشك وحاصره عثمان بها أربعين وماثم رحكب العرالى المغرب كافلناه وأخذ يرى بعدها بطاعة عثمان بن يغمر اسن دافعه بها وانتقض علمه من حده المي المناب واستفيل شأنه بها واثق بنى من بن عند علمهم من شأن المصارفا ستبذري هدا ببرشك واستفيل شأنه بها واثق بنى من بن عند غلهم على بلاد مغراوة وترد دعسا حكرهم فيها باخلاص الطاعة والانقداد فلما انقشع ايالة بنى من بن بهلك وسف بن يعقو ب وخر بساخلاص الطاعة والانقداد فلما انقشع ايالة بنى من بن بهلك وسف بن يعقو ب وخر بساخلاص الطاعة والانقداد فلما انقشع ايالة بنى من بن بهلك وسف بن يعقو ب وخر بالمعدد في اذا غلب أبو جوعلى بلاد مغراوة و مجاوزت طاعته هذا المصرالى ماوراء ها للعدد عنى اذا غلب أبو حو على بلاد مغراوة و مناولة طرفها على البعد حنى اذا غلب أبو حو على بلاد مغراوة و حجاوزت طاعته هدذا المصرالى ماوراء هو البعد حنى اذا غلب أبو حو على بلاد مغراوة و حجاوزت طاعته هذا المصرالى ماوراء هو البعد حنى اذا غلب أبو حو على بلاد مغراوة و حجاوزت طاعته هدذا المصرالى ماوراء هو كله به منه و خرب المدون المدو

خسيه زيرى على نفسه وخطب منه الامان على أن ينزلة عن المسرفيعث الدري الفسابدولته أبازيد عبدالرجن بمحمد الامام كان أبوه من أهدل برشك وكان زيرى قد قد تله لاقل أو رته علم وقرابه عبد الرجن هذا وأخوه عيبى ولحقا شونس فقرابها ورجعا الحالج الزائر فأوطناها ثم انتقلا الحسلمانة واستعملهما يومرين في خطة القضاء عليانة ثم وفد العدمهال يوسف بن يعقو بعلى أي زيان وأي جومع عال في مرين وقوادهم علمانة وكان فيهم مند يل بن مجد الكانى صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم وكانايقر آن ولده مجد افاشاد اعند ألى زيان وألى حو بمكانهما من العلم ووقع ذلك من ألى حوابيغ المواقع حتى اذا استقل بالامرابيني المدرسة بناحمة المطهر من المسان لطلبة واحتصه ما بالفسا والشورى فكانت الهمافي دولة مقدم عالية فلما خطب زيرى هذا العمان من ألى حوو وان يعث المهما فنهن لذلك بعد أن استأذته في أن ينأ رمنه بأبيه ان قدرعليه فأذن له فلما حتى اذا أمكنته فقتله في بعض تلك الايام سنة ثمان وسعمانة وصاد أمر برشك الى السلطان أي حووانهي دنه أثر المسيخة والاستبداد والامور بدالله أمر برشك الى السلطان أي حووانهي دنه أثر المسيخة والاستبداد والامور بدالله سعانه

# (انلېرعن طاعة اللزائرواستنزال ابنعلان منهاود كرا وليته).

كانت مد ينة الجزائر هذه من أعمال صنهاجة ومختطها بلكين يزيرى ويزلها الموهمة وعده مما وتالموحدين والتظمها بوعبدا لمؤمن في أمصار المغربين وافريقية ولما استبد فوا بي حفص بأمن الموحدين و بلغت دولته م بلاد زنانة وكانت تلسان نغراله مع واستعملوا عليها يغمر است و بنيه من بعده وعلى ضواحى مغراوة بني منديل بن عسد الرحن وعلى وانشر يس وما اليهامن عمل وحين عمد بن بعد القوى و بنيه و بني ما ورا هذه الاعمال الى الحضرة لولاية الموحدين أهل دولته فكان العامل على الجزائر من الموحدين أهل الحضرة وفي سنة أربع وستين انتقضوا على المستنصر ومحتشوا في ذلك الانتقاض سبعاثم أوعز الى أبي هلال صاحب بجابة بالنهوض البها في سنة أدوا حنها تما عاد عنها منافر الحسن ومستين أو الحسن المنافر المنافرة واستباحها وتقبض على مشيخها فلم يزالوا معتقلين الى أن هلك المستنصر ولما انقدم أمر بني حفص واستقل الاسيرا يو رئالا وسط بالنغود الغريسة وأبوه بعثوا اليه بالسعة وولى عليهما بن الكاذير وكانت زكر باالا وسط بالنغود الغريسة وأبوه بعثوا اليه بالسعة وولى عليهما بن الكاذير وكانت

مزقبل فلم رلهو والساعليهاالى أن أسن وهرم كان ابن علان ولاتها منمشعة الخزائر مختصابه ومنتصمافى أواحره ونواهمه ومصدر الامارته وحصل له بدلك الرياسة على أهل الحزائر ما الرأيامة فللهلك ابن أكماز برحة اله نفسية بالاستبداد والانتزاء بدينه فبعث عن أهل الشوكة من نظائره لدله هلاك أميره وضرب أعناقهم وأصبح مناديا بالاستسدادوا تحذالاته واستركب واستلحق من الغرماء والثعالبة عرب متيجة واستكثرمن الرجل والرماة ونازلته عساكر بجاية مرارا فامتنع عليهم وغلب ماكش على حاية الكثيرمن بلادمتجة ونازله أبويحي بربع موب بعساكر بنى مرين عندا تدلاثهم على الملاد الشرقية وتوغلهم فى القاصمة فأخد بمغنقها وضيق عليها ومتر بابن علان القاضي أبو العباس الغسماري رسول الامعر خللد الى يوسف بن يعقو ب فأودعه الطاعة للسلطان والضراعة اليه فى الابقاء فأ للغ ذلك عنه وشفع له فأوعز الى أسه يحيى بمسالته ثم نازله الامير خالد بعد ذلك فاستع عليه وأقام على ذاك أربع عشرة سنة وعيون الخطوب تحدّده والايام استجمع لحربه فلاغلب السلطان أبوحموعل الادنوجين واستعمل يوسف بنحمون الهواري على وانشريس ومولاه مسامحاعلى بلادمغراوة ورجع آلى السان غنهض سنة التي عشرة الى بلاد شاب فنزل بها وقدم مولاه مسامحاني العساكر فدوّخ متيعة من سأتر نواحها وترس بالجزائر وضيق حصاره احتى مسهم الجهد وسأل اسعلان النزول على أن مشترط لنفسه فتقسل السلطان اشتراطه وملك السلطان ألوجو الخزائر وانتظمها في اعماله وارتحل ابنء لانف والمتمساع والقوا بالسلطان والمسكاله من شلب فانكفأ الى المسان واستعدلان فركايه فأسكنه هنالك ووفى له شرطمه الى أن هلك والبقاءلله

\*(الخبرعن حركة صاحب المغرب الى تلسان وأوات لذ) \*

لماخرج عبد الحقين عنمان من أعماص الملائعلى السلطان أى الرسع بفياس و با يع له الجسس بن على بن أى الطلاق صاحب في من بنعد اخلة الوزير و وابن يعد قوب كاقد مناه في أخبارهم وملكوا بازى زحف اليهم السلطان أبوالرسع فيعثوا وفدهم الى السلطان أبى حوصر يعام أبحلهم أبوالرسع وأجهضه معلى تازى فلحقوا بالسلطان أبى حوود عوه الى المظاهرة على المغرب ليكونوا لا ألا دون قومهم وهلا بالسلطان أبوالرسع خلال ذلك واستقل علا المغرب أبوسعد عنمان بن يعقوب بن عبد الحق فطالب السلطان أباحو بالسلام أولئك المنازعين الميه فأبى من اسلامهم واختار ذمة مواجازهم الى المعرالى العدود فأغنى المناطان أبوسعد عنها وعقد واختار ذمة مواجازهم الى المعرالى العدود فأغنى المناطان أبوسعد عنها وعقد

له السلم ما استراب يعيش بن يعقو ب بن عبد الحق بكانه عند أخيه السلطان أبي سعيد للمعي فيه عنده فنزع عنه الى تلسان و أجاره السلطان أبوجوعلى أخيه فأحقد منه وسخسار ونهض الى تلسان سنة أربع عشرة وعقد لا بنه الامير أبي على و بعثه في مقدمته وسار هوفى الساقة و دخل أعمال تلسان على هذه التعبية فاكتسم ب الطهاو بازل وجدة فقا تلها وضيى عليها متعطاها الى تلسان فنزل بساحتها والمحجرموسي بنعمان من وراء أسوا رها وغلب على ضواحبها و بعاناها وسار السلطان أبوسعيد في عساكره يتقرى عمامه والانتساف والعيث فلا أحيط به وتقلت وطأة السلطان عليه وحدر المغبة من المفهم من أضائح سلطانهم حتى اقتضى من اجعتهم في جاره يعيش بزيعة وب واد التسمن أخيه من بعث خطوطهم ذلك الى السلطان أبى سعيد فامت لا قليه منها ورهبة واستراب بالخاصة والاولياء ونهض الى المغرب على تعبيته مم كان خروب خشية ورهبة واستراب بالخاصة والاولياء ونهض الى المغرب على تعبيته مم كان خروب ابنده من الدهر حتى جاء أمر الته في ذلك عند وقته والتداها في أعلى

\*(الليرعن مبداحصار بعاية وشرح الداعية اليه) \*

لمارجع السلطان أبوسعد الى المغرب وشغل عن للسان فزع أبوجو لاهل القاصية من عله وكآن راشدن معدن أبابت منديل قديامن بلاد زواوة أثنا عذه الغمرة فأحتل بوطنشلب واجتم السه أوشاب قومه وحنت لمت الغمرة عن السلطان أبي حونهض المه بعدان استعمل بنه أيانا ففينعلى تلسان وجمع الجوع ففرأمامه ماجياالى مشوى اغترابه بجياية وأقام بنوسعيد بعاقلهم من جبال شماب على دعوته فاحتل السلطان أبوجو بوادى عل فيم به وجع أهل أعاله لحصارى أبي سعيد شعة راشدين محمدوا نعمد فاللفقصره المعروف اسمه وسرح العساكرلندو يخ القاصة ولحقه منحرجعهمن الحبرسنة احدى عشرة وسبعماتة ه الله الحاحد من أبي فأغراه بملك بجياية ورغبه ذبه وكان قد البله طمع منسذرسالة السلطان مولانا الي يعيى اليه وذلك انه لما تقنس على اخيه خالدود عالنفسه بقس طينة ونهض الى بجياية فانهزم عنها كماقدمناه فيأخماره وأوفدعلي السلطان أى جوبعض رجال دولته مغرياله بابن خاوف و بحياية م بعث المدابن خاوف أيضايد أله المظاهرة والمدد فأطمعه ذلك فى ملك بحاية (والماهلات) ابن خلوف كاقد سناه لمق به كاتبه عبدالله بن هلال فأغراه واستعثه وشغله عن ذلك شأن الحزائر فلااستولى على الجزائر بعث مولاه مساعما فىعسكرمعان أبى حى فبلغوا الى جبل الزاب وهلك ابن أبى حى ورجع مسامح تمشفله

عن شأنها وخوف وفزع من أص عدة وونزل بلد الب كاذكر اه آنفاو كى به عثمان بن الموسدين فاهتزاد لل وجع الجوع وعقد لمسه ودائعه ألى عامى برهوم على عسكر الموسدين فاهتزاد لل وجع الجوع وعقد لمسه ودائع المائة على عسكر ولمولاه والمواقع عسكر آخر وسر مهم الى بحاية وما وداه التدويخ الدلاد وعقد الموسى بن على الكردى على عسكرة خروسر مهم الى بحاية وما وداه التدويخ الدلاد وعقد الموسى بن على الكردى على عسكر فغيم وسر مهم العرب من الزواودة وزغبة على طريق المعسرا فانطلقوا الى وجههم ذلك وفعلوا الافاعيل كل في الله وتوغلوا في الملاد الشرقسة حتى انهوا الى المنابد ونفعلوا الافاعيل كل في الله وتوغلوا في الملاد الشرقسة وصعد والمائز ابن الملك عليها فاستباحوها وأضر موها واكت حواسا ومامر واعليه وحدث بنهم المناكرة حسد اومنافسة فافترقوا ولمقوا بالسلطان ولمق مسعود بن برهوم محاصر المعاية و بي حصنا باصفون فافترقوا ولمقوا بالسلطان ولمق مسعود بن برهوم محاصر المعاية و بي حصنا باصفون لمقامه وكان يستر المحلوس لقتالها فتحق ل في ساحتها ثمر اجمع الى المعسن ولم يزل لمقامه وكان يستر المحلة والمقتول في ساحتها على مانذكره الآن فلم يرجعوا لمصارها الابعد، قدة والقه تعالى أعلم المائية على مانذكره الآن فلم يرجعوا لمصارها الابعد، قدة والمتعالى أعلم

\* (الخبرعن خروج محمد بن يوسف ببلاد بنى يو جين وحروب السلطان معة) \*

لمارج مجدب وسف من قاصة الشرق كاقدمناه وشابقة الى السلطان موسى بن على الكردى وجوافعه تلتهب غطاحقد اعليه وسع به عند السلطان فعزله عن مليانة فو جم لها وسأله و يارد ابنه الامير أى تاشفين بتلسان وهوا بن أخته فأدن له وأوعزالى ابنه بالقبض عليه فأجمن ذلك وأرادهوال حوعالى وهسكر السلطان في سدله ولما ابنه بالقبض عليه فأستراب وملا قلبه الرعب وفر من المعسكر ولحق بالمربة ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها السلطان ألى حو يهمن نزاعته فأخد له البيعة على قومه ومن البيم من العسرب وزحة والله السلطان وغلب بناعته فأخد له البيعة على قومه ومن البيم من العسرب وزحة والله السلطان عليه عبد بن يوسف على قومية وازاح العلل وأوعز الى مسعود بن برهوم بمكانه من حصار بحد بن يوسف على من دخولها وقد جع الجوع وازاح العلل وأوعز الى مسعود بن برهوم بمكانه من حصار بياية بالوصول المه بالعساكر ليأخذ بحدز بهم من و رائهم وخرج محد بن يوسف على مليانه لاعتراضه واستعمل على ما ما نه وافته من حسن بن عزيز فلقيه بلاد ملكش وانهزم مجد بن يوسف و لمأ الى جبل مرصالة وعاصر مصعود بن برهوم أياما مأ قور عنده ولمق بالسلطان فنازلوا جمع ما ما ما نه وافته ها السلطان عنوة وجي بيوسف عند و لمق بالسلطان فنازلوا جمع ما ما ما نه وافته ها السلطان عنوة وجي بيوسف

ابن حسن آسرامن مصحمته بعض المسارب فعفاعنه وأظلقه مُزحف الى المرف فلكها وأخذ الرهن من أهل الله النواحي وقفل الى المسان واستطال محد بنوسف على النواحي ففشت دعوته في الله القاصة وخاطب مولانا السلطان أبايعي بالطاعة فبعث السمالهدية والا له وسوغه سهام يغمر السن بنزيان افريقة ووعده بالمظاهرة وغلب سائر بلاد بي وجين و بايع له بنو يغرين أهل جبل وانشر يس فاستولى عليه مُنه ض السلطان الى الشرق سنة سبع عشرة وملا المرية واستعمل عليها بوسف البن حسن لمدافعة محمد بنوسف واستبلغ في أخذ الرهن منه ومن أهل العمالات وقبائل زنانة والعرب حتى من قومه بي عبد الوادور جع الى تلسان وأنزله ما القصبة وهي الغور الفسيم الخطة تماثل بعض الاممار العظيمة المخذه الرهن وكان وهي الغور الفسيم الخطة تماثل بعض الممار العظيمة المخذه الرهن وكان في ذلك الى أهدل الامصاد والشغور والمسيخة والسوقة فلا تلك القصبة من أبنائهم واخوانهم وشعنها بالامم وأذن لهم في ابتناء المنازل والمخذ النساء واختط لهم المساجد في معوام الصلاة الجمعة ونفقت بها الاسواق والصنائع وكان حالهذه المنه المنافرة من أغرب ما حكى في العصور عن سعين ولم يزل محمد بن يوسف عكان خروجه من بلاد توحن الى أن هلك السلطان والدقائلة الله بالدقو حن الى أن هلك السلطان والدقائلة الهم بالدقو حن الى أن هلك السلطان والدقائلة الهم بالدين حين الى أن هلك السلطان والدقائلة الهم بالدين والمنائلة المنائلة السلطان والدقائلة الهم المساجد والمنائلة السلطان والدقائلة المنائلة الم

\* (الخبرعن مقتل السلطان أبي حووولاية ابنه أبي تاشفين من يعده)

كان السلطان أبو حوقد اصطفى ابن عمد مرهوم و بناه من بين عشد برنه وأولى قرباه مكان صرامته و دها له واختصاص أسه برهوم المكنى أباعام بعثمان بن بغسمراس شقسقه من بين اخوقه فكان بؤثره على بنيه و يفاوضه فى شؤونه و يصله الى خلواته وكان دفع الى ابنه عبد الرحن أبا تاشفين اترا باله من العلوجين يقومون فى بخدمته فى مرباه ومنتشئه كان بهم هلال المغروف سالقطانى ومسامح المسمى بالصغيروفر ج بن عبدالله وظافرومهدى وعلى بن تاكدرت وفرج الملقب شقورة وكان ألصقهم وأعلقهم بنفسه وظافرومهدى وعلى بن تاكدرت وفرج الملقب شقورة وكان ألصقهم وأعلقهم بنفسه تلادله منهم يسمى هلالا وكان أبوجو أبوه كثيرا ما يقرعه و يو بخه ارها قافى اكتساب الخلال ورعايقرع فى تقر بعه لماكان عفي الته عنه فاشافيع فظه الذي وكان مع ذلك شديد السطوة متحاوز الاعقاب و- دوده فى الزجر والادب في كان أولئك العلوجين تحت شديد السطوة ابن أبى عامر دونه وفارن ذلك أن مسعودين أبى عامراً بلى فى لقاء محمد بن وسف الخارج على أبى عوالملاء الحسن عند مارجع من حصار بحياية فاستعمد له وسف الخارج على أبي حواللاء الحسن عند مارجع من حصار بحياية فاستعمد له وسف الخارج على أبي حواليلاء الحسن عند مارجع من حصار بحياية فاستعمد له السلطان ذلك وعيرا بنه عبد الرجن عكان ابن عه هذا من النجابة والعمرامة يستمد السلطان ذلك و عيرا بنه عبد الرجن عكان ابن عه هذا من النجابة والعمرامة يستمد السلطان ذلك و عيرا بنه عبد الرحم عن النابر عاله والعمرامة يستمد السلطان ذلك و عيرا بنه عبد الرحم عن المان وله المان ذلك و عيرا بنه عبد الرحم عن المناب عه هذا من النجابة والعمرامة والمناب عد المناب المناب والعمرامة والمناب المناب والمناب المناب والمناب و

أوبدال خسلالا ويغريه بالكمال وكانعه أبوعاهم ابراهيم بن يغمراسن ثرى عامال من جوائرا لماول فى وفادا ته وما أقطعله أبوه وأخوه سائراً بالهما ولماهل سنةست وتسعين أوصى أخاه عثمان بولده فضمهم آليه ووضع تراثهم موضع ماله حتى يأنس منهم الرشدفي أحوالهم حتى اذا كانت غزاة ابئه أبي سرحان هذه وعلافهاذ كره و بعد صيته رأى السلطان أبوحوأن يدفع المهتراث أبه لاستمماع حلاله فاحتمل المهمن المودع ونمي الخسرالى ولده أى ناشفين وباطنته السومين العلوجين فسيوممال الدولة قدحل المه المعدعهدهم عاوقع في تراث أي عامر أسه واتهموا السلطان مايثاره بولاية العهددون ابنه فأغروا أباتا شفن مالتوثب على الامروجاوه على الفتك بمشنو يهمسعو دين أبي عامر واعتد ال السلطيان أي حوائم له الاستداد وتحينو الذلك فائلة الهاجرة عند ماانصرف السلطان من مجلسه وقداجتمع المه بعض جرالقصر خاصته من البطانة ونيهمسعود سألى عامر والوزرا من بى الملاح وكان بنوا لملاح هؤلا قداستضمهم الساطان بحما تنهما ترأيامه وكان مسمى الحابة عنده قهرمة الداروالنظرفي الدخل والخرج وهمأهل بتمن قرطبة كانوا يحترفون فيهابسكة الدنانيروا لدراهم وربما دنعوا الى النظر في ذلك نقة باما ناتهم نزل أقراهم بتلسان مع جالية قرطبة فاحترفوا بجرفتهم الاولى وزادوا اليهااافلاحة وتعاوا بخدمة عمان بن يغمراسن وابنه وكان الهم فى دولة أى حومن يدحظوة وعناية فولى على حياشه منهم لاقل دولته محسدين ممون ابنالملاح نم بنه محدا الاشقرمن بعده تم ابنه ابراهيم بن محدمن بعدهما واشتراء معه منقراته على سعبدالله سالملاح فكانا يواسان مهمهداره و عضران خلوته مع خاصسته فحضروا يومئذمع السلطان بعدانفضاض مجلسه كاقلناه ومعمن القرابة مسعودالقتسل وحاموش بعسدالملك بنحنيفة ومن الموالى معروف الكيمر ابنأبى الفتوح بنعشرمن ولدنصر بنعلى أمسريني ريدن توجيب وكان السلطان قداستوزره (فلاعلم) أبوتاشفين اجتماعهم هجم بيطانه عليهم وغلبوا الحاجب على بابه حتى ولخره متسايلان بعدأن استمسكوا من اغلاقه حتى اذا توسطوا الدار اعتوروا السلطان بأسماقهم فقساوه وحامأ بوتاشفين عنهافلم يفسر جواعلمه ولاذأ يوسرحان منهم بعض ذوابا الدارواسم يحكن من غلقها دونهم فكسروا الماب وقتلوه واستملحموامن كان هنالك من البطانة فلم يفات الاالاقل وهلك الوزراء بموالملاح واستبيعت منسازلهم وطاف الهاتف بسكك المسدينسة بأن أماسرحان غدربالسلطان وأن ابنه أما تا من فأرد نه فلم يعف على الناس الشأن وكان وسي بن على الكردى قائد العسا كرقد مع الصيعة فركب الى القصر فوحد مغلقادونه

قطن الغلنون في استيلام معود على الامر فيعث المالغياس بنيغمراسن كبير القرابة فأحضره عند بالقصر حتى ادامر بهم الها تف واستين مهلك ألى سرمان ودالعباس على عقبه الى منزله و دخل الى السلطان أى تاشفين وقد أدر كداله هش من المواقعة فئته و نشطه فحفه وأجلسه بعلس أسه ويوني المعقد السعسة على قومه خاصة وعلى النياس عاشة و دلك آخر جادى الاولى من تلك السينة وجهز السلطان المى مدفنه بعقرة سلفه من القصر الفديم وأصبح بثلافى الاخرين والمقافلة وأسخص السلطان لاول ولا يته سائر القرابة الذين كانوا بتلسان من ولد يغمر اسن وأجازهم الى العدوة حذوا من مغبة ترشيعهم وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم وقلد حجاسة العدوة حذوا من مغبة ترشيعهم وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم وقلد حجاسة الى أن تكمه حسماند كره وعقد ليعبي بن موسى السنوسي من صنائع دولتهم على ثلب وسائراً عال مغراوة وعقد لعبي بن موسى السنوسي من صنائع دولتهم على ثلب وعزل أخام سعد افلحق بنا فرب وعقد لموسى بن على "الكردي على المتن من والسناتين فاستكمل وعزل أخام سعد افلى قالم من دولته بتشدد القصور والحائع في الحسن ماشاء تاليه عنه أبو ممن ذلك وأتى عليه فاحتفلت القصور والمائع في الحسن ماشاء توانسة أخواره على الذكرة وان شاه الله قعالى وانساء تاليه ومن ذلك وأتى عليه فاحتفلت القصور والمائع في الحسن ماشاء توانسة أنوان على الفراد على المناء وانساء الله تعالى المناء وانساء وانساء وانساء والمائع في المستن ماشاء وانساء وانساء والمائع في المناء وانساء والمائع في المستن ماشاء وانساء والمائي والمائع في المستن ماشاء والمناء وال

(الخبرعن موض السلطان أبي تاشفين لمحمد بن) كوس ف بحبل وانشر بس واستملا و علسه

كان محد بنوسف بعد م جع السلطان أي حو كاذ صكرناه قد تغلب على جبل وانشر يس وتواحمه واجتمع المه الفل من مغراوة فاستفعل أمره واشتدت في تلك النواحي شوكته وأهم أما تأهم فاعد تزم على النهو صالم مه وجع لذلك وأزاح العال وأناخ على وانشر يس وقد اجتمع به بنوتوجين ومغراوة مع محد بنوسف وكان يتغرب من بني توجين بطانة ابن عبد القوى برجعون في رياستهم الى عرب عثمان حسما نذكره وكان قد استخلص سواه من بني توجين دويه فأسفه بذلك وداخل السلطان أي نذكره وكان قد استخلص سواه من بني توجين دويه فأسفه بذلك وداخل السلطان أي تعرب واعده أن يتعرب اعتمان في قومه الى السلطان عليهم الجبل واضع واجمعا الي حسن توسف وجي به الى واختل الامر وافض النياس فاقتهم المصن وتقبض على محدين يؤسف وجي به الى السلطان أسيرا وحوف مركبه فعد دعلمه مم وخره بر محضه و تناوله الموالى برماحه مم السلطان أسيرا وحوف مركبه فعد دعلمه مم وخره بر محضه و تناوله الموالى برماحه ما فاقتم المسان فنصب بشرا فإت البلد وعقد العمر بن عثمان فأقتم مو المدين والمه على المرب فأقتم المسان فنصب بشرا فات البلد وعقد العمر بن عثمان على حبل وانشريس وأعمال بني عبد القوى ولسعه دالعربي من والمه على على المرب

وزدف الى الشرق فأغار على أحماء رياح وهم بوادى المنان حدث الندة المفسقين الادمورة الى القبلة وصبح أحماء هم فاكتسم أمو الهم ومنى فى وجهه الى عاية فعرس بساحتها ثلاثا وبها يومنذ الحاجب يعقوب بن عرفامت عت عليه فظهر له وحد المعذورة لا وليا تهدم فى استحصانها وقفل الى تلسان الى ان كان من أمره ما ذكره ان شاء الله تعالى

﴿ الْمُعْرِعِنْ حَصَارِ بِجَايَةُ وَالْفُتَنَةُ الْطُو لِلْهُ مَعَ الْمُوحِدِينَ اللَّهِ كَانُ فَهَا ﴾ ﴿ حَتَفَهُ وَذَهَا بِ سَلِطًا لَهُ وَانْقِرَاضَ الْأَمْرِ عِنْ قُومِهُ بِرَهِ لِلْمُ مِنَ الدَّهُ ﴿ }

لمارجع السلطان ابوتاشفين من حصار بجباية سينة تسبع وعشرين اعتمل في ثرديد المعوث الى قاصية الشرق والاغاح بالغزو الى بلاد الموحد من فأغزاها جيوشه سيتة عشرين فدوخواضواحى بجاية وقفلوا تمغزاهم نانية سنة احدى وعشرين وعليهم مومى بنعلى العصكردي فأنتهى الى قسنطينة وحاصرها فامتندت عليه فأفرج نهبا وا بتني حصن بكر لاقل مضمق الوادمي وادى بجماية وأنزل به العساكر لنظر يحيي بن موسى قائدشلب وقف ل الى تلسان شمن ضموسى بن على "الله سنة المدن وعشرين فدو خنواحي اله ونازلها أياما واستنعت عليه فأفرج عنها ووقدسنة ثلاث وعشرين على السلطان حزة بن عرب أى أليل كمير البدو ما فرية سـ قصر يحاعلى صناحب افريقية مولانا السلطان أني يعي فبعث معهم العساكر ون ناته وعامم من بى توجينو بخدواشد وأمرعلهم القوادوجعلهم لنظرفا للمموسي بنعلى الكردي ففصلوا الحافريقية وخرج السلطان للقائهم فانهزموا بنواحى مرماجنة وتخطفههم الابدى فاستلمموا وقتل مسامح مولاه ورجع موسى بنعلى فاتهمه السلطان بالادهان وكانمن تكبته مانذكره في أخباره وسرح العساكرسنة أربع وعشرين فدوخت نواحى عماية والقيهم الن مد النماس فهز وهم وغالى الماد ووقد على الملطان سينة خسروء مرين شيخة سليم حسزة بنعر بنأبي اليسل وطالب بن مهلهل العبلان المتزاحان في رياسة الكعوب ومحدين مسكين من بني القوس كبراء حكم فاستعثوه المحركة واستصرخوه على افريقية وبعث معهم العسا كرلنظرقا مموسى بنعلى ونصب لهدم ابراهيم بنأبي بكرالشهدون أعياص الحفصيين وخرجم ولاناال لطان أبو يحيى من تونس القائم وخشيهم على قسينطية فسابقهم الهافأ فامموسي بنعلي بعسا كره على قسنطينة وتقدم ابراهم بنأني وكرالشهدف أحيا سليم الى ونس فلكها كاذكرااه فيأخمارهم وامسعت قسنطينه علىموسي بنعلى فأقاع نهاللس عشرة ليدلة من حصارها وعادالى تلسان مُ أغزاه السلطان سمنة ست و شهرين

في الحبوش وعهداليه بندويخ الضاحية ومحاصرة الثغو رفنياذل قسنطمنة وأفسيد نواحيها نم رجم الى بجاية فاصرها تم عزم عملى الاقلاع ورأى أن حصر بكرغر صالح لصه مزالكات اليه البعده وارتاد لابنا عليهاماه وأقرب منه فاختط عكان سوق المس وادى ماية مدينة لتعهر الكائب لهاعلى مجاية وجع الابدى على بنائها من الفعلة والعساكر فتمت لا ربعين وماوسموها مامن يردكت ماسم الحصي القديم الذى كان ابنى عبد الوادقيل الملك مالجيل قسلة وجدة وأنزل بهاءساكر تاهز الائة آلاف وأوعزال لطان الىجمع عماله ببلاد المغرب الاوسط بنقل الحبوب البهاحيث كانت والادم وسائر المرافق حتى الملح وأخد الرهن من سائر القبائل عملي الطاءة واستروفوا جدايتهم فثقلت وطأتهم على بجابة واشتدحصارها وغلت أسعارها (وبعث مولاناالسلطان أبويحيي جبوشه وقواده سنة سبع وعشرين فسلكوا الى عباية على جبل بى عبد الجبار وغرج بهم قائدها أوعبد الله بن سيد الناس الى ذلك المصن وقد كان وسي بن على عند باوغ خبرهم السه التنفر الجنود من وواته و بعث الى القواد قبله بالمدار فالتق الجعان بضاحمة تامز بردكت فانكشف ابن سمد النياس ومات ظافرالكبره قدم الموالح من العاوجين باب السلطان واستبيح معسكرهم ولماسخط السلطان قائدهموسى بنعلى ونصحبه كانذكره فىأخباره أغزى يعيى بنموسى السنوسى فى العساكرالى افريقية ومعه القواد فعيانوا في فواحى قسنطينة والتهوا الى بلديونة ورجعوا وفى سنة تسبع وغشرين بعدها وندجزة بن عرعلي السلطان أبي المشفين صريعنا ووقدمعه أوبعده عيدالجن بنعشان فلاالشول من عامرين وكان قدنزل على مولانا السلطان أى يحيى منذسه نبن فسخط بعض أحواله ولحق بتلسان فبعث السلطان معهم جميع قواده بجيوشه لنظر يحيى بن موسى ونصب عليم معدين ألجى وسيحر بنعران من أعياص المفصين ولقبهم مولا باالسلطان أبو يحيى بالدياس من نواحي بلاد هوارة وانخزل عنمه أحما العرب من أولاد مهلهمل الذين كانوامعه وانكشفت جوعه واستولى على ظعامنه بمافيها من الحرم وعلى ولديه احدوعر فبعثوا بهمالى تلسان ولحق مولانا المنصورأ بويحيى بقسنطينة وقدأصابه بعض الجراحة في خودة المرب وسار يحى بنموسى وابن أبي عران الى ونس واستولواعلى ماورجع معيى بنموسى عنهم بجموع زناتة لا ربعين يومامن دخوا هافقفل الى تلسان وباغ انلبر ألى مولانا السلطان أبي يعيى بقفول زناته عنهم فنهض الى ونسوأ جهض عنها آبناني عمران بعدان كانأوفد من بجاية الممأيازكر يايحبي ومعه مجدب الفراحسكين من مشيغة الموحدين سريحاعلى الى تاشفين فكان ذلك داعبة الى انتقاض ملكه كانذكره

بعدوداخلالسلطان أما تاشفين بعض أهل بحاية وداوه على عورتها واستقدموه فنهص المهاوحدر بذلك الحاجب النسيد الناس فسأ بقه الهاودخل وم نزوله عليها وقتل من اتهم بالمداحسلة فانحسم الداء وأقلع الساطان أبو تاشفين عنها رولى عسى بن من روع من مشيخة بنى عبد الوادعلى الحيش الذى شامن برد كت وأوعز المد بينا حصن أفر ب الى بحياية من تامن بردكت فيناه بالعاقو ته من أعلى وادقيالة بحياية فأخيان المسان والسيدة الحصارالي أن أخذ السلطان أبو الحسن بحيزتهم فأجفاوا جمعاالي تلسان وفقس هنت الحصارعن بحياية ونهض مولانا السلطان أبو يحيى بحيوشه من يوفس الى ونفس هنت تامن بردكت سنة تنتين وثلاثين فربها في اعة من نهاد كان لم تعني الامس عسما ذكر ناذلك في أخياره والته تعالى أعلم

﴿ الْخُــَــَرُعَنَ عَاوِدَةَ الْفَسَنَةِ بِينَ بَى مَرِينُ وَحَصَّارُهُــَــَمُ ﴾ { الْخُــَــَـَرُعُ وَمُصَارُهُــَـمُ } ﴿ الْمُلَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللّه

كان الساطان أبو تاشفين فدعقد السلم لاول دولتهمع السلطان أي سعيد ملك المغرب فلاا يتقض علسه انه أنوعلى سنة تنتن وعشر بن بعد المهادنة الطويلة من لدن استبداده بسحيلماسة بعث ابته القعقاع الى ابي تاشفين فى الاخذ بجيزة أسمعنه وتبهض هوالى مراكش فدخلها وزحف المه السلطان أبوسهم دفيعث أبو تاشفتن قائده موسى انعلى فالعساكرالى نواحى ازى فاستماح على كارث واكتسم زروعه وقفل واعتدهاعليه السلطان أبوسميد وبعث أبوتا شفين وزيره داود بنعلى بنمكن رسولا الى السلطان الى على بسحلماسة فرجع عنه مغاصبا وجف أو تاشفين بعد هاالى التمسك بسلم السلطان أي سعيد فعقد لهم ذلك وأقامو إعليها مدة فلانفرا بن مولانا السلطان أى يحيى على السلطان أي معدمال المغرب وانعتد الصهر بنهم كادكرناه في أخب رهم وهلك السلطان أوسعيد نهض السلطان أنوالحسن الى بلسان بعدأت فدم رسله الى السلطان أبي الشفين في أن يقلع مجموشه عن حصار بحا ، و يتحافى الموحدين عن عمل منس فأبي وأساء الردوأ مع الرسل علمه همرالقول وأفزع المهم الموالى في الشتم لمرسلهم بمسمع من أى تاشفيز فأحفظ ذلك السلطان أنوا المسن وتمض ف حموشه سنة ثنتين وثلاثتن الى تلسان فتخطاها الى تاسالت وضرب بهامعسكره وأطال القام وبعث المددالى بجاية مع الحسن البطوى من صناة مهوركبوا في أماط اله من سواحل وهران ووافاهم مولانا السلطان أبو يحيى بحيابة وقدجع لحرب في عسدا لوادوهدم كامزيزدكت وجأملوعد السلطان أى الحسس معه أن يجتمع أبعدا كرهد الحصار تلسان فنهض من بجيابة الى تامز بزدكت وقدأ جفل منهاعدا كرني عدد الواد وتركوها تفرا والمقتبهاعدا كرالموحدين فعانوافيه التخريب اونهباوأله قتجدرانها بالارض وتنفس مخنق بجباية من الحصار وانكمش بنوعد دالواد الماماورا مخومهم وفى خلال دلك التقض أوعلى الن السلطان ألى سعيد على أخسه وصد من مقره بسعلماسة الى درعة وفتك العامل وأقام فيهادعونه كانذ كرذلك بعدوطار الخبرالي السلطان أي المسن عملته ماسالت فنهض واجعاالي المغرب لمدم دانه وراجع السلطان أبوتاشفن عزه وانبسطت عداكره في ضواحي عمله وكثب الكمائب وبعث بها مدداللسلطان أيعلى ثم استنفرقها تل ذاانه وزحصالي تخوم المغرب سنة ثلاث وثلاثين لمأخذ بحجزة السلطان أبى الحسن عن أخمه والتهي الحالنغر من تاور وت والمحمناك تأشف ين أبن السلطان أنى المسن في كتيبة جهزها أبوه معه هنالك لسد المغور ومعه منديل بنجامة شيخ بني يننمن بني مرين في قومه فل ابر زوا اليه انكشف ورجع الى السان ولمانغ أب السلطان أبوالحسن على أخيه وقت له سنة أربع وثلاثين جمع لغزونلسان وحمارهماونهض البهاسسنة خس وقداستنفذوسعه في الاحتفال لذلك واضطربت بهاعسا كره وضرب عليهاسياج الاسوار وسراد فات الحفائر أطيفت عابهم حتى لا يكاد الطيف يخلص منهم ولا البهم وسرح كنا بسمه الى القاصمة من كل جهدة فتغلب على الضواسى وافتنع الامصار حياء اوخرب وحدة كايأتي ذكر ذلك كادوألح عليها بالقتال يغاديها ويرا وحها ونصب الجمانيق وانحجز بهامع السلطان أبى تاثفين زعاء زناتة من بى توجين و بنى عبد الوادو كان عليهم في بعض أيامها اليوم المشهور الذي استلحمت بهأبط الهم وهلك أمراؤهم وذلك أت السلطان أبا الحسس كان يباكرهم فى الاستمار فيطوف من وراءاً سواره التى نسر بها عليه مشوطا برتب المقاتلة و يثقف الاطراف ويسد الفروج ويصلح الخلل وأبو تاشفين يبعث العيون في ارتصاد فرصة فيه وأطاف في يعبض الإيام منتبذ اعن الحدلة فسكه منواله حتى اذ أسلك مابين الجبل والبلد انقضوا عليه يحسبونها فرصة قدوجدوها وضايقي هحتى كادالسرعان من الناسأن يصاه االمه وأحسأهل المعسكر بدلك فركموا زراغات ووحدا ناورك اناه الاميران ألوعد الرحن وأيومالك جناحاعسكره وعقاما جافله وتهاوت البهم مسقوربن مرين منكل جوفا كشفت عساكر البلدور جعوا القهقري ثمولوا الادماد منهزمين لايلوي احدمنهم على أحدوا عترضهم مهوى الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه فكان الهالك ومتذ الردم أكثرمن الهالك بالقسل وهلك من بى توجين ومنذ كبيرا لحشم وعامل جبل وأنشر يس ومحد سسلامة بنعلى أميرين بدلاتن وصاحب قلعة تاوغزوت وماالهامن علهم وهماماهم افرنات الى أشماه الهماوأمثال استطموافي هدده

الوقعة فحط هذااليوم جناح الدولة وحطممتها واستمرت منازلة السلطان ألى الحسن الاهاالى آخررمضان من سنة سبع وثلاثين فاقتعمها يوم السابع والعشر بعن منه غلااول أالسلطان أبو اشفين الى آب قصره في لمة من أصحابه ومعه ولداه عثمان ومسعود ووزر مموسى بنعل وعمد الحق بنعثمان بن معد بن عبد الحق من أعماص بنى مرين وهوالذى لقبهم من تونس كاذكر ناه وسيأتي ذكره وخبره ومعد يومندا بنا أخيه أنوزيان وأنوثانت فانعوادون القصرمستمسن الىأن استطموا ورفعت رؤسهم على عصى الرماح فعلمف بهاوغصت سكائط لبلد من خارجها وداخلها بالعسار وكصت أبوابهما بالزحام حتى لقدكب الناس على أذقانهم وتواقعوا فوطئوا بالحوا فروترا كت أشلاؤهم مابين البابين حتى ضاق المذهب مابين السيقف ومسلك الباب وانطلقت الايدى على المنازل نهباوا كتساما وخلص السلطان الى المسجد المامع واستدعى رؤسا الفساوالشورى أباذ يدعسدالرجن وأباموسي عسى اني الامام قدمهمامن أعماله لمكان معتقده فيأعل العلم فضروه ورفعوا المه أمر الناس وما بالهممن معرة العسكرووعظوه فأناب ونادى مناديه برفع الايدىءن ذلك فسكن الاضطراب وأقصر العيث والشطع السلط أنوالحسن أمصار المغرب الاوسط وعمله الى الرأعاله وتاخم الموحدين بثغوره وطمس وسم الملكلا لزيان ومعالمه واستتبع ذناتة عصبا تحت لوائه من بى عبدالواد وتو جيز ومغرا وة وأقطعهم ببلاد المغرب سهاما أدالهم بماس تراثهم من أعمال تاسان فانقرض ملك آل يغمر اس برهة من الدهر الى أن أعاده منهم أعماص مموا الممبعد حين عندنكبة السلطلان الى الحسن بالمقبروان كانذكره فأومض بارقه وهبت ريحه والله يؤتى ملكه من بشاء

[ الخبرى وجال دولته وهم دوسي بنعلى و يحيى بن موسى ومولاه هلال وأوليتهم كومصايراً مورهم واختصاصهم بالذكر الصادم نشهر تهم وارتشاع صمتهم و مصايراً مورهم واختصاصهم بالذكر المصنوفيلة المسكر دمن أعاجم المشرق وقد أشرنا الى الخلاف في نسبهم بين الامهوذكر الم عودى منهم أصنا فاسماهم في كابه من الشاهيان والبرسان والكيكان الى آخر يرة منهم وان مواطنهم بلاد أذر بيجان والشام والموصل وأن منهم نصارى على وأى البواه قمن عثمان والموصل وأن منهم نصارى على وأى البواه قمن عثمان والموسل وأن منهم نصارى على وأى المبعدة وعادتهم وعادتهم وعادتهم وعدد و يتعددون المعلم وعادتهم والمعلم وكانت المحمد ويتعددون المعلم المسلمة من المدود و حسل مكاسم المسلمة والمقرد و المعلم وكانت المحمد و المعلم وكانت المعلم والمعلم وكانت المعلم وكانت و

ني العياس وغلب التترعلي بغدادسنة ست وخسين وستماثة وقتل ملكهم هلاون آخر خافا العباسين وهوالمستعصم شاروافى عالل العراق وأعماله فاستولوا علها وعبرالكثيرتن الكردنهرالفرات فرارا أسام التترك كافوايد ينون بدين الجوسية وصارواف الله الترا فاستنكف أشرانهم وبيوناتهم من المقدام تحت سلطانهم وجاز منهم الى المفرب عشد مرتان تمرفان ببني لوبن ويفيا بمرقين المهسم من الاساع ودخلوا المغرب لأت خودولة الموحدين ونزلوا على المرتضى عراكش فأحسن تلقيهم وأكرم منواهم وأسى لهما خراية والاقطاع وأحلهما لمحل الرفيع من الدولة (ولما المقض) أمرا لموحدين بحدثان وصولهم صاروا الى ملكة بنى مرين وطق بعنهم يغمراسن بن يت من بنى ما برلاأ عرفه مكان منهم زبان ونزع المستنصرالي افريقية تومئذ مجدبن عبدالعزيز المعروف المزوا رصاحب مولانا السلطان أنى يحيى وآخرون غرهم منهم ركان من اشهر من بق في الله بي مرين منهم ثمن بي بابير على من حسسن بن صاف وأخوه سلان ومن بى لوين الحصرين مجدوكان تسكون الفتنة بينهم كأكانت في مواطنهم الاولى فاذا اتعدواللعرب وإفت اليهم أشسماعهم من تلسان وكان نضالهمالسهام وكانت القسى سلاحهم وكان من أشهر الوقائع بينهم وقيعه بفاس سنة أربع وسبعين وستمائة مع لهاخضر ويس في لوين وسلمان وعلى ويسابى بابرواة تاوا خارج اب الفتوح وتركهدم يعقوب بن عبدالحق لشأنهم والفتنة حماءمتهم فلم يعرس الهموكان مهلا سلمان منهم بعددلك مرابطا شغرطر يفعام تسعين وستمائة وكأن لعلى بنحسن اشدموسي اصطفاه السلطان بوسف من يعقوب وكشف له الحاب عن داره ورى س م مه فتمكنت له دالة ببغط دسه أمها بعض الاحوال ممالم برضه فذهب معاضبا ودخل الى السان أمام كان بوسف بن يعد قوب محاصر الها فتلفاه عمان بن يغمر اسن من المكرمة والترحمت على أساس محله من قومه ومنزلته من اصطفاع السلطان وأشار بوسف بن يعقوب على ابنة ماستمالته فلقمه في حومة القتال وحادثه واعتذر له بكرامة القوم اياه فحضه عدلى الوفاء لهدم ورجع الى السلطان فحبره الخبرفل يشكرعلمه وأقام هو بتلسان وهاك أبوءعلى بالمغر ب سنة سبع وسبعما بة ولمأهلك عثمان بن يغمر اس بن زيان زاده بنوه اصطناعا ومداخلة وخلطوه بأنفسهم وعقدواله على العساكر لمحاربة أعدائهم وولوه الاعسال الجليلة والرتب الرفيعة من الوزارة والحجابية والماهلك السلطان أبوحو وقام أمره ابنه أبوتا ثفين وكان هوالذي تونى له أخذا لسعة على الناس وغص عكاهمولاه هلال فلااستدعلمه وكان كثيراما ينافس وسي بنعلى ويناقشه فشيه على نفسه وأجع على اجازة البحر للمرابطة بالانداس نبيادره هلال وتقبض علمه وغريه

المالعدوة ونزل بغرناطة وانتظمف الغزاة الماهدين وأمساعن براية السلطان الم يتناليها يذا أيام مقامه وكانت من أنزمه اجامه ويحدّث به الناس فأغربوا وانتسدت لهسأ حيوايح هلال حسدا وعداوة فأغرى سلطانه فاطب ابن الاجرفي أستقدا مه فأسله المه واستعمله السلطان في حروبه على قاصيته حتى كان ونهوضه بالعساد يكرالي افريقة للقاءمولاناالساطان أبي يحيى سنة سمع وعشر ين وصحكات الدبرة عليم واستدامت زناتة ورجع فى الفل فأغرى علال ألسلط أن وألق فى نفسه التهمة به ونعى ذلك المدفلين العرب الرواودة وعقدمكانه على محاصرة عاية ليحي بنموسى مساحب شلب ونزل هوعلى سلمان ويعيى بنعلى بنسباع بن يعيى من أمرا ، الزواود ، في أحياتهم فلقوممبرة وتعظيما وأقامين أحمائهم قة غماستقدمه السلطان ورجع الى علامن مجلسه تمتقبض علىه لاشهر وأشعصه الى الخرائرفاعتقله بها وضرق محبسه ذهامامع أغراض منافسة هلال حتى اذاسفط هلالا استدعاممن محسه أضق مأكان فانطلق المه فلاتقض على هلال قلدموسى بنعلى عجاته فلمزل مقسال سمهاالى بوم اقتعم السلطان أبوالمسسن تلسان فهلك عرأى تاشفين وبنه في ساحة قصرهم كاقلناه وانقضى أمره والبقاء تلدوا تظم بنوه بعده ها كهف له السلطان أبى الحسس وكان كبعرهم سعسدة دخلص من بن القتلى في تلك الملمة ساب القصر بعد هد ومن اللسل مضناه المراح وكانت ساته بعدها تعددمن الغرائب ودخل فعفوا اسلطان الىأن عادت دولة بن عدد الواد فكان له في دوقها نفياق حسيماند كره والله غالب على أمره (وأمايعي بنموسى) فأصله من في سنوس احدى بطون كوسة ولهم ولا في في كين بالاصطناع والترسة ولمافصل بنوكين الى المغرب قعدواعنهم واتصلوا بني يغمراسس واصطنعوهم ونشأ يحيى بن موسى في خدمة عنمان و بنيه واصطناعهم (ولما كان) الحصارولاه أوجومهمه من التطواف اللهاعلى المرس عقباعدهم من الاسوار وقسم القوت على المقاتلة باللقد الوضيط الابواب والتقدم ف حومة المدان وكان له أعوان على ذلك من خدامه قدار مواالكون معه في البكروالا تصال والدل والمهار وكان يحيى هذا منهم فعرفوا المخدمة وذهبوا الى اصطناعه وكان من أقل ترشيمه ترديد أي وسف بن يعقوب بمكاند من حصارهم فيما يدور بنهم من المصارية في كان يجلى في ذلك ويوفى من عرض مرسله ولماخر جوامن المصارأ دبوا به على رتب الاصطناع والتنويه (ولماملك أبو ماشفين) استعمله بشك بمستبد ابها وأدن له في المحاد الا كة تملاعزل موسى بنعلى عن حرب الموحدين وعاصد الشرق عزاه به وكانت المرية وتنس من عله فلامازل الساطيان أبواطسين تلسان راسله بالطاعة والكون معه فتقيله وجاميه من

مكانعله فقدم على بخسمه على تلسان فاختصه باقباله ورفع مجلسه من بساطه ولميزل عنده سلال الحال الى أن هلك بعدافتناح المسان والله مصرف الاقدار (وأماهلال) فأصله من سي النصاري القطلولين أحدداه السلطان ابن الاحرالي عمان وصارالي السلطيان أبى جوفأعطياه الى ولده أبي تاشفين فهياأ عطياه من الموالي العلوجين ونشأ عنده وتربى وكأن مختصاعنده بالراحلة والدالة ويولى كيرتلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان أبى حو ولماولى بعدمانه أنو تاشفين ولاه على حجاسه وكان مهسافظ اغليظ افقعد مقعد الغصل ببابه وأرهف للناس سطوه وزح حالم شعين عن دتب المسماثلة الى التعلق باهدابه فاستولى على الامرواستبدعلي السلطان تمحذرمغبة الملك وسرء العواقب فاستأذن السلطان فى الحيج وركب اليه من هنيز بعض السفن اشتراها بماله وشعنها مالعديد والعدة والاقوات والمقاتلة وأقام كاتبه الحاج مجدبن حواتة بساب الساطان على وسم النابة عنه وأقلع سنة أوبع وعشر ين فنزل بالاسكندرية وصب الماحمن مصرفي جداد الامرعليهم ولتى في طريق مسلطان السودان من آل منسى موسى واستحكمت سهما ألمودة تمرجع بعدقه أغرضه الى تلسان فله يدمكانه من السلطان ولميزلمن بعددلك يتسكراه وهو يسايسه بالمداواة والاستعداء الى أن سفطه فتقمض عليه سنة تسع وعشرين وأودعه سجنه فليزل معتقلا الى أن هلك من وجع أصابه قسل فغ تلسان ومهلك السلطان أيام فكانت منعباف تقارب مهلكهما واقتراب سعادتهما ونحوستهما وقدكان السلطان أبوالحسسن يتسع الموالى الذين شهدوا مقتل السلطان أبى حووأ فلت هلال هذامن عقابه عوته والله بالغ حكمه

> ﴿ الْلَّسِيرَعَنِ النَّرَاءَعَمُـانُ مِنْ حِوَارِعَلَى مَلَكُ بَلْسَانُ بِعَدَنْسَكَهُ هُۗ ﴿ السَّاطَانَ أَي الْحُسْسَى بِالْقِيرُوانُ وعُودَا لِمُلْكَ بِذَلْكُ لِبِنِي زَيَانَ ﴿

مندوكس وكان بنو جمد من فضائل سدوكس بن طاع الله وهم بنو جراد بن يعلى بن يندوكس وكان بنو مجد من ذكر از يفضون اليهم من أول الاحم حتى صارا لملك اليهم واستبدوا به فيروا على جميع الفصائل من عشائرهم ذيل الاحتفار ونشأع ثمان بن يعيى ابن مجد من جراد هد امن بنهم مرمو قابعين التعلم والرياسة وسعى عند السلطان أبي ناشفين بان في نفسه قطا ولا الرياسة فاعتقله مدة وفر من من المغرب السلطان عند تفايم منزله واستقر عمواه فنسك وزهد واستأذن السلطان عند تفايه على ملسان في الحي بالناس فأذن له وكان قائد الركب من المغرب الى مكة سائر أيامه حتى السلطان أبو الحسن على اعمال الموحدين وحشد أهل الغرب من ذناته والعرب السلطان أبو الحسن على اعمال الموحدين وحشد أهل الغرب من ذناته والعرب المدخول افريقية الدرج عثمان هذا في جلته واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع الى المدخول افريقية الدرج عثمان هذا في جلته واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع الى

المغرب فأذن له ولمق بناسان فنزل على آميرها من ولد الاميرا في عنان كان قد عقد له على علها و رشعه لولاية العهد ولايتها فا زدلف المه من المناسه و وعده و تلطف فيما أودع سمعه من ورط أيد في مهالك افريقية واياسه من خلاصه ووعده بعير الامراليه على ألسنة المبراء والمكهان وكان يظن فيه أن لديه من ذلك على وعلى تفيية ذلك كأنت نكية السلطان أي الحسن بالقيروان وظهر مصدا ق ظله واصابة في السه فأغراه بالتوث على ملك أيد والبدارالى فاس لغلب منصور بن أخده أي مالك عليها كان استعمله حدّه أبو الحسن هنالك وأراه آية سلطانه وشوا هدمل كه و تحمل عليه في الشاعة مهلك السلطان أي الحسن والقائم على الالسنة حتى أوهم صدقه وتعدى في اللامير أبو عندان المناس و بناله الفل من عسال كرنى مرين فاستلق و بث العطاء واعلن بأيالدعا النفسه في و بعينة تسع وأ و بعين و عسكر خارج تلسان النهوض الى المقرب كانذ كره في أخبارهم ولما فصل دعاعمان لنفسه واستد تشهرا قلائل الى أن المن وادعي مدالوا درسما لم يكن لا لجوار واستد تشهرا قلائل الى أن خلص المعمن آل زيان من وادعيد الرحن بن يعيى بن بغيم واست معالمه خسف به وبداره وأعادا مربى عبد الواد في نصابه حسبانذ كره والته أعلم وخسف به وبداره وأعادا مربى عبد الواد في نصابه حسبانذ كره والته أعلم وخسف به وبداره وأعادا مربى عبد الواد في نصابه حسبان لذكره والته أعلم

\*(الخبرعندولة أي سعيد وأي أبت من آل يغمراس ومافيه المن الاحداث) \*

كان الامع أبو يعي حدها من أكبرولد يغمراس باز مان وكان ولى عهده بعد مهال أخيه عز الاكبر ولما تغلب يغمراس على سعلماسة سنة احدى وستين وستمائة استعمله عليها فاقام بها حولا وولدله هذا لما البيسة عبد الرحن غرجع الى تلسان فهال بها والشاعب المال المنان بعد أمده فأ قام مع بني أبيده الى نفس السلطان بمكانه وغربه الى الاندلس فك منها حينا وهال في مرابطة مغرقرمونة في بعض أيام الجهاد وكان له بنون أر بعة يوسف وعمان والزعيم وابراهيم فر جعوا الى تلسان وأوطنوها أعواما حتى اذا استولى السلطان أبوالحسن على ملكهم وأضاف الى دولته دولتهم نة مهمن تلسان الى المغرب في حله أعماصه منه سألوا اذنه في المرابطة بنغور الاندلس التى في عله فأذن لهم وفرض لهم العطاء وأنزله منالجزيرة فكانت الهم بالجادموا قف مذكر ورة ومواطن معروفة ولما استنفر السلطان أبوا لحسن زنانة لغز وافر يقية سنة تمان وأر دوين كانوا في حلته مع قومهم بي عبد الواد وفي رايتهم ومكانم معلوم ينهم فلما اضطرب أمر السلطان أني الحسن وتألب الواد أقرل النازعين عنه الهم وكانت النكمة وانحيز والقدروان كان بنوعه مد الواد أقرل النازعين عنه الهم مكانت النكمة وانحيز والقدروان كان بنوعه مد الواد أقرل النازعين عنه الهم مكانت النكمة وانحيز والقدروان وانوللفت الدى

الاعراب على الضواحي وانتقض المغرب من سائراً عاله أذنو المني عبد الوادف اللماق بقطرهم ومكانع لهم فروا يتونس وأقاموا بهاأ باما وخلص الملائم بهم بخياف شأن أمراهم ومن يقد تمون عليهم فأصفقوا بعدالشوري على عثمان ب عدالرجن وأجتمعوا المدانهدهم ومئذ وقدخرجوا بدالى النحراء وأجاسوه سابسطي العيد من تونس على درقة ثم ازد حواعليه يميث توارى شخصيه عن النياس بسلون عليه بالأمارة وبعطونه الصفقة على المعاعسة والسعسة حتى استماوا جمعا ثم انطلقوابه الى وحالهم واجتع غراوة أيضاالي أمرهم عل بن واشدب عدين أبت بن منديل الذي ذكرناه منقبل وتعاهدواعلى الصعابة الى أعمالهم والمهادية آخر الايام واستثناركل بسلطانه وتراث سلفسه وارتحلواعلى تفيية ذلك المحالم وشنت البوادى علبهم الغارات فى كل وجه فلم يظفروامهم بقلامة ظفرمثل ويبفن ونونة وأهل جبل بني أباب ولمامروا بعبابة وكانبهافل منمغراوة وتوجين راوابهامن أغلبواعلي اعمالهيم وصاروا فى جند السلطان فارتعلوا وعدم واعترضهم ببسل الزاب برابرة زوادة فأوقعوا بهسم وظهرمن نحدتهم وبلاتهم فى الحروب ما ومعروف لا وليهسم غلقوا بشلب فتلقتهم قبائل مغرا وةوبا يعوالسلطانهم على بنراشد فاستوسق ملكدوا نصرف بنوعبدالوا دوالاميران أبوسعيدوأ بومابت بعدان أحكموا العقدوأ برموا الوثاق مع على بن داشد وقومه وكان في طريقهم بالبطعاء أحياء سويد ومن معهم من الله فهم قدنزلوا هنال معشيخهم وترماد بنعريف منبزمهم من تاسالت أمام جيوش السلطان أبي عنان فأحقاها من هذالك ونزل وعسدالوادمكاغ مروكان في جلتهم جاعةمن بي براربن بدوكس كبيرهم عران بن موسى ففرا بن عقدان يعي بن برادالى تلسان فعقداه على حرب أبي سعد وأصحاء فنزل الحند الذين خر حوامعه الى السلطان أبي سعيدوانقلب هوالى للسان والقوم في أثره فأدرك بطريقه وقتل ومر السلطان الى البلد فثارت العامة بعثان برارفاستأمن لنفسه من السلطان فأمنه ودخل الى قصراللك آخرجادى الاخبرة من سنة تسع وأربعين فاقتعد أريكته وأصدرا وامره واستورر وأستحصت وعقدلا خيه أي ابت الزعيم على ماورا المهمن متون ملكهما وعلى القسل والحروب واقتصره وعلى ألقاب الملك وأسمائه ولزم الدعسة وتقبض لا ول دخوله على عمان بن يعنى بن يرارفا ودعه المطبق الي أن مات في رمضان من سنته ويقال قسلاوكان من أول غزوات السلطان أي مابت غزامة الى كومية وذلك أن كسيرهم ابراهم بن عبد الملك كان شجف علمهم منذحين من الدهر وكان سيسب في عالد وهم قوم عبسه إلمؤمن بن على من بعلون كومية فل اوقع الهرج بتلسان -سب أنه الإنهل

عامه وحد منه نفسه بالانتزان فدعالنفسه وأضرم الادكومية ومااليها من السواحل فارا وقته في فيم له السلطان أو ابت ونهض الى كومية فاستباحهم قتلاوسيا واقتصم بهذن من دومة بعد ها وتقبض على ابراهيم من عبد الملك الخارج فيه به معتقلا الى تلسان وأودعه السحن فلم الرابه الى أن قتل بعد أشهر و كانت أمصار المغرب الاوسط وتغوره لم تراب على طاعة السلطان أى الحسس والقسام بدعوته و بها حاميته وعماله وأقر بها الى تلسان مديسة وهران كان بها القنائد عبد من سعيد بن جانامن صنائع في من قد ضعله ولقمها ولقمها ولم المؤورة الورج الوسلاحاوم الأحمر الما أساطيل في كان والمناقد والعرب ونزل على وهران وحاصرها أياما وكان في قلوب في واشداح المفهم من في المناسخ قد الحوالة في الانقضاض على السلطان أبي ثابت و وعدوه الوفاء بذلك عنسه المناسخ قد أن في الانقضاض على السلطان أبي ثابت و وعدوه الوفاء بذلك عنسه المناسخ قد أن في ناد من فارس أنى يغمر اسن بن زيان من أكابر القرابة وانتهب المعسكو وضا السلطان أبو الته الى المناسخ وضا السلطان أبو القرابة وانتهب المعسكو وضا السلطان أبو الته الى المناسخ وضا المناسخ و في السلطان أبو المنات الى المنان كان ما ذكره ان شاء الته تعالى

\* (الخبرع لقاء أبي ثابت مع الناصر إن السلطان أبي اللسن وفق وهر أن ومدها) كان السلطان ألوالمسن بعسد وقعة القهروان قد لحق شونس فأ عامهما والعرب بحاضرونه يصبون الاعماس من الموحدين لطلب وأس واحدا بعسد آخر كأذكرناه فأخبارهم وبيفاهوم وتالكرة ووصول المددمن المغرب الاقصى ادبلغه الحسير مانتذارالسكك أجعوبا تقاض ابده وحافده ماستبلا بيعنان على المغرب كله ورجوع فاعدد الوادومغراوة ووجن الىملكهم الغرب الاوسط للدعوة التى كانت قائمته أمساره في الحرائر ووهران وجيل والشريس وكان يه المنز بن عمرين عَمْانُ مَا عَمْالُمَة فَاعْمَالِد عُولِهِ وَأَنْ يَكُونُ عُرْ فِعَالِيْ يَعِي فَي حَلَّهُ النَّاصِر لمكانه من السلطان ومكان قومه من الولاية وكان دلك من عريف تفاديامن المقام سونس فأجاب المه السلطان ويعتهم جمعا ولحق الناصر بالادحسن فأعطوه الطاعة وارتحاوا معه ولقنه العظاف والديالم وسويدفا جمعوا المه وتألبوا معسه وا وتحلوا يريدون منيداس ووبيما الامتزأ وابت ويدمعا ودة الغزؤاني وهران ادفأه الخيريذ لك فطيريه الى السلطان ألى عنان وجاء مالعسكر لمن بن من ين مدد الصحية أنى زيان ابن أخسه أبي سعمد كان المستقر الالغرب منسدنه وضهم الى القهروان وبعث غنه أتوا في المع المددمي العساكر والمال ونفض أبواباب من تلسان أقل المحرمسة خدين وبعث الى مغراوة بالمبرفة عدوا عُن مُسَاطِرً له وطيٌّ بلاد العُطاف فلقده النشاصرهذا لك في حوعه وادى ووك آخ شهر

رسع الاقرل فانكشفت جوع العرب وانهزموا وطق الناصر بالزاب فترل على من في بيسكرة الى أن أصحبه من رجالات سليم من أوصله الى أيه بيه ونسوطق عريف ابن يحيى بالمغرب الاقصى واحتل عند دالسلطان أبى عنان بمكانه من مجاسهم فحسل على البغية ورجع العرب كلهسم الى طاعة أبي ثابت وخدمته واستراب بصغير بن عامر بن ابراهيم فتقبض عليه وأشخت معتقلا مع البريد الى تلسان فاعتقل بها الى أن أطلق بعد من وقفل أبو ثابت الى تلسان فتلوم بها أياما غنه ضالى وهران في جادى من سته فحاد مرحا أياما غ افتحه ها عنوة وعفاعن على ترجانا القائم بعد مهاك أخمه عبوا وعن معه وأطلق سبيلهم وانستولى على ضواحى وهران وما البها ورجع الى تلسان وقد استعرف العداوة بند به و بين مغراوة وكان قد استعرف الدي ذهير فاقت الوامليا غير مغراوة وطقوا بمعاقلهم واستولى أنو ثابت على معسكرهم وملك نازونة الكشف مغراوة وطقوا بمعاقلهم واستولى أبو ثابت على معسكرهم وملك نازونة وبعث بيعتها الى أخيسه السلطان أبى سعيد وكان على اثر ذلك وصول السلطان أبى سعيد وكان على اثر ذلك وصول السلطان أبى المستمن تونس كاندكره ان شاء القد تعالى والقه أعلى

\ الخسبر عن وصول السلطان أى الحسسن من تونس ونزوله بالحزائر كا ومادار بينه و بين أى تابت من الحروب و الموقه بعد الهزيمة بالغرب في

كان السلطان أبوالحسن بعدواقعة القيروان طال مقامه بتونس وحمار العرب الأواستدعاء أهل المغرب الاقصى والتقض عليه أهل الحريد و بايعو اللفضل بن مولانا السلطان أبي يحيى فأجع الرحلة الى المغرب وركب السغن من تونس أيام الفطر من سنة خسير فعصفت به الرح وأدركه الغرق فغرق أسطوله على ساحل بحاية و فجا بذما أنه على بعض الحزائر هنالله حتى لحقه أسطول من أساطيله فتحافيسه الى الجزائر و بهاجو ابن يحياتى العسرى فائده وصنعة أسبه فنزل علسه و بادوالسه أهدل ضاحب المنكش والثعللية فاستخدمه مع وبث فيهم العطاء وانسل خبره بونزمار بن عرب يف وهو في أحياء سويد فوفد عليه في أحياء سويد فوفد عليه في مشيخة من قومه ووفد معه نصر بن عربن عثمان صاحب في أحياء سويد فوفد عبد القوى فأعطوه الماساعة واستحشوه النخروج معهم فردهم بنواحى المرية من ولدعسد القوى فأعطوه الماساعة واستحشوه للخروج معهم مؤدهم بنواحى المرية و بينا الاميرأ بونات بلاد مغراوة المسلمة احدى وخسين فعقد السلم عمهم ورجع الى قتال هؤلا وأخذ على منداس وخرج الى السرسوا قبلة وانشريس معهم ورجع الى قتال هؤلا وأخذ على منداس وخرج الى السرسوا قبلة وانشريس معهم ورجع الى قتال هؤلا وأخذ على منداس وخرج الى السرسوا قبلة وانشريس معهم ورجع الى قتال هؤلا وأخذ على منداس وخرج الى السرسوا قبلة وانشريس معهم ورجع الى قتال هؤلا وأخذ على منداس وخرج الى السرسوا قبلة وانشريس معهم ورجع الى قتال هؤلا و فأخذ على منداس وخرج الى السرسوا قبلة وانشريل وأجفسل أمامه وزمار و جوع العرب الذين معسه وطق به هنالك مدد السلطان أى

عنان قائدهم يحيين رحوبن اشفين بن معطى فأتبع آثار العرب وشر دهم وخقت حياء حصين بمعاقلهم منجبل تبطري معطف على المرية ففقها وعقد عليها لعمر بن موسى الجلولى من صنائعهم عنهض الم حسين فاقتهم عليهم الحيل فلادوا بالناعية وأعطوا أبناءهم رهناعليها فتعاوزهم الى وطأمحزة فدوخها واستفدم قبائلهامن العرب والبربر والسلط ان أنذا ولل مقيم ما لجزائر م قف ل أبوابت الى تلسسان وقدد كان استراب بيهى بن رحوا وعسكر ممن في مرين وأنهم دا خاوا السلطان أما الحسن وبعث فعم الى السلطان أى عنان فأداله بعيسى بن سليمان بن منصور بن عبد الواحسد الن يعقو ب فيد م قائد اعلى المسة المرينية فتقبض على يحى بن رحوا ولحقوامع أى المت بتلسان تمأجان المالغرب وأوعز السلطان أبوالحسن الى ابنه الناصرمع أولياته من زناتة والعرب فاستولى على المرية وقتل عثمان بن موسى الحلولي ثم تقدم آلى مليانة فلكهاوالى تيروغت كذلك وجاعلى اثره السلطان أبوالحسسن كذلك أبوه وقد اجتمعت الميما لجوع من زغبة ومن زناتة ومن عرب افريقية سليم ورياح مثل مجد بن طالب بنمهلهل ورجال من عشرته وعربن على بن أحد الذوادي وأخده أبي دينار ورجالات من قومهما وزحف على هذه التعسة وأبنه الناصر أمامه فأجفل على من وأشد وقومه مغراوة عن بلادهم الى البطهاء وطهرا لخبرالي أن ثابت فوافاه في قومه وحشوده ورحفوا جمعاالي السلطان أي الحسن وقومه فالتق الجعان بتمغرين من شل وصار واملنا ثم أنكشف السلطان أنوالحسن وقومه وطعن ولاه الناصر بعض فرسان مغراوة وهلك آخر يومه وقتل مجدبن على من العربي قائد أساطه اوابن المواق والقبائلي كاتباه واستبيم معسكره ومانيه منمتاع وحوم وخلص بناته ألى وأنشريس وبعث بهن أبواب الى السلطان أبي عنان بعد استبلائه على الحبل وخلص السلطان أنواطسن الى أحمام ويدالى العمراء فعابه نزمار بنعريف الى معلماسة كامأتي فى أخبار ، ودوّخ أبو ابت بلاد بني توجين وقفل الى تاسان والله تعالى أعلم

(اللبرعن حروبهم مع مغرا وة واستملاءاً بي ثابت على بلادهم كم عسلى الجزائرومف تل على "بن وأشد بتنس عسلى اثر ذلك

كان بين هذين المدين من عبد الوادومغرا و مقتن قديمة سائر أيامهم قدد كر فاالكشير منها في أخبارهم وكان بنوعسد الوادقد غلبوهم على أوطانهم حتى قتل را شد بن مجد في جلائه أمامهم بين زواوة ولما اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم على بن راشد و جاؤه من افريقية الى أوطانهم مع بنى عبد الوادو في يطيعوهم حديث دأن يغلبوهم رجعوا حيث ذا لى قرق العهد و تاكيد العدة دفا برموه و قام و اعلى الموادعة

والتظاهر على عدوهم وعروق الفتنة تنبسطمن كلمنهم والماجاء الناصرمن افريقية وزحف اليه أبوثاب قعدعنه على ين داشد وقود م فاعتدها عليهم وأسرها في نفسه م اجتمع بعد ذلك القاء السلطان ألى الحسسن حتى انهزم ومضى الى المغرب فلمارأى أبو ابتأنه قسدكني عدوه الاكبروفرغ الىءدوه الاصغر نظرف الانتقاض عليهم فبينما هويروم أسباب ذلك اذبلغه الخبرأت بهض سالات بى كينمن مفرا ومباءالى للسان فاغتالوه فميله أنفة وأجمع المرجم وخرجمن المسان فاتحة ثنتين وخسين وبعث فى أحيا وغبة من بن عاص وسو بد فجاره بفارسهم وراجلهم وظهم "نهم وزحف الى مغراوتن فافوا من لقائه وتعصنوا بالجبل المطل على تنس فحاضرهم فيه أياما اتصلت فهاا لحروب ونعددت الوقائع ثم ارتعل عنهم فجال في نواحى البلسد ودوّخ أقطارها وأطاعنه مليانة والمرية وبرشال وشرشال ثم تقدّم بجموعه الى الحزائر فاحاطبها وبها فلى عرين وعدالله من السلطان أبى الحسس تركدهذا للصغيرا في كفالة على من سعيد ابن جانافغلهم على البلد وأشخصهم فى الحرالي المنرب وأطاعته الثعالبة ومليكش وقبائل حصن وعقدعلى الحزائر لسعيد بنموسي بنعلى الكردى ورجع الى مفراوة فحاصرهم بمعقلهم الاقل بعدأن انصرفت العرب الى مشاتيها فاشتذا طصار على مغراوة وأصاب مواشيهم العطش فانحطت دفعت واحدة من الجيدل تطلب المورد فأصابهم الدهش ونجاء اعتثذعلى بنراشدالى تنس فأحاط بهأ يوثابت أياماثم افتحمها علمه غلابا منتصف عبان من منت فاستعجل المنية وتعامل على نفسه فذبح نفسه وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعافي القبائل وقفل أبوثاب إلى تلسان الى أن كان من حركة السلطان أى عنان ماند كرمان الالته تعالى

> ﴿ الْلَمِرِ عِنْ اسْتَبَلَاءُ السَّلْطَانِ النَّاعِنَانِ عَلَى ﴾ ﴿ لَلْسَانِ وَانْقِرَاضِ أَمْنِ بِي عَبْدَ الْوَادِ ثَانِيةٍ ﴿

لمالق السلطان أبوالحسن بالمغر بوكان من شأنه مع ابنه أي عنان الى أن هال عبل هندانه على مانذكره في أخبارهم فاستوسق ملك المغرب السلطان أي عنان وفرغ اعدوه وسما الاسترجاع الممالك التي ابترها أبوه وانتزعها عن و ثب عليه وكان قد بعث السعلى ابن را شدمن مكان امتناعه من جب ل تنس بسأل منه الشفاعة فرد أبو ابت شفاء تسه وأحفظه ذلك و بلغه مقتل على بن را شدفاج ع غزو تلسان ونذر بذلك أبوسعيد وأخوه فرج أبو ابت وحشد القبائل من زناتة والعرب منتصف ذى القعددة ونزل بوادى شلب واجتمع الناس اليه و واصلته هناك بعيمة تدلس في وسيع من سنة ثلاث غلب على الموحدون جانا الخراساني من صنا أنعه و بلغه من مكانه ذلك زحف السلطان أي

عنان فرجع الى تلسان ثم خرج الى المغرب وجاعدلى اثره أخوه السلط ان أبوسعيد فى العساكر من زنالة ومعده بنوعامر من زعبة والفل من سويداذ كان جهورهم قد لحقوا بالمغرب لمكان عريف بن يحيى وابنده من ولاية بنى من ين فز حفوا على هدفه المدسة وزحف السلطان أبوعنان فى أمم المغرب

والعرب المعقبل والمصامدة وساكرهمقات الجنود والحشيد وانتهوا جيعاالي انكادمن بسيط وجدة فكان اللقاءهنالك آخرر بيع النانى من سنة ثلاث وخسين واجتمع بنوعبدالوادعلى صدمة العاحكروقت القائلة وبعدضرب الابنية وسقا الركاب وانتراق أهل المعسكرفى حاجاتهم فاعجاوهم عن رتب المصاف وركب السلطان أبوالحس لنلافى الامرفاجتم اليه اوشاب من الناس وانفض سائر المعسكر ثمزحف البهم فين حضره وصدقوهم القتال فاختل مصافهم ومنحوا اكتتافهم وخاضوا بحرا اظلماءواتهم بنومرين آثارهم وتقبض على أيى سعيدليلتذمقيدا أسرا الى السلطان أبي عنان وقتر لتاسعة من لمالي اعتقاله وارتحل السلطان أبوعنان الى تلسان ونجا الزعيم أنوثابت عن معه من فل بني عبد الوادومن خلص اليه منهم ذا هبا الى بجاية ليجدف ايالة الموحدين وليحة من عدوه فسته زوارة في طريقه وألدّعن أصحابه وأرجل عن فرسمه وذهب راجلاعار ياومعه رفقاعن قومهمنهم أبوزيان مجدابن أخمه السلطان أبوسعمد وأوجو وموسى ابن أخيه مروسف ابن أخيه ووزيرهم يحيى بندا ودبن فكن وكان السلطان أبوعنان أوعزالى صاحب بجياية بومند آللولى أتى عسدالله حافدمولانا السلطان أنى بكر بأن بأخذعلهم الطرق ويذكى في طلبهم العيون فعثر عليهم بساحة الملد وتقبض على الاميرأ بي ابت الزعيم وابن أخيه محديث أبي سمعيد وو زيرهم يحيى ان داودوأد خلوا الى تجابة تمخر بحصاحها الامرأ بوعب دالله الى الا السلطان أبي عنان واقتادهم فى قبضة أسره فلقه معسكره من ظاهر المرية فأكرم وفادته وشكر صنمعه وانكفأ راجعا الى تلسان فدخلها في بوممسعود وجل بومنذأ بوثابت ووزيره يعتىء لي جابن يتهاديان بهما يين سماطي ذلك الحمل فكان شأنهم أعيام سقا الآني تومهما الىمصرعهما بصوراء البلدفة الاقعصابالرماح وانقرض ملك آلزيان وذهب ماأعاده الهم بنوعب دالرجن هؤلامن الدولة بماسان الحاأن كانت الهما الكرة الثالثة على يدأب حوموسي بنوسف بنعسد الرحن المتوليم الهدا العهدعلى ماسئذكره ونستوفى من أخباره انشاء الله تعالى

﴿ الْفَيْرِعَنْ دُولَةَ السَّلْطَانَ الْبُحُوالاَخْيَرِمَدِيلِ الْمُعُولَةِ بِتَلْسَانُ فَى الْكُرَّةُ ﴾ ﴿ الثَّالَيْهُ لَقُومِـهُ وَشَرَحُ مَا حَكَانَ فَيْهِامِنَ الْاحْدَاثُ لِهَذَا الْعَهِدُ ﴾

كان بوسف بن عبد الرحن هـ خافى الله أخمه السلطان أبى سـ عمد بتلسان هوو أخوم أبوجوموسي وكادمت كاسلاعن طلب الظهور معدافياءن النهالك في طلب العزجانحا الى السكون ومذاهباً هل الخبرحتي اذا عمضت بدولتهم رياح بني مرين وتغاب الساطان أنوعنان علمهم وأبتزهمما كأن بيدههمن الملك وخلص أبنه أبوجوموسي مع عه أى ابت الى الشرق وقذفت النوى بيوسف مع أشراف قومه الى المغرب فاستقرب ولماتقيض عملى أى ابت عملى وطن بجماية أغفل أمر أى حومن بنهم وبت عنمه العيون فنحاالى ونس ونزل بهاعلى الحاحب أبي محد تافرا كين أكرم زاه وأحار بكان أعماص الملكسن مجلس ساطانه ووفر جرايته ونظرمعمه آخرين من فل قومه وأوعز السلطان أيوعنان اليه بازعاجهم عنقرا رهم فى دولته فمي الهاانفه وأبىءن الهضمة اسلطانه فأغرى ذلك أماعنان بمطالبته وكانت حركته الى بلادافر يقية ومنابذة العرب من رياح وملم لعهده ونقضهم اطاعته كانستوفى أخباره والمكانت سنة تسع وخسن قبل مها كداجة عرأ مرالزوا ودةسن رياح الى الحاجب أي محدب افراكين ورغدوه فى الحياقة أى حوموسى من نوسسف العرب من زغية وانهدم وكايه اذاك ليحلب على نواحى للسان و يجعل السلطان أي عنان شغلاعنهم وسألوه أن يجهز علسه بعض آلة السلطان ووافق ذلك رغبة صغير بنعام أميرزغبة في ددا الشأن وكان بومند فأحيا بعقو ببن على وجواره فأصلح الموحدون شأنه بماقدروا علمه ودفعوه الى مصاحبة صغيروة ومسهمن بنى عامر وارتيل معهم من الزواودة عثمان بن سباع ومن احلافهم بنوس عيددعار بنعيسي بن رحاب وقومه ونهضو المجموعهم يدون تلسان وأخدواعلى القفرولقهمأ ثناءطر يقهم الخبرعن مهلك السلطان أبى عنان فقويت عزائمهم على ارتجاع ملكهم ورجع عنهم مولة بن يعقوب وأغذالسبر الى تلسان وبهاالكائب الجمهرة منبى مرين واتسل خبراى حوالوزيرا لسنب عرالقائم بالدولة من بعدمهلك السلطان أي عنان والمتعلب على ولده السيعمد من بعدم فهر المددالي تلسان من الحامسة والأموال ونهض أولما الدولة من أولادعر يف نعيي أمراء البدومن المغرب فقومهم من سويدومن اليهم من العرب لموافقة السلطان أتى حووأشباعه فانفض جعهم وغلبوا على الذالمواطن واحتمل السلطان أبوجو وجوعه بساحمة للسان وأناخو اركابهم عليها وناذلوها ثلاثاثم اقتحموها في صبيحة الرابع وخرج ابن السلطان ألى عنان الذي كان أميرا عليها في لممن قومه فنزل على صغیربن عامر أمیرالقوم فأحسس تجلته وأصحبه من عشمیرته الی حضرة أخیه و دخل السلطان أبوج و السان لئمان خلون من الربسع الاقول سسنه ستین و احتمل منها بقصر ملکه و اقتعد أریکته و بویع بیعده اظلافه و رجع الی النظار فی تمهید قواعد ملکه و اخراج بی مرین من أمصار مملکته و الله أعلم

\* (الخبرعن اجفال أى حوعن للسان أمام عساكر المغرب ثم عوده الهما) \*

كأن القيائم بامر المغرب من بعد السلطان ابىء نان وزيره الحسسن بن عركاقل ابنه السعمدالذى أخذله السعمةعلى الناس فاستبدعلمه وملك أحره وجرىعلى سماسة السلطان الهالك واقتنى أثره ف الممالك الدائية والقاصمة في الجماية والنظر لهم وعلهم ولمااتمك به خبرتلسان وتغلب أبي جوعلها قام في ركانيه وشاو را لملا في الهوض المهفأشارواعليه بالقعودوتسر بم الجنودوالعسا كرفسر الهاابن عهمس عودبن رحو منعلى بنعسى بنماساى من فودودوحكمه في اختيار الرجال واستحادة السلاح وبذل الاموال واتحاذالا كتن فزحف الى تلسان واقصل الخبر بالسلطان أبي حووأشياعه منبىعام فأفرج عنها ولحق بالعصرا ودخل الوز رمسهودين رحو تلمسان وخالف السلطان أى حوالى المغرب فنزل بسمطا نسكاد وسرح البهدم الوزير مسعودين رحوان عهعامرين عمدين ماساي فيءسكرمن كأثمه ووحوه قومه فأوقع بهمالعرب وأبوجوومن معهم واستباحوهم وطارا لخبرآنى تأسان واختلفت أهواء وكانها من بى مرين وبداما كان في قلوبهم من المرض لتغلب الحسن بن عرعلى سلطانههم ودواتهم فتحيزوا زرافات لمبايعة بعض الاعماص من آل عبدالحق وفطن وزيرمسعودين رحولمادبروه وكانفى قلبه مرض من ذلك فاغتنمها ومايع انصور ابنسلمان ينمنصور ينعبدالواحد ونيعقوب نعبدالحق كبيرا لاعماص المنفرد بالتجلة وارتعمل به و بقومه من بى مرين الى المغرب وتجافى عن تلمسان وشأنها واعترضه عرب المعقل فى طريقهم الى المغرب فأوقع بهم بنوم بن وصمموا لعليهم ورجمع السلطان أبوحوالى تلسان واستقر بحضرته ودارملكه ولحق به عمدالله ن مسلم فاستوزره وأسام المه فاشتدبه أزره وغلب على دولته كاندكره الح أن هلك والمقأءلله وحده

رانلىرىن مەندە عبداللەن دسلمىن مكان علىدىرى قونزولەن ايالة خى كى كىرىن الى أبى حووتقلىدە ايا دالوزارة وذكر أولىتە ومصاير أموره كى

كان عبد الله بن مسلم من وجوه بى زرد ال من بى بادين اخوة بى عبد الوادوتو -ين ومصاب الأأن بى زرد ال اندرجوا فى بى عبد الوادلة لمتم واختلط وا بنسبهم وانشأ عبد الله

ا بن مسلم في كنالة موسى بن على اعهد السلطان آبى تاشفين مشهو را بالبسالة والاقدام طارلهم اذكروحسن الأؤه ف حصارتا سان ولماتفل السلطان أبوالسنعلى بي عبدالواد وابترهم ملكهم استخدمهم وكان نتتى أولى الشحاعة والاقدام منهم فرمي بهم تغورا لمغرب ولمااع ترض بنوعبد الوادومتر مدعيد الله هداذ كرادشأنه ونعت سأسه فبعنه الى درعة واستوصى عامله وكان له عنه غناء في مواقفه مع خوارج العرب وبلامحسن جذب ذلك بضبعه ورقى عندا السلطان منزلته وعرفه على قومه ولما كانت تكنة السلطان ألى المسدن بالقبروان ومرح أحرا لغرب وتوثب أنوعذان على الامر وبوبع المسان واستعمع حافده منصورين أي مالك عبد الواحد لدافعته وحشد مامية الثغورالقاله وانفضت موعه سازى وخلص الى الملدا لحديدونا وكانعيد الله بن مسلم في حلته ولما نازله السلطان أبوعنان واتصلت الحرب سنهم أياما كان له فيها ذكروا الاآى انه أحيط بهدم سابق الناس الى السلطان أبى عنان فرأى سابقيته وقلده علدوعة فاضطلع بمامدة خلافته وتأكدت لهأيام ولايته مع عزب المعقل وصلة وعهد ضرب عما فى مواطاتهم بسهم وكان السلطان أنوعنان عندخر وج أخده أى النصل علنه المقه يخلل استخدى من معاقل درعة أوعزاله بأن يعمل الحدلة في القيض علمه فداخل ابن حمدي ووعده وبذل له فأجاب وأسله وقاده عمد الله ين مسلم أسيرا الى أخمه السلطان أي عنان فقتله ولما استولى السلطان أبوسالم رفيق أبي الفضل في منوى اغترابهما بالانداس على بلادا لمغرب من بعدمهاك السلطان أبي عنان وما كان اثرومن المطوب وذال آخر سنة ستين خشيه ابن مسلم على نفسه ففارق ولا يته ومحكان عله وداخيل أولادحسين أمراء المعقل في النعاة به الى تلسان فأجابوه ولحق بالسلطان ألى خُوف ثروة من المال وعصبة من العشيرة وأوليا من العرب فسر عقدمه وقاده المنه وزارته وشديه أواخي سلطانه وفؤض المه تدبيرما عصكه فاستقام أمره وجع القاون على طاعته وجاء المعتقل من مواطنه ما الغربة فاقبلوا علمه وعكفوا على جداله وأقطعهم مواظن المسان وآخى سهم وبين زغمة فعلا كعبه واستفيل أمره واستقامت واستعالى أن كان من أمر ممانذ كرة انشاء الله تعالى والله تعالى أعلم

﴿ الْخِيرِعِن استملا السلطان أي سالم على المسان ورحوعه الى المغرب؟ و وعد أن ولى عليها أبور بان حافد السلطان أي ناشفين وما آل أمر، (

لما استوست السلطان أني سالم ملك المغرب و محا أثر الخوار ج على الدولة سما الى المسلطان أني سالم ملك المغرب و محا أثر الخوار ج على الدولة سما المسلط المن أقصى تحوم و دائة كما كان لا شه و أحده و حركه الى ذلك ما كان من فرا و عند الله و المسلم الى تلسسان و عند الله و المن المسلم الى تلسسان و عند كر

بظاهرفاس منتصف احدى وستن وبعث في الحشود فتوافت بيامه والتملت ثمارتحل اليهاو بلغ الخبرالى السلطان أبى حوووزيره عبدالله يزمسلم فنادوا فى العرب من زغبة والمعقل كافة فأجابوهم الاشردمة قلملة من الاحلاف وخرجوا بهم الى الصحراء ومازل حللهم بعسكره ولمادخه لاأسلطان أبوسالم وبنوم ين تلسمان حالفوهم الى المغرب فنازلوا وطاط وبلادماوية وكرسف وحطموا زروعها وانتسقوا أقواتها وخربوا عرائها وبلغ السلطان أباسالم ماكان من صنمعهم فأهدمه أمر المغرب وأجلاب المفسد سعد معلمه وكان في حلمه من آل بغمر است هجد من عثمان اس السلطان أبي تاشفين ويسكى بأبى زيان ويعرف بالفنز ومعناه العظيم الرأس فدفعه للامر وأعطاه الاكه وكتبله كتيبة سنوجين ومغراوة كانوافي جانه ودفع اليه أعطماتهم وأنزله بقصرأ سبه بتلسان وانكفأ واجعيالي حضرتا فأجفلت العسرب والسلطان أتوجو أمامه وخالفوه الى للمنان فأحفل عنها ألوز بان وتحيزالي في مرين بأمصار الشرق من البطعياء وملنانة ووهران وأولماتهممن في توجين وسويد من قبائل زغبة ودسيل السلطان أبوجو ووزيره عبداللهن مسلم الى تلسان ومسكان مقبر بنعاص هلك فى مذهبه مذلك شخر حوافهن المهمين كانة عرب المعقل وزغية في اتساع ألى زمان وبازلوه بحل وانشر يس فهي معدالي أن غلمواعلمه وانفض جعه ولحق بمكانه من امالة بى مرين بفاس ورجع السلطان أبوجوالى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة عامر من وفافت خركتمره باوغلب عدلى ملمانية والبطعاء شمنهض الى وهسران وبازلها أياماوا قتعمها غلاما واستلمها من عن ملين عددا عفل على المريد والخزائر وأزعي عهاى مرين فلمقوا بأوطانهم وبعث رمله الى الساطان أي سالم فعقد معه المهادنة ووضعوا أوزار اللرب م كانمه لك السلطان أي سالمسنة ثبين وستين وقام بالاحن من بعدد معربن عبدالله سعلى من أبنا وزرائهم مبايعا لولدالسلطان أع الحسس واحدا بعيد آبر كالذكره عندلا كأخسارهم انشاء الله تعالى

> (الجرعن قدوم أي زان ابن المسلطان أي سعمد). كانن المفرب اطلب ملكه وما كان من أحواله في

كان أو زيان هـ ذا وهو محدا الن المنطان ألى سنط عدا عمان بن عبد الرحل بن يعي بن يغمر السن لما القبض علمه مع المن المناف ورزيرهم عمي بن داود بضاية من أعمال الموحدين والمستقوا الى السلطان الى عنان فقتل أمانا بن ووزيره واستق محداهذا وأودع والسعن سائراً بإمام حتى اداهلا واستوسق أمر المغرب لاخيه ألى سالم من العقال العدود والمناف والمستقول المناف ال

وأغامه بجلس ملحصكه فى مراتب الاعباص وأعده ملزاحة ابنعه وجرت بينه وبين السلطان أبى حوسمة انتين وستمن بنيدى مهلكدد كرى بعد مرحعه من السان ومرجع أبى زيان حافد السلطان أبى تاشفين من بعده تعقق السعى فيمانهد مدافسهاله أمل في أي زيان هذا أن يستأثر علك أبه ورأى أن يحسن الصنبع فيه فيكون فنة له فأعطاه الالة ونصبه للملك وبعثه الى وطن السان وأتى الى تازى و لقد هنالك اناسر بمهاك السلطان أبى سالم ثم كانت فتن واحداث نذكرها في محلها وأجلب عبد الحليم ابن السلطان الى على ابن السلطان أبي سعد من يعقوب بن عدد الحق على فاس واجمع الدم بنومر بن ونازلوا البلدا لجديد ثم انفض جعهم ولحق عبد الحليم بتازى كانذكره في موضعه انشاه الله تعالى ورجاءن السلطان أبي حوا الظاهرة على أمره فراسله في ذلك ابزعمة بجازيان فاعتقله مرضاة لهنم ارتحل الى سجلماسة كالذكره بعدونازله فىطريقه أولادحسينمن المعقل بحللهم واحيائهم فاستغفل أبوزيان دات يوم الموكلين به ووثب على فرس قائم حذاء وركضه من معسكر عبد الحليم الى وله أولاد حدين مستنجد ابهم فأجاروه وللق ببي عامر على حين غدلة وجفوة كانت بين السلطان أبي مووبين خالدب عاص أمرهم دهب لهامغاضبا فأجلب به على تلسان وسرح البهم السلطان أيوجوعكرافشردهم عن تلسان غهذل المال لخالد بزعام على أن بتصمه الى بالإدر ياحففعل وأوصله الى الزواودة فأقام فيهم غدعا مأوالا مل بنموسي شيخ بنى يزيدوصاحب وطنحزة وبنى حسن وماالمه ونصبه للامرم شاقة وعناد اللسلطان أبي حو ونهض المه الوزيرعبد الله بن مسلم في عدا كربني عبد الواد و-شود العرب وزيالة فأيقن أبوالليل بالغلب وبذلله الوزير المال وشرط له التعباف عن وطنه على أن يرجع عن طاعة أبي زيان ففعل وانصرف الى بجاية وزل بهاعلى المولى أبي المحق ابن مولايا السلطان أبي يحيى أكرم نزل شروة مت المرادلة بينه وبين السلطان أبى حووتات المهادنة وانعقد السسلم على اقصباه أبى زيان عن يجاية المناخة لوطنه فارتحل الىحضرة تونس وتلقاه الحاجب أيومجدب تافراكين قيوم دولة الخفسسين لذلك العهدمن المبرة والترحيب وانسنا الجرايةله وترفيه المنزلة بمالم يعهد لمثله من الاعماص غملم تزل اله على ذلك الى أن كان من أمر مماند كرم انشاء الله تعلى

> خ الخبرعن قددوم أبي زيان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية ؟ كامن المغرب الى تلسان لطلب ملكها وما كان من أحو آله {

كانالعرب من سويدا حدى بطون زغبة فئة لبنى مرين وشيعة من عهد عريف بن يحيى مع السلطان أبى الحسن وابنه أبى عنان فكانوا عند بنى عبد الواد فى عداد

عدوهم من بى مرين مع طاغية الدولة لبنى عامر أقتالهم فكانوا منابذين لبنى عبد الواد آخوالايام وكان كبرهم وتزمادينء يف أوطن كرسف في حواد في مرس مذمهاك السلطان أيعنان وكانم موقاهم التعلة يرجعون الى رأيه ويستمعون الى قوله وأهمه شأن اخوانه فى وطنهم مومع اقتالهم بنى عامر فاعتزم على نقض الدولة من قواعدها وحل صاحب المغرب عربن عبدالله على أن يسر حعد دين عثمان حافد أبى تاشفين لمعاودة الطلب لملكه ووافق ذلك نفرة استحكمت بين السلطان أبي حو وأحدى رحو بنغاغ كسرأولادحسن من المعقل بعدان كانوافقة له ولوز برمعبدالله ابن مسلم فاغتمها عمر س عبدالله وخرج أبوزيان مجدن عمان سنة خسر وستن فنزل فى حلل المعقل علوية تمنه ضوابه الى وطن تلسان وارتاب السلطان ألويه و يخالد انعرأدبرى عامر فتقيض علمه وأودعه المطبق غمسر حوز يرمعبد الله ينمسل فى عساكر مى عد الوادوالعرب فأحسن دفاعهم وانفنت جوعهم ورحاهم الى ناحمة السرو وهوف اتباعهم الى أن نزلوا السماد من وطن دياح وصاروا في حوار الزواودة ثمنزل الوزيرعبدالله بنمسلمدا الطاعون الذى عاودأ هل العمران عامثذ من بعدماأه لكهم سنه تسع وأربعين قبلها فانكفأبه ولده وعشيرته واحقن وهلك فيطريقه وأرساوا شاوه الى تلسيان فيدفن بها وخرج السيلطان أبوجو الىمدافعة عدوه وقدفت مهلك عمدالله ف عضده ولما المهي الى البطياء وعسكر بها ناجزته جوع السلطان أى زيان الحرب وأطلت داياته على المعسكرفد اخلهم الرعب وانفضوا وأعجلهم الأعمرعن ابنيتهم وأزوادهم فتركوها وانفضوا ونسلل أبوحو يبغي النحاة الى تلسان واصطرب أوديان فسطاطه عكان معسكره وساقه أحدين رحو أمرا لعقل الى منعاته فلحقه بسك وكزاله الساطان أبوجوفهن معممن خاصته وصدقوه الدفاع فكاله فرسه وقطع رأسة ولحق السلطان أنوحو بحضرته وارتعل أبوزيان والعرب في اتساعه المحأن نازلوه بتلسان أماما وحدثت المنافسة بين أهمل المعقل وزغمة واسف زغية استبداد المعمقل عليهم وانفرادأ ولادحسسن برأى السلطان دونهم فاغتنها أبوجووأ طلق أميرهم عام بن خالدمن محبسه وأخذعه مه الوثق من الله ليخذلن الناس عنسه مااستطاع والرجعن يقومه عن طاعة ألي زيان والمفرقن جوعه فوفي له بذلك العهدونفس علم المخنق وتفرزقت احزابههم ورجع أبوزيان الى مكانهمن ايالة ينى مرين واستقام أمر الساطان أبيجو وصلحت دولته بعد الالساث الي ان كان من أمره مانذكره انشاء الله تعالى

مر اللبرعن حركة السلطان أب جوعلى تغور المغرب)»

كان وتزماد بنعر يف متولى كيرهذه الفتن على أب حو و بعث الاعماص علمه واحد ابعد واحد لما كان بنهم من العدا وة المتصلة كاقد مناه وكان مزلة كرسيف من نغور المغرب وكان جاره مجمد بن زكراز كبير بنى على من بنى ولكاس الموطندين بحيل دبد ووكانت أيد به حاعليه واحدة فلماسكن النوارعنه وأزاحهم عن وطنه الى الغرب وانعمة مسلمه معهم رأى أن يعتورهذين الاميرين في نغورهما فاعمل المركة الى المغرب فاتح سنة ست وستين والتهى الى دبد و وكرسيف واحفل وتزمار وامننع جعاقبل الجبال فالتهب أبوجو الزروع وشمل بالتخريب والعيث سائر النواحى وقصد محد بن زكر از أيضا في معقل دبد وفاستم معصنه الذى اتخد ذه هناك وعاج عليه أبوحو بركايه وجاس خلال وطنه وشمل بالتخريب والعش نواحى مناك وعاج عليه أبوحو بركايه وجاس خلال وطنه وشمل بالتخريب والعشاؤاحى المده وانكفأ راجع الى حضرته وقد دعظمت في تخوم بن مرين و نغورهم نكايته وشقلت عليهم وطأنه وانعقدت بنهما بعديد المهادنة والسلم فانسر فت عزائمه الى بلاد افريقيسة فكانت حركته الى بجاية من العام المقبل و تكبته عليها كانذكره ان شهر القديمالي

\* (اللبرعن حركه السلطان أن حوالي عاية وتكبيته عليها)\*

كانصاحب بحاية المولى الامرأ بوعسدالله السه ولى عليها وعادت السه العودة الثانية سنة خس وسين كاذكرناه في أخباره وحف الى تدلس فغلب عليها بن عبد الواد وأبرل بهاعاء له وحاميته ثم أظلم الحق بينه و بن صاحب قسين طينة السلطان أبي العباس ابن عبد الامرأ بي عبد الله المنه المناخة في العمالات فنشأت بينهما فتن وحورب شغل بهاء ن حاية تدلس وألحت عليها عساكر بني عبد الواد بالمصار وأحيط بها فأ وفيد رسله على السلطان أبي حوصاحب تلسيان في المهادنة على النزول له عن تدلس فتسلها أبوجو وأنزل بها حاميته وعقد معه السلم وأصهر المه في ابنته فأجابه وزفها السه فتلقاها قبلة زواوقا آخر عملهم من حدود يجيانة وفرغ صاحب فأجابه وزفها السه فتلقاها قبلة رواوقا آخر عملهم من حدود يجيانة وفرغ صاحب عباية الشأنه وكان أثنيا الفينة معهد قدده شالي وقد سي أبي زبان ابن عهد السلطان أبيا موعن فتنته وصيان من خسير أبي من المه من في المها واعتدها وارتعل يريد تحوم أبي حدو و وعدوه عن أنفسهم الجنوح معه فصي الها واعتدها وارتعل يريد تحوم السلطان أبا العباس صاحبها و مثذ فأجع أمره على صدة عن وجهه وحدسه و مسلطنة السلطان أبا العباس صاحبها و مثذ فأجع أمره على صدة عن وجهه وحدسه و مسلطنة السلطان أبا العباس صاحبها و مثذ فأجع أمره على صدة عن وجهه وحدسه و مسلطنة السلطان أبا العباس صاحبها و مثذ فأجع أمره على صدة عن وجهه وحدسه و مسلطنة السلطان أبا العباس صاحبها و مثذ فأجع أمره على صدة عن وجهه وحدسه و مسلطنة السلطان أبا العباس صاحبها و مثد فأجع أمره على صدة عن وجهه وحدسه و مسلم المسلطان أبا العباس صاحبها و مثد فأجع أمره على صدة عن وحهه وحدسه و مسلم المهاد المياد ال

واتصلت الفننة منه وبن ابن عه صاحب بحالة وكان شديد الوطأة على أهل بلد ممرهف الحداهم بالعقاب الشديدحي لقدضرب أعناق خسبن منهم قبل أن يلغ ستين فى ملك فأستحكمت النفرة وساءت الملكة وعضل الدا ووفرع أهل البلد الى مداخلة السلطان أبى العباس باستنقادهم من ملكة العسف والهلاك بماكان أتيم لممن الطهورعلى أميرهم فنهض الهاآخر سنة سبع وستين وبرزالاميرأ بوعبدالله للفائه وعسكر بنا مروا الجبل المطل على اكردت وصعه السلطان الوالعساس عصكره هنالك فاستولى عليه وركض هوفرسه فاجما ننفسه ومزت الخل تصادى فى أثره حتى أدركوه فأحاطوا به وقشاوه قعصا بالرماح عشا الله عشه وأجازا اسلطان أبوالعباس الى الملدف دخلها منتصف وم العشرين من شعمان ولاذالتاس مه من دهش الواقعة وتمسكو ابدعوته وآنؤه طاعتهم فأنحيات القمامة واستقام الامرو بلغ اللمرالى السلطان أى حوفاظهر الأمتعاض لمهلكه والقمام بثاره وسعمن ذلك حشوره فى ارتقاء ونهض بحرّ الام الى بحاية من العرب وزنانة والمشدحتي أناخ بهاوملائت مخماته الجهات بساحتها وجنع السلطان الم مبارزته فقهديه أهل البلد ولاذواعقامه فأسعفهم وطيرالبريدالى قسنطينة فأطلق أبازيان من الاعتقال وسوغيه الملابس والمراكب والآلة وزحف ممولاه بشيرف عسكرالى أن نزل حذاء معسكرا لي حو واضطربوا محلهم بسفيم حبل بنى عبدا لمبأروشنوا الغارات على معسكرأبي حوصياحا ومساءلما كان غي البهم من مرض قلوب جنده والعرب الذين معمد وبدالسلطان أبى جومالم محتسب من امتناعها وكان تقدتم السه بعض سماسرة الفتن وعدعلى أسان المشيخة من أهل البلدأ طمعه فيهاووثق بأنَّ ذلك يغنيه عن الاستعداد فاستبق الهاوأغفل الحزم فيمادونها فلماامتنعت علمه انطبق الجوعلي معسكره وفسدت السابلة على العسرللميرة واستعم الزيون في احماء معسكره بظهورا العدو المساهم فى الملك وتفادت والآت العرب من سو المغسة وسطوة السلطان فقشوا منهم فى الانفضاض وتعينو الذاك وقت المناوشة وكان السلطان لماكذبه وعد المشخة أجع قتالهم واضطرب الفساطمط مضايقة للاسوا رمنسخة وعرامن الحبل لمرضه أهل الرأى وخر جرب لالمسل على حين غفلة فاولوامن كان سلك الاحسة من المقاتلة فانهرموا أمامهم وتركوها بأيديهم فزقوها بالسموف وعابن العرب على البعدالتهاب الفساطيطفأجف اواوانفض المعسكر بأجعبه وحمل السلطان أبوجوأ تقاله للرحلة فأجهضوه عنهافتركهاوا تهب مخلفه أجعوتصا يحالناس بهممن كلحدب وضاقت المسالك من وراثهم وأمادهم وركضت برحامهم وتواقعوا لجنوبهم فهلك الكثيرمنهم وكانت من غوالب الواقعات تحدث الناسب ازمانا وسقت حظاياه الى به واستأثر الاميراً بوزيان منهن بخطيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي ينسب الى عبد المؤمن بن على وكان أصهر فيها الى أيها أيام تقلبه في سبيل الاغتراب بلاد الموحدين كاسبق وكانت أعلق بقلبه من سواها في حتى مغانم الاميراً بي زيان و تحرب من مواقعتها حتى أوجده أهل الفتيا السيل الى ذلك لحنث زعوا وقع من السلطان أبي حوفى نسائه وخلص السلطان أبو حومن هوة ذلك العصب بعد غصة الريق وغيا الى الحزائر لا به السلطان أبو حومن هوة ذلك الهول غرب منها ولحق بتلسان واقتعد سرير ملك واشتدت شوكة أبي زيان ابن عه وتغلب على القاصة واجتمعت المه العرب وكثرتا بعه وزاحم السلطان أباحو بتلك الناحية الشرقية قاحته من العائذ كر الاستراها وزاحم السلطان أباحو بتلك الناحية الشرقية قسينين شاعانذ كر الاستراها النشاء العالم المناء المالية الناحية الشرقية قسينين شاعانذ كر الاستراها

﴿ الله عن خروج أَبِي زَيان بِالقاصية الشرقية من بلاد حصين ﴾ ﴿ وتغلبه على المرية والجزائر ومليانة وما كان من الحروب معه ﴿

لماانهزم السلطان أبوجوبساحة بجاية عشى يومه من أوا ثل ذى الحجة خاتم سنة سبع وستن قرع الاميرأ بوزيان طبوله واشع أثره وانتهى الى الادحصين من زغية وكانوا سائمين من الهضمة والعسف اذكان الدول يجر بهسم مجرى الرعايا المعددة في المغرم وتعدل بهمعن سدل اخوانهم من زغبة أمامهم ووراءهم لبغية الغزوف ايعوه على الموت الاحرووقفواععتصم منحسل تبطري الىأن دهمتهم عساكر السلطان ثمأ جلبواعلى المرية وكانبهماعسكرضخم للسلطان أبى حولنظروز رائه عران بنموسي بنيوسف وموسى بنعوت ووادفل بنعبو بنحادو فازلوهم أياما نم غلبوهم على البلد وملكها الامرأ يوزيان ومنعلى الوزرا ومشيغة بى عبد الوادوترك سيلهم الحساطانهم وسلك سسلهم النعالية في الصافى عن ذل المغرم فأعطو بدالطاعة والانتساد الإمر أي زيان وكأنف ف نفوس أهل الحزائر نفرة من جور العمال عليهم فاستمالهم بهاسالم بن ابراهم بن نصرأميرالثعالمة الى طاعة الاميرأبي زيان م دعا أبوزيان أهل مليانة الى مثله افأجابوه واعقل السلطان أوحونظره في الحركة الحاسمة لدائهم مفيعث في العرب و بدل المال وأقطع البلادعلى اشطاط منهم فى الطلب وتحول الى بلاد نوجين ونزل قلعة بى سلامة سنة ثمان وستم يحاول طاعة أبى بكر بنعريف أميرسو يدفلم بلبث عنه خالدبن عامر ولحق أبى بكرب عريف واجمعاعلى الخلاف علمه وتفض طاعته وشدنوا الغارة على معسكره فأضطرب وأجفلوا وانتهت محلاته وأثقاله ورجع الى تلسان تمنهض الى مليانة فافتحهاو بعث الحدر باحعلى حين صاغية اليهمن يعقوب بنعلى بن أحدو عثمان

الن وسف بن سليم ان بن على أميرى الزواودة لما كان وقع بينهما وبين السلطان مولانا أبى العباس من النفرة فاستنظره للحركة على الامرأبي زيآن وبعدها الي بحابة وضمنواله طاعة الدومن رباح وبعيوا المدرهنهم على ذلك فردها وتوقابهم ونهض من تلسان وقداجتم السهاالحك شرمن عرب زغبة ولميزل أولادعريف بن يحى وخالد بن عام فاحياتهما منحرفين عندبالععراء وصم اليهم فأجفلوا أمامه وقصدا لخالفين من حصين والامرأماز بان الى معتصمهم بحبل تبطرى وأغذاله السريعقوب بنعلى وعمان بن يوسف بن معهم من جوع رياح حتى نرلوا بالقلعة حذاءهم ويدرأ ولادعر يف وحالدبن عامر الى الزوا ودة لشرد وهم عن البلاد قبل أن يدال لطان سدهم فصحوهم يوم الهيس أخويات ذى القعدة من سنة تسع وسنين ودارت سنهم حرب شديدة وأجفلت الزواودة أولاغ كان الظهورلهم آخراوقتل فى المعركة من زغبة عددو بنسوامن صدهم عما حاؤا المدفأ نعطفوا المحصن والامرأبي زبان وصعدوا البهم باجعتهم وصار والهم مدداعلى السلطان أبي حووشنوا الغارة على معسكره فصد وانحوه وصدقوه القتال فاحتل مصافه وانهزمت عساكره ونحا بنفسه الى تلسان على طريق الصحراء وأحفسل الزواودة الى وطنهم وتحيز كافة العرب من ذغبة الى الاسمرأ لى زيان واتدع آثار المهزمد بنونزل بسدرات وخوج السلطان أبوجوفى قومه ومن بق معدمن بن عاص وتقيد مخالدالي مصادمته ففله السطان وأجفل القوم من وراثه ثم تلطف في مراسلته اليه والتس بخدمته ورجع الامير وبذل المبال لهوأوسع لهفى الاشتراط أوزيان الى أولدائه من حصين مقسكا ولاية أولادعريف ثمزع محمد بنعريف الى طاعة السلطان وضمن له العدول بأخيه عن مذاهب الخلاف عليه وطال سعمه في ذلك فاتم مه السلطان وحله خالد بن عامر عدقه على تكسته فتقمض علمه وأودعه السجن واستمكمت نفرة أخمه أبي بكرونهض السلطان بقومه وكافة بنى عاص المهسنة سبعين واستغلظ أمرأبي بكر فجمع الحرث بنأبي مالك ومن وراءهم من حصن واعتصموا بالحسال من درال ويطرى ورل السلطان بحموعه لعود الادالدالما من الحرث فانتسفها والتهمها وحطم زروعها ونهب مداثرها وامتنع عليه أبو بكر ومن معهمن الحرث وحصين والامرأبي زبان سنهم فارتحل عنهم وعطف على بلادأ ولادعريف وقومهممنسو يدفلا هاعشاوخر بقلعة ابنسلامة لماكانت أحسن أوطانهم ورجع عليهم الى تاسان وهو يرى أن قدشفا نفسه في أولاد عريف وغلهم على أوطاغهم ورجع عليهم منزلة عدوهم فكأن من لحاق أى بكر بالمغرب وحركة عي مرين ماندكره

(الخبرعن حركة السلطان عبد العزير على للسان واستبلائه عليها ونكبة أي حو) روبى عامر بالدوس من بلاد الراب وخروج أبي زيان من بيطرى الى أحيا زياح لما تقبض أبو جوعلي محمد بنعريف وفرق شهل قومه سويد وعاث في بلادهم أجمع رأى أخمه الاكبرعلى الصريح علل المفرب فارتحل المه ساجعته من بني مالل أجعمن أحما اسويدوالدمالم والعطاف عتى احتل بسائطما ويةمن تحوم المغرب وسارالي أخمه الاكبروترمار بمقره من قصرص ادة الذى اختطه باوجاع وادى ملوبة في ظل دولة بني مرين وتعت جوارهم لما كانملاك أمرهم بده ومصادرهم عن آرا ته خطة ورثها عن أسمعر يف بن يعيم مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن وابنه أبي عنان فتقبل ماولة المغرب مذاهب سلفهم فيه وتينوا برأيه واستأمنوا الى نصيمته فلاقدم عليه أخوهأبو بكرمست تعضاعلك المغرب وأخبر ماعتقال أخمه الاستر محدقد عزاتمه وأوفدأخاه أبابكرومشيخة قومهم منبئ مالك على السلطان عبدالعزيزابن السلطان أى الحسن منصرفه من افتتاح بسل هنسانه وظفر بعامر بن محداب على النازع الى الشفاق في معتصمه فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة وتكريا واستصرخو والاستنقاذا خيهم فأجاب صريخهم ورغبوه فى ملك تلسسان وماورا وهافوا فق صاغبته الله عما كان في نفسه من الموجدة على السلطان أى حواقبوله كل من ينزع المعمن عربان المعقل أشباع عن استاعه فاعتزم على الدولة وبدوها وماكان بعث المه فى ذلك و الحركة الى تلسان وألق زمامه يسدوترمار وعسكر بساحة فاس وبعث الحاشدين فى الثغور والنواجى من المغرب فتواقف الحاشدون سامه وارتحل بعدقضاء النسلامن الاضعي سنة احدى وسعن واتصل الخبر بالسلطان أبي حو وكان معسكرا بالبطياء

الاضعي سنة احدى وسبعين واتصل الخبر بالسلطان أبي حو وكان معسكر ابالبطياء فانكفارا جعاالى تلسان و بعث في أوليا ته عسد الله والاحلاف من عرب المعيقل فصعواء ناجاته ونزعوا الى ملك المغرب فأجمع رأيه الى التعبر الى بى عامر وأجفل غزة المحرم سنة ثنين وسبعين واحتل السلطان عبد الهزير تلسان في يوم عاشو را مبعدها وأشاد و ترماد بن عريف بتسريح العساكر في اتباء مفسر السلطان وزيره أبابكر بن غازى بن السكاء حتى انتهى الى البطعاء ثم لمق به هنالك و ترماد وقد حشد العرب كافة وأوغذ السيرفي اتباع السلطان أبى حوو بن عامر وكافوا قد أبعد و المذهب ونزلوا على الزواودة وسرح اليهم السلطان يومئذ عبد العزيز يحملهم على طاعته والعدوى بهم طاعته والعدوى بهم طاعته والعدوى بهم طاعته والسدعاء أبى زيان الى حضرت فرح بن عيسى بن عريف الى حصين لا قنضاء طاعته والسدعاء أبى زيان الى حضرت و و بذهم عهده وانتها حيما الى أبى زيان مقدمة أوليانه و حلق بأولاد يحبى بن على بن سباع من الزواودة وانتها حيما الى أبى زيان مقدمة أوليانه و حلق بأولاد يحبى بن على بن الزواودة وانتها حيما الى أبى زيان مقدمة أوليانه و حلق بأولاد يحبى بن على بن الزواودة وانتها تأليام فقضت عليهم وليانه و حلق بأولاد يحبى بن على بن الزواودة وانتها تأليام فقضت عليهم وليونا و حلق بأولاد يحبى بن على بن الزواودة وانتها تأليام فقضت عليهم وليانه و حلق بأولاد يحبى بن على تنسياع من الزواودة وانتها تأليام فقضت عليهم وليانه و حلق بأولاد يحبى بن على تنسياع من الزواودة وانتها تها تأليام فقضت عليه من الزواودة وانتها تها و تأليانه و حلق بأليانها كليانه و تنهى المناتها و تأليانها كليانه و تأليانه و تشديدا المناتها و تأليانها و تألي

الشأن في جواره لما حكات مرضاة السلطان وحدرتهم شأن أبي حووبي عامر وأوفدت مسيخة معلى و ترماروالوزيرا في بكر بنعازى فدلوهما على طريقه فأغذوا السير و سوه مه مزلهم على الدوس آخر عمل الزاب من جانب المغرب ففضوا جوعهم وانتهموا حسيم معسكر السلطان أبي حو بأموالهم وأستعته وظهره و حلق فلهم عصاب ورجعت العدا كرمن هذالك فسلكت على قصوري عام بالعصراء قبلة حمل واشد التي رياولون ساعون المهافات هموها وخريوها وعاقوا فيهاوا في المائة والحزائر والمرية ناد تأسل وانشر بس واستوسق به ملاد المغرب الاوسط من وهران وملمانة والحزائر والمرية وجمل وانشر بس واستوسق به ملك و زع عنه عدة ودلم بيق به يومنذ الاصرمة من ناد الفتينة سلاد فراوة واحتقر شأنه وأوقدت أناعلم بومنذ مشيخة الزواودة عمل بي سعدوا عتصم به فهر السلطان الكائب لحصاره وسرت و وزيره عرب سعود الملك كاد كريافي أحيار مغراوة واحتقر شأنه وأوقدت أناعلم به يومنذ مشيخة الزواودة فاوسهم حياء وكرامة و صدروا عملوءة حقائهم خالصة قلو بهم منطلقة بالشكر أليتهم فاستراطال الحال الحال الحال الحال المنان كان مايدكره انشاء الله قسالي والقد تعالم أعلم

(المرعن اضطراب المغرب الاوسط ورجوع أبي زيان الى يطرى واجلاب) ﴿ أَبِ حَوْ عَسَلَى لَمُسَانَ ثُمَا تُهْرَامُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كان موعامر من زنمة شمعة خالصة لدى عمد الوادمن أول أمرهم وخلص سويدلمني مريس كاقدمناه فكانسن شأن عريف وبنيه عند السلطان أيى الحسين وبنيه ماهو معروف فلما استنبيت أحياؤهم بالدوس مع أبى حودهبوا في القفر النفاقاو يأسامن قبول فى مرين عليهم لما كأن وترمار بن عريف واحواله من الدولة فد يواعلى سلطانهم أبيجو يتقلبون معسفى القفار ثمنزع البهمرجو بنمنصور فيمن أطاعدمن قومه عسدالله مسالمعقل وأحلبوا على وجدة فاضطرم النفاق على الدولة مارا وحشى حممين مغبة أمرهم سااسلمان بمااتسموا بهسن الشقاق والعناد فدوا أيديهم الىسلطانهم أبى زيان وأوهدوامسصهم لاستدعائه سنحل أولاد يحيى سعلى فاحمل بنهم وأجامو يه على المرية فلكوانوا سهاواسم علهم مصرهاوا سمراك العلى دلك واضطرب المغرب الاوسطاعلى السلطان والتقنيت بهطاءته وسرح الحبوش والعساكرالي قتال مغرا وةوحدس فأجع أبوجروبنوعامر على قسده بتلسان حتى اذا احتلواقر جامنهما دسال الملان عبدالعرير بعص شبعته الى حالدين عامر و زغية في المال وكانأ وحوقد أسنه بمخالطة بعض عسيره وتعشي رأيه برأبه عن لرسم الى طقه ولمرتض كذاء يدعن الىملك المغرب وترعيده منعهد أبي جهو وسرح السلطان

عبدالعزير عسكره الى خالدفا وقع بأى حوومن كان من العرب عسدالله و عامر وانتهب معسكره وأمواله واحتقبت حرمه وحظاياه الىقصر السلطان وتقبض على مولاه عطمة فنعلسه السلطان وأصاره في حاشته ووزرا له وأصفةت زغيمة على خدمة مالك المغرب وافق هدذا الفتحء والسلطان فنح بلادمغرا وةوتغلب وزيره أبو بكر بنغازى على جبل بنى سمعيد وتقبض على حزة بن على بن راشد في لمة من أصحابه فضرب أعناقهم وبعث بهاالى سدة السلطان وصلب أشلاءهم بساحة ملاانة فعظم الفتح واكمل العلهوروأ وعز السلطان الى وزيره أبى وكالم وغازى النهوض الى حصن فنهض اليهم وخاطبني وأنامقيم بسكرة في دعايته بأن احتشد أواماء من الزواودة ورياح والتقى الوزير والعساكر على حصن تبطرى فنازاناه أشهرا غمانفض جعهدم وفروامن حصنهم وتمزقوا كلمزق وذهبأ بوزيان على وجهمه فلقي بلدواركلاقياة الزابلعدهاءن منال الجيوش والعسا كرفأ جاروه وأكرم وانزاه وضرب الوزيرعلى قبائل حسين والثعالبة المغارم الثقيلة فأعطوهاعن يدوجهضهم باقتضائها ودوخ فاصمة الثغورورجع الى تلسان عالى الكعب عزيز السلطان ظاهر البدوقعدله السلطان بمعلسه يوم وصوله تعودا فحما ومسل فيسه السه وأوصل من صحمه من وفود العرب والقبائل فقسم فيهم برموعنا يتهوقبوا علىشا كاته واقتضى من أمراء العرب زغبة أساءهم الاعسرة رهناعلى الطاعمة وسرحهم افزوأى حو عنتبذه من تمكورارين فانطاقو الذلك وهلك السلطان عبد العزيز للمال قلاتل من مقدم وزيره وعساكره أواحر شهرو بسع الاسخر من سنة أربع وسيعين أرض من من كان يتفادى مالكمان والصر منظهوره وانكفأ بنوم بن راجعن الى ممالكهم بالمغر ب بعدأن بايعوالولده دراجا حاساوالعبوه بالسعمدوج واوا أمره الى الوزيرأ في بكرين غازى فلل أمرهم عليهم واستمرت حاله كانذكره في أخداره ان شاء الله تعالى

رالخبرعن عودالسلطان أبى حو الاخبرالي كالمسان الكرة الثالثة للمناف الكرة الثالثة لمنى عدد الوادق الملك

لماهل السلطان عبد العزيزور جع بنوم بن الى المغرب نصبوا من أعماص عيد بغمراس لمدافعة ألى حومن بعدهم عن المسان ابراهم بن السلطان ألى ناشفين كان ما شمال دولة م مذهل أبوه و نسلل من جلتهم عطمة بن موسى مولى السلطان ألى حوا و الفهم الى الملاغد أو رحيلهم فقام بدعوة مولاه و دافع ابراهم بن ناشفين عن مرامه و بلغ المسبرا وليا السلطان ألى حو من عرب المعدل أولاد بغمور ابن عدر الله فطيروا المده الناسو أجع الرحلة الى بلاد

السودان لما بلغه من اجتماع العرب للعركة عليه كاقلناه فأغذا لسيره ن مطرح اغترابه وسابقه ما بنه ولى عهده فى قومه عبدالرحن أبو ناشف بن مع ظهيرهم عبدالله بن صغير فد خلوا البلدو تلاهم السلطان لرابعة دخولهم وعاود سلطانه واقتعداً ريكته وكانت احدى الغرائب و تقبض ساعتند على وزرائه المهمهم بعدا خله خالد بن عامر فيما نقض من عهده وظاهر عليه عدق وفا ودعهم السيحن ليومهم حفقا عليهم واستحكم لها نفرة خالد وعشيرته وحسلت ولاية أولاد عريف بن يعيى لمنافرة بنى عاهرا ياه واقتال السلطان عبد العزيز عليه ووثق بمكان و ترماد كبيرهم فى تسكين عادية ملوك المغر بعليه ورجع الى تهدو طنه وكان بنومرين عندان قضاضهم الى مغربهم قد نصبوا من اقتال مغراوة ثم بنى مند يل على بن هرون بن ثابت بن منديل و بعنوه الى مغربهم قد نصبوا من اقتال مغراوة ثم بنى مند يل على بن هرون بن ثابت بن منديل و بعنوه الى تحره مه عمل بلاد حصد بن فكان من خبره مه هما ماند كره ان شاء الله تعالى

\*(اللبرعن رجوع أى زيان بن السلطان أبي سعيد الى بلاد حصين تم مروجه عنها)\* كان الامعرأ يوزيان بن السلطان أبي سعيد لما هلك السلطان عبد دالعزيز و بلغه الخبر بمحانه من واركلا مهض منها الى التلول وأسف الى الناحمة التي كان منتربا بهاوم هاها لابى حوفيها فاقتطعت لدعونه كماكانت ورجع أهلهاالى ماعرفوامن طاعته فنهض السلطان أبوجواتمهمد نواحسه وتثقيف أطراف ملكه ودفع الخوارج عن بمالكه وظاهره على ذلا أمراليدومن زغية أبو بكروجحدا بناعر بف بن يحيى دس البهما بدلك كمرهم ماوترمار وأخذهما عناصحة السلطان ومخالصته فركامن ذلك أوضع طريق وأسهل مركب وسذالسلطان العهدالى خالد وعشدره فضاقت عليهم الارص ولحقوا بالمغرب لسابقة نزوعهم الى السلطان عسد العزيز وابتدأ السلطان بمايليه فأزعج عظاهرته واعلى بنهرون عن أرض شلف سنة خس وسيعين بعد سروب هلك في بعضها أخوه رجون نهرون وخلص الى بجبابة فركب منهاالسيفن الي المغرب تمتعملي السلطان أنوجو الدماورا شلف وسفرهمدس عريف سنه وبين ابن عه بعد أن نزع المه الكثير من أوليا ته حصر والنعالية بمايدل الهمم من الاموال و بماستمو امن طول الفتنة فشاوطه على الخروج من وطنه الى جيرانهم من رياح على أتاوة تحمل المه فقسل ووضع أوزا رالحرب وفارق مكان ثورته وكان لمحمد بن عريف فيها أثر محود وأستألف سالم بنابراهم كبرالثعالية المتغلب على بسييط متيعة وبلدا لخرائر بعد أن كانخب في الفينه وأوضع فاقتضى الهمن السلطان عهده من الامان والولاية على قومه وعسله وقلدالسلطان أتناءه تغورأ عماله فأنزل ابنه بالبلزائر لنظر سنام بن ابراهيم من تحت استبداده والمسة أمار بان عالديه والمسلطان الى حضرته المسان المعقدة والمستبدان والمقاف والمستبدة والمقاف والمستبدة والمقاف والمستبدة والمست

(الخبرعن اجلاب عبدالله بن صغيروا تشاص أى كربن) عريف و معتهما للاميرا بي زيان ورجوع أبي بكر الى الطاعة (

كان الدين عامر واين أحده عدا الله ين صغيروسا اوا خوانهم من ولدعام بن ابراهيم مده و واللغرب صرح بني مرين لما وقع بنهم و بين أبي جومن الفعلة التي فعدل خالد معده و بنس عبد الله س صدغير من صديم عنه معده و بنس عبد الله س صدغير من معده من قومه و لحق يوطن زغسة صاحب المغرب وصاحب المساب في الفه و راحلاف سو يدمن في هدلال فاعترضهم سويد و أجلب على جل وانسدو به العمو و احلاف سويدمن في هدلال فاعترضهم سويد و دارت بيم مر بسديد كان الطهو و وبها السويد عليم و في خلال ذلا فسدما بن السلطان و بين أبي بسكر بن عريف بسدب صاحب جبل وانشر يس يوسف من عمر السلطان و بين أبي بسكر بن عريف المنول عن عمله فغضب له أبو بكر لقد يم السلطان و بين أبي بسكر بن عريف المنول عن عمله فغضب له أبو بكر لقد يم السلطان و بين أبي بسكنانه من عجم الات رياح فو صلوه معهم و نصبوه الا مروقي برجم دين و حال السلطان في عبد الوادوع و سويدونه صالد لمطان من المسان سنة سمع و سمعه من المسان في عبد الوادوع و بالمعقل و زغمة و دس الى أولماء أبي زبان الى مكانه من وحكم أبا بكر في الاشتراط علمه فناء الى الطاعة و المخالصة و رجع أبوزيان الى مكانه من حلل الزواودة و أغذ السلطان السيرالى حدارته فقلى أريكة و وحدث بعد ذلك ما نذكره مناء الله تعالى الماء الماء الله تعالى الماء الله تعالى الماء الله تعالى الماء الما

الخسرى وصول الدين عامر من المفسرب والحرب التي دارت كالمندو بين سويدوا في ناشسه من هال فيها عبد الله من صفير والخواله كي

لما بالغ طالدين عامر بمكانه من المغرب خبرعدد الله الأخدوب غير قفل من المغرب بنسا من مطاهرة بني مرين فحفق السدى في صريحه بهدم لما كانواعليه من افتراق الامر كاذكرناه قبل ووصل معه ساسى بن سلم في قومه بني يعتوب و تظاهر الحدان على العيث في الامراقي حدووا جمع المهدم أنساء الفسة من كل أوب فأجلبوا على الاطراف وشدوا الفيارة في الداوج مع أولاد عرب سفر عربة ومهدمن سويد واحلافهدمن العطاف

وبعثوا بالصر يخالى السلطان فسيرلحر بعدوه وعدوهم ابنه أيا تاشفى ولى عهده فىقومه ويرزلذلك فى العساكر والجنود ولماانتهى الى بلادهوارة وأضطرب عسكره بها أعله صريح أوليائه عن مناخ الركاب فاستعيل الراحة وطنى بأولمائه أولاد عريف ومنمعهممن أشياع الدولة من زغبة وأغذوا السيرالي وادهناك شرقى القلعة فتلاقى الجمهان ويؤا قفو اللقاءسائر يومههم واستضاؤا باضرام النيران مخافة السات وأصعواعلى التعسة وتمشت الرجالات فيمواضعة الحرب فأعيهم مناشسة القوم وتزاحفت الصفوف وأعلم الكماة وكشفت المربعن ساقها وحى الوطس وهبت الريح المشرة فففت الهبارايات الامبر وهمدرت طبوله ودادت رحى الحرب وصهدت البها كنائب الهرب فبرئ فيها الابطال منهم وانكشفه وأجلت المعسركة عن عبدالله بن صفيرصر يعافأ مرأ يو نادفين فاحتز رأسه وطيربه البريدالي أسم معرت المراكب بأخيه مافك بن صغيرمع العباس ابنعه موسى بن عامر ومحدد بن زيان من وجومعشبرتهم متواقعين بجنودهم مضاجعين في مراقدهم كانماأ قعدواللردى فوطأتهم سنابك الخيسل وغشيهم قنام المراكب وأطلقت العساكرة عنتهافى اتساع القوم فاستاقوا نعمهم وأموالهم وكثرت بومثذ الانفال وغشيم اللمل فتستروا بجناحه ولمقهسم فلهم بحمل راشد وأطرب أبو تاشفين أماه بمشتهى ظهوره وأملاه المروريما سنع الله على يده وما كان له واقومه من الاثرف مظاهرة أولسائه وطارله بهاذ كرعلى الابام ورحع الىأسه بالحضرة بملوه المقاثب بالانفال والحوانح بالسروروا لابام بالذكر عنه وعن قومه ومدنى خالدلو جهه فى فل من قومه وطق بحبل راشد الى أن كأن من أمره مانذكره انشاء الله والله تعالى أعلم

> (الخبرى التقائس الم بن ابراهيم وسطاهر به خالد بن عامر) عدلي الحد الدف و بعتهما للامير أنى زيان عممه للت خالد وص اجعة سالم الطباعة وخروج أبي زيان الى بلاد الحريد

كانسالم بن ابراهيم هذا كبيرالتعالبة المتغلبين على حصن متجعة منذا نقراض مليكش وكانسالم بن ابراهيم هذا كبيرالتعالبة المتغلبين على حصن متجعة منذا نقراض مليكش ولحاكانت فتنة أي زيان وحد تكنة أي حوعلى بجياية وهبت ديم العرب واستغلط أهرهم وكان سيام هذا أقل من عمل يده في تلك الفتنة ومكر بعلى بن غالب من بوتات الجزائر كان مغربا عنها مذة فلب في مرين على المغرب الاوسط أيام في عثمان وطق ما عندما أظلم الجو بالفتنة واستحكمت فدرة أهدل الجزائر عن أبي حوافاً ظهر بها الاستبداد واجتمعها ليه الاوشاب والطغام سالم من الضاحية

أطمعه في الاستبلاء على الحزا الرفداخل في شأنه الملا من أهل المدينة وحذرهم منه أنه بروم الدعوة للسلطان أبي حوفات اطوا فرة والرواية سنى اداراى أنه قدا حاط به خلصه من أبديهم وأخرجه الى حه وأبلغه هنالك وحول دعوة الجزائر الى الامر أبي زيان تبحث المتدد أروعني أداكان من أمن عي مرين وحلول السلطان عبدالعزيز بتلسان كافدته مناه أقام دعوته سهف الجزائوالى حدين مهلكه ودبيوع أى حوالى للسان وأقبل جيش أى زيان الى تبطرى فأعام سالم هذا دّعوته في احداله وفي أد الجزائر أمرانعه وكماسكان من مروح أى زبان الم أحياء رباح على يدمحد بن عريف مافذساه واقتضى سالمعهده من السلطان وولى سالم على الطرائرا فامسالم على أحرمون الاستبداد تلك الاعمال واستضافة صابتهالنفسيه وأوعزال المطان الى ماترعاله ماسة مقاء حبايتها فاستنزاب وبق فى أصره على المداهنة وحدثت اثردلك فشنة خالدين عامر فنربعر دوائرها رحاءأن كون الغاساة فاشغل السلطان عنه ثميداله مالم يحتسب وكان الغلب للسلفان ولا وله أولها ثه وكان قد حسد ثت سنه و من غي عربف عدا وة خشى أن يحمل السلطان على المهوض المه فسادرالي التماض على أبي حووا سمَّقام الامير أوزيان وجاجا بخالد بنعامرمن المخالفين معدس المغرب قوصلوا المدأقل سنة عان وسيعنن وعقد منهم حلفامؤ كداوأ قام الدعوة للاميرأى زيان بالحزائر غ زحفوا الى حصاره امانة وبها حامدة السلطان فامتنعت عليهم ورجعوا الح الحزا مرفهاك خالدين عامرعلى فراشه ودفن بهاوولى أمر قومه من بعده المسعودان أخمه صغيرونهض اليهم السلطان أبوجومن تلسان في قومه وأواساته من العرب فاستعوا بجيال حصيان وباوشهم جدوش السلطان القتال بأسافل الجبل فغلبوه معليها واغضت التساحعة عتهم من الديالم والعطاف وبي عامر فلحقوا بالقفر ورأى مالم أصحابه أن قدأ سيط بهم فلاذ مالطاعة وحل عليها أصمايه وعقدلهم السامان من دلك ما أرادوه على أن مُ الوُّوا الامرأبازيان ففعلوا وارتعل عنهم فطق للادالمعرب يمغ تمأجازها الى نفيلة من بلاد أبلر بدتم الى وزرونزل على مقدمها يعيى من علول فأحسكر مرزله وأوسع قراره الى أن كانمن أمره مانذكر ورجع السلطان أوحوالى المسان وفي الهسه من سالم حرارة لكثرة اضطرابه ومراجعته الفتناحتي نؤسط فصل الشثاء وأبعدت العرب فحمشاتها فنهض من تلسان فى جيوش زناتة وأغذ السيرفص بع بعصن متيجة بالغارة الشعواء وأجفلت الثعالبة فلحقوا برؤس الجبال وامتنع سالم يجبل بى خليل وبعثوا ابنسه وأوليا والى الجزائر فامتنعوا بم اوساصروه أياما تم غلبوه على مكامنه فانتقل الى يى مبسرة من جبال صهاجة وخلف أهاه ومتاء ه وصارا لكثير من الثعالية إلى الطاعة

متعة و بعث هو أخاه باسالي واشهلوا مان السلطان وعهده الي السلطان بانتقاضه العهدوززل من وأس ذلك الشاعق الى انه أبي تاشفن فأوصدادالي السلطان احدى لسالي العشرالاواخرمن رمضات فأخفر عهده وذمته النه وتقبض علمه صديحة الملته وبعث فالده الى الحزائر فاستولى عليها والقام دعوته بها وأوفد علمه مشيختها فتقبض عليهم وعقدعلى الجزائر لوزيره موسى بن مرعوت ورجع الم تلسان فقضى بهاعيد النحرثم أخرج سالم بنابراهيم من محسب الى خارج البلد وقتل قعصا بالرماح ونصب شلوه وأصبح مثلاللا تشخرين ولله البذا وعهد بدالسلطان لابنه المنتصر على مليانة واعمالها ولابنه أى زيان على وهران وراسله ابن الول صاحب وزر وصهره النقرى صباحب بسكرة وأول اؤهمان الكعوب والزواودة المأهمهم أمر السلطان أبى العساس وخافوه على أمصارهم فراساو اأماحو يضمنون له مسالمة أي زبان على أن توقى لهم بمااشة ترط لهمن المال وعلى أن يشهب نار الفينة من قبله على بلاد الموحدين لىشغل السلاكلان أبإلعماس عنهم على حين همزه وضعف الدولة عنه فأرههم من نفسه القدرة وأطمعهم فيذلك وماذال راجعهم ويراجعونه بالمقيارية والوعدالي أن أحبط بالنعلول واستولى السلطان على بلده فعلق بيسكرة وهلائها لسنةمن خروجه آخرسنة احدى وغمانين وبق ان مزنى من معدم متعللا مثلك الاماني الكاذبة الى أن ظهر أمره وسنعجزه فرآحع طاعة السلطان أى العداس واستقام على الموادعة ولحق الامعرأبو زيان بصنسرة السلطان مونس فنزل بهاأ كرم زل مؤمّلا منه المظاهرة على عدقه والحال بالمغرب الاوسيط لهدذا العهدعلى ماشر حناه من ادامن تغلب العرب على الضواحي والكثيرمن الامصار وتقلص ظلل الدولة عن القاصيمة وارتدادها على عقبها الي مراكزها يسدرف المصرونضاؤل قدوتهاعلى قدوتههم واعطاءا لدفى مغالينهم سلد زغائب الاموال واقطاع الملاد والنزول عن اأبكثيرمن الامصار والفنوع بالتغريب ينهم واغرا العضهم يعض والله ولى الاسور

» (قسمة السلطان للاعمال بين ولده وماحدث منهم من السافس)»

كان لهذا السلطان أى حوجاء من الولد كبيرهم أو تاشفين ديد الرحن غيهده أربعة لام واحدة كان ترق مها محله من اعمال قسنطينة أيام حولته في بلاد الموحدين كبيرهم المنتصر غم أبوزيان محد غ عرو بلقب عيرا غيم هدولد كثيرون ابنا علات وكان أبو ناشقين ولى عهده وقد رفعه على الماقيز وأشركه في رأيه وأوجب له المق على وزراه دواته فكان بداك رديفه ومظهر سلطاله وكان مع ذلك تعاهد أوك ذاك الاخوة الاشفاء جنوه وبقسم لهم من ترشيمه والنعاء في خلوته فننفس أبو ناشفين منهم فل استنهل أمر

السلطان واعت من دولنده آ مارا خوارج أعدل نظره فى قسمة الاعدال برولا وترشيعهم للامارة والبعدم عن أخيهم أى ناشفر أن يصبهم بمكروه عندا بناس الغيرة منهم فولى المنتصر كبيره معلى ملمانة واعدالها و أفذه اليها ومعه أخوه عر الاصغرة فى كفائه وولى أخاه ما الاوسط أباذ بان على المرية وما اليها من بلاد حصين وولى ابنه يوسف ابن الزاية على تدلس وما انبيا من آخر اعماله واستقر أمرهم على ذلل ثم كان من انتقاض سالم النعلى بالجزائر ما قدمناه فنى الى السلطان أن ابنه أباذ بان داخسه فى الللاف فلافرغ من أمرسالم كامر وطرد أباذ بان ابن عمعت أعماله الى الجريد أعمل نظره فى ذل ابنه أبى ذيان من المربة الى ولاية وهران وأعمالها بعد الهعن العرب المجلين فى الفتن وأثر ل معه بعض وزوا ته عينا علمه وأعام والماعليها والله اعمالها

\* (وشة أى تاشفىن بيمى بن خلدون كاتب أيه) \*

كان أقل شي حدث من منافسة أبى تأشفين لاحوته ان السلطان لماولي ابنه أماز بان على وهران وأعالها طلبه أنوتا شفن ف ولايتها لنفسه فأسعفه ظاهرا وعهدالى كاتسه يعيى بن خلد ون عماطاته في كابها حتى برى الخلص من ذلك فأقام الكاتب يطاوله وكأن فى الدولة الميم ون سفدلة الشرط يدعى بوسى من يخلف صحبهم أيام الاغتراب بتيكورا رين أيام ملك تلسبان عايهم السلطان عبد العزيز بن السلطان أبى الحسسن كمامر وخلاله وجه السلمان أبى حووانه فتقرب المهجد متمه ورعاهاله فلما رجدع السلطان الى تلسان دهدمه لل عدد العز برقدمه وآثره واستخلصه فكان من أخلص بطاته وكان أبو تاشفين أيضا استغلصه وجعله عيناعلي أيه وكان هوأ يضايغص مان خلدون كأتب السلطان و بغارمن تقدّمه عنده و بغرى به أبا تاشقين حهده فدس المه أثنا وهذه المطأولة أن الكاتب اين خادون اعمامطله مالكاب خدمة لاى زيان أخيه رأيثاراله عليه فاستشاطله أبوناشفين وترصدله منصرف من القصرالي بيته بعدالتراويح في احدى لسالي رمضان سنة عمانين في رهط من الاوغاد كان يطوف بهم في سكك المدينة ويطرق معهسم سوت آهل السر والخشعة في سمل الفساد فعرضواله وطعنوه بالخناجر حتى سقط عندا شهممتا وغدا الملموعلي السلطان صنعة تلك اللملة فقيام في ركاسه وبث الطلب عن أولتك الرهط في حوانب المدينة تربغه أن الله أما تاشفين صاحب الفعلة فأغضى وطوى عليها جوانحه وأقطع أيا تاشفين مدبنسة وهران كاوعده وبعث ابنه أبازيان على بلادحم ينوا لمرية كما كان ثم طلّب أبوتا شفين من ابيــه أن تكون الجزائر خالصة لهفأ قطعه المهاوأ تزليم امن اخوته يوسيف بالزاسة بماكان شيعة له من سنهم وفئة في صحبته ومحالصته فأقام والماعلم اوالله أعلم

## رحركه أى جوعــلى ثغور المغربالاوسطى ودخول البه أبي تاشفين الىجهات مكناسة فم

كان أو العباس بن المدلطان أى سالم ملك بن مرين المفرب الاقصى قد من ض فيعساكره سينة ثلاث وغانين الي مراكش وسها الامرعسد الرحن بن مفاوس بن السلطان أيء إمقاسمه في نسسه وملكه وكان قدسة غهم اكش وأعمالها عند ماأحل معه على الملدالحريد سنة خس وسمهن كافى أخمارهم واستقر الامبرعمد الرجن بمراكش تمحدثت الفتنة سنهو بين السلطان أحد ونهض المه سرفاس فحاصرهأ ولاوثانيا بفرج فبهماعنه ثمنهض اليهسنة أربع وثمانين فحاصره وأخذ بمغنقه وأطال حصاره وكأن بوسف بزعلى بن غام أمه المعقل من العرب منتقضاعلي السلطان وقديعث السلطيان العسباكرالي احيائه فهزموه وخريرا سوته ويسباتينه بسحلماسيه ورحعوا وأتامهو بعصرا تهمنته ضافلا جهدا لحصارا لامبرعمد الرجن عراكش بعثأما العشائر اس عه منعه و رن السلطان أي على الى دوسف س على من عام لعلب مه على فاس واللادالمغر بافداخذ يمجعزة السلطان عنه وينفس من مخنقه فسنار بوسف تنعلي مع أى العشائر الى السلطان أبي حو بتلسان يستنعده على هذا الغرمس لقدرته علمه دون المرب عالهمن العساكر والابهة فأنجده على ذلك وقدم ابنه أياتا شفين معهم وخرج هو في أثرهم منساروا الى المغسر ب ونزل بوسف بن على بقومه قر سامن مكاسسة ومعه الامهران أتوالعشائرو أوتاشفن وجاءأ وحومن خاقهم فصرنا زكسيعا وسوب قصر ناذرة وت المعدد هذالك لنزل السلطيان وكان السلطيان قد استخلف على فاس في مغسه على بنمهدى العسكري من عال دولته ووجوه قبيله وكان هنا الدعر ب المنبأة من العف إقدا خدوا المهرة فأهاب سم وترمادين عريف ولى الدولة من عرب سويدوهو نازل بقصرم ادة من جوار تازى فاستأ انهم لمدافعة أى حووابنه وخرجهم على من مهدى غ وصدل الحرباسة الا السلطان على حراكش منتصف خس وعمانين فأحف لأنوتاشفن وأنوالعشائر ومن معهمامن العرب واسعهم على ينمهدى عن معسدمن المنساة وأحفل أبوحوعلى نازى ومرعرادة على قصروتر مازفهدمه وعاث فيد وانكف راجعاالي تلسان وفارقا بنه أنوتاشفين أصحابه أباالعشبا تروالعرب وبلق بأسه الى أن كانماند كرمان شاء الله تعالى

> (نهوض السلطان أى العباس صاحب المغرب الى تلسان } { واستبلاؤه عليها واعتصام أبي حو بجبسل تا جموت }

المااستولى السلط ان أبواام باس على مراكش كاقلناه رجع الى دارما - كه بفاس

وقد آسف السلطان أو حر با جلابه على وطن هووانه أو ناشه بن مع العرب أيام مغيسه بمراكش فأجع الرحلة الى تلسان وخرج في عساكره وراجع يوسف بن على الطاعة ورحل معه في جوء و بلغ الخبرالى السلطان أي جو فتردد بن الحسار بتلسان ومفارقتها وكان بنسه و بين ابن الا جرصاحب الاندلس مواصلة ولابن الا جردالة على السلطان أي العباس كا فكان يعفظ له الشأن في قسسه تلسان و يلبثه عنها في عطيه المقادة في ذلك في علل هو السلطان أبا جو بأن السلطان أبا العباس أمره ونهض على حيز غفلة معسد العباس لا يصل العباس العبار الى أبي جو فأجع مفارقة تلسان بعد أن أظهر لا وليائه وأهل دولته أنه على الحسار من حرب حين عشمة الى معكره بالصعيف وافتقده أهل بلده من دولته أنه على الحسار من حرب حين عشمة الى معكره بالصعيف وافتقده أهل بلده من المراحل الى البطعاء و دخل السلطان أبو العباس تلمدان واستولى عليها وجهز العبا كرساع أبي جو وقومه فأجف لمن البطعاء وطق تا جموت فاعتصم بمعلقها وطق به ابنه المنصر من مليانه بما صحكان معه من الذخيرة فا ستمذيها وأقام هنال عازماعلى الامناع والته تعالى أعلم

رجوع السلطان أبي العباس الى المغرب واختلال ؟ كالم دولته ورجوع السلطان أبي حوالي ملكه بتلسيان (

كان السلطان أو العباس لما استولى على على المدالة وأيه في الحركة اليهاوقد كان ان الاجر آسف دلك الادلس و يعتدرا ليه مس مخالفة وأيه في الحركة اليهاوقد كان ان وهو يطوى جوانحه عليها واطلع على فساد طاقة السلطان أي العباس في أهدل دولته وفقد ضعارهم الأدلس وجهزه عليها واطلع على فساد طاقة السلطان أي العباس في أهدل دولته عند ما الأندلس وجهزه عليمتاح اليه و بعث في خدسته مستعود بنرحو بن ماسالى عند ما للندلس وجهزه عليمتاح اليه و بعث في خدسته مستعود بنرحو بن ماسالى وزيرهم المشهور وأركبه السفن الى ستة فنزلوا بساحتها أول ربيع سنة ست وغمانين واستولوا عليها م تقدّموا الى فاس فنازلوا دار الملك أناما وبها محد بن حسن كاتب محد ابن عنسان القام بدولة السلطان أي العباس والمستسدّعليه واشتد وافي حسارها ويوافت اليهسم الامداد والحشود فد اخله الخور وألق بده و داخل السلطان موسى ويوافت اليهسم الامداد والحشود فد اخله الخور وألق بده و داخل السلطان أي العباس بتلسان وقد عبه زلاساع أبي جووزل على مرحلة وطار الخبرالي السلطان أي العباس بتلسان وقد عبه زلاساع أبي جووزل على مرحلة من المسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتخريب قصور الملك بتاسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتخريب قصور الملك بتاسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتخريب و تعفو و الملك بناسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتخريب و تعفو و الملك بناسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتخريب و تعفي و الملك بناسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتخريب و تعفي و الملك بناسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتخريب و تعفي و الملك بناسان بعد أن أغراه و ترماد بن عريف أمسيرسويد بتغريب و تعفي الملك بي الملك ال

وكانت لا يعبر عن حسبتها اختطها السلطان أبو جو الاول وابنه أبو تاشفين واستدى لها المسناع والفعلة من الاندلس المهرة والحذاق من أهل مسناعة البنا والاندلس المهرة والحذاق من أهل مسناعة البنا والاندلس فاستعاد والهم أنة سور والمنازل والبساتين عاقعيا على النياس بعدهم أن يأتو اعمله فأشار وترمار على السلطان أي العباس بتغريب هذه القصور وأسوار تلسان انتقاما برعه من أبي جو وأخذا بالنادمنه في العقده من تغريب قصر الملك شازى وتغريب قصره هو بعوادة فأنى على النارمنه في العقده من تغريب قصر الملك شازى وتغريب السلطان أبي عو اذجاء الخبر بأن السلطان موسى بنعه السلطان أبي عنان السلطان أبي عروادة فأنى على المنازم وكان من أحره ما يأتى ذكره في أخمارهم وطارا الحسرالى على من وترك تلسان لشائم وكان من أحره ما يأتى ذكره في أخمارهم وطارا الحسرالى السلطان أبي حو بكانه من المعموت فا غذ السيرالى تلسان و دخلها وعاد الى ملكه بها و تعلنه من المعمورة على أعلى وسلطان به عدولته في عبد الواد وسلطان به بتلسان والته سيمانة و تعالى أعلى وسلطان بيم بالنان و تعالى أعلى و تعالى أعلى و تعالى أعلى وسلطان بيم بتلسان والته سيمانة و تعالى أعلى وسلطان بيم بتلسان والته سيمانة و تعالى أعلى المنان و تعالى أعلى و تعالى ألى و تعالى أعلى و تعالى أعلى و تعالى ألى و تعالى أعلى و تعالى أعلى و تعالى ألى و تعالى و تعالى ألى و تعالى ألى و تعالى ألى و تعالى و تعالى ألى و تعالى ألى و تعالى و تعالى ألى و تعالى و تعالى و تعالى و تعالى ألى و تعالى و تعالى و تعالى و تعالى

و المنافسة بن أولادالساطان أي حووج اهرة أي تاشفين بدال لهم ولا يه ) المنافس بن هؤلا الاولاد خفاء لي الناس بما كان الساطان أبوهم بؤامل بنهم ويدارى بعضه سم عن بعض فلا خرجوا أمام بن مرين وعاد والله فلسان صاد تنافسهم الى العداوة واتهم أبونا شفين أماه بمالا وأخونه عليه فشمر لعقوقه وعداونه وشعر السلطان بذلك فأعدل الحركة الى ناحية البطيعا مموريا باصلاح العرب ومعتزما على لقاء ابنه المنتصر علمانة جناحه و يضملى الى الجزائر فيعلها دارملكه بعدان استضف بنيك المناف المنه أباتا شفين وطافه على المناصحة واطلع موسى بنيك فعلى خيشة السلطان بذلك فد سبم الى أي تاشفين على عادته فطاريه الاسف كل مطار وأعذ السيرمن المسان فين معه من العسكر وصبح أباه بأسافل البطياء قبل أن يتصل وبالمنتصر وكشف القناع عن النكبروا لتسخط على ما بلغه فلف له السلطان على ذلك وأرضاه ما لرحو عمده الى المسان في حداجه عا

\* (خلع السلطان أبي حوواستبداد ابنه أبي تأشفين بالماك واعتقاله اياه) \*

ولمارجع السلطان من البطعاء وبطلما كان بؤمله من الاتصال بالمنصرد س اليه مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلى بن عبد الرجن بن الكليب بأجال من المال يودعها الى أن يجد السديل لحاجة نفسه وكنب له يولايه الجزائر ليقيم بهاحتى يخلص اليه واطلع مودى على ذلك فأطلع أبا تاشفين على الخرير فبعث في أثره من حاشيته من اعتمال ابن

الكلمب و جاء المدالم ال والكذب فاطلع منها على حقيقة أمرهم وآنهم متر بصون به فاسنداط وجاهر آباه وغد اعليه بالقصر فاقفه على الكتاب وبالغ في عذله و تعييم وسى ابن يخلف الى أي تاشفين و هجر باب السلطان وأغرى به ابنه فقد اعلى أبه بالقصر بعد أيام وخلعه وأسكنه بعض حجر القصر ووكل به واستعلص ما كان معه من الاموال والذخيرة ثم بعث به الى قصيبة وهسران فاعتقله بها واعتقل من حضر المسان من اخوته وذلك أخر عان و عابين و بلغ الحسير الى المنتصر بملسانة وأبي زيان و عسير فطفقوا بقيائل اخرعان و أن و وجع أبو تاشفين العساكر واستناف العرب من سويد و بن عامر و خرج في طاب المستصر واستوته و مسانة فلكها م تقدم الى حب ل تبطري و أقام في حصاره م به وهم مستعون عليه والله تعلى أعلى

\* (خروج السلطان أبي حومن الاعتقال ثم القبض عليه وتغريبه الى المشرق) \* لماطال مقامأى تاشفن على تبطرى المصارا خوته ارتاب بأمر أسه وطول معسهعنه وشاوراً صحابه في شأنه فأشاروا بقت لدوا تفقوا على ذلك فبعث أبو تأشفين ابد ه أَمَازيان فىلةمن حاشته فيهما بن الوزير عران بن موسى وعبد الله بن الخراساني فقالوامن كان معتقلا بتلسآن من أبناء السلطان وتقدّموا الى وهران وسعم أبوحو بقدومهم فأوجس الحيفة منهم واطلع من جدران القصبة ينادى بالصريح في أهل البلد فتبادروا اليهمن كلجهة وتدلى لهم بعبل وصلدمن عمامته التي كان معتما بهافشالوه حتى أستفر بالأرض واجتمعوا المهوكان الرهط الذين جاؤا لقتله بهاب القصر وقدأ غلقه دونم مرفل الممعوا الهممة واستيقنوا الامرطليوا العاة بدمام مراجمع أهل البلدعلي السلطان ويولى كبردلك خطيبهم وجدد دواله السعدة وارتحل من حينه الى تلسان فدخلها أوائل تسع وغمانين وهي بومند عورة بماكان بنو مرين هدموامن أسوارها وأزالوا حصها وبعث فين كان مخلفا بأحيا بني عامر من أكابرهم ووجوههم فقدموا عليه وطار الحسرالى أى تاشفىن بحكانه من حصار عطرى فانكفأ راجعا الى تاسان فين معسمس العساكروالعرب وبادره قبل أن يستمكمل أهره فأحيط به ونجاال مأذنة الحامع فاعتصم بهاود خسل أبو تاشفين القصر وبعث في طلبه وأخبر بمكانه فجا اليه بنفسه واستراس المأذنة وأذركته الرقة فهش بالبكاء وقبل بده وغدابه الى القصرواء تفاد بعض الحرهنالك ورغب المهأبوه في تسر يعدالي المشرق لقضا فرضه بعض تحارالنصارى المترددين الى تلسان من القسطلان على حله الى الاسكندرية ﴿ رَوْلَ السِلِطَانَ أَى حَوْ بَصِابِهُ مِنَ السَّفِينِ ﴾ ﴿ واستبلاؤه على للسان ولحاق أبي الشفيز بالمغرب

لماركب الساهان أوسي السفن ذاهبالى الاسكندرية وفارق أعال تلسان وعادى يجابة داخل صاحب السفينة في أن ينزله بعيامة أسعف مذلك فحر حمن الطاومة التي كان برامعتقلا وصارا لموكلون به في طاعته و بعث الي محدن ألى مهدى فلد الاسطول بصابه المستبدعلي أمسرها ن ولد السلطان أى العساس ب أن حفص و ان محد خالصة المستنصر بن أبي حومن باحمة دولتهم قد خلص الي بجاية من تطرى بعدما تنفس الحصار عنهم فبعثه ابن أى مهدى الى السلطان أى حو بالاجابة الى ماسال وأنزله بعياية آخرتسع وعانين وأسكنه بسستان الملك المسمى بالرفسع وطير بالخبرالى السلطان بتونس فشكراه ماآتاه من ذلك وأحره بالاستبلاغ في تسكر يمه وأن يخرج عساكر بجاية فى حدمت الى حدود عله متى احتاج اليها غرج السلطان أبو حودن بحاية ونزل متعية استنفرطوا ثف العرب من كل ناحمة فاجتمعوا المه ونهض ير يد السان واعصوصب قومه بنوعبد الوادعلي أبي ناشفين عبايدل فيهم من العطاء وقسم من الاموال فنابدوا المسلطان أباحو واستصعب أمرهم وخرج الى الصوراء وخلف أنه وأماز مان في جبال شلف متمالد عوته و بلغ الى تاسة من ناحية المفرب و بلغ الحبرالى أي تاشفين فيعث عسكرا الىشلف مع آبنه أي زيان ووذيره مجد بن عبد الله بنمسسلم فتواقفوامع أى زيان بن السلطان أبي جوفه زمهم وقتل أبوزيان برأى تاشد يزوو زيرمين مسلم وجاعة من ي عبد الوادوكان أبو تاشفين أ المغه وصول أسهالى تاسمة سارالمهمن لمسانف جوعه فأجف ل ألوجوالي وادى صاواستعاش بالاحلاف منعرب العقل هناك فحاؤا لنصره ورعوا زمامه فنزلها وأقام أتو تاشفين قبالته وبلغه هنالك هزيمة ابنه ومقتله فولى منهزما الى المسان وأنو حوفى اتماعه تمسرح أنوتاشفين مولاه سعادة في حائف قدن العسكر لمحاولة العرب في التعلى عن أب حمو فانهزفيه الذرصة وهزمه وقبض علمه وبلغ الخبرالي أي تاشفين بملسان وكان يؤمل النياح عندسعادة فمانو حهفه فأخفق سعمه وانفض عنه بنوعبد الواد والعرب الدين معه وخرج هاريامن تلسان مع أولها تهمن سويدالى مشاتيهم بالعصرا ودخل السلطان أبوحو تلسان في رجب سنة تسعن وقدم علمه أبناؤه فأ قامو أمعمه بتلسان فطرق المنتصرا ف المرض فهلا بهالايام و ندخولة تلسان واستقر الامر على ذلك واللهأعلم

(نمون آبی تاشفیز بعسا کربن مرین و مقتل السلطان آبی حو) ه

لماخرج أوتاشفينمن لمسان امام أيه واتصل بأحيامه ويدأ جعوا وأيهم على الاستنماد بساحب المغرب فوفدأ يوتأشفين ومعه محدين عزيف شديخ سويدعلى السلطان أف العباس صاحب فاس وسلطان بى مرين صريح ينعلى شأنع سافقبل وفادتهما ووعدهما بالنطرمن عدقهما وأقام أوتاشفين عنده ينتظر انحاز وعده وكان بينأ في حو وابن الاخرصاحب الانداس وشيعة ودوعقيدة وصلة ولابن الاحردالة وتحكم فى دولة الى العداس صاحب المغرب عاسلف من مظاهرته على أص مسذاول دولته فبعث أنو حوفى الدفاع عنه من اجازة أبي تاشفين من المغرب المه فلريجيه صاحب المغرب وفاء يذتته وعله بالقعودعن نصره وألح عليه ابن الاحرفي ذلك فتعلل بالمعاذس وكانأ نوتا شفين قدعقد لأولى قدومه مع وزير آلدولة محدبن يوسف بن علال حلفاا عتقد الوفاءية فحسكان هواه في انجاده ونصرمين عدة وه فلمر ل بفت ل لسلطانه في الذروة والغارب ويلوىءن ابن الاحرالمواعيدحتي أجابه السلطان الىغرضيه وسرح ابنه الامرأ بافارس والوز يرجحد بن يوسف بنعلال فى العساد ولما رخة أبى تاشفين وفسأواعن فاسأوا خراحدى وتسعين وانتهوا الى تاذى و باغ خبرهم الى السلطان أى موغرج من تلسان وجع أشساعه من بى عامر والحراج بن عسد الله وقطع جبل عى ورنسد المطل على تلسان وأقام بالغيران من جهاته وبلغ الغيرالي أى تاشفين فقدم الى للمان مجدد المكروا لخديعة وشبطان الفتنة والشرموسي بنعظف فاستولى عليها وأكام دعوةأى تاشفين فيها فطيرا لحيرالي أي حوابثه عيرفصهم بها للماتمن مسايرة فأسله أهل البلد وتقبض عليه وجاوبه أسسرا الى أييه بمكانه من الفران فو بخه ألوجو على فعاله عُرادا قعه البرعقابه واكاله وأمر به فقتل أشمع قتلة وجاءت العمون الى أى فارس بن مساحب المغرب ووزيره ابن عبالال بحكان أي حوواغرا به مالغبران فنهض الوزران علال فعساكر بى مرين لغزوه وسارا مامهم سليمان بن الجىمن الاحلاف احدى بطون المعقل يدل بهم طريق القفرحتي صمحوه ومن معهمن احياء المراج فى مكان مقامتهم بالفيران وناوشوهم القدال فلم بطيقوهم لكثرتهم ووأوا منهزمين وكيا بالسلطان أى حوفرسه فسقط وأدركه بعض فرسانهم وعرفه فقتل قعصابالرماح وجاؤا براسه الى الوزير بن علال وأى تاشفين وبى واينه عيراً سيروهم أبو تاشفين أخوه بفتله فنعوه أياما ثم أمكنوه منه فقتله ودخل أوتاشفن تلسان أواخر احدى وتسعيز وخم الوزيروعسا كربى مرين بظاهر البلدحتى دفع الهسم ماشارطهم عليه ممن المال مم قفاوا الى المغسرب وأقام هو بتلسسان يقيم دعوة السلاان أبى العياس صاحب المغرب

ويخطب له على منابره وبيعت الب م بالضريبة كل سنة كالشترط على نف الى أن كان مائذ كره ان شاء الله نعالى

\*(مسيراى زبان بن أبي حو لحصار تلسان ثم اجفاله عنها ولحاقه بداحب المغرب)\*

كان السلطان أو حوفدول على الخزائرا بنه أبازيان اعاد الى ملكه بملسان وأخوج منها أما تاشده بن فلما قتل أو حويالغسيران كا قاناه خرج أبوزيان من الجزائر المسالى منها أما تاشده بن فلما قتل أبوحو بالغسيران كا قاناه خرج أبوزيان من الجزائر المسال أحماء حسين وقال الكرة بهم والاخذ بنا وأبيه وأحيه والمبدعونه وطاعته شيغهم المسعود بن صغير ونهضوا جمعالى تلسان في رجب سنة ثنتين وتسمعين في اصروها أبا ما وسرب أبو تاشفين المال في العرب فا قترقوا على ألى زيان وخرج المه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة ولحق بالعصراء واحتا المناحدة والمعمل وعاد حسار تلسان في شوال و بعث أبو تاشفين ابنه صر بخال المالغرب في معدد من العسكر ولما النهى الى ناوديرت أفرح أبو زيان عن تلسان وأجفل الى المعراء ثم أجع رأ بعلى الوفادة الى صاحب المغرب فو فل عليه صر بحالة الحال المالية ويرم قدمه ووعد ده النصر من عدوه وأقام عنده الى حيزمه الله من عاشفين والله تعالى أعلم

\* (وفاة أي ناشفين واستيلا عساحب الغرب على السان) \*

لم المسلطان أب سالم ومؤد بالمضر به التى فرضها على منذ أقل ملكه وأخوه العباس بن السلطان أب سالم ومؤد باللضر به التى فرضها على منذ أقل ملكه وأخوه الامرا و ذيان مقيم عند صاحب المغرب بنظر وعده فى النصر عليه حتى تغير السلطان أبوا لعباس على أبى تاشفين في بعض المنزعات الملوكسة فأجاب داعى أبى زبان و جهزه بالعسا كر لملك فلسان فساران لله مستصف سنة خس و وسعين وانتهى الى تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أ زمن به شم هلك منه في ومضان من السينة وكان القائم بدولته أحد بن العزمن صنا أمهم وكان عت المدين والمنافي المزار من قبل الى بدولته أحد بن العزمن صنا أمهم وكان عت المدين والمنافي المزار من قبل الى تاشفين فل المنفول ابن أحيد تاشفين فلا بلغ المعرالي السلطان أبى العباس صناحب المغرب بخرج المنافق بن المنافقة ل أحد بن العزوالي بي تاشفين فل المنافقة ل أحد بن العزوالي بي تاشفين فل المنافقة ل أول بن أبي حوالي فاس المنافقة ل أول بن أبي حوالي فاس وكل به وسارا بنسمة بو فاوس الى تأسان فلكها وأقام في الدود عالم وانقرض دورة أبيه وسارا بنه بعض نا حجموت وأقام الوزير صالح يعاصره وانقرضت دعوة بن عبد يوسف بن الزابية بعض نا حجموت وأقام الوزير صالح يعاصره وانقرضت دعوة بن عبد يوسف بن الزابية بعض نا حجموت وأقام الوزير صالح يعاصره وانقرضت دعوة بن عبد يوسف بن الزابية بعض نا حجموت وأقام الوزير صالح يعاصره وانقرضت دعوة بن عبد

﴿ وَفَاهَ أَبِي العِباسِ صَاحِبِ المَغْرِبِ وَاسْتِبَلَاءُ أَبِي ﴾ ﴿ ذِيانَ بِنَا بِي حَوْعَلِي مُلْسَانَ وَالمَغْرِبِ الْاوْسِطُ ﴿

كان السلطسان أبوالعساس بن أبى سالم لمساوصسل الى تاندى و بعث ابتسه أبافا رس الى المسان فلكهاوأ قام هُو شازى بِشارف أحوال ابنه وو زيره صالح الذي تقدّم لفتم البلادالشرقية وكان بوسف بنعلى بن عام أميراً ولأدحسين من المعقل قد ج سنة ثلاث وتسعن واتصل علامصرمن الترك ألملك الظاهر برقو فوتقد تمت الى السلطان فته واخبرته بمعلدمن قومه فأكرم تلقيه وجلد بعدقضا احجة هديدالى صاحب المغرب يطرفه فيها بصف من بضائع المدعلى عادة الملوك فلاقدم بها يوسف على السلطان أى العباس عظم موقعها وحلس في مجلس جعلد لعرضها والماهاة بها وشرع فى المحكافأة عنها بمقترا لميادوا لبضا ثع والشاب حتى استكمل من ذلك ما رضسه واءتزم على انفاذها مع بوسف بن على حاملها الاول وانه يرسله من تأزى أيام مقامته هناك فطرقه هنالك مرض كان فعمتفه في محرم سنة ست وتسعين واستدعوا النه أبافا وسمن تلسان فبايعوه يتازى وولودمكانه ورجعوا بدانى فاس وأطلقوا أماز مان ن أنى جومن الاعتقال ويعثوا به الى تلسيان أميرا عليها وقائم ابعد السلطان أبي فارس فيهافسار الهاوملكهاوكان أخود ومف سأارا سة فداتصل بأحداه يعاص روم ملك المسان والاجلاب عليهافيه شالبهم أبوز مان عندما بلغه ذلك وبذل الهم عطاعين والاعلى أن يعشوابه المعفأجابوه الحاذلك وأسلوه الى ثقات أى زمان وسياروا به فاعسترضهم بعض أحيا العرب لستنقذوه منهم فبادروا بقتله وحاوا رأسه الى أخيه أبى زبان فسكنث أحواله وذهبت الفينة بذهابه واستقامت أمورد ولته وهم على ذاك الهذا العهدوالله عالب على أحرر وقدا تنهي بنا القول ف دولة في عند الوادمن زناته الثانيه (وبق) علنا خد مرارهم الذين تعمروا متهدم الى في مرين منذأ ول الدوان وهم سوكي من فعالل على ابنالقائم اخوة طاع الله ينعلى وخسيرى كندوزام الهم عراكش فالرجع الىذكر أخبارهم وبهمانستوف الكلامق أخبار بن صدالواد واللدوادث الارض ومن علسالاهوخرالوارش

أبوزيان محمدين عثمان۔ ابونابت۔

(الخسرى نى كى احدد بطون بى القساسم بن) عبد الوادوكمف نزعوا الى بى مرين وماصا رايهم بنواحى مماكش وأرمن السوس من الرباسة)

قدتقته لناأقل الكلام في خ عبدالوا دأن بي كمي هؤلامن شعوب القاسم وأنهم بتوهمي بزيمسل بزيركن بن القاسم اخوة طاع الله وبني دلول وبني معطى دلول وبني معطى بنجوه ربن على وذكرناما كان بين طاع الله و بين اخوانهم على من الفسة وكف قتل كندوزين عبدالله كبرين كمي ذيان بثابت بنعدكير بى طاعالله وأناجار بن يوسسف بن محدالقائم بالاحرمن بعده الرمنهم بزيان وقتل كندوزاغياة أوسو نأو يعث برأسعالى يغسواسن بزؤيان فنسب عليهاأ هل البت القدود شفاية النفوسهم واستمرا لغلب بعده على عي كمي قطفوا بحضرة تونس وكسرهم اددال عبدالله ابن كندور ونزلواعلى الاميرأى ذكريا حتى كان من استملائه على تلسان ماقدمنا ذكره وطمع عبندالله في الاستبداد بتلسبان فلم تنفق ذلك ولماهلك مولانا الامرأبو ذكريا ووتى ابنه المنتصرأ قام عبد الله صدرامن دولته ثما رتحل هوو قومه الى المغرب ونزل عملي يعقوب بنعبدا لحق قبسل فتع مراكش فاهتز يعقو بالقدومه وأحله بالمكان الرفسعمن دولته وأنرل قومه بجهات مراكش وأقطعهم البلادالتي كفتهم مهماتهم وجعل السلطان انتجاع ايلدورا حلته فى أحيائهم وقدّم على رعابتها حسان ابن أي سعيد الصبيعي وأخاه موسى وصلافي السفه من بلاد المشرق وكاناعار فين برعاية الابل والشيام عليها وأقاموا يتفسون في تلك السلاد ويتعدون في نجعتها الى أرض السوس وأوفديع قوب بنعب دالحق عبدالله بن كند وزهذاعلى المنتصرصاحب افريقية سنة خس وستين مع عاص بن أخبه ادريس كاقدمناه والمعم بوكى ببنى مرين وأصعوا احدى بطونهم وهال عبدالله بن كندوز وصارت رياستهمن بعمده لابنه عر نعدالله فلأنهض ويسف ين يعقوب بنعد الحق الحا لمغرب الاوسط وشغل جعسا وتلسان وتعسدت النباس بمانزل بعبد دالوادمن عى مرين أخذت بنى كمى المهة واستعضوا لقومهم وأحموا الللاف واللروج على السلطان ولحقو ابحاجة سنة الاث وسسعمائة واستولواعلى بلادالسوس فرج البهسم أخو السلطان الامربراكش بعيش بنيع مو بفناج وما طرب شادارت وغلبوه واستمر واعلى خلافهم م عاود مار بتهم بالمطولت بنة أربع بعدها فهزسهم الهزيمة الحكيرى التي قصت جناحهم وقتسلعر بنعبدالله وجاعةمن كبراثهم وفروا أمامه الى المعدرا وطقوا بتلسان وهدم بعيس بن يعقوب تارودنت قاعدة أرض الدوس وأفام بنو كندوز

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعدها بتلسان نحوامن ستة أشهر ثم وجسوا الفدر ان والاعمان بنعمر اسن فرجعوا المامراكش واسعهم عساكر السلطان وأبلى منهم فى الفتال عنهم عمد سألى بكرين حامة بن كندوز وخلصوالى معاتهم مشردين بصرا السوس الى أن هلك السلطان يوسف بن بعسقوب وراجعوا طاعة الماوك المفرب فعقوا الهم عسلف من هـ ذ ما لجزيرة وأعادوه مراكم مكانم من الولاية فأمحضوا النصيمة والخالم موكان أمرهمن بعدعرا بنه معدوأ قامف امارتهم سنين ثما بنهموسي ين محدمن بعده كذلك واستضلصه السلطان أبوالحسسن أبام الفينة بينه وبين أخبه أبي على لعسهد أسهما السلطان أي سعيدومن بعيده فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش آثار وأيام م حلا موسى بن محد فولى السلطان أبوا السسن مكانه ابنه يعقوب بنموسى ولماغلب على المسلاو أصار بي عيد الوادف خوله وجنود مقشت رجالا تهدم وساموا أشجانهم حق اذا كانت واقعة الغيران ويواقف السلطان وبى سليم داخلهم يعقو ببنموسى فى أن ينعذل عن السلطان الهم ببني عدا لوادومن البهم من مغرا و موروبين وأوعدهم لذلك تمشى فى قومه وكافة بنى عبد الوادفأ جابوه لك ذلك ولحقوا جيعا بني سليم فجروا بدلك الهزعة على السلطان بالغيران المشهورة ولحقو ابعسدها بتلسان وولوا أمرهسم فى بى يغمراسسن وهلك يعمقوب بن موسى افريقية ولحق أخوه رحو بالمغرب وكأن السلطان أبوعنان قداست عمل على جاعتهم وعملهم عبوس وسفس معدوهو ابنعهم دينافأ قام فيهم كذلك حتى هلك فولى من بعده ابنه محدس عبو أوهم على ذلك لهذا العهد يعسكرون للامير بمراكش ويتولون من خدمة الساطان مالهم فيه الغنا والكفاية فكأنهم بعزل عن بن عبدالوادلاحتكام العداوة بمقتل زيان بن مابت واقدوارث الارض ومن عليها وهوخرالوار ثين لارب غيره ولامع ودسواه

. \* (اللبرعن بني واشد بن محد بن يا دين وذكراً وليتهم وتصاريف أحوالهم) \*

وانجاقة مناذكرهم قبل استفهام بي يادين لانهم لم بزالوا أحلافالمبي عبدالوا دومن حلتهم فكانت أخبارهم من أخباهم وأمارا شدأ بوهم فهوأ خويادين واختص نومكأ قلنا بيئ عبدالواد وكانت مواطنهم بالصراء بالجبل المعروف براشد اسمأبيهم وكات مواطن مدنوية من قبائه لا المر برقبلة ناساات وبنو وديدمن بطون دمر قبله تملسان الى قصرسفيد وكان جبل هو آرة موطنا بني ياوما الذين كان لهــم الملك كماقدّمنا ولما اضمهل أجربني يلوما وذهبت دولتهم زحف بنورا شدهؤلاءمن بطونهم بجدل واشدالى بساقط مديرته وى وريدفشنواعلهم الفازات وطالت سهم الحرب الى أن غلبوهم على مواطنهم وألحؤهم الى الاوعار فاستومان بنو وديد الحبسل المطل على تلسان واستوطن مدنونة جسل تاسالت وملك بنوراث دبسا تعلهدم ثم استوطنوا جباهم المعروف برملهمذا العهد وهو بلدبنى يفرن الذين كانواملوك للمسان لاول الاسلام وكأن منهم أبوقرة الصفرى كاقدمناه وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد الاميرالذى قبله جوهرا اصقلي قائد الشميعة كاذكرناه في أخبارهم ويعلي هوالذي اختط بهذا الجبل مدينة ايفكان الذي هدمها جوهر يوم قتله فلماملك بنورا شدهذا الحيل استوطنوه وصارحه بالهم ومجالاتهم فساحة القرلة لى أن غلهم العرب عليها الهذاااء مدوأ لوهم إلى الحبل وكان غلب في رائد على هذه الاوطان بيند حول في عبدا أوادالي المغرب الاوسط وكانواش معماهم وأحلافاف فتنتهم عبى توجينوبي

مرين وكانت دياستهم في بيت منهم يعرفون ببني عران وكان القائم بهالا ولدخولهم ابراهيم بنعران واستستعلمه اخوه وترمار وقام بأصهم الى أن هلك فولى است مقائل بن وترمار وقتل عه ابراهم وافترقت رياسة في عران من يومنذ بين في ابراهيم وبنى وترمار الاأن رياسة بنى ابرأهم أظهر فولى بعدا براهيم سعران أبسه وترمار وكان معاصر المغمر اسن بنزيان وطالعره ولماهلك لتسعين من المانه السادمة ولى أمرهمعام اسأخب معدب الراهم تمكان فيهم من بعد مموسى بالمعيى بن وترماد لاأدرى معاقما لغانم أوبوسطهما أحد ولمارحف نبوم بن الى تلسان آخرز حفهم صار موراشده ولاء الى طاعة السلطان أبى الحسن وشيخهم لذلك العهد أو بحيى موسى بن عبد الرحن بن وترماد بن ابراهم وانحصر بلسان فوعه كرحون بن وترماروا نقرض أمرني عبدالوادوأشماعهم ونقل سومرين رؤس زناته أجعالى المغرب الاقصى فكأن بنو وترمار هؤلاء من صادالي المغرب وأوطنوه الى أن صاد الامراببي عبد الواد الكرة الثالثة على بدأب موالاخبرموسي بن يوسف وكان شيخ بى راشداعهده ابن أي يحيى بن موسى المذكور أقبل الهرمن المغرب من الله ي مرين فاتهمه أبوجو بمداخلتهم فتقبض علمه واعتقله مدة بوهران وفزمن معتقله فلحق بالمغرب وارتحل بن أحماثهم مدّة ثمرحع الى الطاعة واقتضى العهد من السلطان أى حووولاه على قومه ثم تقمض علمه واعتقله الى أن قتله بمعسه سنة عمان وستمن وسمعمائة وانقرض أمرينى وترماربن الراهيم وأمابووتر ماربن عمران فقام بأمرهم معدمقاتل ابن وترمارا خوه ألوزدكن بن وترماد غرابنه وسفىن ألى زركن تم آخرون من بعدهم لم تعضرني أسماؤهم الى أن غلب علمم سووتر مارين ابراهيم وقددهم الهدا العهدرباسة أولادعران حساوصار سوراشدهؤلا خولالساطان وبقمتهم بحملهم على الحال التي ذكرناها والله وارث الارض ومن عليها

المان على المان ا

الملاديدعونه أالم المواه والسلطان بالغرب الاوسط وأولية دلك ومصاره وما كان هذا الحي من أعظم أحيا بني الدين وأ وفرهم عددا وحكانت مواطنهم حفاق وادى شاف قبلة حبل وانشر يس من أرض السرسووه والمسبى لهذا العهد مرصا وكان وأرض السرسووه والمسبى لهذا العهد مرصا وكان وأرض السرسووه والمسبى لهذا العهد مرصا وكان وأرض السرسوابي وجينه ولاه وغلبهم عليها نو وجد يجن ومطماطة م صارت أرض السرسوابي وجينه ولاه واستضافوها الى مواطنهم ومطماطة م صارت مواطنهم ما بين موطن في واشدوجول دراك في حانب القبلة وكانت لهم وياسة أمام صنها جة لعطية بن دافلتن وابن عملة مان بن المعتز كاذكره ابن الرقيق ولما لهم وياسة أمام صنها جة لعطية بن دافلتن وابن عملة مانديس من القيروان حتى احتل لوادى شلف تعمرالم بدرو جين هولاء وكان لهم في حروب حادا أمارمذكورة وكان لهم المعتمن المعترا على ماديس قبل اللقاء طاعة له وانحداشا فلما انهزم حادرى لهم ما في وعقد للتعان على قومه ومواطنه وعلى ما يقتصه من الغلب وكانت رياستهم لعهد الموحد بن لعطمة بن مناد بن العداس بن دافلتن وكان بلقب الغلب وكانت رياستهم لعهد الموحد بن لعطمة بن مناد بن العداس بن دافلتن وكان بلقب الغلب وكان بالموحد بن لعطمة بن مناد بن العداس بن دافلتن وكان بلقب الغلب وكانت رياستهم لعهد الموحد بن لعطمة بن مناد بن العداس بن دافلتن وكان بلقب الغلب وكانت رياستهم لعهد الموحد بن لعطمة بن مناد بن العداس بن دافلتن وكان بلقب الغلب وكانت رياستهم لعهد الموحد بن لعطمة بن مناد بن العداس بن دافلتن وكان بلقب الغلب وكانت رياستهم لعهد الموحد بن العملة بن مناد بن العداس بن دافلتن وكان بلقب

عطسة الحسو وكأنث منهم لعهده والدني عمد الوادح وبكان متولى كبرهامن في عمد الوادش يعهم الذال العهداعدوى بن يكنيمن بالقاسم المتزل تلا الفسنة بينهم الى أن غلبهم بنوعبدالوادآ خراعلى مواطنهم كالذكره ولماهلك عطسة الحيوقام بأمرهمأ بو المساس وكانت له آثار في الاجلاب على ضواحي المغرب الاوسطونقض طاعة الموحدين الى أن هلك سنة سبع وستمائة دس عامل المسان يومنذ أبوزيد بن لوحان من اغدا فقتله وقام بأمرهم من بعده ابنه عبدالقوى فانفرد برياستهم وتوارثها عقبه من بعده كلنذكره وكان من أشهر يطون بني توجين هؤلاء يومئذ بنو يدللتن وبنوغرى و بنومادون وبنو فندال وبنووسسل وبنوقاضي وبنومامت ويجمع هؤلا الستة بنومدن ثمبنو تفرين وبنويرناتن وبنومنكوش ويعمع هؤلاء الثلاثة بنوسرغين ونسب بني زندالمدخيل فيهم وانماهم من بطون مغراوة وبنومنكوش هؤلاء منهم عبدالقوى ين العياس نعطمة المسوهكذا وابت نسيه ليعض مؤرتني زنانة المنتكوشي وكانت رياسية بي توجين جمعا عندانقرام أمريى عبدالمؤمن لعبدالقوى تنالعباس بنعطمة الحمووا حماؤهم حمماملك المحالات القيلمة فلماوهن أمربي عبد المؤمن وتغلب مغراوة على بسائط متيجسة شمعلى جبل وانشريس نازعهه عبدالقوى هدذا وقومه أمروانشريس وغالبوهم الىأن غلبوهم عليه واستقرفى ملكهم وأوطنه بنو تبغرين وبنومنكوش من أحياتهم مم تغلبوا على منداس وأوطنها أحياه بنى مدن جدها وكان الظهورمنهم لبى يدللتن ودياسة بى يدللتن لبني سلامة ويق بنو ير نائن من بطونهم بمواطنهم الاولى قبلة وانشريس وكانمن أحلاف فىعطمة الحمو بنو تبغر يهمنهم خاصة وأولادعزيزبن يعقوب ويعرفون جمعامالوزرا ولمانغلبواعلى الاوطان والتلول وأزاحوامغراوة عنلدية ووانشر يس وتأفر كينت واستأثروا علكها وملك الاوطان عن غرسهامثل منداس والحعمات وتاوغزوت ورسمهم اذلك العهدع سدالقوى بن العماس والكل لا مر م فصارله ملك بدوى ولم يفارق فيه سكنى الخيام ولا إيماد النعصة ولا النلاف الرحلتين يتتابون في مشاتيهم الى مصاب والزاب وينزلون في المصايف بلادهم هذممن التل وأمرل هذاشأن عبد القوى وابنه محدد االى أن تنازع بنوه الاحرمن بعده وقتل يعضهم بعضا وتغلب بنوعبد الوادعلى عامنة أوطانهم وأحياتهم واستبدعليهم بنويرنات وينويد التن فصاروا الى بى عبدالوادوبق أعقابهم بحبل وانشريس الى أن انقرضوا على مأندكره بعدوكان عبدالقوى لماغلب مغراوة على جبل وانشريس اختط حصن مرات بعدأن كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه فبني منه القصبة ولم يكمله فاكله مجدين عبدالقوى من بعده ولما استبدبنوا بحفص بأمرافر بقية وصارت لهي

حلافة الموحدين نهض الاميرأ يوزكر ياالى المغرب الاوسط ودخلت في طاعته قبائس صنهاجة وفزت زنالة أمامه ورددالهم الغزوفا صاب منهم وتقص في بعض غزواته على عبد القوى بن العباس أمربني تو جين فاعتقله بالحضرة ثممن عليه وأطلقه على أنيستألف فوم فصاروا شعقله ولقومه آخر الدهرونهض الامدأ وزكر بابعدهاالي تلسان فكان عبد القوى وقومه فى حلته حتى ادامال تلسان ورجع الى المضرة عقد لعبدالقوى هدذاعلى قومه ووطنه وأذنه في اتحاذ الا له فكانت أول مراسم الملك لبنى وجينه ولاءوكانت حالهم مع ععبدالواد تعتلف في السلم والمروب ولماهلا السعمد على يديغمراسن وقومه كاذكرناه استنفر يغمراسن سأترأ حماء ذناته لغزو المغرب ومسابقة في مرين المسه فنفر معه عسد القوى في قومه سنة سبع وأربعين والمهوا الى تازى واعترضهم أبو يعيى بن عبد الحق أمير بنى مرين فى قومه فنكصوا واسعهمالى انكادفكان اللقاء وانكشفت موع نى مادين وكانت الهزيمة التي دسكرناها فأخسار فعدالوادوها عبدالقوى مرجعه منهاف سنته بالموضع المعروف اجون من مواطنهم وتصدى العمام بعده باصرهم المدوسف فحك فى تلك الامادة اسبوعا غم قتسله على حدث أسه أخوه معدس عبد القوى ولى عهدا سهسادع مواراته وفزابنه صالح بن وسف الى بلاد صنها حسة بحسال ادمة فأقامها هو و نوه واستقل محديرياسة بى توجين واستغلظ ملكه وكان القدل الذى لايقرع أنفه ونازعه يغمراس أمر ونهض الىحر بهسنة نسع وأربعين وعدالى حصن نافرك نت فنازله وبه يومئذ حافده على بنزيان بن محدفى عصابة من قومه فاصره أماما واستنعت عليه فارتعل عنها ثم تواضعوا أوزارا لحرب ودعاه يغمراسن الىمشل مادعااليه أماهمن غزوبى مرين فى بلادهم فأجاب ونهضو اسنة سبع وخسين ومعهم مغراوة فانتهوا الى كلدمان مابن تازى وأرض الريف ولقهم يعقوب معبد الحق في جوعه فانكشفوا ورجعوامنهز من الى بلادهم كأذكرناه وكانت سنه و بن يغمر اسن بعد ذلك فتن وحروب فنازله فيهابجيل وانشريس مرات وجاس خلال وطنه ولم يقع بعدها سنهما مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك وحمؤه الى التغلب على زناته أجع و بلادهم وكانوا بعمعامنها شبن الى الدولة المفصسة وكان مجد سعدا القوى كثيرا لطاعة السلطان المستنصر (ولمازل) النسارى الافرنحة بساحل ونسرسنة ثمان وستبن وطععوا في ملك الخضرة بعث المستنصر الى ماول زبانة بالصريخ قصرفوا وجوههم المه وخف من بينهم مجدين عبدالقوى فى قومه ومن احتشدمن أهل وطنه ونزل على السلطان يتونس وأبلى فجهاد العدوأحسن البلا وكانت افى أيامه معهم مقامات مذكورة ومواقف

مشهورة وعندالله محتسبة معدودة ولاارتحل العدوعن الخضرة وأخذ عدس عدد القوى فى الانصراف الموطنه أسمى السلطان جائزته وعم الاحسان وجوه قومه وعساكره وأقطعه بلادمغراوة وأوماش من وطن الزاب وأحسن متقلبه ولمر لبعد ذاك معتقلا بطاعته مستظهرا على عدوه بالانحياش المه ولمااستغلفا نو مرين على يغمراسن بعداستبلائهم على أمصارا لمفرب واستبدادهم علكدوصل محديده يمهف الاستظهارعلى يغمراسن وأوفدا بهذبان معدعلهم ولمانهض يعقو ببزعيد الحق الى تلسان سنة مبعين وأوقع يكمر اسن في الوقيعة التي هلك فيها ابنه فارس نهض مجدس عبدالقوى للقبائه ومزفى طريقه بالبطساء وهي يومنذ ثغرلاع ال يغمراسن فهدمهاولة بعقو بنعدالحق فيساحة تلسان ماهانا لمفأكر مرمقوب وفادته وبرمق دمه ونازلوها أيامافا متنعت عليهم وأجعوا على الافراج وتأنى لهم يعقوب بن عبدالحق متلوماعلها الى أن يلحق محدوقومه ببلادهم حذراعليهم وزعائلة يغمر اسسن ففعل وملا حقاتهم باتحافه وحنب لهم مائة من الحاد العماق بالمراكب المقملة وأراح عليهمألف ناقة حاوب وعهم بالصلات والخلع الفاخرة واستكثر لهممن السلاح والفازات والاخسة والعملان وارتعاوا وفق محدث عدالقوى عكائه من جبل وانشر يس وانصلت حروبه مع يغمراسسن وكاراجلابه على وطنه وعيده فى بلاده وهومع ذلك مقيم على موالاة يعقوب وانحافه بالعناق من الخيل والمستحاد من الطرف حثى التي يعقو بأذا اشترط على يغمر اسن في مهادنته جعل سلهم من سلموس بهممن حيه و بسبهم كان خوض يعقوب ب عبد الحق سنة ثما نين لما اشترط علىه ذلك و لم في فبوله فنهض الميه وأوقع به بخرزوزة ثمأ ناخ علبه بتلسان ووافاه هنالك محدب عبد القوى فلقمه بالقصاب وعانوا فى واحى المسان نهبا ويخريبا غاذن يعقو بلحمد وقوسه فى الانطلاق الى بلادهم وتلوم هو بمكانه من ضواحى تلسان مدة منحاتهم الى مكانهم من وانشر يسحد فراعلهم من اعتراض يغمر اسن ولم رزل شأنهما ذلك الى أن هلك وزمر اسين يسدلونهمن بلادمغرا وةخاعة احدى وعمانين وفي خلال ذلك استغاظ منوس بنعلى بى عمد الوادوا متوسق لمحمد هذاملك مقتفل على أوطان صنهاجة بحمال لمدمة وأخر بالثعالمة من حمل مطرى بعدأن غدر بمستختم وتتلهم فانزاحوا عنهالى بسائط مسيعة وأوطنوها واستولى مدعلى حصن لمدية وهوالسنى أهله لدية بفتح اللام والميم وكسر الدال وتشديد الماء بعدها وهاء السب في آخرها وهم بطن من بملون صنهاجة وكان الختظ لها بلكمة من زيرى ولما استولى محدعلها وعلى ضواحها انزل أولادعز بزين يفقو بمنحشمه بهاوجعالها الهمموطنا وولاية وفتر بنوصالح بن

أخيسه يوسف بنعبدالقوى من مكانهم بين صنهاجة منذمقتل أبيه يوسف كاذكرناه ولمقوا بالاداللوحدين بافريقية فلقوهم مبرة وتكريما وقطعوا الهم بضواحى قسنطيئة فاالله الملوك منآل أى حفص يعسكرون معهم ف غزواتهم ويبلون ف روبهم ويقومون وظائف خدمتهم وكان الموالى من أولاد عزير على لمدية حسسن بن يعقوب وننومس بعده وسف وعلى وكانت مواطنهم مابين لمدية وموطنهم الاقل ماخنون وكان سُو يدالتن أيضامن في و جيزةد استولواعلى حصن المصات وقلعة تاوغزوت ونزل القلعة كبيرهم سلامة بنعلى مقيماعلى طاعة محدبن عبدالقوى وقومه فانصل ملك محسدين عبدالقوى في ضواح المغرب الاوسيط مابين مواطن بني راشد الى جبال منهاجة نواحى لمدية ومافى قدلة ذلك من بلاد السرسو ووجياله الى أرض الزاب وكان يبعد الرحلة فى مشتاه فينزل الروسن وم غرة والمسلة ولم رزل دأيه ذلك ولماهلك يغمراسن سنة احدى وغانين كإذكر ناه استحدت الفتنة بتن عثمان المه و من مجدين عبد القوى على اثر ذلك سنة أربع وهماتين وولى من بعده أبنه سيد الناس فلم تطل مدّ فملك وقتله أخوه وسى لسسنة أوتحوها من بعده هلك أسه وقام موسى ن محدف امارة بي توجن نحوامن عامين وكان أهل مرات من أشداً هل وطنع شوبه وأقوا هم غاثلة فحدث ته نفسه أنيستلم مشيختهم ويريح نقسمه من محاد وتهدم فأجع لذلك ونزلها ونذروابشأنه ورأيه فيهدم فاستمانوا جيعا والروابه فقاتلهم ثمانهزم مخنابا لجراحمة وألجؤه الىمهاول الحسن فتردى منهاوها وولىمن يعسده عرين اخيه اسمعيل بن محدمة اربعة أعوام ثم غدريه أولادعه زيان بن محد فقتاوه وولوا كبرهم الراهيم نزيان وكانحسن الولاية عليهم بقال ماولى بعد محدفيهم مثله وفى خلال هذه الولايات استغلظ طبهم بنوعيد الوادواستدت وطأة عمان بنيغمراسس عليهم بعدمهاك أيهم مجد قنهض البهمسنةست وعانين وحاصرهم يجبل وانشر يس وعاث فى أوطانهم ونقل فدوعهاالى ماذونة حين غلب عليها مغراوة تم ازل حصن تافر كينت وملكها عداخلة القائد بماغالب الحصى مولى سيدالناس بن محدوقفل الى تلسان تمنهض الى أولاد مسلامة بقلعة اوغزوت وامتنعواعليه مراداغ أعطوه البدعلي الطاعة ومفارقة بى هدبن عبدالقوى فنبذوالهم العهد وصاروا الى ايالة عثمان بن يغمراس وفرضوالهم المغدادم على فيدالتن وسالة عمان م يغمراس مسال التضريب من قبائل بى توجين وتعريضهم على أبراهيم بنزيان أميرهم فعداعليه زكرار بنأعمى شيخ بن مادون وقتله البطعاه فاحدى غزواته لسسبعة أشهرمن ملكه وولى بعدهموسي بنز وارةبن عطمه بنعبدالقوى بايبعه بنوتيغرين واختلف سائريني توجسن فأعام بعض سنة

دعمان من يعمراس في خلال هذا يسستا لف عي وجن شعبا فسسميا الي المن من ما ل جيل وانشريس فلكه وفرأ مامهموس بنزرارة الى نواحى لدية وهلاف مرودان مهض عمن الى لدية سنة عان وعانن بمدها فلكها عد آخل لدية من قبائل صنهاجة غدروا بأولادعز بروأمكنوه منهائم المقضو اعليه لسبعة أشهرورجعوا الى اللة أولادعزير فصالحوا عمان بوسف على الاتاوة والطاعة كاكانوامع عدبن غبد القوى ورسه فلك عنمان بن بغمر اسن عامة بلاد توجين م على بمادهمه من مطالبة بى مرين أيام وسفن يعقوب فولى على بى توجيد من بى محد بن عبد القوى أبو بكرين ابراهم بن محددة عامين أخاف فيهاالناس وأساء السيرة م علا فنصب بنو يعرين بعد أخامعطية المعروف الاصم وخالفهم أولادعز يزوجيع قدائل وحيرف ابعو اليويف النزيان معدود حفوا الى جسل وانشريس فساسروابه عطية وبي تغرين عاما أويريد وكان يعيى بنعطية كبيربى تبغرين هوالذى ولى السعسة لعطية الاصر على اشتقيهم الحسارواستفيل ملك يوسف بن يعسفوب بمكانه من حصار آلسان ورغبه فح ملك جبال وانشر بس فبعث معه الجيوش لنظر أخيه أيى سرحان ثم أخمه أبي يحيى وكلننهوض أي يحيى سنة احدى وسبعما تة فتوغل فى الحية الشرق ولمارجم صدالى جبال وانشريس فهدم حصوبه وتقل ونهض السهالي بلادى وجين فشردهم عنها وأطاعه أهل افركنت مالتهي الى لمدية فافتحها صلها واختطاقصتما ورسع الرأخيه بوسف ن يعقوب فانتقض أهل تافركمنت بعد صدوره عنهم مراجع بنوع بعدالةوى بسائرهم فى القسل الطاعة ووفدوا على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم الى بلادهم وأقطعهم وولى عليهم على سالناصرين عبدالقوى وجعل وزان الملصى بنعطمة فغلمه على دولته واستقام ملكدوهال خلال ذلك فعقد يوسف بن يعقو ب مكآنه لحمد ب عطية الاصم واستقام على طاعته وقتاخ التقض بديدي مهلكه سنة ست وحل قومه على الخلاف ولما هلك يوسف بن يعقوب وتعافى بنومرين من بعد هالبنى بغمراس عن حمع الامصادالتي غلكوها فالمغرب الاوسطاستكن بنويفمراسن منهاو دفعوا المتغلبين عنها ولمق القل من أولاد عبد القوى سلاد الموحدين فلوامن دولتم عمل الاشار والتكرمة وكان العباس مزمجد بنعيد القوى مع الماول من آل أبي حفص مقام الله والمسافاة الى أن هلك و يق عقمه فى حند السلطان ولماحلا المؤون هؤلا المرشعين تغلب على جبل وانشر يسمن بعدهم كسرين تبغرين أحدين مجدمن أعماب يعلى بن مجدسلطان بى يفرن فأهام محى من عط مدافى رياستهم أياما شهلك وقام بأمر ممن بعد أخوه عنمان بنعطية ثم هلك وولى من بعده ابنه عمر بن عنمان واستقل مع قومه بجيل

والشمر يس واستقل أولادعز بز بلدية ونواحيها ورياستهمليوسف وعلى ابن حسو النيعقوب والكل فى طاعة ألى حوسلطان فى عبد الوادل اغلبهم على أمرهم وانتزع الرياسة من ي عبد القوى أص الهم الى أن حرج على السلطان أبي حوابن عمه وسف الن يغمراسن وطق أولادعز برفها يعوه وداخاوا في كشانة عرب عثمان كبعرى اليفرين وصاحب جبال وانشريس فأجابهم وأصفق معهم ساعر الاعشار ويكوشة وبنو برناتن ورحفوامع محدبن يوسف الى السلطان أبي حوفى عسكره شهل ففضوه وكانمن شأن فتنته معهم ماذكرناه ف أخبار بى عبدالوادالى ان ولك السلطان أنوحووولى إبنه أنوتا شيفن فنهض اليهم فى العساكروكان عمر بن عثمان قد الفته الغيرة من مخالصة محدَّن يوسف لاولادعز يزدون قومه فداخل السلطان أياتاشفين في الانحراف عنه فلمازل الجسل ولحق محد بن يوسف بحصن توكال ليمتنع بدنزع عندع استعمان ولحق بأبي فاشفين وداه على مكامن الحصن فدلف المه أبو تاشفين وأخذ بخففه وافترق عن محدن بوسف أولياؤه وأشياعه فتقبض علمه وقيدأ سيرا الى السلطان أي تاشفين فقتل بين يديه قعصا بالرماح سنة تسع عشرة وبعث برأسه الى تلسان وصلب شافه بالمصن الذى المتنع قيمة أيام انتزائه ورجع أمروا نشريس الى عرب عثمان هذا وحصلت ولايته لابي تاشفن الى أن هلك بتلسان في بعض أيامهم مع بني مرين أعوام نازلهاالسلطان أوالحسن كاذكرناف أخبارا لحصار ثمك تغلب بوصرين على المغرب الاوسط استعمل السلطان أبوالحسن ابنه نصر بنعرعلى لجبل وكان خيروال وفاء بالذمة والطاعبة وخاهصافي ألولاية وصدتا في الانحياش واحسا باللمملكة وتوفيرا للمسامة ولما كانت نكمة السلطان أى الحسن بالقير وأن وتطاول الاعباص من زنانة الى استرجاع ملكهم انتزى بضواحى لمدية من آل عد القوى عدى بن يوسف بن زيان ان محسدن عبدالقوى وناغى الخوار جف دعوتهم واشتل عليه بنوعز يرهؤلاه وننو رفات حرائهم وزحف المحب وانشر يس اينال مع الحشم من يل أحرهم والمداخلين لعدوهم فيقطع دابرهم وكبيرهم يومنذنصر بتعربن عمان وبايع نصر المسعودين أى زيد من خالد بن عمد من عبد القوى من أعضابهم ثم خلص البهم من جدلة عدى بن يوسف حذراعلى نفسه من أصحابه وقاتلهم عدى وقومه فامتنعوا عليه ودارت منهم مروب كانت العاقبة فيها والظهو ولنصر بن جمروقومه ثمدخل عدى فى جلة السلطان أى الحسن المخلص من تؤنس الى الجزائرو بقي مسعود بينهم وملكه أبوسعيدى عبدالرحن لماملك للسان هو وقومه فليرل هنالك الى أن غلبهم السلطان أبوعنان فسارفى جلته بعد أن فزالى زواوة واستنزله منهاونقسله الى فاس وانقضى

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملكهم ودولتهم وانقطع أثر في محدين عبدالقوى وأقام نصر بن عرفى ولا ينجب ل وانشر دس وعقد له السلطان أبوعنان عليه سائردولته ولم يزل قاعماد عوة بن حرين من بعده الى أن عليم السلطان أبوجو الاخيروهو ابن موسى بن يوسف على الاص فأعطاء تصر الطاعة ثم اضطرت نار الفننة بين العرب وبين بن عبد الواد أعوام سبعين وسعما تة وقام وابدعوة أبى زبان بن السلطان أبي سعد عمر أبي حو فانعاش نصر بن عرائيهم وأخذ بدعوة الاميراني زبان حينا ثم هلك أيام تلك الفننة وقام بأصره ممن تعدده أخوه يوسف بن عرص قبلامذاهبه وهولهذا العهد وهوسسنة ثلاث وثما تبن ما حب جب لوانشر يس وحاله مع أبى حو مختلف في الطاعة والله الاف والله ما الامور لارب ف يره ولامع ودسواه nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قالو**ا** مجدىنعىسى بنموتى بنمجد ع عبدالقوى بزالعباس بزعطية الحيو بزمناد بزائعباس بزدافاتن بزأبى بكر جزائفلب

177

د الخبر عن بن سلامة أصحاب قلعة الوغزوت رؤسا فبن مدللتن من كالمعن و مايرهم

كان بنويدللتن هؤلاء من شعوب بني توجيز وأشد مهشوكه وأوفرهم عددا وكأن لهم ظهورمن بنسائرتلك البطون وكان شوعبد القوى ماولسى يؤ حين بعرفون لهمذلك وبوجبون أهم حقه ولمادخل الى التلول بعد انقراض عي الوي وعي وما وابنو قاضي وتنومادون بأرض منداس فأوطنوها وجاء بنويد لاتن على اثرهم فأوطنوا الجعمات وتاوغزوت ودياستهم يومتذلنصر بنسلطان بنعيسى ثمهلك فقام بأمرهما بنه منادبن نصرتم أخوه على سننصرم ابنه ابراهيم بنعل من بعسده مه هلك وقام بأمرهم أخوه سلامة بن على على حين استفدل ملك عبد القوى وبند فاستفرل أمر دهوفى قومه واختط الفلعة شاوغزوت المنسو بةالمه والح بنيه وكانتمن قبل رياطا المعض المنقطعين من عرب سويدويز عم بنوسلامة هؤلا أنهم دخلا في نسب وجب وأنهم دن العرب من بنى سليم بن منصور وجاء جدهم عيسى أوسلطان نازعا عن قوم لدم أصله فيهم فخلطه شيخ بني يد لاتن من بني يوجن بنسمه و كفل بنمه من بعد موالا هلك سلامة من على قام بأمرهم من يعده ابنه يغمراسس بنسلامة على حين استغلظ بنوعمد الوادعلي في توحين من بعدمهاك مجدبن عمد القوى سلطانهم الاكبرف كان عثمان بن يغمراسن يتردد الى بلادهم بالغزو ويطيل فيها العيث وبازل في بعض غزوا ته قلعتهم هذه وبها يغمراسن فامننع عليه وخالفه يوسف بن يعقوب وبنوحربن انى لمسان فأجفل على القلعة وسابق بى مرين الى دا رما كه وا تمعه يغمر اسن بن سلامة مغيرا في أعقابه فكرعا يما المكان المعروف سلموان ودارت بينهم هناك حروب هلك فيها يغمراسن بن سلامة وقام مالاص من بعده أخوه محدس سلامة فأذعن لطاعت عثمان سيغمر اسسن وخالف بنوعيد القوى وجعل الاتاوة على قومه ووطنه لملوك ني عمد الواد فلم تزل علمه مللوك تلسان والحق أخوه سعدما لغرب وجاءف حله السلطان يورف بن يعقوب فى غزوته التى حاصرفيها تلسان حصاره الطويل فرعى اسعدن سلامة هجرته المهوولاه على بني بدللتن والقلعة وفزأ خوه محمد بنسلامة فلحق بجبسل راشد وأقام هنالك الى أن هلك بوسف بن يعقوب ورجع أمرا لمغرب الاوسط ابني عبد الوادفوضعو االاناوة على بني توبين وأصاروهم الى الحماية ولم رل سعدعلى ولايته الى أن هلك أبوجو وولى أبوينا شفين فسخط سعدا وبعث عن أخسه محدمن جسل را شدفولاه مكانه والقسمعد المغرب وجا ف جلة السلطان أبى الحسين ودخل أخوه مهدمع أبي تاشفين فانحصر بمسان وولى سعدبن سلامة مكانه ثم هلك محمد ف بعض أيام الحصار وحروبه ولما انقرض أمر بتى عد onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الوادرغ معدمن السلطان تخلية سبيلداقما وفرضة فيهوهلك مرجعهمن الحيي طريقمه وعهدانى السلطان أب الحسن واستوصاه سنمه على لسان وليه عريف بن يمعى كبيرى ويدفولى السلطان أبوالحسن المصليمان بنسعدعلى بني داتن والقلعة والتقض أم السلطان أى الحسن وعاد الامرالي أي سعيد وأبي ثابت الجي عبد الرجن ن معى بنيفمراسن فكانت سه وسنهم ولاية واغراف وكان أولساؤهم من العرب في سويد من زغبة لما كانواجيرانهم في مواطنهم من ناحية القبلة الملع وترماد بن عريف شيمهم فى التغلب على وطن بن بدلائن وما نعه دونه سليمان هذا و بالغ في دفاعه الحاأن ملك السلطان أبوعنان بلاد المغسرب الاوسطورى أوثر ماروابنه عريف حق انحماشهم السه وهجرتهم الى قومه فأقطع وترمار بنعريف القلعة ومااليها و-ماية بني يدللتن أجعم وألحق سلوان بن سعدبن سلامة ف جنسده ووجوه عسكره الى أن هلك السلطان وعادا لامرانبي عبدالوا دعلى بدأب حوالا خرفولى سليمان على القاءة وعلى قومه واستغلظأ مرا لعربءلمه فاستراب سليمان هذا ونذر بالشر منه فطق باولادعريف مواجع الطاعة فتقض علمواغتاله وذهب دمه هدرا مغلمه العرب على عاتة المغرب الاوسط وأقطع القلعة وبنى يدللتن لا ولادعر يف استدلافا لهم مم أقطعهم بني مادون تممنداس فأصصت بطون غى قرحين كلهاخولالسو بدوعبدا لمايتهم الاجدل وانشريس فانه لم زل لبئي تبغرين والوالى عليهم بوسيف بن عرمنهم كاقلناه ونظم أوجو أولادسلامة فبجنده فأنبتهم في ديوانه وأقطعهم القصبات سنواسي تلسان في عظائهم وهم على ذلك لهذا العهد وقعا الحلق والامر لارب سواه ولامعبود الااياه الحاسك والميه ترجعون وهونع المولى ونع النصير وهوعلى كلشئ قديرولا حول ولاقؤة الامالته الملى المفليم

الماس من المعنى الماس من الما

## ع الحدين ف يرناتن احدى بطون توجيز من هذه الطبقة الثانية } { وما كان لهـــم من التقلب والامارة ﴿ وَذَكُرُ أَوْلِينُهُم ومصارِّهُ }

كان بنو يرناتن فولا أو فرقبائل في توجين وأعزهم جانباق كبرهم صينا ولما دخل بنو يوجين الى تاول المفر ب الاوسط أقام واجواطئهم الاولى ما بين ما جون وزمته ثم يعود من القبلة يجولون جانى نهروا صل من أعلى وادى شف

وكانت ياستهم في نصر بن على بن تيم بن بوسف بن يونوال وكان شيخهم مهب بن نصر منهم وكان عبد القوى بن العباس وابنه مجد أمراء بن وعن يختصونهم بالأثرة والتعلة لمكانهم من قومهم وما يؤنسون من عظيم غناشهم وكان محدر عبد القوى في سلطانه يؤثر عليهمن أولادعز بزوكان والبهم لعهده وعهد شهعمو بنحسسن بنعز بزوقد كان أصهرمهيب بالمسرالى عبدالقوى فابتسه فأشكعه اياها وولدت فنصر بامهم فشرفت خوانه لمعدب عبدالقرى وعلاكتبه في امارته غولى بعده ابنه على من أصر وكالله من الولد نصروعشروآ خروب مرفون أتهم واسمها المرغفت وولى بعده المه نصرس على فطال أمدا ماوته في توجه واختلف بنوعبد القوى وغلب بنوعيد الواه على ما بأيديهم فصرفت ملوك زناتة وحدا لعناية المه فبعد صيته وعرف بنوممن بعده بشهرته وكان ولودافيقال انه خلف ثلاثة عشرمن البنن مامنهه ماالاصاحب وبأو مقنب ومن مشاهرهم عرالذى قتله المماطان أتوالحسن بمرات حن سعى به أنه داخل فى اغتياله ففروا درك فقتل عرات ومنهم منديل الذى قند بنو يبغرين أيام ولواعلى "بن الناصروقتالوا معه عبو بنحسن بن عزيزومنه معنان ومات قتيلافى حصارتاسان أيامأني تاشدنين ومنهممسعود ومهب وسمدودا ودوموسي ويعقوب والعساس ويوسفف ق ترين معرونين عندهم هذاشأن أولاد اصربن على بن تصربن مهيب واما ولدعشرأ خيه فكان منهم أبوا لفتوح بنعشر ثممن ولده عيسى بن أب الفتوح فكان رئيساعلى بنى أيهه وكانت احدى وصائفهم سيقطت بدار عثمان بن يغمراسن وادعت الجل من سيدها أى الفتوح وجاءت بأخ لعيسى بسمى معروفا رى بدارهم واستوزره أبو - وواسه من بعده وبلغ المسالغ في دولتهم وكان يدعى معروفا الكمير وطن بالام رياسته فى دولة أبى حوالا ول أخره عيسى بن أبى الفتو حمغاضيسالقومه فسعى له فى الولاية على بنى واشدوجها يه أوطانهم وأنركه بلد معيدة فكانت أبها امارة وكان له من الوادأاو بكر وعدو وطناهروو ترمازوعندما الغراومرين عليرف عسدالواد ولاهسم السلطان أبوالسن على في رمائه مداوان وأماواد تاسرغيفت من في على بالصرب مهيب قلم يكن لهم ذكر في رياسة قومهم الاأن ومن وصائفهم سقطت أيضا الى دار أبي

تاشفين فولدت غلاما وعرف بعطيسة بن موسى نشأ فى دارهسم بنسب الى بى تاسرغينت هؤلاء وتنا ولته النجابة فى خدمتهم فولوه الاعمال النبيهة وهواهذا العهد عامل أب حو الاخير على شاغب وما اليها وقد غلب العرب الهسذا العهد على وطن بن برنات وملكوا عليه سميه ود وما حون و بقيت ضبا شهم يجبل وريد وعليهم لهذا العهد سعيد بن عرمن ولد نصر بن مهب يعطون المغرم السلطان و يصانعون العرب بالاناوة و بدالله تصاد بف الاحر وسهائه لارب غيره

عطبه المرابية المراب

إلى المبرعن فى مرين وأنسابهم وشعو جهم وما تأذاوا بالمغرب من السلطان والدولة كالتى استعمات ما برزياته والتطمت كراسي الملات بالعدوتين وأولية ذلك ومصايره كالتى استعمات عرين هؤلاء من شعوب بى واسين وذكر نانسب واسين فى ذياته وذكر نا أخم بنوم بن و دناجن بن ما خوخ بن جسد يج بن فاتن بن يدربن يحفت بن عبد الله بن ور تنيص بن المعزبن ابراهيم بن سعيد ثن واسين وأخم ا خوة بى ما و مديونة ور بما

وعقده على دلا التغروضم الاعسال السهو بلغ الغير بذلك الى المرتشي فأهمه الشأن وأحضرا لملائمن الموحدين وفاوضهم واعتزم عملي حربدبني مرين وسرس العسماكر سنة خسين فأحاطت بسلافا فتتعوها وعادت الى طاعة المرتضى وعقدعام الابي عبسدالله بن أبي يعلوا من مشديخة الموحدين وكان المرتضى قد صمد نفسه سنة تسم وأربعين الحاعارية بى مربن في جوع الموحدين وعداكر الدولة وصديرومرين المقائدوا التق الجعان بايماوا وففضوا جوءه وكانت الدبرة علسه والظه وولهم ثمكان بعدفتم سلاوغلب الموحدين عليها وأجع المرتضى بعدهاعملي احتشادا هل سلطانه ومعاودة الخروج بنفسمه الى غزو همملاخشى من امتداداً مرهم وتقلص ملك الموحدين معسكرخاوج حضرته سنة ثلاث وخسمن وبعث الحاشد في المهات فاجتمع المه أم الموحدين والعرب والمصامدة وأغذ السسر تلقاءهم حتى اذا انتهوا الى جبال بهاولة من نواحى فاس وصمد المدالد مرأبو يعيى في عساكر بني مرين ومن اجتمع المديم من ذويهم والتق الجعان هنالك وصدقهم بنومرين القتال فاختل مصاف السلطان وانهرمت عساكره وأسله قومه ورجع الى ص اكشمفلولا واستولى القوم عملى معد المسكره واستباحوا سرادقه وفساطمه وانتهبوا حيع ماوجدوا بهدن المال والذخيرة واستاقوا سائرا فكراع والظهر وامتلائت أيديهممن الغنائم واعتزأهم همم را بسط سلطانهم وكان بوماله مأبعده واغزى اثرهدده الحركه ببي مرين بادلا واستباح غى جابر حاميم امن جشم ببلدا بنى نفيس واستلم ابطالهم ولاأن من حدهم وخصدمن شوكتهم وفى أثناه هذه الحروب كان مقتل على بن عمان بن عبد الحق وهوابن أخى الامير أبيجيي عرمنه بفسادا لدخلة والاجاع للتوثب به فدس لابنه أبى حديده نتاح بقتله فقتله فىجهات مكناسة سنة احدى وخسبن والله تعالى أعلم

\* (الخبرعن فق حباماسة و بلاد القبلة وما كان في ذلك من الاحداث) .

لما يتس بوعب المؤمن من غلهم في مرين على ماصار في أيديه من بلادالغرب وعادوا الى مدافعتهم عن صعامة الدولة التي تعملت الاهاشفافههم لوأ طاقوا المدافعة عنها وملك بنو مرين عامة بلاد التلول اعتزم الاسيراً ويحيي بعد هاعلى الحركه الى بلاد القبلة ففتح سعلماسة ودرعة وما اليهاسنة ثلاث وخسين وافتحها بنداخلة من ابن المقطر انى غدر بعامل الموحدين فتقبض علمه وأمكن منها الاسرابا يحيى فلكها وما اليها من درعة وسائر بلاد القبلة وعقد لا بندة ألى حديد و بلغ الحدر الى المرتضى فسر به الهسا حسكر سنة أربع وخسين لاستنقانها وعقد عليهم لابى عطوش فقرراجها الى مراكش تمنع ضسئة خس وخسين الى هما دبة يغمرا سن و بنيه بأبي سليط فأ وقع بهم

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(الخبرعن امارة عبد الحق بن محمو المستقرة في بنيه وامارة الله عنان كالعبد مثان الاحداث و

لماهلا محسو بن أى بكر بن حمامة من جراحته كاقلناه وكان لهمن الولاعد الحق ومساى ويحياتن وكأن عبد دالحق أكبرهم فقام بأمر بي مرين وكان خير أميرعلهم فياماعها لحهم وتعففاعاني أيديهم وتقويمالهم على الحادة ونظرافي العواقب واستمرت أيامهم ولماهلك الذاصر رابع خلفاء الموحدين بالمغرب سنة عشروسمائة مرجعه منغزاة العقاب وعام أمر الموحدين بعدمانه يور ف المستنصر نصبه الموحدون غلامالم يبلغ الحلم وشغلته أحوال الصباو جنونه عن القيام بالسياسة وتدبير الملا فأضاع الحزم وأغفل الامورونواكل الموحدون بما أرخى لهم من طمل الدالة عليه ونفس عن مخنقهم من قبضة الاستبداد والقهر فضاعت الثغور وضعفت الحامسة وتهاونوا بأمرهم وفشلت ريحهم وكان هذاالحي الذلك العهد بمهالات القذارمن فسكمك الى صاوماوية كاقدمناه من شأنهم وكانوا يطرقون فى صعودهم الى الناول والارياف مذذأ قلدولة الموحدين وماقبلها جهات كرسيف الى وطاط و يأنسون عن هناك من يقابازمانة الاولدمث لمكناسمة بجبال تازىو بنى يدنيان ومغراوة الموطنسين قصور طاط من أعالى ملوية يتقلبون بثلث الجهات عامّة المربع والمسيف و يتعددون إلى مشاتيهم عايثا روبه من المبوب لاقواتهم فلاوأ وأمن اختسلال بلاد المغرب مارأوا ائتهزوا فيهاالفرصة وتخلصوا البيه من القفرودخلوامن ثناياه وتفرقوا فجهاته وأوجفوا بخيلهم وركلبهم على ساكنيه واكتسم والانفارة والنهب سأتربسائطه والحأت الرعايا الى معتصماتهم ومعاقلهم وكثرشا كيهم وأطلم الجوين م وبين السلطان والدولة فاذنوهم مالحرب وأجعو الغزوهم وقطع دابرهم وأغزى الملينة المتنصر غظيم الموحدين أباعلى بن والودين بجميه م العساكروا الشوده ن مراتكش وسرحه المى السبيد أبى ابراهيم أميرا لمؤمنين يوسف سنعبد المؤمن بمكانه من امارة فاسوأ وعز المه أن بحر جبم الغزو بني مرين وأمره أن يهن ولايستبق واتصل الخبر ببني مرين وهم في حهات الريف وبالادبطو يه فتركوا أثقالهم بعصن اروطا وصدوا البهم فالتني المعان وادى بكورف كان الظهوراني مرين والدبرة على الموحدين وامتلا ت الايدى من اسلابهم وأمتعتهم ورجعوا الى فاس يخصفون علهم من ورق النبات المعروف عندأه ألغفر وبالشعلة لكثرة اللهب حينثذوا عقمارا افيدن الزرع وأصناف الباقلاحتي لقسد سمت الوافعة يومنذ يصام الشعلة ومعد شومرين بعد دهاالى نافى ففلوا حاميتها أخرى ثماختلفت شوعهد دؤساؤهم والمبذعنه ممن عشا ترهم بنو

عسكر بن محد لمنافسة وجدوها في أنضهم من استقلال بن عهر حامة بن محد بالرياسة دينين عدأن كان أومض عند دهممها في عكروا بنه الخضب ايماض أخاف الرقه فالنه إعبد المق أميرهم وقومه الى مظاهرة أوليا الموحدين وحاممة المغرب من تبائل رياح الموطنت بالهبط وافغارا لحسديث عهدهم بالتعرش والعزمنسذ انزال المنسو واباهم بذلك المنظرمن افريقية فتعيزوا البهم وكاثروهم على قومهم وصمدوا أجعون الحاقاء بنى مرين منة أو بع عشرة وداوت بنهم حرب يؤلى المسرمقامها وهلك فهاأ مرهم عبسدا الق وكبر بنيه ادريس وقدام فهاكها بنومرين وجسلاف تلك المومة جامة بن صلتنمن في عبكر وطيران محمو بن السكم فأنكشف وباح آخرا وقتل منهم ابطال وولى بنوم ين عليهم بعد مهلك عبد داخل ابت عشان تلواد ويس وشهرته بنهما درغال ومعناه برطانتهم الاعوم وكان لعبد الحقمن الوادعشرة تسعة ذكوروأخترم ورتطليم فادريس وعبدالحق ورحولام أنمن بىعلى اسمها سوط النسآء وعثمان وعهد لامرأة من في وزكاس تسمى السوار بنت تساليت وأبو به الإمرأة من بني تنالفت وهي تأغسز ونت بنت أبي بكرين حفص وزيان لامرأة من بني ورتاجن وأنوعادلامرأ تمن في وللواحدى بطون عبدالواداسهاأم الفسر ويعقوب لام المن بت على من بعلو به وكان أكبرهم ادويس الهالك مع أسه عبد الحق فتنام بأص يتى مرين من بعد عبد الحق ابنه عثمان بايعه لوقته حامة بن يصلتن وطعر بن محمرومن البهما من مشسيخة قومهما والمعوامنه زمة رياح وأنحنوا فبهم وثأرعمان بأيه وأخمه حتى شتى نفسه منهم ولاذوا بالسلم فسالموهم على اتاوة يؤدّونها البه ولقومه كلسنة تماستشرى من بعددلك داوين مرين وأعشل خطبهم وكثرالثوار بالمغرب واستنه عامة الرعايا عن المغرب وقسدت السابلة واعتصم الأمراه والعسمال من السلمنان فن دبية بالامصاروالمدن وغلبوا أولئك على الضاحمة وتقلص طل الحكام عن المنوجلة وافتقد سوم بن الحامة دون الوطن والرباع فدوا للملاديدا وساويهم أديرهم أيوسعمد عنمان سعيدالحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعو به وبضع المفارم على أهل متى دخل أككرهم في أصره فبا يعود من الضواحي عن الشاوية والقبائل الآهادهوا رةوزكارة م تسول ومكاسة م بطوية وفشتالة مصدرا ته وبهاولة ومديونة نفرض عليهم الحواج وألزمهم المغادم وفرق فيهم العمال ثم فرض على أمصاد المفري مشال فاس فيتازى ومكاسة وقصر كامة ضريبه عاومة يؤدونها على رأس كلحول عنى أن يكف الفارة عنهم ويصفح سابلتهم ثم أغزى ضواعن زنانة سنة عشر بن رأففن فيهم حتى أذعنوا وتبض ايديههم عماامتذت المهمن الغسادوالنهب وعطف بعدهاعلى رياح آهل ازغاد والهبط وأثار ماسه فأغن فيهدم ولمرزل دأبه فظذانى أن هلائل علب سنة سبع وثلاثين وقام اص بى مرين بعده أخوه عبد الحق فتقبل سن أخسه في الدويخ بالادا لمفرب وأخذ الصرية من أعصاره وجباية المفارم والوصال من ضواعنه وبدوه وسائر رعاماه و بعث الرشيد أما عهد بن واندين المربع م وعقد له على مكاسة وأحف بأهلهافي المفارم ثمزل بنومرين وغم مزنواحها فنادى فى عسكره وموج البهم فدارت بينهم مرب شديدة هلا فيها خلق من الجانيين وبارزهد بنادريس بزعب دالحق قائدامن الروم واختلفاضر يتسيز حات العلج باحداهما واندرج عهد والدمل برحه فصارا ثرافى وجهه لقب من أجله فأضربة ممشد بنوم بنعلى الموحدين فانكشفواور جعاب واندبن الى مكاسة مفاولاو بقي بنوعدد المؤمن أشا وذلك في مرض من الايام وتناف لعن الجاية ثم أومضت دواتهم ايماضة المودودلك أنه لماهلك الرشمد سالمأمون سنة أراء مروستمانة وولى أخوه على وتلقب بالسمعيد وبايعته أهل المغرب انصرفت عزائمه الى غزوبني مرين وقطع أطماعهم عما سمت السممن تلك المواطن فأغرى عساكر الوحددين بقالهم ومعهم قبائل العرب والمسامدة وجوع الروم انهضو اسسنة المتين وأربع ين في حيش كثيف يناهز عشرين ألفافها زعوا وزحف لبهم بنومرين بوآدى ماعاش وصبرالفريقيان وهلك الامهر معد بنء بدالن فالجولة بسدزعيم من زعاء الروم وانكشفت بنوم بن واتعهم الموحدون ودخلو تحت اللل فلحقوا يحبال عمائة مس نواحي مازى واعتصعوا يهاأ ياما ثمنرجوا الى بلادالصراء وولواعليهم أباصي بنعبدا لمق فقام بأمرهم على ماندكره انشاء الله تعالى

اللمرعن دولة الامراني يحيى بن عبد المقيم ديل الامرانومه في مرين وفاتح الامصادوه في الرسوم الملوكية من الاكة وغديرها لمن يعده من أمرائهم المساولي أبو يحيى بن عبد الحق أمر بني مرين سنة تنين وأربه بين بني مرين وأنزل كلا الميه وأمن الفظر القومة ان قسم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين في مرين وأنزل كلا منهم بناحية سوغها ما الالامام طعمة فاستر يحيي بن البياعهم واستطقوا من غاشيتهم وتو فرت عساكرهم من فارالمنافسة بين أحياثهم وخالف بنوعسكر جاعتهم وصادوا الى الموحدين فرضوه معلى أبي يحيى بن عبد الحق وبني جامة وأغروهم بهم مو بعنوا الموريخ الى يغمر اسئن بن زيان فوصل فى قومه الى فاس فاجتمعوا جمعالى قائد الموحدين وأعملوا الرهن على صدف اللقاء فى الاميرا بي يحيى وأشياعه وصود واليسمدى انتهوا الى ورغة ثم الى كرت وأعجزهم فانكفؤا واجعين وأشياعه وصود واليسمدى انتهوا الى ورغة ثم الى كرت وأعجزهم فانكفؤا واجعين وأشياعه وصود واليسمدى انتهوا الى ورغة ثم الى كرت وأعجزهم فانكفؤا واجعين

الى فاس ونذر بغمراس بفدوا لموحد بن فحرج فى قومه مع أولما له بن محسكر وعارضهم الاميرأبو يحى بوادى سبوا فليطق حربهم ورجع عنهم عسكرا لموحدين الماصرخ في معسكرهم من موت اخامقة السيعيد من يعثو المعللاطفتهم فالفيئة الى الطاعة ومذاهب اندرمة القائدءنبرا الخصى موكى الخامفة في حصة من الروم والناشية فتقبض عليهم بنوء سكروتم سكوابهم فى رهنهم وقتلوا كافة النصارى فأطلق أبناءهم ولحق وغمراس وقومه بتلسان ترجع وعسكرالي ولاية أمرهم أمي يعيى واجتمع بنومرين لشأتهم وتملكوا الاعمال تممدوا عبونهم الماتلك الامصا دفنزل أبويعيي بجملته حب ل زرهون ودعا أهل مكاسمة الى معة الامرأى زكر ما ين حفص صاحب افريقية لماانه كان يومئذعلى دعوته وفى ولابتسه وحاصرها وضيق عليها بمنع المرافق وتردد الغارات ومقادات الحرب الى أن أذعنو الطاعته فاقتصمها صلماء داخلة أخمه ومقوب نعد الحقازعمها أني المسين نأى العافية وبعثوا يعتهم الى الامرأبي زريا وكانت من انساء أبي المطرف ن عمرة كان فاضب افيهم موه تدفأ قطع السلطان المعقوب ثلث جبايتها عمأحس الامعرأ بو يعنى بنعبد الحق من تفسم الاستبداد ومن قبيله الاستثيلاء فأنحذالا لهو بلغ الخبرالي السعيد شفامه على مكلسة وصرفهالابن أى عنه عن فوجم لها وفاوض اللا من أهل دراته في أمر ، وأراهم عصم مف اقتطع الامرعنهم شأفشه أفابن أبي حفص اقتطع افريقية ثم يغمراسن بزريان وبنوعبد الواد اقتطعوا المسأن والمغرب الاوسط وأفاموا فيهادعوه أمن أي حفص وأطمعوه في الحركة المى مراكن وغااهم وتهم وابن هود اقتطع عدوة الانداس وأقام فيهادعوه بني العباس والن الاحررا لحانب الاسترمقيم لدعوة ابن أب حقص وهؤلا بنوفرين تغلبواعلى ضواحي المغرب نمسموا الى تملك أمصاره ثم افتح أبويحي أميرهم مكاسة وأظهرفيها عوة ابن أب حفص وجاهر بالاستبداد وبوشد لل ان رضينا بهذه الديمة وأغضينا عن هذه الواقعات أن يختل الامروت تقرض آلد عوة فقدا مروا وامتعضوا وتداعو اللصمود اليهم فجهزا لسعيدعساكر واحتشدعر بالمغر بوقائله واستنفرا اوحدين والمصامدة ونهضمن مراكش سدنة خسوأر بعدن يدمكناسة وني مرين أولام السان ويغمراسن نانيا تمافر يقية وابن أبى حقص آخر اواعترمن العساكروا لمشود توادى بهت ووصل الاميرأ بويعني بمعسكره مثوا فياعنهم عينا القومه حتى صدقهم كنه الخبروعلم أنالاطافةلهبه سرفأ فسرج عن المسلادوتناذ رشوهم يزبدلك من أماكنهم فتلاحقوا واجتمعوااله مشاروطامن بلادال بفونزل السعمد مكناسة ولاذأ هلها بالطاعة وسألوا المعنوعن الحرثرة واستشفعوا بالمصاحف برزيها الأولادعلى دؤسهم وانتفاموامع النساء

فمصد حامرات منكسرات الطرف من الحشوع و وجوم الذب والتوسل فه خلعتهم وتقبل فينتهم والخلالى تأنى في أساع بني مرين وأجع شووا طأس الفذل بأبي يهي بن عبد الحق غيرة ومنافسة ودس المه بذلك مهيب من مسيعتهم فترحل الى بن عرفاسين نزول بعن الصفاغ راجع أظره فى مسالمة الموحدين وا غشة الى أهوهم وه ظاهرتهم على عدوهم يفهراسن وقوه ممن في عبد الوادليكون فيدشف المسدونهم فأرفدم فنة قومه عليه بنازى فأدواطاعته وفيئته نتقبلها وصفح الهمءن الجرائرالق أتوها وسألوه أن يستكني بالاميرا بي عيى ف أمر السان ويغدرا سن على أن عدم المساكر راععة وباشتفاتهمهما اوحدون وحسدروامتهم غائلة العصد مة فأحرهم الدهد مالعسكرة معه فأمد والامعراب يحى بخمسه اله ونقبائل في مرين وعفد عليم لابن عه أَلَى عَادَيِنَ الْبِي يَعِي بِنَ مَا نَهُ وَخُرُ جُواتِحَتَ رَايَاتَ السَّلَمَانُ وَمَهِضَ مِنْ تَازَعَ بِرِ بِد تأسسان وماورا علاوكان من خبره هلكه على حمل تامن ردكت في عمد آلواد كإذكرناه في أخدارهم ولماهلاً وانفضت عساكره متساية من الى مراكش وجهورهم هجتمعون الى عبدالله ابن الحليفة السعيدولي عهده وقدت رامات أبيه وطار الخبر مذلك الى الامرأى يحيى بن عبد الحق وهو بجهات في رئاسن وقد خاص المه هذالل ان عهد أتوعمادو بعث بى مرين من أرتلك الصدمة فانتهزالفرصة وأرمداه المسكو الموحدين وفلهم بكرسف فأدقع بهموامتلا تاأيدى عامرين من اسلابهم وانتزعوا الاتلة من أيديهم وأصارالم كنيبة الروم والناشمة من الغزو والتحسد المركب الملوكي وهلك الامبرعبداللهن السعيد فيجوانب تلك الملممة و للموحدين بعدهامن الكرة فنهض الامسرأبو يعيى وقومسه الى بلاد المغرب مسابقين السه يغمراسن بنزيان بماكان الواللوحدين أوجموهم السيسل الى ذلك باشتحاشته على بني ورس أيام فتنتهم معهم فسكانوا بيعونه حرم المغرب ويوطونه عداكرة ومهمأبين نازى ألى فأسالى القصرمع عساكرا اوسدين فكان لدهمر اسن وقومه بذلك طمع فيها لولامكا فتهم بأس بف مرين وجسدعهم ن أنونهم وكان أقل مابدا به أبو يعيى بن عبد المق أهال وطاطفافة ترحصونهم بملوية ودوخ جيلهم ترجع الى فاس وقد أجع أص معلى انتزاعها من ملكة عنى عبد المؤمن والعامة الدعوة لابن أبي حفص بها وبسائر تواحيها والعامل بها بومنذالسمدأ بوالعباس فأناخ عليهاركامه وتلطف في مداخلة أهلها وضمن لهم جيل النظروجيد السيرة وكف الاذى عنهم والماية الكفيلة الهم بجسمين المضبة وصالح العائدة فأجانوه وثقوا بعهده وغنائه وادوا المي ظله وركنوا الي طاعتهم وانتصال الدعوة الحفصية بأمره ونبذواطاعة غي عبدالمؤمن بأسامن صبر مخهم وحضير

أو يحد الفت الى وأفشده الله على الوفاء بما اشترط على نفسه من الغطرلهم والحد بعنهم وحسن الملك والدكفالة وتقبل مذاهب العدل فيهم فيكان حضوره ملاك تلك العقدة والحركة القيوم في أرها خلفه من في المناه السعسة وكانت السعة بالرابطة خارج بالمنافقة وحد في قصية فاس لشهر بن النيز من مهلك السعيد فأتحست وأربه بن وخرج المسيد أبو الها سمن القصية وأحرج معمسه عن فارسا أجاز وه أم الرسع و رجعوا منهم المنازلة مازى و جاالسيد أبوعلى بن فنازلها أربعة أشهر من المنازلة مازى و جالسيد أبوعلى بن فنازلها أربعة أشهر رباط مازى و حصون ملوية لاخيه يعقو ب بن عبد الحق و و جعالى فاس فوفد عليمها مشيفة أهل مكاسة و بعدد واسعتهم وعاود واطاعتهم و لحق بهم على أثرهم أهل سلا ورباط النتي فعالد الاميرأ و بعي هذه الملاد الاربعة أمهات أم صار المغرب واستولى على واحب الله وادى و سرع وأقام فيها دعوة ابن أبي حفص و به وأبي خص بنوم بن عبد المؤرب الاوسيط و بنوا بي خص بنوم بن عبد المؤرب الاوسيط و بنوا بي خص بنوم بن عبد المؤرب والمناء أمرهم والى المدعاق قد الامرور سيمانه ما أعلم شأنه لااله غرم والم موا شرف بالمناء أمرهم والى المدعاق قد الامرور سيمانه ما أعلم شأنه لاله غرم والم موا شرف بالم والمناء أمرهم والى المدعاق قد الامرور وسيمانه ما أعلم شأنه لااله غرم والم موا في المناء أمرهم والى التدعاق قد الامور وسيمانه ما أعلم شأنه لااله غرم

المفرب بعدمهال السعدوقام بأمر الموسدين براكر أبوه فص عرارتفى بن المفرب بعدمهال السعدوقام بأمر الموسدين براكر أبوه فص عرارتفى بن المسعد الراهم بن المحق الذي كان قالد عسكر الموسدين في سريم مع بني مرين عام المشعلة بن أمر المؤمن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤون كان السعد تركه والماقصة رباط المفتح من سلافا ستدعاه الموسد عاد وقام بأمر هم فلما تغلب الامير أبو يعيى على المدالم ورباط المفتح بلا من المدالم ورباط المدينة فاس كاذكر فاه و فرج الى بلاد فازاز والعدن المفتح بلا من المدون و من الموسد عمل على فاس مولاه المسعود بن واسم من الموسد بن وصنا تعهم وكان الامير أبو يحيى استبقى من كان فيها من الموسد بن من عرب وصنا تعهم وكان الامير أبو يحيى استبقى من كان فيها من الموسد وكان الموسد وكان المدمة وكان فيهم طائفة عمل الموسد بنهم و بين سبع الموسد بن أمل الملامد اخلة وفسكوا والمسعود عاملهم وقابوا الدعوة المرتفى المليفة عمل كش ومحلف المصادوكان المذول لكرة الله المورد وربائي المنافرة عن المساورة المن المنافرة المنورة المنافرة ومنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المن

المسعودوعدواعليمه بمقعد حكمه من القصية وهاجوه بيعض المحاورات فغضب ووثب عليسه الروى فقتسله وطار برأسه الهاتف يسكك المدينة فخاشوال سسنفسيع وأريعه ينوا نتهبت داره واستبيعت عرمسه ونصبوا قائدالروم لضبط البلدو بعتوا سعتهمالى المرتضى وانصل المهر بالامرأى يحيى وهومنازل بلادفازا زفأفر جعنهما وأغذالسيرالى فاسفأ ناخ بعساكره عليها وشركمسارها وقطع السابلة عنهاو بعثوا الى المرتضى بالصر يخفل رجع اليهم قولا ولاملك الهمضر اولا نفعا ولا وجدالم ترل بهد وجهاغيرانه استعاش بالامرأنى يحيى يغمراسن بن زيان على أمره وأغراه بعدةه وأمل لكشف هنذه النازلة عن أنحاش الى طاعت وتعلقت أطماع يغمراس بطروق بلاد المغرب فاحتشد لحركته ونهض من تلان للاخذ يجيزة الاميرا في عوري عن قاس وأجاب صريخ الخليفة ادال وبلغ الاميرا بايحيى خبرنه وضه البه لتسعة أشهر من منازك البلد فجمرا اكتائب عليها وصداليه قبل فصولة عن تخوم بلاده والتي الجعان باسلي من بسا تطوجدة فتزاحف القوم وأبلوا وكانت ملمة عظمة هلا فيهاعب دالتي ين عيدين عبدالحق بيدابراهيم بنهشامن بنء مدالواد مانكشف توعيدالوادوهاك يغمراسس بننائفينان أكابرمشيختهم ونحايفه راسن مززبان الى تلسان وانكف الاميرأ بويعى بعسكره للأخذ بمغنق فاس فسقطف أيدى أهلها ولم يجدوا وليجية من دون طاعته فسأقو الامان فبذله لهم على غرم ما تلف له من المال بداوه يوم الثورة وقدوه ما تق ألف دينا رفتهملوها وأمكنوممن تعادا للدفدخلها فيجيادى من سنة ثميان وأربعين وطالبهم بالمال ججزوا ونفضوا شرطه فحق عليهم القول وتقبض على القباضي أبي عمذ الرجن وأبنأ بىطاطوا وابنه وابن حشاروأ خمه المتولى كبرالفعلة فقتلهم ورنهرعلي الشرفات وؤسهم وأخذا اباقين بغرم المال طوعا أوكرها فكان ذلك عماعيد رسمة عاس وقادهم لاحكام بى مرين وسرب الرهب على قاوبهم لهدنا العهد فشعت متهدم الاصوات وانقادت الهمم ولم يحسدثوا بعسدها أنفسهم بغمس يدفى نتنة والله مائك الارض ومنعلها سعانه

> ﴿ الْخَبْرُعُنِ تَغْلُبُ الْاَمْـِيْرِ أَنِي يَحِيَّى عَلَى مَدْيِّسَةً ﴾ ﴿ سَلَاوَارْتِجَاعِهَا مِنْ يَدِهُ وَهُزْ يَمَةً الْمُرْتَضَى بِعَدْهَا ﴿

لماكل للامعرائي يحيى فتع مدينة فاس واستوسق أحربي مرين بهارجع المهماكان في معن منازلة بلادفازازفا فتحها ودق خ أوطان زنائة واقتضى مغارم هم وحسر علل الثائر بن فيها مخطى الى مدينة سلار و بالعالية المرتب المعن خلكها وتاخم الموحدين بنغرها واستعما عليا ابن أخيه يعمو ببن عبد الله بن عبد الموق

يشهد بذلك جوارم واطنهم قبل الملك مابين صاوما وية وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفرمع اخوانهم بى بادين بن محدوكيف الصلت فتنتهم معهم سأترا بإمهم وكان الغلب أولالبى يادين بن ممدلكثرة عددهم فأنهم كاذ كرما خسة بطون بنوعبدالواد وتوجين ومصاب و بوزودال واخوانهم بنوراتسدين عمدوكانواأ هل تلول المغرب الاوسط دونهم ويق هذا الحي من بي مرين بجمالات القفرمن فيكدل الى سجاما ـ قالى ماوية وربما يخطون فى طعنهم الى بلاد الزاب ويذكرنسا بهم أنّ الرياسة فيهم قبل تلك العصور وكانت لهمدين و رزر بن فسكوس بن كرماط بن مربن وأنه كان لهسمدا خوة آخرون يعرفون المهم تنابعت وكان بنوعه واكاس بن فحصوس وكان لحمد سبعة و الولد شققان وهماجامة وعسكروا يناعلات أمهات أولادهم سنكان وسسكيان وسك وورتاغ وفروت ويسمى هؤلاء المسسة فى اسسانهم تبر سعسين ومعناه عندهم المساعة وبزعون أن محدالماهل قام بأصره في قومه ابنه جامة وكان الاكبرتم من يعده أخوه عسكروكان لهمن الواد ثلاثة لكوم وأبويكي وبلقب المخضب وعملي ويلقب الاعذر ولماعلك قام برياسته فيهما بنه المخضب فلميزل أميراعليهم الىأن كأن أمر الموحدين وزحف عبدالمؤمن الى تاشفين شعلي خاصره بتلسان وسرح أباحفص في العساكر لحرب زناتة بالمفرب الاوسط وجعله بئو يادين كلهم وبنو ياوى و بنومرين ومفراوة ففض الموحدون جوعهم واستطموا أكثرهم ثمراجع بنوياوى وبنويادين طاعتهم وأخلص بنوعبد الوادف خدمتهم ونصيحتهم ولحق بنومرين بالقفر فلاغلب عبد المؤمن بنعلى على وهران واستونى على أموال لمتونة وذخبرتهم بعث شلك الغنائم الى جب ل تيال حيث كانت داره ومن أين كان منبعث الدعوة وبلغ الخيرالي بي مرين بمكانهم الزاب وشيخهم يومئذا لخضب بن عسكر فأجع اعتراضها بقومه ولحق العبريوادي تلاغ فاحتازوهامن أيدى الموحدين واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها أوليا مممن زنانة وسرتحهم مع الموحدين لذلك فأبلى بنوعبد الوادفيها بلا حسنا وكان اللقا ف فص حسون وانكشف بنومرين وقتل الخضب بنعكر واكتسع بنوعبد الواد حللهم وذلك سنة أربعين وخسمائة فلعتى بنوص ين بعده ابصرائهم ومجالات تقرههم وقام بأمرهممن بعد الخضب ابن عه حامة بن عهد الى أن هلك فقام أمرهم ابنه محمو ولميزل مطاعاتهم الم أناستنقرهم المنصور لفزاة الارك فشهدوها وأباوا فهااله لا الحسين وأصابت محمو يومدنوا حة هائمنها بصحراء الراب سنة احدى وتسمعن وخسمانة وكان من رئاسة عدالحق المهمن يعده ويقساتها في عقبه مانذ كرمان شاء الله سعانه وتعالى

واعترم على الباعه فنناه عن رأيه فى ذلك آخوه يعفو ب بن عبد الحق لعهد تأكديسه وبين يغمر اسن قرجع ولما اللهى المقرمدة هذه بلغه أن يغمر اسن قصد سعلما سدة ودرعة لمداخلة من بعض الهلها أطمعته فى ملحكها فأغذ البهما السير بجموعه ودعة لها ولصبيعة دخوله وصل يغمر اسن لشأنه فلما علم بمكان أبي يعيم من البلدسة في يده ويتسمن غلابه ودارت ينهم حرب تكافؤ افيها وهلك سليمان بن عثمان بن عمد المحتولة المحتولة والمحتولة بعيم وانقلب يغمر اسمن الى بلده وعقد الامرأ بويعي على الحق ابن أخي الإمرأ بي يعيمى وانقلب يغمر اسمن الى بلده وعقد الامرأ بويعي على الحق ابن أخي المحتولة المحتولة

﴿ الْخَدِّعَنِ مُهَالًا أَنْ يَعِي وَمَا كَانَ الرَّذِلِكُ مِنَ الْاحِدَاتُ التِّي ﴿ عَمْضَتُ عَنِ اسْتَبِلَدَادَ أَحْيَهِ يَعْقُو بِ بِنَّ عَبِدًا لِمَّى الأَمْرِ ﴾

لمارجع الامدأو يحيمن وب يغمراس نبسطماسة أقام أناما بفاس ممنوس الى معلماسة متفقد النغورهافانقل منهاعلم لاوهلا حتف أنفه على سرير ملحكه فى رجب سينة ست وخبس أمضى ما كان عزما وأطول الى تناول الملك يدا اختطفته المنون عن شأنه ودفن عقيرة بالله تو حمن فاس ضدعاللولي أبي محدا لفشمالي كا عهدلا هلسه ونصدى القمام أمرها بنه عروا شتل علمه عاشة قومه ومالت المشيخة وأهل الحل والعقد الى عمه يعقوب بن عبد الحق وكان عائبا عن مهلك أخمه سازي فلما بلغه الحديرأسرع اللعباق بفاس وتوجهت المه وجوه الاكابر وأحسرع وساغمة الناس المه وحرضه أتهاعه على الفتل بعمه فاعتصم بالقصة وسعى الناس في اصلاح ذات سنهمافتفادى يعقوب عن الامر ودفعه لابن أخيه على أن تمكون له بلاد تازى وبطوية وملويه ولمالحق تازى واجتمع اليمه كافة بني مرين عذلوه فيما كانمنه فاستلام وحلوه على العودة في الامر ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والموازرة فأجاب وبايعوه وصمدالي فاس وبرزعم للقائد فانتهى الى ولماترا مى الجعان خدله جنوده وأسلوه فرجع الى فاسمغاولا ووجه الرغبة الىعه أن يقطعه مكناسة وينزل له عن الاص فأجابه الى ذلك و دخل السلطان أنو يوسف بعقوب سعد الحق مدينة فاس فلكهاسنة سبع وخسين وتمشت طاعته فى الادا لمغرب ما بنن ملوية وأم الرسيع ويحاماسة وقصركامة واقتصرعرعلى امارة سكناسة فتولاها أباما ثماغتالهمن عشمره عروابراهيما بناعه عثمان بنعبدالحق والعباس بنعمع ليبن عبدالحق فقتأوه وثأر وامنه بدم كانوا يعتدونه عليه وهلك اهام أو يعسدعام من امارته فكني يعقوب شأنه واستقام سلطانه وذهب التنازع والمشاقءن أمره وكأن بغمراسن بعدمهال قرنه الاسراني عبى ساله أمل فى الاجلاب على الغرب في مع لذات قومه واستحاش بنى توسين ومغراوة وأظم عهم فى غيل الاست ونهض الى المغرب حتى انته والى كلدا مان وصعد السلطان يعقوب بن عبد الحتى الى القائم م فغلم م و وجعوا الى تفيينه و مرّ يغمر اسن سلاد بطو ية فأحرق وانتسف و استباح وأعظم فيها لنسكاية و رجع السلطان الى فاس و تقبل مذا هب أحده الامرأى يحيى فى فتح أمصا والمغرب و تدويخ اقطاره و كان عما أكرمه الله يه أن فتح أحره باستنقاد مدينة سداد من أيدى النصارى ف كان اله بها أثر جيل و دكر خالد على مانذكره ان شاء الله تعال

## \* (الخبرى فأة العدومد ينه سلاواستنقاذهامن أبديهم) \*

كان يعقوب بن عبد الله قداسة عدم لدعه الاميرأ يو يعيى على مدينة سلال الملكها كا : كرناه ولا استرجهها الموحدون من ده أقام تنفلت في جهاتها مراصد الا هلها وحاميتها ولمابو يمع مديعقوب بن عبدالحق اسفته بعض الاحوال فذهب مغاضا حتى نزل غيولة وألطف الحيلة في علك رياط الفتم وسلال عتدد اذريعة لما أسر في نفسيه فقت له المدلة ودكرعاملها ابن يعداق البحرفارا الى أزمور وخلف أمواله وحرمه فقلك يعقوب بنعبد الله البلدوجاعر ماخلع وصرف الى منازعة عه السلطان أي يوسف وجوه العزم وداخه لقا والحرب فى الآمد ادمالسلاح فتماروا فى ذلك وكثر سدرالمترددين بينهم حتى كثروا أهلها وأسملوا فيهاغرة عبدالفطرمن سنة ثمان وخسن عنسد شغل النساس بعيدهم وناروا بسلا وسبوا الحرم وانتهبوا الاموال وضبطوا البلدوامتنع يعقوب بنعبد الله برباط الفتح وطارالصر يخالى السلطان أيى يوسف وكان شاذى مستشرفالا حوال يغمراس فنادى فيقومه وطار بأجفة الخيول ووصلهالبوم وليلة وتلاحقت بالمداد المسلنمن أهل الديوان والمطوعة ونازلها أربع شرة لدلة ثم اقتعمها عليهم عنوة وأنخن فيهم بالقتل ثمرة بالمناءما كان منثل بسورهاالغربى حست أمكنت منه الفرصة فالبلدوتناول السناءفيه بيده والله لايضبع عمل عامل وخشى يعقو ب بن عبمدالله بادرة السلطان فخرج من دياظ الفتح وأسلم فضبطه السلطان وثقفه ثمنهض الى بلاد تامسنا وأنفى فلكها وضبطها ولحق يعقوب ابن عبدالله بعصن علودان من حبال خمارة فاستنع به وسرت الساطان ابنه أمامالك عبدالواحدوعلى بزز بانلنازلته وسادالي لقا ويغمرا سن لقا المهادية فلقسه بجوحمان وافترقاعلى السلم ووضع أوذا والحرب ورجع السلطان الى المغرب فأرج عليه أبناه أخيه أولادادريس ولحقوا بقصر كامة وتابعوا يعقوب ابزعهم عبدالله على وأيه واجتمعوا الى اكبرهم محدين ادريس فمن الهم من العشير والصنائي فنهض اليهم واعتصموا عبال عمادة م استنزلهم واسترضاهم وعقد لعاص بن ادريس سنة ستف على عسكر من ثلاثة آلاف فارس أو يزيدون من المعلوعة من عن مرين وأغزاهم الى العدوة بلهاد العدق وحلهم وفرض لهسم وشفع بها على في العهاد العدق وحلهم وفرض لهسم وشفع بها على في الحادة وذكر خالا تقبل سلقهم في الحهاد المداخلة هم من بعد هم حسيمانذكره وأعام يعقوب بن عبد الله خارجا النواحي منقلا في الجهات الى أن قله طلحة بن على بساقية غبولة من ناحية سلاستة عان وستين فكني في الجهات الى أن قله طلحة بن على بساقية غبولة من ناحية سلاستة عان وستين فكني السلطان شأنه وكان المرتضى مذبوالت عليهم الوقائع واسترا المنهود المسلمان وتوارى الاسوار عن عدقه الم يسم الدلقا وزعف ولاحدث المسه بشهود مرب واستأسد بنوم بن على الدولة وشرهوا الى المتهام وأسفوا الى منازلة مراكث دارا الحلاقة كاندكر مان شاه القدة على والقداعل

(الخسرى منسازلة السساطان أى يوسىف حضرة مم اكش دار) الخلافة وعنصر الدولة وما كان اثر ذلك من نزوع أى ديوس اليه كر وكيف نصبه الام وكان مهلك المرتضى على يده ثم انتقض عليسه

أفرغ السلطان منشأن الخوارج عليه من عشيره استممع لمنازلة المرتضي والموحدين فدارهم ورأى أنه أوهن لدولتهم وأقوى لا مره عليهم وبعث قومه واحتشد أدل مالكه واستكمل تعبيته وسارحتي انتهى الى ايكليز واعتزم على ذلك سنة ستين وشارف دارا خلافة ثمنزل بقعرها وأخذ بمننة هاوعقدا لمرتضى لحربهم السيدأي العلاء ادويس اكف بأبى دوس ابن السمد أبى عبد الله ابن السمد أتى حفص بن عبد المؤمن فعي كما به ورتب مصافه وبرزاد افعتهم ظاهرانصرة فكات منهم مروب بعد العهد بمثلها استشهد فيها الاميرعبد الله بن يعقوب بن عبد الحق وكانوايه عونه برطانتهم العيوب ففت مهلك فحضدهم وارتالواعنهاالى أعمالهم واعترضهم عساكر الموحدين يوادى أتمالر سمع وعليهم محيى بنءبدالله بن وانود ين فاقتناوا في بطن الوادى وانهزمت عساكر الموحد بن وكان فى مسل الوادى كدى تعسر عنها غرالما وتبدوكا منها أرحل فسعث الواقعة بهاأة الرجلين تمسعي عساسرة الفتن عندا الخليفة المرتضي في النعمه وقالد و مدالسيد أف ديوس بطلبه الامر لنفسه وشدم بالسماية غشى بادرة المرتضى ولن بالسلطان أنى توسف مدخله الى فاس من منازلته آخر سينة احدى وستين نازعا المه فأقام عنده ملماً تمسأل منه الاعانة على أحر م بعد حجر عدّ موآلة بتغدد ها للكه ومال بصرفه فأضر وراته على أن يشركه في القسمة والفتح والسلطان فادة مصمسة آلاف من عنى مرين وبالكفاية من المال والمستجاد من الآلة وأهاب له مااهر بوالقبائل من أهل

هملكته ومن سواهم أن يكونوا بدامعه وسارفى الكائب حتى شارف المنه ودس المى أشد اعه ومن يداخله من الموحدين في أحر دفنا روا بالمرتفى وأخفض و عنما فلحق بالرمو ومستعيث المهرم ابن عطوش ودخل أبوديوس المضرة في الحرم فاتح خس وست مولاه هزا حسافا حترز أسه في طريقه والمرتفى وافناده أسيرا الى ألى ديوس في من احسافا حترز أسه في طريقه والمستقل بالخلافة وصبابة آل عبد المؤمن تم بعث السلطان في الوفا وبالمشارطة فاستنكف وعنا وتقض الههد وأساء الخطاب فنهض المه في جوع بني من ين وعسا و علام عن اللقاء والمنجز عراكش و منازله السلطان أيا ما تساعاتم سارفي المهات والنواحي عطم الزرع و يسف الاقوات و هر أبوديوس عن دفاعه فاستحاش عليه بيغمر السين بريان المقت في عضده ويشغله و هر أبوديوس عن دفاعه فاستحاش عليه بيغمر السين بريان المقت في عضد ده ويشغله و هر أبوديوس عن دفاعه فاستحاش عليه بيغمر السين بريان المقت في عضد الاجل

﴿ انْلُسْبُرَعَنُ وَقِيعَةً تَلَاغُ بِينَ الْسُلِطَانُ يِعِمُو بِبِنَ عِبِدِهِ } ﴿ الْحِقِّ وِيغِسُواسُنَ بِنَ زِيانَ بِاعْرَاءً أَبِي دِيوسِ وَتَصْرِيبِهِ }

لما فاراً السلطان أبو بوسف حضرة مراكش وقعد على ترا بعد التوثب عليها م يبدأ بوس واجهة من دون قصد والاستعباشة بغمراسن وقومه عليه المأخذوا بجهزته عنه ويشغلوه من ورا ثه فبعث البه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدة و وأكدالعه لم ويسفاله ومن ورا ثه فبعر السنفاذه وجذب عدة ومن ورا ثه وشن الغارات على ثغو والمغرب وأضرم فارا فأهاج عليه وعلى قومه من السلطان بعقوب الماعاد باوأره في منه عزماما ضيا وأفرج بعدة و بعلى عمر اكش بعزم النهوض الى تلسان وترل بنها سمنه عزماما ضيا وأفرج بعدة و بعلى عمر اكش بعزم النهوض الى تلسان وترل بنها سعل المعرب المناه على كرسف ثم على تافرطا وتراحف الفريقان بوادى تلاغ وعبى كل منهم كما به ورخف على معافه و برزا انساء سافرات الوجوه على سيدل التعربين لحسين وسعد من ويرغين مصافه و برزا انساء سافرات الوجوه على سيدل التعربين لحسين وسعد من ويرغين ولما النهاد والمعاد وأكافهم وهلا أبوح فص عرك برواد بغمراسين وولى عهده في جاءة من عشيره ذكر ناهم في أخباره وأخذ يغمر اسن بأعقاب قومه فكان الهم ودأ في أن خلص وامن المعترك وصاوا الى بلادهم في جمادى من سنقم وعاد السائلان أبو وسف الى مكانه من حصارم ماكش والله أعلم والدة أمل وسف الى مكانه من حصارم ماكش والله أعلم

﴿ الْخِبْرِعِنَ السَّفَارَةُ وَالْمُهَادَاةُ التَّى وَقَعْتُ بِينَ الْسَلْطَانُ يِعَقُوبُ } ﴾ ابن عبدالحق وبين المستصمران لليفة بتونس من آل أبي حفص ﴿

كان الاميرا وزكرياعي بزعبدا لواحد بن أبى حفص منذ دعالنفسه بتونس سنة منس

وعشرين طموجا الى ملائم اكش مقر الدعوة ومنبعث الدعوة وأصل الخلافة وكان يؤمل الذلك زناتة من خضد شوكة آل عبدا الومن وتقليم أظافر بأسهم وبدهم على أعقابهم أن يخلصوا المه وتفلب على تلسان سنة أربعين ودخل بفمراسي من زيان في دعوته وصيار فئة له وشيفة على عدقه كاذكر ناه فوصل به حناحه للمدافعة وناغاه سو مرين في مرادلة ابن أبي حقص ومخاطبتة والتخفيض عليه فيما يهمه من شأن عدوه وحسار مايفقحون من بلادا لمغربءلي السعةله والطاعة مثل فاس ومكاسة والقصر وكانهو يلاطفه مبالعف والهدايا ويريهم البرف الكاب والخطاب والمماملة والتكريم أأوفدغ مرسيل آل عبد المؤمن فكافوا يجمون بذلك الى مراسلته وإيفاد قرابتهم علمه وولى ابنه المستنصر بعده سنة سبع وأربعين فتقبل مذاهب أيه وأوفى علمه بالايعازاليهم بمنازلة مراكش وضمان الانفاق عليهم فيهافكان يبعث لذلك أحالا من المال وانسلاح وأعداد اوافرة من الخسل عراكهاللعملان ولمرزل ذلك دأبه معهسم ولمافعل أبودبوس فعلته فى نقض العهد واستجمع السلطان لمنازلته قدم بين يدى عمله مراسلة الخليفة المستنصر يتنبره الخبرو يتلطف لهفى استنزال المددفأ وفدعليه أنن أخمه عامر بن ادريس ن عبد الحق وأصعبه عبد الله ن كندو را مبد الواد كسع بي كمي وقريع يغمرانس الذي ثأريغمراس من أسه كندور بأسه زيان كماذكرناه في أخبارهم وكان خلص المهمن حضرة المستنصر فلفأهميرة وزبكر عماوأ وفدمه هم البكائب أماعب مدالله مجداالكناني من صنائع دولة آل عبد المؤمن كان نزع الى أخيه الامرأى يحيى لمارأى من اخسلال الدولة وأتراه مكاسة وآثره ما احمية والله فعم له يعقوب معدال في هذا الوقدمن الاشراف من محسن الرياسة وبعرب عافى في ضما ترالناس ويدله على شرف مرسله فوفدواعلى المستنصر سنة خس ويستمن وأقدوا رسالتهم وحركوالهجوا د الظاهرة على صاحب مم اكش عنائه غرز واهتر سرودا من أعواده ولقاهم مبرة التكريم واحسان النزل ورد الامبرعام رن ادريس وعبد دانته بن كندور لوتتهما وتمسك الكانى من منهم لصاحبة وفده فطال مقاسه عنده الى أن كان من فتح مراكش مانذكره ثمأ وفدالمستنصرعلى السلطان يعقوب بنعبدالحق أخرسنة سبع وتمانين بعدهاشيخ الجاعة من الموحدين لعهده أباز كريايحي بنصالح الهنداني مع جاعة من مشعة ألموحدين فم مافقة مجدالكاني وبعث معهم الى العلمان هدية سدة يلاطقه بهاو يتاحفه انتخب فيهامن الجيادوا اسلاح وأصناف الشاب الغرية العمل ماانتقاه ووفق رضاه وهمته على الاستكثار منسه فحسن موقعها ويتعدّث وانقلب وفده أحسن منقل وعدأن الطف محدالكاني فى ذكرا للدفة المستنصر على و شرمرا مسكس فتمله

وشهدله وفدالموحدين فعظمسر ورهم وانقلبوا محبورين مسرورين والصلت بدذلك مهاداة المستنصر المعقوب تعسدالحق الى أن هلك وحيذا النه الواثق من بعده على سننه فبعث اليه سنة سبع وستين هدية حافلة بعث بما القاضي أبا العباس الغمارى قاضى بجاية فعظم موقعها وكآن لابى العياس الغمارى بالمغرب ذكرتح تدثء الناس والله أعلم \* (الخبرعن فتح مراكش ومهلك أى دبوس وانقراض دولة الموحدين من المغرب) \* لمارجع السلطان أبو بوسف من حرب يغمر اسسن ورأى أن قد كني عدوه وكف غربه وردمن كيده وكندأى دبوس صريعه صرف سنتسذ عزائمه الىغزوم ماكش والعود الحامضايقة الكاكان لأول أمره ونهض اغزاته من فاس في شعبان من سنت ولما جاوزوا أتمال بيع بث السرايا وسرس الغادات وأطلق الايدى والاعنة لنهب والعيث فحطموا رزوعها وانتسفوا آثارها وتقرى نواحما كذلك بقسة عامه غغزا عرب الخلط من جشم يتادلافأ شخن فيهم واستباحهم منزل وادى العبد مغزا بلاد صسنهاجة ولمرزل ينقل وكله بأخساء الملاد المراكشية واحوازها حتى حضرت صدور بنى عبدا الومن وقومه وأغزاهم أولسا الدولة من عرب جشم بهوض الخليفة لمدافعة عدقه فجمع اذلك وبرزف جيوش ضغمة وجوع وافرة واستعره أيو يوسف بالفرارأ مامه ليبعد عن مدد الصريم فيسم تمكن منه حتى نزل عفوثم كرّالمه والتميم القتال فاختل مصافه وخر صريعالليدين والفه وأجتز وأسه وهاك عهاكدوز يرمعران وكاته على بن عسدالله المغملي وارتعل السلطان أبو يوسف الى مراكش ووزمن كانبهامن الموحسدين فلحقوا بحسل تبمال ومايعوا اسصق أخاالمرتضي فية ذمالة هنالك سنننثم تقبض عليه سنة أربع وسبعين وسيمتى الى السلطان هووأ بوسعيدا بنعه السيدابي الربيع والقبائلي وأولاده فقت اواجمع اوانقرض أمربنى عبدالمؤمن والله وارث الأرش ومنعليها وخرج الملا وأهل الشورى من الحضرة الى السلطان فأتنهم ووصلهم ودخل مراكش فبروز خمفا تحسنة تمان وستبن وورث ملل آل عبدا لمؤمن وتمالاً واستوسق أمره مالمغرب وتطامن الناس لماسه وسكنو الظل سلطانه وأتام بمراكش الى دمضيان من سنته وأغزى ابنسه الاميرأ نامالك الى بلادا لسوس فافتصها وأوغل فى ديارها ودوخ أقطارها م خرج نفسة الى بلاددرعة فأوقع بهم الوقعة المشهورة التىخضدت منشوكتهم ورجع لشهرين منغزاته ثمأجم الرحلة الىداره بفاس فعقد على مراكش وأعماله الحمد بن على بن يعيى من كاوأ ولياتهم ومن أهل خولته وكانمن طبقة الوزراء حسيما يأتى التعريف به وبعشيرته وأنزله بقصبة مراكش وجعل المسالح في أعمالها انظره وعهد المه مدو يخ الاقطار وهجوآ الربي

عبد المؤمن وفصل الى حضرته فى شق ال وأراح بسلاف كان من خبر عهده لا بنه مانذكره انشاء الله تعالى

﴿ الْحُسِرِ عَنْ عَهِدَ السَّلْطَانَ لَا بِنَهُ أَيِ مَالِكُ وَمَا كَانَ عَقَبِ ذَلِكُ مِنْ ﴾ ﴿ خُروجِ القرآبةِ عليه أولاد أُخْيِهِ ادريس واجازتهم إلى الاندلس ﴿

لماتلوم السلطان بسلام نصرفه من وباط الفق وأواح بهاو كالبه عرض له طائف من المرض ووعل وعكاشديدا فلماأقفل جع قومه وعهد لابنه فيهم أبى مالا عبدالواحد كبيرواده لماعلمن أهليه اذلك وأخذاه السعةعليهم فأعطوها طواعية وأسف لقرابة من ولدأخو يه عبد الله وادريس لامهما سوط النساء ووجدوا في أنفسهم لمارون أتعبدالله وادريس أكابر وادعبدالحق واهما التقدم على من بعدهمامن وادموأتهما أحق بالامرفر جعت هنت الىأذنابها ونفسواعن ابن الساطان لماأخذ له من البيعة والعهد ونزعواعنه الى جبل علودان من جسال عارة عشر خلافهم ومدرج فتنتهم وذلك سنة تسع وسستين ورياستهم يومنذ لمحمد بن ادريس وموسى بن رحوبن عبدالله وخرجمه عسم ولدأني عدادين عبد ألحق وأغزا هسم السلط ان ولده أما يعقوب يوسف فى خسة آلاف من عشكرة فأحاط بهم وأخذ بمننقهم ولحق به أخوه أنو مالك في عسكره و معهمسعود بن كانون شيخ بسفيان م خرج في أثرهم السلطان أبو يوسف واجتمع معسكرهم بتأفركا ونازلوهم تلاثأ وهلك فى حروبهم منديل بن ورتطليم ولمارأ وأان أحيط بهم ألوا الامان فبذله وأنزلهم واستل سفائهم ومسحماتي صدورهم ووصل بهم الى حضرته وسألوا منها لاذن في اللهاق بتلسان حمام ن أكرما ارتكبوه فأذن الهموأ جازوا الحرالي الاندلس وخالفهم عامر بنادر يسلماأنس من صاغمة السلطان المه فتخلف عنهم بتلسمان حتى يوثق لنفسه ما لعهد وعاد الى قومه بعدمنا زأة السلطان بمسان كاندكره الات واحتل وادريس وعبدالله وابنعهم أتوعمادناندلس على حنن أقفرمن الحاممة جوها واستأسسد العدوعلي ثغرهاوغلمت شفاههم فاحتلوهاأ سوداضارية وسموقا ماضية معؤدين لقاءالابطال وقراع الحتوف والنزال مستغلظان بخشونة البداوة وصرامة العزو بسالة التوحش فعظمت نكايتهم فى العدقو واعترضوا شعبي في صدره دون الوطن الذي كان طعمة له في ظنه وارتدوه على عقبه ونشطوامن همم المسلين المستضعفين وراء البحر وبسطوامن آ مالهم الدافعة طاغيتهم وزاحوا أميرا لانداس في رياسته ابمنسكب فتعافى لهم عن خطة الحرب ووياسسة الغزاة منأهلاالعدوة منأعياصهم وقباتلهم ومنسواهم منأمم البرابرة وتساقلوه وساهموه في المامه لفرط العطاء والدبوان فبذله لهم واسقدوا على العدقو حسن أثرهم

فيها كانذ كره بعد فى أخبار القرابة ثم أعمل السلطان نطره فى غزوتلسان على مانذ كره ان شاء الله تعد الى

## ﴿ الْخُسْبُرِ عَنْ حَرَكُهُ السَّلَطَانَ أَنِي يُوسِفُ الْمَا} وَ الْمَسَانُ وَوَاقَعَيْنُهُ عَلَى يَغْمُرُ اسْنُ وَقُومُهُ بِايسِيلِي ﴿

لماغل السلطان أبو يوسف على بن عبد المومن وفتح مراسكش واستولى على ملكهم سنة غيان وستين وعادالى فاس كاذكرناه فعرَّكُما كان في نفسيه من ضفائن بغمراسين وبنى عبدالوا دوماأ سفوايه من تحذيل عزائمه ومجادلته عن قصيده ورأى أتواقعة تلاغ لمتشف صدره ولاأطفأت الرموجدته فأجع أمره على غزوهم واقتدر بماصاراليه من الملك والسلطان على حشداً هل المغرب لمربهم وقطع دابرهم فعسكر بفاس وسرت راده وولى عهده أيامالك الى مراكش في خواصه ووزرانه حاشدين في مدائنها وضواحها وقبائل العرب والمصامدة وسي وراوغرة وصنهاجة وبقاياء ساكرالموحدين بالحضرة وحامية الانصار ون جند الروم وناشبة العز فاستكثر من أعدادهم واستوفى حشدهم واحتفل السلطان بحركته وارتحل عن فاسسنة سممن وستمالة وتلوم به ويه الى أن لحقته الحشود ويوافت المه أمداد العرب. قبائل حشمأهل نامسناااذين همسفيان والخلط والعياصيرو تنوحا يرومن معهيمن الأثبير وقبائل ذوى حسان والشبانات من المعقل أحل السوس الاقصى وقبائل رياح أهل ازغاروالهمط فاعترض هنالل عساكره وعيى مواكسه فيقال بلغت ثلاثين ألف اوارتعل ريد تلسان ولمااتهي الى انكادوا فته دسل ابن الأحره فالكووفيد المهلن بالاندلس مسر يخأعلى العدوي ستحيشون باخوانهم المسلن ويسألونهم الاعانه فتعة كن هدمته للعهاد ونصرالمسلن منعدقهم ونظرف صرف الشواغل عن ذلك وجنم الى السلم مع يغمر اسسن وصوب الملا في ذلك رأ به لما كانواعلمه من اشارا الهاد والتدب جاعةمن المشيخة الى السعى في صلاح ذات منهما وانكفاه ن غرب عدوتهما وساروا الى بغمراسن فوافوه نظاهر تلمان وقدأ خذأهمته واستعد للقاء واحتشد زناتة أهل مالكما السرف من بني عبد الوادوبني راشد ومغراوة وأحلافهم من العرب زغية فلم في الدوامسكمروصم عن اسعافهم وزحف في جوعه والنق الجعمان بوادي ايسملي من بسا أطوحدوة والسلطان أنونوسف قدعى كأنه ورتب مسانه وجعل ولديه الامرين أبامالا وأبايعقوب في الجناحين وسارف القلب فدارت بنهم حرب شديدة أجلت عن هلاك فارس بزيغمراس وجماعة من بى عبد الوادوكاثرهم حشود المغرب الاقصى وقبائله وعساكرا لموحدين والبلاد المراكش يةفولوا الادبار وهلك عاتبة عسكر الروم

لثباتهم بثبات السلطان فطسنهم رحى الحرب وتقبض على فائدهم برنس ونحا يغمراسن بنزيان فى فلهمدا فعادوله الى المسان ومر فساطيطه فأضرمها الراوا يتهب معسكره واستبصت مرمه وأقام السلطان أبو وسفعلى وجدة حتى خربها وأصرع بالتراب أسوارها وأاصق بالرغام جدرانها غمنهض الى تلسان فحاصرها أياما وأطاتى الايدى في الحمايالنهب والعيث وشن الغارات على البسائط فا كتسمه اسما ونسفها نسف اوهلا في طريقه الى تلسان وزيره عدسي س ماساى وكان من علسة وزرا ته وجاة مدانه له في ذلك أخمار ، ذكورة وكانمهلكه في شوال من هذه السنة ووصله عمواه من حصارها محدث عبد القوى أمير عي توجين ومستصرحه على عدد الوادلاالال منه يفسمرا سن من طبخ القهروذل الفلب والتحيف في كافه قبير له مباهيا ما كله فأكرم السلطان أيويوسف وفأدته واستركب الناس للقائه وبرورمقدمه وأتتحآذر شة السلاح لمباهاته وأتحام محاصرالتلسان معه أياما حتى وقع اليأس واستنع البلدوا شنتذشوكة حامسه تمأجع السلطان أبويوسف على الافراح عنها وأشارعلى الامبر محدب عسد القوى وقومة بالقفول قبل ففوله وأن يغذوا السيرالي بلادهم وملا محقا بيهم بايحافه وحنب الهممن المائة من المقربات عراكها وأراح عليهم ألف ما فمحاوب وعهم بالملع مع الصلات والخلع الذاخرة واستكثر لهممن السلاح والفازات والفساطيط وحالهم على الظهروا رتحلوا وتلوم السلطان أياما لمتجاتهم الىمقزهممن جبل وانشر يسحذرا منعائلة يغمراسس من أسهاز الفرمسة فيهم غردخل الى فأس ودخلها مفتم احدى وسيدهن وهلك واده الامعر أومالك ولىعهده لائاممن مقدمه فأسف لمهلكه تم تعزى بالصبرا لجيل عن فقده ورجع الى حاله في افتتاح بلاد المغرب وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت وهومعقب لمطغرة وشحنه بالاقوات لمارآه ثغراهجاورا لعدقوه وأسله شيخ مطغرة شمملك حصسن ململة بساحل الريف مرجعه انظرهرون سن من غزاته هذه وأقام هرون بحصّ ناونت ودعالنفسه ولم يرل يغمراسن يردّدالغزواليه حتى فرّمن الحصـن واســتله سنة خس وسمعين ولحق بالسلطان أبي يوسف كماذكرناء في أخساره عندذ كرقسلة مطغرة وكان من شأنه ماذكرناه

> (الخيرعن افتناحمد ينفطنعة وطاعة أهل سنة كل وفرض الاتاوة عليهم وما قارن ذلك من الاحداث

كانتها تان المدينتان سنة وطنعة من أقل دولة الموحدين من أعظم عمالاتهم وأكبر عمالكهم عالاتهم وأكبر عمالكهم عاكانت ثغرالعدوة ومن فاالاساطيل وداوالانشاء الالآلات التعرية وفرضة الحوازالى الجهاد فكانت ولايتها مختصة بالقرابة من السادة بن عبد المؤمن وقد ذكرنا

أتاار شددكان عقدعلي أعسالها لانى على من الخلاص من أهل بلنسسة وأنه بعد استفال الامرأى ذكراما فريقية ومهلك الرشيد صرفطلدولة المهسنة أربعن وبعث البه بالمال والبيعة مع ابنه أى القاسم وولى على طفعة يوسف بن محدين عبدالله بن أحدالهمداني المعروف مآن الامر قائداعلى الرحل الاندلسين وضابطا للقصبة وعقد الامرأ وزكر باعلى ستةلأبى يعيى من أبى زكر باان عمه أبي يعتى السدد من الشيخ أبي حفص فنزلها واستراب أبوعلى سنخلاص من العواقب عندمهاك أنه الوافدعل السلطان غريقافي المحر فرحل بعملته الي تونسر في السفن وأراح بعالة فكان فها هلا كمسنة مت وأربعين ويقال هلك فى سفينته ودفن بيجاية ولماهلك الامرأبوزكريا مسنةسبع بعمدها انتقض أهسل سنتةعلى ابنه المنتصر وطردوا الزالشهمد وقتلوا انعمال الذين كانوامعه وصرفوا الدعوة للمرتضى ويؤلى ذلك مجفون الرنداحي بمداخلة أبى القياسم الغرفى كدبرا لمشخة بسنتة وأعظمهم تعيلة نشأفي حرأسه الفقيه الصالح أنى العياس أجدمكنو فالمالحلالة مغذ والالعلر والدين لماكان له فيها قدم الى أن هلك فأوجب أهل البلدلا بنه ماعر فوممن حقه وحتى أسهمن قبله وكانوا يفزعون المه فالمهمات ويسلون لهف الشورى فأغرى الرنداحى بمدالفعلة ففعلها وعقد المرتضى لابى القياسم الغرفي على ستبة مستقلامن غيراشراف أحدمن السيادة ولا من الموحدين واكتنى بغناثه في ذلك الثغر وعقد لحفون الريداجي على قدادة الاساطل بالمغرب فورثهاءنه بنوه الحاأن زاجهم الغرفى بمنساكب رياسته فقوضواعن سبتة فنهسم من نزل بمالقة على ابن الاحرومنهم من نزل بيما يدعلي أن حنص ولهم في الدولتين آثارتشهد برياستهم واستقل الفضه أبوالقاسم الغرف برياسة ستة وأورثها بأيهمن بعده عملي مأنذكره بعد وكانت طخصة تالمة ستبة في سائر الاحوال وتبعالها فاتسع ابن الامير صاحبها امارة الفقيه أبى القاسم ثما تقض عليه لسنة واستبذو خطب لابن أبى حفص ثم للعباسي ثم لنفسه وسلك فيهامسلك الغرفي في سنته وليشو اكذلك ماشاء الله ستيرادا ملك بنوص ين المغرب واشواف شدعايه ومتذوا البدفي عمال كه فتنا ولوحا ونزلوا معاةله وحصونه فأفتتموها وهلك الاميرأ بويحي عبدالحق وابته عمرمن بعده ويتمزينوه في دويهم واتماعهم وحشمهم الى ناحية طنعة وأصلافا وطنواضا حسها وأفسد واسابلها وضنقوا على سأكنها واكتسحوا ماحراليها وشارطهم ابن الامترعلي خراج معلوم على أن يكفواالاذية ويحموا الموزة ويصلموا السابلة فاتصلت يدمدهم وترددوا الي البلدلاقتضا حاجاتهم تممكروا وأضمروا المغدرودخلوا في بمض أيأمهم متأبطن السلاح وفتكو ابابن الامبرغيله فذاوت بهم العامة لمينهم واستلحموا فيمصرع واحد سنة خس وستعن واجمعوا الى والده وبقبت في ملكته خسة أشهر ثم استولى عليها الغرفي فنهض البهابعساكره من الرجل برا وجورا واستولى عليها وفزاب الامير ولحق شونس ونزل على المهتنصر واستقرت طنعة في الله الفرفى فضيطها وقام بأص هاوولى عليهامن قبله وأشرك الملائمن أشرافها فى الشورى ونا زاها الامرأ بومالك سنةست وستن حتى اداا تنظم السلطان أبوبوسف سلاد فامتنعت علمه وأفامت على ذلك المغرب فى ملككته واستولى على حضرة مراكش ومحادولة بن عبد المؤمن وفرغ من أمرعدوة يغمراسن وهم سلك الناحمة واستضافة عملها فأجع الحركة اليهاو بازل طنحة مفتح سنة ننتمز وسعين بماكانت في السيمط من دون ستة وأقام عليها أياما ثماء تمم على الافراج عنها فقذف الله في قلوبهم الرعب وافترق منهم وتنادى في بعض الناشية من السوريشعاب بف مرين فعادرسرعان أناس المي تسوّر حيطانها فلكوها علهم وقاتلوا أهل البلدظلام ليلتم مدخاوا البلد من صبيحتم اعنوة والدى منادى السلطان فىالناس بالامان والعفوعن أهل البلد فسكن روعهم ومهدوفر غمن شأن طنعة م بعث ولدم الامرأ بايعقوب في عساكر المخمة لمنازلة الغرفي في سيتة وارغامه عن الطاعة فنا ولهاأ ياما ثم لاذ بالطاعة على المنعة واشترط على نفسمه خراجا يؤديه كلسنة فتقبل السلطان منه وأفرجت عساكره عنهم وقفل الى حضرته وصرف نظره الى فتح محاماسة وازعاج فءبدالوادالمتغلسءليها كانذكرهان شاءاتله تعالى

> ﴿ الْغَبَرِعَنِ فَتَحْسَمُ لَمُاسَةً النَّانَى وَدَخُولِهَا عَذُوهُ ﴾ { عَلَى بَىٰ عَبِـدَالْوَادَ وَالْمُنَبَاتَ مِنْ عَرِبِالْمَعَقِلِ }

قدد كرناما كان من تغلب الامر أي يحيى بن عبد الحق على مصلماسة و بلاددرعة وأنه عقد عليها وعلى سائر بلاد القبلة ليوسف بن يكاسن وأنزل معه انه مفتا اللكنى بأي حديد في مسيضة لمناطبها وأن المرتضى سرح وزيره ابن عطوش سنة أربع وخسين في العه وشرده عنها ورجعه على عقبه وأن يغمر اسن بن زيان من بعد واقعة ألى سلمط سنة خسر و خسين قصدها لعورة دل عليها وغرة أمل اصابتها فسابقه اليها الاميرا بو يحيى وما لقه من دونها ورجع عنها خائب المسعى فلول الحامية وكان الاميرا أبو يحيى من بعد أن عقد عليه اليوسف عنها خائب المسعى فلول الحامية وكان الاميرا بو يحيى من بعد أن عقد عليه اليوسف ابن يركلسن عقد عليه امن بعده لسنة ونصف من ولايته ليحيى بن أبى مند بل كبيرى عسكرا قتالهم ومقاسميم فنسب همد بن وطمص ثم عقد عليه الشهر بن لمحمد بن عران ابن عبد المتمن في يرسان صدائع دولتهم واستعمل معه على الجباية أماطالب الحدثى وجعدل مسلمة الجند بم النظر أبي يحيى القطراني وملك قداد تهسم وأ فاموا على ذلك وجعدل مسلمة الجند بم النظر أبي يحيى القطراني وملك قداد تهسم وأ فاموا على ذلك

منة ثنتين ولماهلك الامرأبو يصى وشغل السلطان أبو يوسف بصرب يفمر اسن ومنازلة مراكش ممالاقطرانى أسلف الاستبداديها وداخل فدلك بعض أهل الفتن وظاهره وسف بن الغزى وفنحكوا بعمارا لورند غزانى شيخ الجماعة بالبلدوا تتمروا بمحمد بن عران بن عبله نفرج وطق بالسلطان واستبد القطراني بهائم الريه أهل البلدسنة ثمان وخسن اسنة ونصف من أدن استبداده وقتاوه وصرفوا بعم مالى الخليفة المرتضى بمراكش ونولى كردلك القيانسي نحياج وعلى من عرفعه فدله المرتضى عليها وأقامهما أميرا ونازلهم عساكرين مرين والساطان أبو يوسف دسنة ستير ونصب عليها آلات الحصارفة حرقوها وامتنعوا وأفرج عنهم وأقام على بنعرف سلطانه ذلك الدئسنين مهلا وكان الامير يغمراس بنزيان منذغلب الموحدين على تلسان والمفرب الأوسطوصارفى ملكته تمحيراليهمن عرب المعقل قسيل المنسات من دوى منصور بما كانت مجالات المعقل مجاورة لجمالات بني بادين في القفروا عاار تعلوا عنها من بعدماجأ جأيغمراس منبى عاص بجالاتهم من مصاب ببلاد بني يزيد فزاحوا المعقل بالمناكب عن محالاتهم سلاد فسكمك وصار واحولهم مالى ملوية وماورا عمامن بلاد سحلماسة فلكواتلك المجالات ونبذ يغمراسن العهدالي ذوى عسدالله منهم واستخلص المنبات هؤلا فكانو المحلفا وشمعة ولقومه ودءوته خالصة وكات سعلماسة فى هج لاتهم ومتقلب ظعنهم وناجعتهم ولهم فيهاطاعة معروفة فالماهال على سنعرآ ثروا يغمراسس علكها فماوا أهسل الملدعلي القمام بطاعته وخاطبوه وجأجؤا به فغشها بعساكره وملكها وضبطها وعقد عليها لعبد الملك بن معد بن على بن قاسم بن درع من ولدمجهد بنذكرازين يندوكس ويعرف بابن حنينة نسبة الحائم أبيه أخت يغمراسن ومعه يغمر اسن بن حامة وأنزل معهما ولده الامريحي لا عامة الرسم الماوك بم أداله بأخمه من السنة الاخرى وكذا كان شأنه في كل سنة ولما فتح السلطان أبو يوسف الاد المفرب وانتظم أمصاره ومعاقله في طاعته وغلب بني عبد المؤمن على دارخلافتهم ومحا رسمهم وافتنح طنحة وطوع ستسة مرفأ الحوازالي العدوة وثغر المغرب سماأمله الم بلادالقبلة فوجه عزمه آلى افتتاح سعلماسة منأيدى غ عبدالواد المتغلبن عليها وادالة دعوته فيهامن دعوتهم فنهض البهافى العساكر والحشود في رحب من سنة نتمن وسسبعين فنازلها وقدحشدالهاأهل المغرب أسعم من زاته والعرب والبربر وكلفة الحنودوالعساكر ونصبعلها آلات الحصارين المجانيق والعرادات وهندام الخفط القاذف بمصى الحديد بنبعث من حرّبة أمام النيار الموقدة في البارود بطيب عة غريبة تردّ الافعال الى قدرة باريم افأقام علم احولاكر يتايفاد بها القتال ويراوحها الى أن سقطت ذات بوم على حين غفلة طائفة من سورها بالحاح الحارة من المنعنسق عليها في المقتلوا الحدة المقتلون المناد في المناد والمناد وسبوا الذرية وقتل المناد المناد وكل فتح بلاد المعرب للسلطان أبي وسف ومن كان معهم من في عبد الواد وأمرا المنباة وكل فتح بلاد المعرب للسلطان أبي وسف وتمشت طاعته في أقطاره فلم سق فسه معقل بدين بغيرد عونه ولا جماعة تعيزالي غيرفت ولا المل مصرف المسواه ولما كملت له نم المتعالم المناد ا

﴿ الخبرعن شأن الجهاد وظهور السلطان أبي يوسف ﴾ كالمناب المسارى وقتل زعمهم ذنه وما قارت ذلك ﴿

كانت عدوة الاندلس منذ أول الفتح تغر اللمسلين فيه جهادهم ورياطهم ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف بين الظفر والناب من أسود الكفر أنوفراً مهسم جوارها والطنهم عن قومهم وأهل د بهم و بعدهم عن الصريخ و بين اخوانهم المسلمين منه الانقطاعهم عن قومهم وأهل د بهم و بعدهم عن الصريخ وشاور في ذلك كارالتا بعين وأشراف العرب فرأوه رأيا واعتم عليه لولا ماعاقم من المنية وعلى ذلك فكان للاسلام فيه اعتراز على من جاورهم من أهل الكفر بطول دولة العرب من قريش ومضروا لهن و كانت ما يه عزهم وسورة غلبهم أيام بني أمنة بها العرب من تعرف المنابق وما يقاومها المام أن المنين أوما يقاومها المام أن المنين أوما يقاومها المسلمين وراء المحرب في العدو تين منذ ثلاث مثين من السنين أوما يقاومها المسلمين وراء المحرب في اعتراك بريا لمغرب واستفيل شأنهم وجاءت دولة المرابطين في معترف المام وأمام في المعرب واعتراك بريا لمام وأسلو المام وأباوا في حهاد المرابطين في عند واستفيل المرابط في الموال المام وأباوا في حهاد المعد وأحرى واستذالوا النوار ماوا الطورات وحروا الكامة بالعدو تين و حموا الكامة بالعدو تين و جاء العدو أخرى واستنزلوا النوار ماوا الطورات و حموا الكامة بالعدو تين و جاء واسترجعوا أخرى واستنزلوا النوار ماوا الطورات و حموا الكامة بالعدو تين و جاء واسترجعوا أخرى واستنزلوا النوار ماوا الطورات و حموا الكامة بالعدو تين و جاء على اثرهم الموحدون سالكين أحسس مذاهم من و المامة فالحماد واستدام الكين أحسس مذاهم من واستراك من الموحدون سالكين أحسس مذاهم من و المنابع المامة والمامة المامة المحدون سالكين أحسس مذاهم من و المنابع المواد المامة المواد المواد المواد المامة المواد المواد المهام المواد المامة المواد المواد المامة المواد المامة المواد المواد

الطاغدة أيام منهابوم الاردامة وبنالمنصور وغدره من الايام حتى ادافشات ربم الموسدين وافترقت كلتهموتسازع الامرسادة في عسد المؤمن الامرا والاندلس وتعمار بواعلى الخلافة واستهاشوا بالطاغية وأمكنوه من كشير من مصون المسلمن طف مدّعلى الاستظهار فشي أهل الانداس عملى أنفسهم والدوا بالموحدين وأخرجوهم ويؤلى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الاندلس وعتم بدعو تهسائرا قطارها وأقام الدءوة فيهالله باسين وخاطبهم يبغداد كاذ كرناه في أخسأرهم واستونسا كالد بماوضعناه فامكانه ثما نحسزا ن هو دعلي الفريبة لبعيدها عنه وفقده للعصابة المناولة لهاوانه لم المستكن صنعته في الملك مستحكمة وتكالب الطاغمة على الاندلس من كل حهة وكثراختلاف المسائمهم وشغل بنوعبد المؤمن عادهمهم من المغرب من شأن فى مرين من زناته فتكافى عدين يوسف بالاحرام الغربية والربحسنه أرجولة وكان شحاعا قرما ثيتافى الحروب فتلقف السكرة من يدابن هود يجافيه الحبل وبقارعه على عمالات الاندلس واحدة بعسدأ خرى الى أن هلك ابن هو دسسنة خسو ثلاثين وتكالب العدوخلال ذلك على جزيرة الاندلس من كل جانب ووفرله ابن هو دالجزية وبلغ بهاأر بعسما لةألف من الدنانير في كل سنة ونرل له على ننتين من حصون المسلين وخشى ابن الاحرأن يستغاظ عليه بالطاغية فجنح هواليه وتمسك بعروته ونفرف جلته الى منازلة اشمالة نكامة لا مهاوا اهلك الامرأ توزكر باتبذالدعوة الحفصية واستبد لنفسه وتسمى بأمرا لمسلمن ونازعه بالشرق أعقاب ابن هودوبي مرد بيش ودعاه الامر الى التزول للطاغمة من بالأدالفرنترة فنزل علها بأسرها وكانت هذه المدةمن سنةسعن فترةضاءت فيها تغور الساين واستبيح حاهم والتهم العدق بلادهم وأموالهم عباف الحروب ووضيعة ومداراة فى السلم واستولى طواغيث الكفرعلى أمصارها وتواعدها فللنا بنأ دفوش قرطبة سنةست وأربعين وغلك قط برشاونة مدينة بلنسية سنة سبع وثلاثين الى مابينهمامن الحصوت والمعاقل التي لاتعدولا تحصى وانقرض أمر الثوار بالشرق والفزداين الاحريغرب الانداس وضاق نطاقه عن الممانعة دون السائط الفيحمن الفرنتيرة وماقاربها ووأى أن التمسك بهامع قلة العدد وضعف الشوكة بما يوهن أمره ويطمع فيهعد ووفعقد السلمع الط غية على النزول عنها أجع وللأبالسلين ألىسيف البحر معتصمين بأوعاره من عدوهم واختار لنزله مدينة غرناطة وابتني بها اسكناه عصن الجراء حسماشر حناذلك كله في مواضعه وفي أثناء هذا كله لم رن صريخه ينادى بالمسلمة من وواء العروا الدوالا من أهدل الانداس يفدون على أمرا المسلمة أى بوسف للاعانة ونصرا ألملة واستنقاذا لرم والولدان من أنهاب العدوفلا يجدم فزعاالى

ذال بماكان فيهمن مجاذبة الحبل مع الموحدين تممع بغمراسن تمشغله بفقح بلادا لمغرب وتدويخ أفطاره الى أن هلك المسلطان أوعب دالله محدين يوسف بن الاحر المعروف بالشيخ وأىدنوس لقبن كاناله على حن استكمال أمرالمسلم فتوالمغرب وفراغهمن شأن عدق مسنة احدى وسبعين على أن عن مرين كانوا يؤثرون الجهادو يسمون المه وفى نفوسهم جنوح المه وصاغمة ولمااستوحش بنوادريس بن عبدا لحق وخرجوا سمنة احدى وستنعلى السلطان يعقو بب عبدالحق واسترضاهم واستصلهم انتدب الكثيرمنه ملغزووا جازة الصراصر يخ المسلن بالاندلس واجتع البهممن معاوية بنى مرين عدد كرضخهمن الغزاة ثلاثة آلاف اوريدون وعقد السلطان على ذلك العسكرلعام من ادردس فوصلوا الى الاندلس فكان الهدم فيهاذكر ونكامة في العدة وكان الشيخ ان الاجرعهد الى ولده القائم بالامر يعده محدا لشهرما المقه لانتحاله طلب العمر أمام أسه وأوصباه أن يتمسك بعروة أسرا لمسلم فيخطب نصهره ويدرأبه ويقدتمه عن نفسه وعن المسلين تكالب الطاغية فبادراد الك لحين مواراة أبيه وأوفدمشيخة الاندلس كافةعليه ولقيه وفدهممنصرفامن فتج سجاماسة خاتم المنتوح بالثغورا اخرسة وملاذ العزومقادا لملك وتبادروا للاسلام وألقوا البه كندانلير عن كلب العدوعلى المسلن وثقل وطأته فيا وقدهم ورؤساءهم و بادرلا جابة داعى الله واستشارا لمنسة وكان أمسرا لمسلن منذأ قل أمر ممؤثرا أعمال الجهاد كافايه مخذراله حتى أعطى الخدار الرآماله حتى افد كان اعتزم على الغزوالي الاندلس أيام أخمه الامر أبى يحيى وطلب اذنه فى ذلك عندما ملكو أمكناسة سنة ثلاث وأربعين فلم بأذن له ونصل الى الغروفي حشمه وذويه ومن أطاعه من عشهرته وأوعزا لأمرأ بويحيي اصاحب الامربسيسة لذلك العهدا بى على بنخلاص بأن ينعه الاجازة ويقطع عنه أسبابها والما التهى الى قصر الموازئي عزمه عن ذلك الولى بعقوب سهرون الحرى ووعده بالجهاد أمرامستنفر اللمسلن ظاهراعلي العدقيفكان في نفسه من ذلك شغل والمه صاغمة فلما قدم عليه هذا الوفد تبهوا عزائمه وذكروا همته فأعلف الاحتشاد وتعث في النفهر ونهض من فاس شهر شوال من سنة ثلاث وسعبن الى فرصة المجاز من طنعة وجهز خسة آلاف من قومه أزاح علهم واستوفى أعطياتهم وعقد عليهم لا بنه منديل وأعطاه الراية واستدىمن الغدفى صاحب سنتة السفن لاجازتهم فوافاه بقصر الخواز عشرون من الاساط ليفأ مازوا العسكر ونزل بطريف وأراح ثلاثا ودخل دارا لحرب وتوغل فيها وأجلب على تغورها وبسائطها وامتلات أبديهم من المفاغ وانخنوا بالقتسل والاسر وتغريب العسمران واسف الاسمارحي نزل بساحة شريس فام حاميتها عن اللغاء

وانحجروافى البلاد وقفل عنهاالى الجزيرة وقدامتلا تأيديهم من الاموال وحقا بهم من السي وركاتبهم من الكراع والسلاح ورأى أهل الانداس قد ادوا بعام العقاب حتى جانت بعد ما الطاعة الكرى على أهل الكفروا تصل الخبر أمر المسلم فاعتزم على الفزو بنقسم وخشى على تغور بالادممن عادية يغمر اسن في الفتية فبعث حافده تاشفين بزعبد الواحدفى وفدمن فى مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والموادعة ووضع أوزارا لحرب بنالمسلين للقيام نوظيفة المهاد فأديرم موصله وموصل قومه ومادرال الاجابة والالفة وأوفدمشعة في عبد الوادعلي السلطان اعقد السلم وبعث معهم الرسل وأسفى الهدية وجع الله كلة الاسلام وعظم موقع هذا السلم من أمير السلم الماكان في نفسه من الصاغسة الى الجهاد و اينار مبرورات الاعمال وبث الصد قات بشكر الله على مامخه من التفرغ لذلك ماستنفر الكافة واحتشد القيائل والموع ودعاالمسلن الى الجهاد وخاطب فى ذلك كافة أهل المغرب من زنانه والعرب والموحدين والمسامدة وصبنهاجة وغمارة وأورية ومكناسة وحسع قبائل الهرابرة وأهل المغر بمن المرتزقة والمطوعة وأهاب بهم وشرع فى اجازة البحر فأجازه من فرضة طنعة اصفر من سنة أربع وسبعين واحتل بساحة طريف وكان لما استصرخه السلطان ابن الاحروا وفدعليه مشايخ الانداس اشترط عليه النرول عن بعض الثفور مساحل الفرضة لاحتلال عساكر وفتعافى فهءن رندة وطريف ولمااحتسل بطنعة مادر المدان هشام السمائر مالجز مرة الخضراء وأجاز الحراليه واقسه بطاهر طنعة فأذى له طاعته وأمكنه وبرق ادبلاه وكان الرئيس أنوهمدين اشقىلولة وأخوه أبواسعتى صهر السلطان الزالاجرته عاله في أهره ومو أزراله على شأنه كله وأبوهما أنوالحسن هوالذي يةلي كبرالله ومعلى أنن هو دومداخله أهل اشمارة في الفتلا بان الماحي فلما استوت قدمه في ملك وغاب الثوار على أحره فسدما ينم ما يعدأن كان ولى أما محد على مقاله وأبااسحقعلى وادىآش فامتنع أبوجمد بناشقياولة عالقة واستأثرها ونفر يتهادونه ومع ذلك فكانواعلى الصاغبة فئة ولجمة ولماأحس أبوجه دباجازة السلطان يعقوب بن عبدا المق قدم اليه الوفدمن أهل مالقة ببعتهم وصريخهم وأنحاش الى جانب السلطان وولايته وأمحضه الخالصة والنصيحة فلماأحتل السلطان ناحمة طريف ملائت كنائبه ساحة الارمن مامنهما وبن الحزيرة وتسابق السلطان ابن الاجر وهو النقيه أبومجدين الشبيخ أبي ديوس صاحب غرناطة والرئيس أبوعمد بناشة ملولة صاحب مالقة والغربية الىلقاء الساطسان وتنبازعوا فيبروره قدمه والاذعان لةفف اوضهما في أمور الحهاد وأرجعهما لحسهالي بلديهما وانصرف ائن الاجرمغاض المنعض النزغات

أحفظته وأغذالسرال الفرتمرة وعقذ لولده الامرأني بعقوب على خسمة آلاف مئ عسكره وسرشحكا سهفا الساتط وظلال المعاقل تسف الزرع وتحطم الفروس وتحرب العسمران وتنتهب الاموال وسكتنه أأسرح وتقتل المقاتلة وتسبى النسا والذرية حق الله على الى المدورو تااسة وأبدروا تعم حسن بلدعنوة وأنى على سائر المعودي طريقه فعلمس معالمها واكتسح أموالها وقفل والارض غوج سبياالى أن عرس استعبة من تعوم دارا غرب وجاه الندير بات اع العدوة الرهم لاستنقاذه أسراهم وارتباع أموالهم وانزعيم الروم وعظيهم ذنه خرج في طلبهم بأم بلاد النصرانية من الحملم خافوقه خدم السلطان الفنام بينيديه وسرح الفامن الفرسان أمامها وسار يقتفها حتى اذاطلت رايات العدومن وراشهم مسكان الرحف ورتب المساف وجردوذكر وراجعت زناته بساارها وعزاعها وتحركت هممها وأبلت فى طاعة بربها والذبءن دينها وجاءت بمايعرف من بأسهاو والاثها في مقاماتها ومواقفها ولم بكن الاكلاولا حتى هبت ريح النصر وظهراً مرالله وانكشفت جوع النصر الية وقتل الزعير ذننه والكثيرمن جوع الكفرومنع القه المسلين اكتافهم واستر القنل فيهم وأحمى القتلى في المعركة فكالواسنة آلاف واستشهدمن المسلمن ما يناهز الثلاثين أكرمهم الله بالشهادة وآثرهم عا منده ونصرالله عز به وأعزأ واماء ونصرد ينه وبد اللعد ومالم يحتسمه عماماة هذه العصابة عن الملة وقيامها بنصر الكلمة وبعث أمير المسلم برأس الزعم ذنه الى اس الاحرفرة وزعواسراالى قوم مبعدأن طيبه وأكرمه ولاية أخلصه المهمداراة واغرافا عن أميرا لمسلن ظهرت شواهده عليه بعد حين كانذ كره وقفل أميرا لسلين من غزاته الى الجزيرة منتصف دبيع من سنته فقسم في المجاهدين الغنائم ومانغالوه من أموال عَدوهم وسباياهم وأسراهم وكراعهم دمدالاستثنار بالخس لميت المال على موجب الكتاب والسنة ليصرفه في مصارفه ويقال كان مبلغ الغنائم في هذه الغزاة ما نه ألف من البقر وأدبعة وعشرين ألفاومن الاسارى سعة آلاف وغانما تةوثلاثن ومن الكراع أربعة عشرألفا وستمائة وأتما الغنم فانسعت عن الحصر كارة حتى الفدر عوا بمع الشآة فى الحزيرة بدوهم واحدو صحك ذلك السلاح وأفام أميرا السيلين بالجزيرة أياما غاذياالى أشبلمة فاسخلالها وتقرى نواحيها وأقطارها وأغنن نم خوج بالقتل والنهب في عجهاتها وعرانه أوارتص الى شريش فأذاقها وبال العيث والاكتساح ورجع الى الجسز رة لشسهرين من غزاته ونظرف اختطاط مدينسة بفرضة الجيازمين العددوة لنزل عسكره منتبذاعن الرعية لما يلحقهم من ضروا المسكرو جفائهم وتعيزلها مكانالصق الجزيرة فأوغر ببناء المدينة المشهورة بالبنية وجعسل ذلك انظرمن بثق يهمن دويه م أجاز البحرالى المغرب فى رجب من سنة أوجع وسعين فكان م غيبه و را البحر مته أشهروا حمل المعرم معودة و أمر بنا السور على بادس مر فأ الجواز ببلاد عارة وقى ذلا ابراهم بن عيسى كبير بنى وسناف بن عيوم رحل الى فاس فدخلها فى شد عبان وصرف النظر الى أحو الدولته واختطاط البلاد الحديد المزله و بزل ساشيته واستنزال الثوار علىه ما تذكره ان شاه القمتمالي

« (الخبر عن اختطاط البلدا لجديد بفاس وما كان على بقية ذلك من الاحداث ، لماقفل السلطان أميرا لمسلين من غزاته الجهادية وتم صنع الله لديه فى ظهووا لاسلام علىيدبه واعتزازأهل الاندلس فيثته واحبالمغرب الىنعسمة أخرى من ظهووأ واسائه وحسم أدوا القسادف دولته شفعت موا هب السعادة وأجلت عوائد الصنع وذلك انصاباية بن عبدالمؤمن وفلهم لمافروامن مراكش عنددالفنح لمقوا بحبل تيفال جرثومة أمرهم ومنبعث دعوتهمم وملاحد خلفاتهم وحضرة سلفهم ودارامامهم ومسحدمهديهم كانوا يعكفون علمه متمنين بطبره ملتمسين بركه زيارته ويقدمون ذلك أمام غزواتهم قرية بينيدى أعمالهم يعتذونها من صالح مسايهم فلماخلص الفل المه اعتصموا بمعقله وآووا الى ركونه ونصبوا لافيام بأمرهم عيصامن أعياس خلفامني عبدالمؤمن ضعيف المنبه غاسرالصفقة من مواهب الحظ وهوا عصق أخوالمرتضى وبايعومسنة تسع وستين يرجون منه رجع الكرة وادالة الدولة وكأن المتولى لكبردلك وزيردواتهما بعطوش ولماءق دالسلطان يعقوب بنعبدا للق لحمد بنعلى بنعلى على أعمال مراحكش لم يققم عمالاعلى محاربتهم وتعذيل الناس عنهم واستمالة أشباعهم وجعوا لمسنة أربع وسبعن على غرة تطنوها فأوقع بهم وفل من غربهم مممد الى الجبل الشهرر بيع من سنته فاقتض عدرته وفض خنامه واقصمه عليهم عنوتهد مطاولة النزال والحرب وهلك الوزيرابن عطوش فى جوانب الملحمة وتقيض على خلفته المستضعف وأنعه أي معيد بن السيد أبي الربيع ومن معهما من الاولياء وجنبواالى مصاوعهم بباب الشريعة بمراكش فضربت أعناقهم وصابت اشلاؤهم وكان فمن قتل منهم كالمه القبائلي وأولاده وعاثت العساكر في جيل تيمال والسمت قبورخلفا بن عبد المؤمن واستفرج بوسف وابنه يعقوب المنصور فقطعت رؤسهم ويؤلى حسكر ذلك أنوعلي الملياني النازع الى السسلطان أي يوسف من مليانة عش غوانيه ومواطن أنتزائه كاقدمنا موكان السلطان وتطعه بلاداغوات اكرامالوفادته فعنسره سذه الغزاة فيجلة العسما كروراى أن قد شفى نفسه بإخراج هؤلا الخلائق من أرماسهم والعدث باشلائهم لمانقرمنه الموحدون وعمان بن يغمراس فى حلال هذا يسم الف بى يو حين شعبا فسيعيا الى أن مهض الى جل وانشريس فلكه وفرأ مامه موسى سزرارة الى نواحى لمدية وهلك في سفره ذلك مُهُمَّ عَمَّانَ الْيَلْدِيةُ سَمَّةُ عَلَى وَعَالَمَ المَدِهِ الْلَكِهَاءِ مِدَاخِلَةُ لَدِيةً مِن قياءً لل صنهاجة غدروا بأولادعز بروأمكنوه منهائم انتقفوا علىه لسعة أشهرورجعوا الى المالة أولادعزير فصالحوا عمان بن يوسق على الاتاوة والطاعة كاكانوامع معدب عبدالقوى وبده فلك عتمان بن يغمراس عامة بلاد توجين م على مادهمه من مطالبة بى مرين أيام يوسف بن يعقوب فولى على بى يوجيد من يى محد بن عبد القوى أيو بكرس ابراهبم بن محدد تدة عامين أخاف فيهاالناس وأساء السيرة تم هلك فنصب بنوته غرين بعده أخاه عطمة المعروف بالاصم وخالفهم أولادعرير وجسع قبائل وجين فبا بعواليونف النزيان بنعمد وزحفوا الىجب لوااشريس فاسروابه عطمة وسي تغرين عاما أويريد وكان يحيى بن عطمة كبيرين تبغرين هو الذي تولى السعمة لعطمة الاصم فلما اشتتتهم الحمة رواستفعل ملك يوسف زيع غوب بمكانه مس حدار تلسان ورعد فى ملا جبال وانشر بس فيعت معه الحيوش لنظر أحمه أي سرحان ثرا حمه أي يعيى وكلنموض أصيحى سنة احدى وسعما لتفتوعل فى ناحية الشرق ولما وجع صدائى جبال وانشريس فهدم حصونه وتفل وتهض النيسة الى بلادبى توجين فشردهم عنها وأطاعه أهل افركنت ثمانتهي الىلدية فافتتعها صلها واختطاقه يتهاورجع الح أخيه يوسدف من يعقوب فانتقض أهل تافرك مت بعد صدوره عنهم غراجع موعدا القوى بسائرهم فى المسلم الطاعة ووفدوا على يوسف بن يعقوب فتقبل طآءتهم وأعادهم الى بلادهم وأقطعهم وولى عليهم على بن المناصرين عبد القوى وجعل وزا رنه أيحيى بن عطية فغلبه على دولته واستقام ملكدوها اخلال ذاك فعقد نوسف من يعقوب مكانه نحمدين عطية الاصم واستقام على طاعته وقتائم التقص بن يدى مها كدسنة ست وبعل قومسه على الخلاف ولماهك بوسف بي يعقوب وتعافى بنوم بن من بعد هالبي يعمر اس عن جسع الامصادالي تملكوها فالمغرب الاوسطاستمكن بنويغمراس منهاو دفعوا المتغلبين عنها ولحق الفل من أولاد عبد القوى بلاد الموحدين فحاوا من دولتهم محسل الابتاد والتكرمة وكان العباس بزمحدبن عبد القوى مع الماولة من آل أبي حقص مقام الغالة والمسافاة الى أن هلك ويق عقبه في جند السلطان ولماخه لا الحرِّ من هؤلا المرضعين تغلب على جبل وانشريس من بعدهم كبربى تنغرين أحدين محدمن أعصاب يعلى س مجدسلطان بى يفرن فأ عام يحى من عطية هذا في دياستهم أياما ثم هلك و قام بأمره مي بعد أخوه عثمان بن عطمة ثم هلك وولى من بعده المدعر بن عثمان واستقل مع فومد يجيل

فالعساكر فياس خلاله ثمانكفأ واجعا وخطب قبائل المغرب كافة بالتفسر فتبلطؤا واستمزعلى تحريضهم ونهض الى دياط الفتح وتأوجيها في انتظارا لغزا ة فتشطو أخف ف خاصة وحاشته واحتل بالفرضة من قصر المجاز وتلاحق به الناس فأحاز وا الهير واحتسل بفلويف آخر محرم فم ارتصل الى الجزيرة ثم الى دندة ووافاه هذالك الرئيساد أبواسعق بناشق لولة صاحب قارش وأبوجم دصاحب مالقة للفزومع وارتعلواالي منازلة اشسلية فعرسوا عليهايوم المولدا أنبوى وكانبها ملك الجلالقة بن ادفونش فام عن اللفا وبرزالي ساحة البلد محاساعن أهله ورتب أميرا لمسلمن مصافه وحمل ولده الامسيرأ بابعقو بفي المقدّمة وزحف في المتعسمة فأحروا العدوفي البلد واقتعموا أثرهم الوادى وأنخذوا فيهم وباتت العساكراملتهم بجادون في متون الخدل وقد أضرموا النيران بساحتها وارتعلمن الغددالى أرض الشرق وبث السرايا وألغوازى فسائر النواحى وأفاخ بجمهو والعسك وعليها فلم زل يتقرى تلك الجهات حتى أبادعوانها وطمس معالمها ودخسل حصن قطيانة وحصسن حليانة وحصن القليعمة عنوة وأنخن فى القتل والسبى ثم ارتصل بالغنّائم والاثف الله المؤيرة لسرادتهم وفأراح وقسم الغنائم فى الجماهدين ثم خرج عَازيا الح شريش منتصف وسيع الاستوفنا زاجا وأذاقها نكال أخرب وأقفرنوا حيها وقطع أشمأرها وأماد خضرا عماوحرق دمارها ونسف آثارها وأنخن فبها بالقتل والاسر ويعث واده الامدأ نابعة قوب فيسرية من معسكره للغوارعلى اشبيلة وحصون الوادفيالغ فى النكاية والتكسم حسين روطة وشاوقه وغلمانة والقناطير غصب اسسلمة عقاره فاكتسها وانكفأ الى أميرا لمسلمن فقفاوا جمعاالى الجزيرة وأراح وقسم فى الجاهدين غنائهم مندب الى غزوقرطبة ووغيهم ف عمرانها وثروة ساكتها وحصب بلادها فانعطفوا الى اجاشه وخاطب ابن الأحر بستنفره وخوج لاقل حادى من الخزيرة ووا فاهما بنالاحر بناحية أرشدونه فاسكرم وصوله وشكرحفوفه المحالحهاد وبداره ونازلوا حصن غي بشيرند خله تنزية وقتلت المقاتلة وسبيت النساء ونفلت الاموال وخرب الحصس غبث السرايا والفارات فى المسائط فأكسحها وامتلا تالاندى وأثرى العسكر وتقروا المنازل والعسم ان فى طريقهم حتى احتاوا بساحة قرطبة فنازلوها وانجعرت عامدة العدقمن وواه الاسواروا نبثت بعوث المسلين وسراياه فى نواحيها فنسه فوا آثارها وخربوا عرائها واكتسهوا قراها وضياعها وترددوا علىجهاتها ودخل حصن بركونة عنوة ثمارجونة كذاك وقدم بعثاالى حمائة قاسمها حفلهامن الخسف والدماروننام الطاغية عن اللقاء وأيقن بخراب عرائها واتلاف بلده فخخ الى السلم وخطبه من أمير المسلمين فدفعه الى

ابنالاحروجهلالاص فذلك البه تسكرمة لمشهده ووفا بحقه وأجابهم ابن الاحرائية بعد عرضه على أمر المسلمان والقياس اذنه فيه لمافيه من المصلحة وجنوح أهل الاندلس المسهم منذ المدد الطويلة فاذه قد السلم وقفل أمير المسلم من غزاله وجعل طريقه على غراطة احتفاء السلطان ابن الاحر وخرجه عن الغنائم كلها فاحتوى عليه اودخل أمير المسلمن الى الحزيرة في أقل وجب من عامسد فأراح ونظر في تربب المسالح على النفو ووقال مالقة كانذكره

\* (انفيرعن علك السلطان مدينة مالقة من يدان اشقاولة) \*

كان سُوا مُصَاولة هو لاحنين ووسا الاندلس المؤمّان لمدافعة العدو وكانو انظرا الاس الاحرفى الرياسة وهماأ يومجدعبدالله وأبواسحق ابراهيم ابناأ بي الحسن بن اشقماولة وكان أو محدمنهم صهراله على ابنته فكانواله بذلك خاصة فأشركهم في أمره واعتفد بعصابتهم وبالهممن قسل على مقاومة ناهودوسا ارالنوارستي ادااستمكن من فرصته واستوى على كرسيه استددوم موأنزاهم الى مقامات الوزرا وعقد لايى محد مهره على ابنته على مدينة مالقة والفرية وعقد لاي الحسن صهره على أخته على وادى آش وما البهاوعقد لابنه أى اسحق ابراهيم بن على على قارش وما الى ذلك ووجدوا فى أنفسهم واسترالح ال على ذلك ولما علك الشيخ ابن الاحرسينة احدى وسبعين وولى المه الفشمة محمد سمواالى منازعته وأوفد أبوهم دصاحب مالقة المه أباسعيدعل السلطان بعقوب تعدالحق وهومنازل طنعة ووفده عه أتوجمدالي السلطان بطاعته و سعته أهل مالقة سنة ثلاث وسعير وعقدله علهاونز ع انه أبوسعيدفر ج الى دار الحرب شرحع لسنته ففتسل بمالقسة ولماأجاز السلطان الي الاندلس احارته الاولى سنة أربع وسبعن تلقاه أبوج دبالجز برةمع ابن الاجر وفاوضهما السلطان ف أمر المهادوردهماالى أعمالهما والمأجاز اجازته ااثانية سنةست وسبعين لقيه بالجزيرة الرئسان اينااشقىلولة أنوجمدصاحب مالقة واخوه استقصاحب وادى آش وقارش فشهدامعه الغزأة ولماقفل اعتل أوجهد مساحب مالقة تم هلك غرة جادى من سنته فلمق انه مجد دالساطان آخرشهر رمضان وهومت اوم بالزيرة منصرفه من الغزو كاذكر ناه فنزل لهءن الملدودعاه الى احسازها فعقد عليها لانعالي زيان منديل فسار المافى من وكان ابن اشقداولة لحن فصوله الى لقاء السلطان أمرابن عمد مدا الازرقب أبى الخياج بوسف من الزرقا واخلامها زل الملطان بالقصية واعدادها فترذلك لثلاث المال واضطرب الامرأ ووزيان معسكره بخارجها وأنفذ محدبن عران بعلاف وعط من رسال من من بن آلى القصدة فنزاجها وملك أص الملد وكان السلطان بن الاحراس المغه

وفاة أي يحدر بن التقاولة سما أداله السلائه على مالقة وان ابن أخته شعة له وبعث لذلك و زيره أياسلطان عزيز الدانى فوافى معسكر الامدير أيي زيان بساحتها ورجا أن يتجافى عنها السلطان فأعرض عن ذلك وتجهم له ودخل الهالثلاث بقين من رمضان وانقلب الدانى عنها بحنى حنين ولما قضى السلطان بالمزيرة صومه و ذكه خرج الى مالقة فوافا هاساد سشوال و برزاليه أه الهافى يوم مشهود واحتفاوا له احتفال أيام الزينة سرو راعقدم السلطان و دخولهم فى ايالته وأقام فيهم الحاحم سنته عمة معلم بن على من صدناتع دولتهم وأنزل معمه المسالح و زيان بن أى عاد بن عبد المقف فى طائفة لنظره من الطال بنى مرين واستوصاه بحمد بن الشقيلولة وارته ل الى الجزيرة مرودا به الله المغرب سنة سسع وسمعين و قداه تزت الدنيالقد ومه وامتلات القلوب سرو را بحاسك مقه الله من نصر المسلمين بالعددة و علورا يه السلطان على كل راية و عظمت الذلاء موحدة ابن الاحر و فشأت الفتنة كانذكره ان شاء الله تعالى

(الخبرَّ عن تَفَاهِ وَابِنَ الاحروالطاغية على منع السلطان أبي يوسف) من اجازة ابن الاحرواصفاق يغمر اسن بن زيان معهم من وراء البحر على الاخذ يجيزته عنهم وواقعة السلطان على يغمر اسن بخرزوزة

لما أجاز أميرا المسلمان الى العدوة اجازيه الاولى والقالعد وباستجه وقتل الله ذنه بأيدى عسكره وصنع له من الظهور والعزم الا كفاله اوتاب ابن الاحر بحكاله فبد المحالم بكن يعتسب وظن بأه يرالم لين الطنون واعترض ذكره مشأن يوسف بن تا نفين والمرابطين مع ابن عباد سلطان الاندلس وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء من بى القياولة وغيرهم المه وانقياد هم لاص فشرق بمكانه وحذر غوائله و تكدر الجو بينهما واجاز الاجازة الثانية فانقيض ابن الاجرعن لقائه ودادت بينهما مخاطبات معرية في معنى العتاب على السنة كابهما نسردها الآن (فرذ لك) قصيدة كتبها المه ابن الاجرسنة أربع وسسمعين بعدوا قعة ذنه واعتزامه على الرجوع الى المغرب في المباللة الاقاسة ما لجزيرة حذرا من غائلة العدوو ينصوفيها منحى الاستعطاف وهي من نظم حساته الدي من الما الط

هلمن معنى فى الهوى أو منعدى « من متم فى الارض أو من مند هذا الهوى داع فهل من مسعف « باجابة وانابة أو مساعد هدا الهوى داع فهل من مسعف « بالعدو تيز من احرى مسترشد يرجو النعاة بجنبة الفردوس أو « يخشى المسيرالى الجيم الموقد يا آمل النصر العزيز على العدد ا « أجب الهدى تسعد به وتؤيد

سرالحاة الحاة مشهرا \* انالهدى لهوالمحاة لمن هدى يامن يقول غدا أتوب ولاغد \* ألديك علم أن تعيش الى غدد لاتفترر ينسم متة الاجلل الذي \* ان المعن الله نقده فكان قد سفر علب الأطور بله أناسه \* لم تستعد الطوله فاستعدد أوما علمت بأنه الاستمان \* زادا كل مسافر فتزود هـذا الحهادر س أعمال التقا \* خذمنه زادك لارتحالك تسعد هذا الرياط بأرض الدلس فرح \* منه لما يرضي الهك واغتد يسوّدت وجهك المعاصي فلمّس \* وجها القيّا الله غيرمسوّد واع الخطابا بالذنوب فريما \* محت الدموع خطسة المتعمد مَن ذايتو باريهمن ذنبه \* أويقتمدى بنسه أويهندى من ذا يطهرنفسسه بعزيمة م مشعودة في نصر دين تحمد أتعزمن أرض العبد ومدائن يه والله فى أقطارها لمدسد وتذلأرض المسلسيز وتبتسلي \* عِنشين ساو ابكل موحسد كم جام ع فيها أعب دكنيسة \* فاهلات علمه أمى ولا تتعلد القس والناقوس فوقمناره \* والخر والخنزير وسط المسجد أستفاعليهاأقفرت مساواتها ، من قالتين وراكمين وحد وتعرضت منهسم بكل مصاند ، مستكبرقد على أن لريتشيد كممن أسيرعندهم وأسيرة ، فكالاهما يني الفداء فافدى كمن عُسلة معشر معة وأة \* فيهسم تو دّ لوآنها ف ملسد كممن وليسدينهم قسدودتمن \* ولداه ودّا أنه لم يو المد كمن تق في السيلاسل موثق \* يبكر لا خرف الكول مقيد وشهد معترك توزعه الردى \* ماين حدى ذابل ومهند ضعت ملائكة السماء لحالهم \* ورق الهم من فلسه كالجلد أفلاتذوب قبلو بكم اخواتنا \* ممادها المن ودى أومن ردى أف لاتراء ون الاذمة مننا \* من حرمة ومحدة و يودد أكذا يعيث الروم في اخواً نكم \* ورحيوة حكم للشارلم تتقلم الحسري لحسة الاسلامقد \* خدت وكانت قد لذا تموقد أين العَسزامُ ماله الانقتضى \* هِل يقطع الهندى غير مجرّد أبى مرين أنم جدير النا . وأحق من في صرحة بهم أيدى

فالجاركان بومي المصطني ع جبريل حقاف العيم المسند الني مرين والقيائدل كلها ، فالمفسرب الادني للأوللابعد كتب الجهاد علمكم فتبادروا يه منه الى الفرض الاحق الأوكد وارضوا باحدى الحسندوأ فرضوا \* حسنا تفو زوا بالحسان الخزد هذى الجنان أفتحت أنوابها ، والحورة عدة اكم بالمرصد هلمن المعمن و بهمن مشتر ، منه الحصول على النعيم السرمد لله في انصرا الله في موعدد \* صدق فنو ر والانتصار الموعد هذى النغوربكم البكم تشتكي \* شكوى العديم الى الغنى الاوجد مامال شمر لالم لم أن مسدد م فهاوشمل الحكفرغ عرمادد أنتم جموش الله ول و ففائه \* تأسون للدين الغسريب ألمفسود ماذااء تذاركم غددالنسكم \* وطريق هذا العدذوغ مهد ان قال لم فـ رطـ تم في أمّني \* وتركمة وهم للعدة المعتدى تالله لوأن العدةو بُولِم تحف \* لكني الحمامن وجه ذاله السديد اخواتنا صلوا علمه وسلموا ﴿ وسلواالشَّفاعة منه يوم المشهد واسعوالنصرة دينه يسقيكم \* منحوضه في الحشراء دبسورد وصدر جوابها ونظم عبدالعز يزياع والسلطان يعقوب بنعبدالق بمأنصه ابيك لاتحش اءتدا والمعتدى الخوكذلك أجاب عنها أيضا مألك ن المرحل بقوله شهدالاله وأنت ياأرض اشهدى الخ فأجابه ماأ يوعمروبن المرابط كاتب ابن الاحربة وله ةللمفاة وللعداة الحسدالخ ولماأ جازالسطان يعقوب بنعيدا لحق الاجازة الثانية سنة ست وسمعين كانذكره صاراين الاجرالي الاستعتاب والرضا ولقي يعقوب بن عبدالحق فأنشـ مكاتبه أبوعرو بن المرابط يوم اجتماعهـ ماقوله \* بشرى الزب الله والايمان الخولما انفضى المجلس امر السلطان شاعره عبد العزيز بساجلة قصيدته وأنشدها أنانى المجلس بحضرة أبن الاحروندمها \* اليوم كن في عبطمة وأمان \* ألخ ثم كان أثناء ذلك ماوقع من استبلاء السلطان يعقوب بنع مدالحق على مدينة مالقة والغرسة جل علىدهدمهاك صاحبهاأى عبدالله بناشقماولة فبرم لذلك وخسل علم ففزع الىمداخلة الطاغمة في شأنه وانصال مده وان يعود الى مكان أمه من ولا تبه المدافع به السلطان وقومه على أرضه ويأمن معهمن زوال سلطانه لما كانت كلة الاسلام حرادويه فاهيل الطاغمة غرتها ونكث عهدأ مرالمسلين ونقض السلم ونبذالبه العهدواغزى أساطمله الجزيرة الخضراء حست مسالح السلطان وعساكره وأرست بالزقاق حسث فرافس الحواز

وانقطع المسلونمن جنودالسلطان وقومه وراءالبحرو يتسوامن صريخه وانتبذعر ا بن يعتى سمحلى عن قومه بمكان المارته ما القة وكان بنو محلى هؤلا مس كنارة ومهم بطوية وكاوا حلفا المني حامة بنعمد منذد خولهم المغرب وأصهر عبدالحق أيوالاملاك الى أبهم هجني في المسه أم الين فكان من ولدها السلطان يعقوب بن عيد المق وكانت امرأة صالحة خرجت الى الحيم سنة ثلاث وأربعين فقضت فريضة الله عليم اوعادت الحالمغرب رابعة من السنين سنة سبع وأربعين ثم خرجت ثانية سنة ثنتين وخسين فتطوعت بحجة أخرى وهلكت عصرون صرفها من الله السنة سنة اللاث وخسين فيكان لبن محسلي أسها مكان من الدولة و الة على السلطان طولتهم وغذ مهم ف قومهم ولما استولى السلطان على حضرة الموحدين مراكش عقد لحمدن على بن محلى على حمد أعالها فكانت له بالاصطناع بهامقاما عهودة واتصلت ولايته عليها من لدن سنة عان وستين الى سنة سبع وفعانين ثم كانمهلكه أيام نوسف من يعقوب كانذ كرولمانز عجمد ابن أشقه لولة الى السلطان بالجزيرة سنة ست وسبعين متعافياله عن ولاية مالقة بعد وفاةأ سه الرئس أبي محدوا ستولى السلطان عليها واعترم على الأجاز كاقدمنا موعقد على مألقة والفرية وسائر تفورها وأعالها لعمر بزيحي بزمحلي وكان أخوه طلمة بن يمحى دابأس ومسرامة وقوة شكيمة واعم تزازعلى السلطان بمكار الخولة وهوالذى قتل سنة ثمان وستبن كإقاناه وظاهر فتم الله الهدراى سقو ب عدالحق مولى السلطان ووزيره على قنال أبى المعلامين أبي طلحة بن أبي قريس عامر المغرب بكدية العرايس بظاهرفاس سنة التمن وستين ونزع سنة أدبع وسعين الىجبل آزروا عنددم جع السلطان من أمر مالقة وأجاز البعر الى بلاد الريف مرجع الى القبلة وأقام بن عي توجين م أجازالي الانداس سنة سيع وسبعين عندما أصرم نارهذه الفتنة بن هدا السلطان وبن ابن الاحروالطاعة واحتل أسطول النصاري الرعاق وانقطعت عساكرالسلطان وراءالحروأحس أخوه عرصاحب مألقة بإظلام الجؤينه وبين السلطان بمأكان من أحمه أخمه طلحة من قسل فلاطفه أبن الاجرعند أستقرأره بغرناطة في مداخلة أخمه عرفي النزول على مالقة والاعتباض عنها بشاومانية والمكب طعمة وخاطبه فخداك أخوه طلحة فأجاب وخرج ابن الاحر بعساكره الى مااهة وتقبض عمر بن محلى على ذبان بن بوعياد قائد بني مرين ومحدين اشقيلولة وأمكن ابن الاحرمن البلدفد اخلهاآ خرره ضان من سنته وأيزل ابن محلى بشاو بانية واحتمل ذخبرته وماكان الطان اثتمنه علمه من المال والعدد الجهادية واتصلت يدابن الاحر بيد الطاغية على منع أميرالمسلينمن الاجازة وراسلوا يغمراسسن بنزيان من وراءالمحرورا سلهمني

مشافة السلطان وافساد تغوره والزال العواثق بمالما تعسقمن حكته والاخذباذياله وأسنوا فماستهما الاتحاف والمهاداة وجنب يغيراس الحابن عن النهوض الي الاحرثلاثين منعتاق الخيل مع ثياب من على الصوف وبعث اليدابن الاحر صعبة ابنم وان التعانى كف ولك عنمرة آلاف دينا رفل رض بالمان في هديد عدوردها وأصففت أيديهم جمعا على السلطان ووأواأن قد بلفوافى احكام أمرهم وسدمذاهب اليهم واتصل الخبر بأمير المسطن وهوعرا كشكان صعداليها مرجعه من الفزوفي شهر المحرم فاتحسع وسبعين لماكان من عدث العرب جشم سلمسنا وافسادهم الساالة فنقف أطرافه أوحسم أدواها ولما بلغم خبرابن عملي ومالقة ومنازلة الماغ مذلليزيرة نهض لنالفة من شوال بريد طنحة والمانتهي الى تامسناوا فاه الخبر بنزول الطاعمة على الجزيرة واحاطة عساكره بها بعدان كانت أساطيله منازلتها منذو بيع وانهمشرف على التهامها ويعثوا المهيسسة عدونه فاعتزم على الرحمل ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن كانون أسيسفيان من جشم به لادنفيس من المصامدة خامس ذى القعدة وال الناس اجتمعوا اليه من قومه وغيرهم م فكر المه واجما وقدم بن يديه حافده تاشفن بن أبي مالك ووزيره ميني مازم وجامعلى ساقتهم وفروا أمام جيوشه وانتهب معسكرهم وحللهم واستباح عرب المرث بن سفيان و لمق مسعود بمعقل السكسسيوى ونافله السلطان بعساكره أياما رسرح ابنه الأمعرأباذ يان منديل الى بلاد السوس لتهديد عاوتدو عن أقطارها فأوغل في ديارها وقفل الى أيه خامس سنته واتصل بالساطان مامال أهرل الخزيرة من ضيق الحصار وشدة القدال واعواز الافوات وانهم قتلوا الاصاغرمن أولادهم حشبة عليهم من معرة الكفر فأهمه ذلك وأعل النظرف وعقدلول عهده اشه الاسيرأبي يعقوب من مراكش على الفرواليها وأغزى الاساطل فى الصرالى جهادعد وهم فوصل الى طنعة اصفر من سنة عمان وتسمعين وأوعزالي البلاد البحرية لاعداد الاساطيل بستسة وطنعسة وسلاوقهم الاعطا آت وتوفرت هم مالمه المهاين على الجهاد وصدةت عزائمهم على الموت وأبلي الفقيه أبوطاتم العزفي صاحب سيته لما بلغه خطاب أمير المسلين في ذلك الملاء الحسن وقام فبمالمقام المحمود واستقركافه أهل بلده فركبوا أعرأ حمينمن المحتلم فيافوقه ورأى ابن الاحرمان للسلين في الجزيرة وأشراف الطاعية على أخذها فندم في ممالا عونهذتمه ده وأعذ أساطمل سواحله من والمرية ومالقة مدد اللمسلين واجتمعت الالماطيل بمرفاسشة تناهزا اسمعين قدأ خذت يطرف الزقاق في أحفل زي وأحسن قوة وأكلعدة وأرفرعدد وعقد عليهم الاميرأ ويعقوب رايت وأقلعوا عن طنعسة علمن رسع الاقل وانتشرت فلوعههم في السرفة جاروه و بالوالدا المولد المسكر جمرفا الحبل وصحوا العدو وأساطيلهم تناهزأر بعمائه فتطاهرواف دروعهم وأسبفوا من شكتهم وأخلصوا للهعزا عمهم وصدقوامع الله ياتهم وتنادوا بالجنسة شعارهم ووعظ وذكر شعلباؤهم والقسم القتال ونزل المسيرولم يكن ألأ كلاولا حتى نفعوا العددة بالنبل فانكشفوا وتساقطوا في العباب فاستطمهم السيف وغشهم البم وملك المسلون أساطه الهم ودخلوا مرفا البزيرة وفرضتها عذوة فاختل معسكرالطاغية وداخلهم الرعب من الجازة الامعرائي بعقوب ومن مصم من الحامية فأفرج المينه عن البلدوا تشرت النساء والصيبات بساسته وغلبت المقاتلة كثيرامن العسكرعلي مخلفهم ففنموامن الحنطة والادام والفوا كعململا أسواق لبلدأ باماحتي وصلتها الميرة من النواحى وأجاز الاسمرأبو يعقوب من حسنه فأرهب العدد وق كل ناحية وصده على الفزوشأن الفتنة مع ابن الاحرفرأي أن يعبقد ع الطاغية سلما ويصلبه لمنازلة غرناطة يداوأ ببايه الىذلذ الطاغية رهبة من بأسه وموجدة على ابن الاحرف مددأهل الحزيرة وبعث أساقفته لهقد ذلك فأسازهم الامعرأ ويعقوب الى أبيه أميرالمسلين فغضب لهاوتكرعلى ابنه وزوى عنه وجه رضاه ورجعهم اليطاغمهم مخفق السعى وأجازأ بويعقوب بن السلطان الحاأبيه ومعسه وفدأهل الجزرة القوا الساطان بمكانهم من السوس وولى عليهما بنه أما زيان فنزل ما خزيرة وأحكم العقدةمع الطاغية وفاذل المربلة من طاعة ابن الاحرير الوبحرا فامتنفت عليه وانشوى المه أهل الحصون الغربية بطاعتهم حذوامن الطاغية فتضلهم ثمياه مالمبدون المغرب ويازل رقدة فامتنعت والطاغمة أثناء ذلك يجوس خلال الانداس وناؤل ابن الاجربغر ناطة معيى اشقيلولة وابن الدليل غراجع ابن الاحرمسالمة بى مرين وبعث لايى ذيان بن السلطان بالصلح واجتمع معسه بأحوارهم يلة كاند حسكر بعد ولما ارتحل السلطان من معسكره على جبل السكسيوي بريد السوس ثم أغزى العساكرورجع من طريقه الى مراكش ستى اذا انقضت غزاة البربر وجع الى قاس وبعث خطابه الى الا " فاق مستنفراف الجهادوفعل في رجب من سمة عمان وسبعن ستى انتهى الى طنحة وعاين مااختل منأحوال المسلمن في تلك الفترة وماحرت المسه فتنة ابن الاجره بن اعتزاف الطاغية وماحدثه نفسه من التهام الجزيرة الاندلسية ومن فيها وظاهره على أبن لاحر منافسوه فى دياسته ببى اشقيلولة فاستعره الرايس أبوا لمسنن بن أبي اسعق صاحب وادىآش ونازل معه غرناطة سنة تسع وسيمين فسنعشر يؤما بمأفر بعوا ولقيهم عساكرغر ناطةمن زناتة بعدد للمن سنتهم وغلبهم طلحة بنصلي وتاشفين بن معطى كمبر فأظهرهم اللهعليم وهلكمن النصارى مايناهز يقر معن عون المسلى سبعما تهمن فرسام واستشهدفها من أعياص بى مرين عثمان بن معدب عبدا لحق واستصر اطاغية بعسدها الرئيس أبوجمد عبدالله أخوصا سيوادى آش الىمنازلة غرناطة فذازاها الطاغمة وأقام عليهاأناما ثمار تحل وقداعتز عليهم وأشفق السلطان على المسلين وعلى مانال ابن الاحرمن خسف الطاغية فراسله فى المواد ، هُواتَهَاقُ الكَامَةُ وشرط عليه النزول عن مالقة فرجع السلطان الى أزالة العوائق عن شأنه من الجهاد وكانمن أعظمها فتنة يغمراسين واستيقن مادار بينه وبينابن الاحروالطاغية بن أخى أدفونش من الانسال والاصفاق في تجديد الصلم والاتفاف فلم وكشف الوجدة العنادوأ علن بماوقع بينه وبين أعل العدوة مسلهم وكافرهم من ألوصله وانه معتزم على طى والدالمفر ب قصرف أمر المسان عزمه الى غزو بغد مراسن وقفل الى قاس الثلاثة أنسبهرمن نزوله طنحة فدخلها آخرشوال وأعاد الرسل الى يفسراس لافامة الحقطيه والمبأعسالمة بنى وجين والنجافى عنهم لموالاتهم أميرالمسلين فقام يغمراسن في ركائبه وقعدو لجفى طغيانه وارتصل أميرالمسلين من فأسسنة نسع وقدم ابنه أبايعقوب فى العساكر وأدركه تنازى ولما تنهى الى ماوية تلوم في انتظار القساكر م ارتصل الى تاسمة ثمناقيا وصمداليمه يغمراسين بمشودزنانة والعرب بحللهم وكافة ناجعتهم والتقت عيون القوم فكانت بينه ماحر ب رركب على آثارهما العسكران والقهم الفتال وكآن الزحف بخرز وزةمن ملعب سعى ورتب أميرا لمسلمز مصافه

وجعل كنيته وكنية اسمه الامرا في يعقو ب جدا حين للعسكر والسند القد النهاروانكشف بوعيد الوادع في معنفهم وما كان في معسكرهم من المتاع والكراع والسلاح والفساطيط و بات عكراً ميرا لسلين للمتهم في صهوات خيلهم والمعوامن الفيد آ نارعد وهم واكتمت أموال العرب الناجعة الذين كانوامع بغمرا سن واستلائت أيدى في هرين من نهمهم وشائم مودخلوا المديغ مراسين وزنانة ووافاه هذالله محدين عبد القوى أمير في وحين لقيه بناحمة القصيات وعانوا جمعا في بلاده منها وتغريبا ثم أذن لبني توجين في المعاق سلادهم وأخذ هو بحفني تأسان متلومالو صول محدين عبد القوى وقومه الى منعاتم من وأخذ في مراسين من أفرج عنها وقفل الى المفرب وبيل وانشر بسحد ومان من سنة تمانين ثمن من الى من اكثر فاحتل بها احدى وغمانين بعدها وسرح إنسه الاميرا ما يعقو ب الى السوس لندو بخ أقطاره و وافاه وغمانين بعدها وسرح إنسه الاميرا ما يعقو ب الى السوس لندو بخ أقطاره و وافاه وغمانين بعدها وسرح إنسه الاميرا ما يعقو ب الى السوس لندو بخ أقطاره و وافاه ومانين بعدها وسرح المنافية الخارج عاسه فاغتم الفرصة في فسادينهم بمراكش صر بيخ الطاغية على المنافية الخارج عاسه فاغتم الفرصة في فسادينهم

## لفضاه أربه من الجهاد وارتحل ساد والمالاجارة الى الأنداس واقع تعالى أعلم

﴿ الْخَبَرَعَنَ الْمَازَةُ السَّاطَانَ أَى تُوسَفُ صَرَ يَخَالَطَاغَيَةُ لَكُرُو جَ الْمُشَائِحَةِ ﴾ كَانِي وَافْتَرَافَ كُلْقَالِتُصِرَانِةً وَمَا كَانِ فَي دَلَهُ الْأَخْبَارِمِي الْفَرُوافِ ﴿

لمآرجع السلطان من غزاة تلسان الى فاس وارتحل الى مراحكثر وافاه بها وفد الطاغية من بطارفته وزعما ودواته وقواميس ملته صريحاعلى ابسه شانحة خرج عليه فى طائفة من النصارى وغلبوه على أصره فا تنصر أمير المسلمن ودعاه لمربهم وأمله لاسترجاع ملكهمن أيديهم فأجاب أمرا لمسلمن داعمه رجاه للكرة بافتراقهم وارتعدل حتى انتهى الى قصر المجازواً وعزالي الناس مالنفدالي الحهاد وأجازا لي انفضرا مفاحل بجار بيع النانيه من سنة احدى وثمانين واجتمعت علسه مسالح النفور بالاندلس وسارستى نزل مخرة عبادفوا فامبها الطاغية ذلى لالعزا لاسلام مؤتلا دمر بخ السلطان فأكبروفادته وأكرمموصله وعظم تسدره وأمده لتفقاته بماثد الفسرتمال المسلين استرهن فيهاالتاج الذخيرة عندسلفه وبقيدارهم فخرالا وعقاب لهددا العهدودخس معه دارا لحرب غاذ باحتى بنازل قرطبة وبهاشا غية بن الطاغية انظار بعليه مع طائفة فقاتلها أياما ثم أفرج عنها وتنقل ف جهاتها ونواحها وارتعل الى طلطلة فعاد في جهاتها وخرب عرانها حتى النهي الى حصن مجر يط من أقصى الثغرفا متلاث أيدى المسلن وضاق معسكرهم دالغذائم التي استاقوها وقفل الى الحزيرة فاحتل مالشعمان من الله وكان عرب على مزع الى طاعدة السلطان فهم به ابن الاحروب فاله عهده وارتجع المنكب من يده وما رقه بعساكره فاقع هذه السينة فهزا السياطان الده لوصوله الجزيرة اسطوله وأفرج ابن الاحرفباد رآنى السلطان بطاعته ووصل بعة شاو ماتية فأبقاه فيها بدعونه نمراجع طاعة ابن الاجرفي شوال من سنته فتقسل فيئته وأعاضه عنها المنسكب الى أن كأن مالذكر مان شسا الله تعالى والله أعلم

﴿ اللَّهُ مِعَن مُنَّانَ السَّلَمُ مِعَ ابْ اللَّهُ وَفَيَا فَى } ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

لما اتصلت بدالسلطان بدالطاغية خشى ابن الاجر عائلته في المحموا لا فسلفة الملاجعن أبيه ووصل بده بيده وأشدله العسقد وأضرمت له الاندلس نارا وقتنة ولم تغن شاغية عن ابن الاجرشيا ورجع السلطان من غزائه مع الطاغية وقد ناهر على ابنه فأجع على منسازلة مالقة ونهض اليهامن الجزيرة فاقته تنتين وعاني نفلب على الحسون الغريسة كلهام أسعف الى مالقة فأ ناخ عليها بعساكره وضاق النطاق على ابن الاجر وبداله سوالغية في أن مالفة ومداخلة اب محلى في الغدر بها وأعل نظره في الخلاص

من ورطتها ولم يرلها الاولى عهدد السلطان ابته أواوسف فخاطبه بمكانه من المغرب مستصرخار قع هدذا المرق وجع كلة المدائن على عدة هم فأجاب واغتم المثوبة فى مده او أحاز لتمهر صفر فوافى أمرا لمسلمن بمسكره على مااقة ووغب منه السلم لان الاجرء نشأن مالقة والتحافى له عنها فأسعف رغية اسمه لما يؤمل ف ذلك من رساالله فيجهادعم دوه واعلاء كلثه وانعقد السلم وانبسه طأمل ابن الأحر وشبددت عزائم المسلين وقفسل السلطان الحداجنزيرة وبشالسرايا فى دارا لحرب فأوغلوا وأنخنواخ استأنف الغزو بنفسه الى طلعطلة كرج من الجزيرة غاز باغز دبيع الشانى من سنة المتن وعمانين حتى التهى الم قرطبة فأفخن وعم وخرب العسمران وافتح المصون م ارتحل نحوالدرت وخلف مه كرونظاهرساسة وأغذالمسدوق أرمس قفرالملذن أشهى الماالبرت من نواحي طلمطلة فسرح الخمل في السائط حتى تقرى جمع مافيها ولم منته الى طله طلة لتثاقل الناس بكثرة الغنائم وأنخن في القثل وقدل على غيرطريقه ووقف يساحها والعدوم كميزون ثرجع فأنخن وخرب والتهد إلى الجامعسكره بساسة وأراح ثلاثا ينسدف آثمارها ويتتلع أشجاره اوقنل الحاجزيرة فاحتلبها شهر رجب وقسم الغنائم ونفل من الهس وولى على ألجز يرتسافد معيسي بن الامرأى مالك ابنه فهلك شهدا مالمعرى لشهرين من ولايته وأجازا لسلطان غزة شعبان الى المغر بومعه أبنه أوزيان منديل وأراح بطنعة ثلاثا وأغذ السرالي فاسفاحتل بهاآخرشعنان ولمناقضي صمامه ونسكدار تحل الىم اكثر لتهيدها وتفقد أحوالها وقسم سنظره لنواحى سلاوا زدرد فأقام برباط الفتح شهرين اثننزوا - تل مراكش فاتح ثلاث وثمانين وبلغه مهلك الطاغية ابن أدفونش واجتماع النصرانية على ابنه شانحة الخارج علسه فتعتر كت الى الجهادعزاعه وسراح الامرأ بإيعقوب ولى عهده بالعسكراني بلادا أسوس اخزوا اعرب وكفحاديتهم ومحوآ ارا الوارج المنتزين على الدولة فأجفلوا أمامه واتدع آثارهم الى الساقية الجراء آخر العمران من بلاد السوس فهال أككرالهر ب في تلك القفارم فبة وعطشا وقفل لما بلغ من اعتلال أمبر المؤمنين ووصل الى مراكش وقدأبل وقداعتزم على الجهاد والفز وشكرا لله كاندكره انشاء الله تعالى

> ﴿ اللهِ عَنْ آجَازَةُ السَّلْطَانُ أَنِي يُوسِفُ الرَّامِعَةُ ﴾ ﴿ وَمُحَاصِرَةً شَرِيشٌ وَمَا يَخَالُ ذَلْكُ مِنَ الْفَرُواتُ ﴾

لمااعتزم أمريرالمسلين على الاجازة واعترض جنوده وحاشيته وأزاع علهم وبعث فرقبائل المفرب بالنفير ونهض من مراكش في حادى الآخرة الثلاث وثمانين

واحتل دماط الفتومنيصف شعبان ففننى بهصومه ونسيكه ثمارته لمالى قصرمصعودة وشرع في اجازة المساكروا لحشوده من المرتزبة والمعلوعة لماتم سنته ثما جازا لعمر ينفسه غزة صفر من منة أوبع بعدها واحتل بظاهرها تمسار من المضراء وأواح أياما تمنع بح غازباحتى اتهي الى وآدلك وسرح الخبول ف بالادالعيدة ويساثعلها يحرف وينسف فلاخرب بلادالنصرانية ودحمرأ رضهم فصدمد ينةشر بش فنزل بساحتها وأماخ عليها وبث السرايا والغارات فبحبيع نواحيها ويعثعن المبالح التي سيحانت بالشغور فتوافت اديه ولحقه حافده عرب أب مالك بجمع وافرمن الجاهدين من أهل المنسرب فرمانا ورجالا ووانتمحصة العزف من سنة غزاة ناشبة تناهز خساتة وأ وعزالى ولحة عهده الامعرأبي بعقوب ماستنفارمن بؤمن العدوة راعطا الراية وسرحه لغزوا شبياسة لآخوصة رمسنته فغنموا ومزوا بترمونة في منصرة هم فاستباحوهما وأثخنوا بالقتل والاسرورجعوا وقداءتلا تأبديهمن الغنانم وبعث رزيره محدب عطوا ويمحدبن عران بن عبلة عيونا فوا فواحسن القناطرور وضه والمتحك شنواضعف الحامية واختلال الثغور فعقد ثالية لحافده عرب عدالوا جدعلى مثلها من الفرسان لشاتشة من ربيع وأعطاه الراية وسرّحه الى بسائط وادلك فرجعوا من الفسائم بمامه للمرّ المساكر بعدأن أنخنوافها بالفتل والتغريب وتحربق الزدوع واقتلاع الفار وأبادوا عرانها تمسر ح أن وسع عسكرا للأعارة على حسن أركش و وافوه على عرقة فاكتسموا أموالهمنم مَسدناسعر سع لابسه إلىمعروف على ألف من الفرسات علماواغمرتمنه حاممتها وسرتحه لفزواشملية فسار واحتي غرب عرانها وقطع شعرها وامتلا كأيدى عسكره سياوأمو الاورجع الى معسكو السلطان عاوا المقاتب فم عدالنة الفده عرمنتصف ربيع اغزو حسن كات مالغرب من معسكره وسرح الرجل من السائسية والفعلة الاسلان وأمدّه مالرجل من المصامدة وغزا مسنته فاقتعموه عنوة على أعله وقبلوا المقاتلة وسبوا النسأ والذرسة وأرغوا خدمالتراب واسمعة عشرمن الشهر رك السلطان الى حصن سقوط فرياس معسكره فخريه وحرقه بالنار واستباحه وتتل المقاتلة وسي أهله ولعشرين من شهره وصل ولى عهده الامر أبويه مقوب سن العدوة بنفراً هل المغرب وكافة القباتل في حدوش ضغمة وعساكره وفورة وركب أميرا لمسلن للقائم م وبرور قده هسم واعترض العسا كرا لموافعة يومنذف كانت ثلاث عشرالف أمن المسامدة وعمانية آلاف من برا برة انفرب، تطوعون كلهسم بالح اد فعقد السلطان له على خسسة آلاف من المرتزقة وألفين من المتطوعة وثلاثة عشر كفياس الرجلين وألفين من الناشية وسرتحه

لغزوا شسلمة والانغان في تواحيها فعي كاسبه وبمض لوجهه وبث الغيارات بينيديه فأثغنوا وسبوا ومسلوا واقتعموا الحصون واكتسهوا الاموال وعاج على الشرق والغابة من بسيط اشيابة فنسف قراها واقتصم من حصونها وقفل الى مصيحر أمير المسلير فعتدله غدداة وصوله وأمده بعمكرا خروا غزاه قرمونة والوادى الكبرفأغار على قرمونة وطمعت عاميتها في المدافعة فبرزواله وصدقهم القتال فانتكشفوا حتى أجزوهم فالبلدغ أحاطوا بعرب كانقر يامن الباد فقاتلوه ساءة من نهاروا قعموه عنوة ولمرل يتقزى المنازل والعمران حتى وقف بساحة اشدلمة فأغار واقتعم رجاكان هنالك يناعلى المساين وأضرمه نارا وامتلا تأيدى عساكره وقف ل الحمع سكر أمير المسلين والثلاث عشرة من وسع الناف عقد الامعرابي يعقوب لمنازلة جزيرة كموثرف ممد المهاوقاتاهاواقهمهاعنوة وفي الفرسادىء فسداطلمة بزيعي بزيحيل وكان بعد مداخلته أخادعرفى شأن مالقة سدنة خس وسعبين خرج الى الحبج فقضى فرضه ورجع ومرقى طريقه سونس وانهمه الدع سألى عارة كأن بهانوه شذفاعة فلدسنة نسنن وغانين مُ صرَّحه وطنى بقومه المغرب مُ أَجَا وَ الْاندلس عَادَ بِا فَى رَكَابِ السلطان فعقد له في هذه المفزاة على مائنين من الفرسان وسرحد مالى اشبيلية لكون رتبة للمعسكر و دعث معه لذلك عيوقادن اليهودو المصاهدين من النصارى يتعرفون له أخيا والطاغمة شائعة وأميرا لمسلمة أثنيا فذلك يغادى شريش ويراوحها بالفتال والتغريب ونسف الاسمار وبنالسرايا كليوموليلة فبالادالعبدو فلايخلو يوماعن فيهسزعسكرأ واغزاء حسرأ وعقدوا ينأأ وبعثسرية حق اتسف العمران فيجدع بلاد النصرانية وخرب بسائط اشسلية ولسلة وقرمونة واستجة وجبال الشرق وجدع بسائط الفراتية وأبلى فى هدد والفروات عباد العاصمي من شيوخ جشم وخضر الفرى أميرا لاستواد بلاء عظيما وكان الهم فيهاذكر وكذلك غزام أبة وسائر المجاهدين والعرب منجشم وغيرهم فلمأدمر واتدمرا ونسفها تغرياوا كتسحها غارة ونهبا وزحم فصل الشتاه وانقطعت المرةعن المسكراء تزمعلي القفول وأفرج عن شريش لا خررجب ووافاه مددغر ناطة منعساكوالغزاة وقائدهم يعلى سأبى عياد سعدالحق بوادى بردة فلقاهم برة وتكريما وانقلبوا الىأهلهم واتعسل بأت العدوا وعزالي أساط الماياحسال الزفاف والاعتراض دون الفراض فأوعز أميرا لمسلين الى جيع سواحداد من سبت وطنعة والمنكب وجزيرة وطمف وبلادالريف ورياط الفتح واستدى أساط لدفتوا فتحنها ستة وثلاثون أسطولامة كامله فعدتها فأجمت أماطمل العدوعة اوارتدت على أعقبابها واحتل بالجز يرةغوة ومضان واستبقن الطاغية شانحة وأهل ملته أن بلادهم قدفنيت وأرضهم خربت و سنواالهزين المدافعة والحابة فيصوال السلموضرعوا الى أميرالمسلمين كفعاديه على مايذ كرووصل الى السلطان بمكانه من منازلة شريش عربن أبي يعين على نازعالى طاعته فاتهمه لماسبق من تلاعبه وأحمرا خاه طلمة فنكبه واستمل الى طريف فاعتقل بها وسارط لحة الى المنكب فاستصنى أموال أخمه عرود خارو وسادالى السلطان و أخاه موسى على على المنكب

وأُمده بعسكر من الرجل مُ أطلق عرالمال من اعتقاله وأجاد طلحه وعرف رف ركاب السلطان ونزع منصور بن أي مالك حافد السلطان الى غر ماطة مُ لحق منها بالمنكب وأقام مع موسى بن يحيى بن محلى فأقره السلطان ورضى بمقامه والله تعالى أعلم

\* (الخبرعن وفادة الطاغية شائحة وانعقاد السلم ومهلات الساطان على تفيية ذلك) \*

لمانزل بالادالنصرائية بلادابن أدفونش من أميرا لسلين مانزل من تدمر مراهم واكتساح أموالهم وسي نسائهم والادةمقا تلتهم وتنفر يبمعاقلهم وانتساف عرانهم زاغت منه ما الابعاد وبلغت القلوب المناجر واستدة واأن لاعاصم من أميرا لمسلمن فاجتمعوا الىطاغيتهم شانحة خاشعة أدسارهم ترهقهم ذلة متوجعين مماأذا قهسم جنود اللهمن سو العداب وألم النكال و الوه على الضراعة لا مرالمسلمن في السلم والفاد الملامن كارالنصرانية عليه فى ذلك والافلاتزال تصبهممنة قارعة وتحدل قريامن دارهم فأجاب الى مادعوه اليه من الخسف والهضمة لدينه وأوفد على أميرا لمم لمنوفدا من بطارقتهم وشمامستهم وأساقفتهم يخطبون السلم ويضرءون فى المهادنة والابقاء ووضع أوزارا الرب فردهم أمير المسلين اعتزازا عليهم ثم أعادهم الطاغية بترديد الرغية على أن بشترط ما أامن عزد ينه وقومه فأسعفهم أميرا السلين وجنح الى السلمات يقن من صاغيتهم اليه وذلهم لعز الاسلام وأجابهم الى مأسألوه واشترط عليهما تقباوممن مسالمة المسلمين كافةمن قومه وغسيرقومه والوقوف عندمرضاته فىولاية جيرانهمن الماوك أوعدا وتهدم ورفع الضريبة عن تجادالمايز بداوا ارب ن بلاده وترك التضريب بين ماوك المسلمين والدخول بينهم فى فتنة وبعث لعمه عبد الحق بن الترجان ماشتراط ذلك واحسكام عقده فاستبلغ وأكد في الوفاء ووفدت رسل ابن الاجرعلي الطاغية وهوعنده لعقسد السلمعه دون أميرالسلين على قومه ومدافعته عنهسم فأحضرهم بمشهدا بنالترجمان وأسمعهم ماعقد أميرالمسلين على قومه وأهل ملته وقال لهما نماأنتم عبيد آماني فلسم معي في مقام السلم والحرب وهذا أميرا لسلمين ولست أطيق مقاومته ولادفاعه عنكم فانصرفوا والمارأى عبدالحق صاغيته الى مرضاة السلطان وسوس المهالوفادة المتمكن الالفة وتستعكم العقدة وأراه سغبة ذلك فى سل

السضمة وتسكين الحضظة وتمكن الالفة فصغى الى وفاقه وسأل لتي الامرأبي يعقوب ولى عهده من قبل ليطمئن عليه فوصل اليه ولقيه على فراسخ من شريش و ما تاعمسكر السلى هنالك غرار تعلامن الغد للقاء أمرالسلين وقد أضر الناس بالاحتفال للقاء الطآغة وقومه واظها وشعاوا لاسلام وأهبته فأحتفاوا وتأهبوا وأظهروا عزالمالة وشدة الشوكة ووفورا الحامية والقمه أمنرا لمسلن بأحسن مبرة وأتمكر امة ملق بهامثلهمن عظماءا لملل وقدم الطاغية بين يديه هدية أتحف بهاأمبرا لمسلين وأبنه من ظرف الاده كانفيهازوجمن الحيوان الوحشى المسمى بالفدل وحمارة من حرالوحس الى غيردلك من الظرف فقبلها السلطان وابنه وقاباه وبكفائها ومضاعفتها وكمل عقد الدلم وتقبل الطاغية سأترالشروط ورضى بعزالاسلام عنه وانقلب الى قومه بمل صدومن الرضا والمسرة وسأل منه أميرا لمساين أن يبعث من كتب العسلم التى بأيدى النصارى منسذ استملائهم على مدن الاسلام فأستحكرمن أصنافها في ثلاثه عشر حلايعث بهاالمه فوقفها السلطان المدرسة التى أسسها بفاس لطلب العمم وقفل أمرالسلين الخزىرة الملتين بقية الرمضان فقضى صومه وأسكه وجعل من قمام للهجز ألمحاضرة أهل العملم وأعد الشعرا كليات أنشسدوها يوم الفطر عشهد الملا في مجلس أمير المسلم وكان من أسبقهم فذلك المسدان شاعر الدولة عزوز المكاسى ذكرفها سيرأمرا لمسلين وغزوا تهعلى نسسق تمأعل أمسرا لمسلين نظره فى النغور فرتب بها المسالح وعقدعلها لاشمه الامرأى زيان منديل وأنزأه يركوان مقربة مالقة واستوصاه بأن لايحدث في بلادان الأحرحد الوعقد لعدادن أبي عياض العاصى على مسلة أخرى وأنزله ماطمونة وأجازا بنه الامعر أمايعة وبالتفقد أحوال المغرب ومياشرة أموره فأجاذ في أسطول القيائد عجد دين القاسم الرنداحي قائدستة وأوعزاليه بالبناعلى قبرأ يسه أى الماوك عبدالحق واقسه ادربس بتافرطست اختط هنالن وماطاوين على قبورهم أسمة من الرخام ونقشها ما أسكابة ورتب عليما قراء اللاوة القرآن ووقف على ذلك ضمياعا وفدنا وهلك خلال ذلك وزيره يحيى بن أى منديل العسكرى لنتصف ومضان شماعتل بعددلك أميرا لمسلين لشهردى أتلجة وأشتذوحقه وهلك لاسخرمحرم سنةخس وثمانين وستمائه والله أعلم

\* (الخبرعن دولة السلطان وما كان فيه امن الاحداث وشأن الخوارج لا قل دولته) \* لما اعتل أمير المسلين أبو يوسف بالجزيرة من ضه نساؤه وطيرن الخسر الى ولى العهد الامير أبي يعقوب وهو عكانه من المغرب فأغذ السيروقضي على أمير المسلين قبل وصوله فأخذ له الميعة على الناس وزراء أبيه وعظما ومه وأجاز اليهم البحر فحدد وابيعته غرة فأخذ له الميعة على الناس وزراء أبيه وعظما ومه وأجاز اليهم البحر فحدد وابيعته غرة في الناس وزراء أبيه وعظما ومدورة بالرابيم المحرفة دوابيعته غرة في المناس وزيراء أبيه وعظما ومدورة بالمرابعة على الناس وزيراء أبيه وعظما والمدورة بالمرابعة والمدورة وليا والمدورة والمد

صفرسنة خسوغانين وأخلوهاعلى المكافة وانعقدأ مرالساطان يومئذ ففرق الاموال وأجرل الصلات وسرح السعون ورفع عن الناس الاخذبز ووكلهم منهاالى أمابتهم وقبض أيدى العمال عن الظلم والاعتدا والحور على الرعايا ورفع المكوس ومحاريم الرتب وصرف اعتناه مانى اصلاح السابلة وكان أقلشي أحدث من أمره الى ان بعث أبن الاحروضر بموعد اللقا ته فبدر المه ولقيه بظاهر مربالة لاول رسع ولقاممرة وتكريما وتجافيله عن حدع النغور الأندلسية التي كأنت لمملكته مآعدا الجزيرة وطريف وتفرقا من مكانه ماعلى أكحل الات المصافاة والوصلة ورجع السلطان الى الجزيرة ووافاه بهاوفد الطاغية شانحة مجددين عقدالسلم الذى عقدله أميرالمسلمن عفا الله عنه فأجابهم ولماتمهدأ حرالاندلس ومز عن النظرفيهاعهدلا خمدابي عطمة العماس على الثغور الغرية والامارة عليها وعقد علىمسالحها وأمده شلائة آلاف من عساكره وأجاز الحالمغرب فاحتل بقصرمصمودة سابع رسع الشاني ثم ارتعدل الى فأس واحتلبها لثنتى عشرة خات من جادى والمين استقرآ ومدارمل كمخرج على معدد ما دريس ابن عسد الحق فى اخوته و بنيه و ذو يهدم و لحق يحيل ورغدة و دعالنفسه وسرح المه السلطان أخاه أبامعروف فبداله فى النزوع البهم ولحق بهم فأغزاهم السلطان عساكره ورددالههم المعوث والكتاثب وتلطف في استنزال أخشه فنزل عن الخلاف وعادالي أحسس طاعته وفرأ ولادادريس الى تلسان وتقبض علىهم أثنا مطريقهم وسرت السلطان أخاه أمازيان الى تازى وأوعرا المه بقتلهم حارج تازى الرجب من سنة خسو ثمانين ورهب الاعماص عند ذلك من مادره السلطان ففرقوا ولحق بغرناطة أولادأبي العلاءادريس سعدالقوأ ولاديعي بعدالمق وأولادعمان اسرول ورجدع أولادأ بيعى الى السلطان بعداقتضاه عهدموامانه وهلل أخومعدين يعقوب بن عبد الحق تشعبان من سنته وهلك عربن أخمه أي مالك بطنعة ثم خرج على السلطان عربن عمان بن يوسف العسكرى بقلعة قندلاوة ونبذ الطاعة وأذن ما لمرب وأوعزالسلطان الى بى عسكرومن اليهم س القبائل المجاورين لهافا حتشدواله ونازلوه ثمنهض بركابه وعساكره الىمنازاته وأحنل بسدورة وخافه عرعلى نفسه وأيقن أنه أحيطيه فسأل الامان وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلسان فبعث من يوثق به من الحبرة فنبرل فوفى له السلطان يعهده ولحق بتلسان أهله وولده ثم ارتعسل السلطان في ومضان من سنتمه الحمراكش لتهد انحائها وتشقف أطرافها واحتسل بهافي شوال واعتمل النظرفي مصالحها ونزع خبال ذلك طلمة من محملي البطوي الي بني حسان من

لعةل وخرج على المسلطان ودعالنفسه وعقدا اساطان لمنصور بن أخمه أبي مالك على ها كروعهد له يولاية الروس وسر حد لاستنزال الخوارج وهجوآ الرالفساد ارتاب بمكان أخسه عرفغريه الى غرناطة فقتلها ولادأى العلاء يوم وصوله البهافسار الاميرمنصورف الجيوش والكتائب وغزاءرب المعقل وأنخن فيهم وقتل طلحة بزيجلي في بعض حروبهم لذلانة عشرفى حادى سنة ست وعمانين وبعث براسه الى سدة السلطان فعاتي شاذى ثمنهض فى رمضان لغزوا لمعقل بصمراء درعة المأضر واالعمران وأفسدوا السابلة وسارالم سمف اشىء شرأ لفامن الفرسان ومزعلى بلادهسكورة معترضا حمل درن وأدركهم مالقفر نواجع فأنخن نيهم بالقتل والسيى واستكثرمن رؤسهم فعلقت بشرافات مراكش و معلمالة وفاس وعادمن غزوه افي مراكش آخرشوال فنكب فعمد بنعلى بنعلى عاملها القدريم الولاية عليهامن لدن غلب الموحدين لماوقع من الارتياب بأولاد عملى لماآ تاهم كبيرهم طلمة فنكب غزة الحرم من سنة سبعين وهلك فى محسب الشهرصة ربعده وهلاء على ذلك المزوارة اسم بن عتو وعقد السلطان على مرا نكش وأعمالها لمحمد من عطوا لجاناتي من والحد دولتهم ولا الحلف وترك معه الله أماعام م أرتعل الى حضرة فاس فاحتسل بهامنتصف ربيع ووافته بهاعرسد منت موسى بنارحو بنعمدالله بنعمدالحق من غرباطة في وندمن وزراء ابن الاحروا هل دولته فأعرس بهاوكان بعث الى أيهامن قبل فى الاصهار بها ووافت معها رسل ابنالاحر يسألونه التحافى عن وادى آس فأسعفهمهم كانذ كرمان شاء الله ثعالى واللدأعلم

« (السرعن دخول وادى آش في طاعة السلطان موجوعها الى طاعة ابن الاحرى المحرى المحرى المقالة المهم السلطان بالاحرعلى ملكة ومعينه على شأنه و كأن أبو الحسن بن المقالة الحلف خلف من الولد أما مجدع بدالله و أما المحتى ابراهيم فعقد ابن الاحرلابي مجدعلى مالقة و لابي المحتى على قارش ووادى آش ولما هلك السلطان ابن الاحرحد ثت مغاضبات ومنافسات منهما و مننه و تأدى ذلك لى الفسنة كانقالناه و دخل أبو مجدى هالعة السلطان أبي بوسف م هلك فلحق المه مجدما السلطان و زل له عن المدسنة ست وسبعين م هلك أبوا محق سنة ثنتين و ثمانين و غلب أبن الاحرعلي حصن المبلد سنة ست وسبعين م هلك أبوا محق قدعقد لا بيه أبي الحسن على وادى آش فلاش و ما و المه و كان الرئيس أبوا سحق قدعقد لا بيه أبي الحسن على وادى آش في حصونها و اتصلت الفسنة بينسه و بين ابن الاحر و ظاهر أبو الحسن علم الطاغمة و أبو على المقتلة بنهما و بين ابن الدليل و طال أحرى الفتحة بنهما و بين ابن الاحر م انعقد السلم بين المسلمين و النصارى و خشى أبو مجد بن الشقيلولة على نفسه عادية الاحر م انعقد السلم بين المسلمين و النصارى و خشى أبو مجد بن الشقيلولة على نفسه عادية الاحر م انعقد السلم بين المسلمين و النصارى و خشى أبو مجد بن الشقيلولة على نفسه عادية الاحر م انعقد السلم بين المسلمين و النصارى و خشى أبو مجد بن الشقيلولة على نفسه عادية الاحر م انعقد السلم بين المسلمين و النصارى و خشى أبو مجد بن الشقيلولة على نفسه عادية الاحر م انعقد السلم بين المسلمين و النصارى و خشى أبو مجد بن الشقيلة على نفسه على غربا المقتلة القليلة هو و ابن المحد م انعقد السلم بين المسلم بين ا

ابن الاحرفتذ م بطاعة صاحب المغرب وأقام دعوته بوادى آس سسة ست الرتمانين قلم يعرف لها ابن الاحرحى ادا وقعت المواصلة بنه و بين ابن السلطان أبي يعقوب وكان شأن هذا الصهر على يده بعث رسله الى السلطان يسأله التجافى عن وادى آس فتعافى له عنها وبعث الى الحسنة سبع وغمانين عنها وبعث الى الحسنة سبع وغمانين واقعم المائه تعالى المائم المركورة المائه من المائه المائم المركورة المائه والمائم المركورة المائه والمائم المركورة المائه والمائم المركورة المائه والمنائم والمائم المركورة المائه والمائم المركورة المائه والمائم المركورة المائه والمائم والمائم والمائم والمائم والمائه والمائم والمائه وا

\* (اللبرس خروج الاميرأي عام ونزوعه الي مراكش ثم فيته الى الطاعة) \*

لما احتل السلطان بفاس وأقام بها حرج عليه ابنه أبوعام وطق بمراك شودعالنفسه اخريات شوال من سنة سبع وغانين وساعده على الخلاف والانتزاع علمها عمد بن عطوا وخرج السلطان في أنه الى مراحك شرفه الحاليات الدائرة عليه معلم السلطان بمراكش أياما في خلص أبوعام الى ست المال فاستمنى ما فيه وقتل المشرف بن أبى البركات و طق بحبال المصامدة ودخل السلطان من عده الى البلديوم عرفة فعفا وسكن و فهض منصورا بن أخمه الامرأ بومالله من الموس الى حاجة فدق خاف المعامرة و المناهم من المناهم أنه المدوس وقتل منهم ما يناهر أد بعين من سرواتهم وكان فين قتل منهم شيخهم حيون بن ابراهيم فهان المنهم ما يناهر أد بعين من سرواتهم وكان فين قتل منهم شيخهم حيون بن ابراهيم فهان المنهم ابن علم ابن علم المناهم المنان ولمبشوا أبناء من المناهم علمه فرضى عنه وأعاده الى ابن عطوا فاقت السلطان على ابنه رحم كاعطفت ابنه علمه فرضى عنه وأعاده الى عنده أيا ما فم عطفت السلطان يغمر اسن أن يسلم المه الرسول في القول فسطاء واعتقله فنارت من اضاعة حواره واختار ذمته وأغلظ له الرسول في القول فسطاء واعتقله فنارت من السلطان المذه الكامنة و قدرك الاحن القديمة والترلات المتوارثة واعتم من السلطان المذه الكامنة و قدرك الاحن القديمة والترلات المتوارثة واعتم من السلطان المنان والته أعلم

﴿ الْخِبرِعَنْ تَحِدُدَا افْتَسْفُمُمُ عَمْدًا نَا بِنَ يَغْمُرَا سَنَ ﴾ ﴿ وَغُرُوا السَّلْطَانُ مِدْ بِنَهُ لِلسَّانُ وَمِنَّا زَلْتُهُ الْمِاهِا هِا

كانت الفينة بين هذين الحيينة حديدة من ادن مجالاتهم بالقفر من حراء ملوية الى صا الى فيكمك ولما التقاوا الى التلول وتغلبوا على الضواحى بالمغرب الاقصى والاوسما لم تزل فنتهم متصلة وأيام مروبهم فيها مذكورة وكانت دولة الموسدين عند اختلالها والسائم المساقة منصرمتهم بالتضر يب بنهم والفنة فتكاورت لذلك أحوالها وانصات

أيامها وكان بين يغمراسن بنزيان وأبي يعي بنعبدا لمق فيها وقائم ومشاهد نقلنا بعضهامن كل واستظهر الموحدون سغمراس علمه في معضما وكان الغلب أحكار مايكون لاي يحي عد الحق لوفور قسله الاأن يغمر اسن كان يتصدى لقاومته في سسائر وقاتمه ولماطمس أثر بفعيد المؤمن واستولى يعقوب بنعيد الحق على ملكهم ومبارت في جلته عسا كرهم وتضاعف عليه وأسف على ملك يغمراسن ملكه وجعمة فأوقع به فى تلايخ الواقعة المعروفة ثم أوقع به ثانية و الله ولما استوت قدم يعقو ببن عبدا لن فى ملك واستكمل فق المغرب وسائراً مصاره وكبع يغمراس عن التطاول الىمقاومته ووهن قواه بفل جوعه ومئازلته في داره ومظاهرة أقتاله من زنالة عي توجين ومغراوة علمه فانصرف بعدذلك الى المهادفكان لهفسه شغل عماسواه كانقلناه فأخباره ولماانصرف ارتاب باالاحر بمكان السلطان يعقو ب رعد الحق من الانداس وحددره على ملكه وتظاهرمع العاعية على منعه من الاجازة الى عدوتهم ثمخشواأن لابستقلوا بمدافقته فراسلوا يغمراسن في الاخذ بحجزته وأجابه م اليها وجردعوا تمه الهاوا تصلت أيديهم فى التظاهر عليه تمفسد مابين ابن الاحروا لطاعمة ولم يكن له بدمن ولا ية يعقو بس عبدالحق فتولى بواسطة أبنه يوسف بن يعقو بكما ذكرناه وأطلعوه على خب يغمراسن فى مظاهرتهم فأغراه سنة تسع وسبعين وهزمه بخرزونة ونازله بتلسان ووطأعد قومن فى قوجىن ساحتمكاذكرناه ثم أنصرف الى شأنه من الجهاد وهلك يغمراسن بن زيان على تفيئة ذلك سنة احدى وعمانين وأوصى المه عثمان ولى عهده زعوا أن لا يحدث نفسه بقاومة ني مرين ومساماتهم في الفلب وأن لا يبرزالى لقائه مم العصراء وان يلوذمنهم مالحدران متى سموا اليه وألتي اليه زعوا أتنج مربن بعد تغلبهم على مراكش وانضياف سلطان الموحدين الى سلطانهم ازدادت توتهم وتضاعف علهم وقال لدزع وافيماأ وصاه ولايغزنك انى رجعت البهم بعدها وبرزت ألى لقائب مفانى أنفت ان أرجع عن مقاومتهم بعداعتما دهاو أترك مسادنتهم وقدعوفهاالناس وأنت لايضرك التحتزعن مبارزتهم والنكول عن لقائهم فليس لك فى ذلك مقام معاوم ولاعادة سالفة واجهد دجهد لـ فى التغلب على افريقمة ورا الفان فعلت كانت المناهضة وعددالوصاة زعمواهي التي جلت عثمان وبسممن بعده على طلب ملك افر بقية ومنازلة بجاية وحربهم مع المرحدين ولماهلك يغمراسن دسبابته الدسالة بن سرين فبت أغاه جرسدا الى الساطان يعقوب بن عبد الحق وأجاز المحد المعالاندلس روافاه بأكش فح اجازت الرابعة سنقا درم وغمانين فعقدله مأجاه السماس السارنا لمهادنة ورجمه الى أخمه وقروسه عملنا كرامة وسرورا وهلك

يعة و با بن عبد الحق الرفال سسنة خس و عانين و قام الامراب الم يعقوب وانتزى الخواد جعليه بكل جهة فشمر لهم واستنزلهم و حسم أدواهم شرح جعليه ابنه آخرا كاذكر فاه عمالا قودير السلطيان محد بن عطوا شفاه الله طاعة أبه ورضى عنيه و أعاده الى مكانه من حضرته وطيالب عثمان بن يغمر اسن كاذكر فاه في ابن عطوا المنستزى عليه مع ابنيه فألى عثمنان من اسلمه و و عرك حفيلة السلطان و اعتزم على غزوهم فارتصل من مراكش لعقومين سنة سبع و غانين و عقد عليه الابنه الامير ألى عبد الرحين شمض لغزاته من فاس آخر بسع من سنته في عساكره و جنوده و حشد عبد الرحين شمض لغزاته من فاس آخر بسع من سنته في عساكره و جنوده و حشد القمائل و كافة أهل المغرب و ساد حتى نزل تلسان فا نحيز عمان و قومه بها ولاذ وامنه العمائون بساحتها شمار في واحير منا أد بعين يوما و قطع أشماره او أباد خسراه ها و لما استعت عليه أفو ج عنها و انكفأ راجعا الى المغرب و قضى نسك الفطر بعين الصفاه من بلاد بني يرفائن و نسك الاضمى و قريانه بتازى و تلبث بها ومنها مسكان نعين الصفاه من بلاد بني يرفائن و نسك الاضمى و قريانه بتازى و تلبث بها ومنها مسكان فصوله المغزوعند انتفاض الطاغمة كما نذكره ان شاء الله تعالى

(اللبرعن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه)

لما وجاوزات من السلطان من غز و المسان وافاه الخبر بأن الطاغة شاغة التهض و بدالعهد و بالدخول الى دارا لحرب و منازلة شريش وشن الغارات على بلاد الطاغية فنهض الذلك في ربيع الا خرمن سنة تسعين و جاس خلالها و و غل في أقطا رهاواً بلغ في النكاية في ربيع الا خرمن سنة تسعين و جاس خلالها و و غل قطا رهاواً بلغ في النكاية و فصل السلطان من تازى غازيا على اثره في جادى و و ختل قصر مصمودة و استنفراً هل الغرب و قبائله و نفروا و شرع في اجازتهم العرو بعث الطاغمة اساطيله الى الرقاق على المعرب و قبائله و نفروا و شرع في اجازتهم العرو بعث الطاغمة اساطيله الى الرقاق و مناسلة و التقت الاساطيل بعرائرة فأوعز السلطان الى قواد اساطمله ما اسواحل فاغزاهم والتقت الاساطيل بعرائرة فأحاد بعرائرة فأو في مناسلة مناسلة مناسلة و المعرب و النقاء و مناسلة و المناسلة و المناسلة في النكامة و الا نفنان و قضى من الجهاد و ملر او زاحه فصل الشناء و و انقطاع المسرة عن العسكرة أفر ج عن الحصن في رجد عالى الحزيرة ثم أجاز الى المنزب و انقطاع المسرة عن العسكرة أفر ج عن الحصن في رجد عالى الحزيرة ثم أجاز الى المنزب و انقطاع المسرة عن العسكرة أفر ج عن الحصن في رجد عالى الحزيرة ثم أجاز الى المنزب و انقطاع المسرة عن العسكرة أفر ج عن الحصن في رجد عالى الحزيرة ثم أجاز الى المنزب و انقطاع المسرة عن العسكرة أفر ج عن الحائمة على منعه كالدكر و انشاء الله تعالى و الله اعلم

\* (الخبرعن انتقاض ابن الاجروم ظاهرته للطاعية على طريف اعادها الله للمسلمين) ته لماقفل السلطان من غزاته فاتح احدى وتسعين كاذكرناه وقدأ بلغ في نكاية العدو وأنمخن فى بلاده فأهم الطاغية أمره وثقات عليه وطأنه والتمس آلواليحة من دونه وحذر ان الاحرعائلة . و وأى أن مغبة حاله الاستيلا على الانداس وغلب على أمره ففاوش الطاغية وخلصوانحيا وتحدثوا أنآسمكانه من الاجازة البهما نماهو لقرب مسافة بحرالزقاق وانتظام ثغووا لمسلمن حفافمه لتصرف شوانيهم وسفنهم متي أوادوا فضلاءن الاساطمل وان أتم تلك المنفو وطريف وأنهم اذا استمكنوا منها كانت ريئة لهم على بحرال فاق وكان اسطولهم عرفاها عرضد الاساطيل صاحب المفرب الخائضين لجة ذلك الحرفاعتزم الطاغمة على منازلة طريف وزعمله ابن الاحر بخطاهرته على ذلك وشرطله المددوالمرة لاقوات العسكرا باممنازلتهاعل أن تكون لهان خلصت وتعاونوا عملى ذلك واناخ الطاغبة بعساكر النصرائية على طربق والح عليها بالقتال ونسب الالات وانقطع عنهاا لمددوا لمبرة واحتلت أساطمله بصرالز فاق فحالوا دون الصريخمن السلطان واخوانهم المسلسن واضطرا بذالا حرمعا حدو عالقة قريسامنه يسرب اليه المددمن السلاح والرجال والميرة من الاقوات و بعث عسكر المنازلة حصن اصطفوتة وتغلب عليمه بعدمدهمن المسار واتصلت هدده الحال أربعة أشهرحتي أصاب أهلطر يف الجهدونال منهم الحصارفراماوا الطاعية في الصلم والتزول عن الدادف المهم واستنزلهم سنة احدى وتسعن و وفي لهم دمهده واستشرف ابن الاحر الى تعافى الطاغية عمها لم أعقد واعلمه فأعرض عن ذلك واستأثر بر العدان كان نزل له هن مشة من الحصون عوضامنها ففسددات بنهماورجع ابن الاحرالي عسكه بالسلطان واستهانته به لانفل ملته على الطناغية وأوفد أسَّ عه الرُّيس أباسي عد فرح بن اسمعل الن وسف ووزيره ألاسلط انعزيز الدانى فى وفدمن أهل حضرته لتحديدالعهد وأتأكسد المودة وتقر والمعمد وتعن شأن طريف فوافوه بمكانه من منازلة تأزوها كانذكر يعدفأ برموا العقذ وأحكموا العسلم وانصرفوا الىابن الاحرسنة ثنتين وتسمعن باسعاف غرضه من المواخاة واتصال السد وهلا خلال ذلك قائد المالح بالاندلس على بنيز كاسن في سم الاقول سنه التين وتسمين وعقد السلطان لابه ولى عهده الامعرأبي عاميعلى ثفورا الأندلس التى فى طاعته وعهدد له النفارف مصالحها وأتفدنه الى قصرا لجماز بسسا كرفوا فاه هذاك السلطان اس الاحركبالذكران شاءالله تمالى والله أعلى

<sup>» (</sup>الخيرسن وفادة ابن الإ-مرعل السلطان والنقائم ما بعانعة) ع

لمارجعت الرسل الى ابن الاءر وقد كرمت وفادتهم وقضيت حاجتهم وأحكمت في المواخاة مقاصدهم وقع ذلك من ابن الاحرأجيل موقع وطارسرورامن اعواده وأجمع الرحملة الى السلطان لاحكام الود والاستبلاغ فى العدرعن واقعة طريف وشأنها واستعدادهم لاغاله المسلمن ونصرهم من عدوهم قاء تزم على ذلك وأجاز البحر ذا القعدة سنة ثنتين وتسعيز واحتل بنسونش من ساحة سنة ثمارتحل الى طنعة وقدم بيندى نجواههدية أتحف بهااللطان كانسن أحفلها وأحسنها موقعالديه فمازيمو االمعفف الكبرأ حدمصاحف عثمان نحفان أحدالار بعة المناهنة اليالا فاق الختص هذا منها بالمغور بكأنقله الساف كان نبرؤمنة بتوارثونه بقرطية فتلقياه الاميرأ بوعامي هنالك وأخوه الامرأ يوعبد الرحن ابنا السلطان واحتفلاف مبرته ثمجا السلطان على اثرهمامن حضرته لتلقمه وبرور مقدمه ووافاه بطنعة وبلغ في تنكرمته وبروفادته مايكرميه مثله ويسط الزالاحرااه فيعن شأنطريف فتعاقى السيلطان عن العذل وأعرض عنه وقبل منه وبرواحني ووصل وأجزل ونزل لهابن الاحرعن الحزيرة ورندة والفرسة وعشرين حصنامن ثغور الانداس كانتمى قبل لطباعة صاحب المغرب ونزلء ساكره وعادان الاحرالي الاندلس خاتم ثنتين وتسعين محبوا محبورا وأجازت عساكرا لسلطيان معه لحصارطريف وعقدعلى حوبها ومنازلته الوذيره الطائرالذكر عر بن السهود بن الحرياش الجشمي فنا زلها مدة وامتنعت فأفر ج عنها وصرف السلطان همتمالى غزوتلسأن وحصارها كالذكران شاءالله تعالى

> (الحبرعن انتزا الوزير الوساطى بحصن تازوطا) كامن جهات الريف واستنزال السسلطان اياه (

كان بنوالوز برهولا ووسائى واطاس من قبل بنى مى بن و يرون ان نسبهم دخيل فى بنى مرين وأنهم من أعقاب على بن يوسف بن تاشفين لقو اللبدو ونزلوا على بن واطاس ورسفت فيهم عروقهم حتى لبسو اجلاتهم م ولم يزل السروم تربعا بن أعنهم للاك والرياسة شامخة بأنوفهم وصحكانوا يرون الفتك بالامرام في أولاد عبد الحق فلم يطيقوه ولما احتل السعيد سازى غازيا الى تلسان كاذكرناه ولمق بيلدهم الامير أبو يحيى بن عبد الحق التمروا فى الفتك به ونذر بشأنهم فارتحل ففروا الى غبولة وعين السفامن بلاد بني يرناس وهنالا بلغه خسير مهلا السعيد وكانت بلاد الريف لبنى واطاس من لدن دخول بن مرين المغرب واقتسامهم لاعاله فكانت ضواحيها لنزلهم وأمما المعاقد المالمغرب وأممارها ورعاياها لمعاقد لا المغرب واقتسامهم لاعاله فكانت ضواحيها لنزلهم وكان مدن أولا المعاقد لللغرب وكان المالول من أولا المهم من يشقون بغنائه وكان المالول من أولا المهم من يشقون بغنائه و بنزلونه من أوليا تهم من يشقون بغنائه

واطلاعه لمكون آخذا بناصبة هؤلاءالرهط وشحافي صد ورهم عمايسمون المه وكان السلطان قدعة دعلب لمنصور ابن أخيه الامير أبي مالك يعدمهاك ابنه أميرا لمسلين يعقو بب بنعبد الحق وكان عرب يصى بن الوزير وأخوه عامر رئيست على واطاس لذلك العهد فاستهونوا أحرالسلطان بعدمهاك أسه وحدثوا أنفسهم بالانتزاء شازوطا والاستنداد تلك الناحية فوثب عرمتهم بمنصوران أخى السلطان شهرشو المورسنة احدى وتسبعن وتلاير حاله وذويه وأزهم عنها وغلمه على مال الحسابة الذي كان بقصره فاستصفاه وتأثريه واستبد وشعن الحصن برجاله وحاشيته ووجوه قومه ووصل منصورالى السلطان وهلك للمال من منعانه أسفالما أصابه وسرت السلطان وزيره الطائر الذكرع رن السعود بن خو ما ش مالعساك لنا زلته فأناخ علمه ثم نهض السلطان على أثره ووافاه واضطرب معسكره بساحته وخالف عامر أخاه عمراني السلطان بقومه حذوامن مغبة الامر وأشفق عراشة المصارو نثس من الخلاص وظن أن قد أحبط به ودس الى أخمه عامر فاستأذن السلطان في مداخلته في الدخول على الحصير فأذن له واحتمل ذخبرته وفرّالي تلسان وبدا لعامر في رأ وعند ماخلص الى الحصن وخلاله من أخمه حراجة وحسدرعاتله السلطان وخشى أن يذأ رمنسه مان أخده فامتنع بالحصس ثرندم وسقط في يده وفى خلال ذلك حكان رصول وفد الأنداس وأرسو أأساطيلهم بمرسى عساسة نبعث اليهم عامر أن يشفعواله عند السلطان لوجاهتهم اديه فتقبلت شفاعتهم على شريطة اجازته الى الاندلس وكره: لك وقدم بن بديه بعض حاسته الى الاسه طول مكرابهم وخاص اللمالى تلسان وتقبض السلطان على ولده وقتا واسلم أهل الاسطول من كان من حاشيته لديهم وتجافوا عن اجازتهـ م على السلطان لمسامكر بهم عامر فاحر فاستلهموامع من كان المصن من أساعهم وقرا سهم ودر ياتهم وغلا السلطان حصن تازوطا وأنزل به عماله ومسلمته وقفل الى حضرته بناس آخر معادى منسنة تنتين وتسعين والله تعالى أعلم

\* (اللبرعن نزوع أبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف وجهات عارة) \*

كان الامر أبوعام بعد اجازة ابن الاحرالي السلطان أبيه ورضاه عنه وتأكيد مواساته واغراء وزيره عنازلة طريف واستنزاله أولاد الوزير المنتزين بحصن تازوطار جعمن قصرم صعودة الى بلاد الريف با بعاز أبيه المه بسكين أحوالها وكان أولاد الامسير أبي يحيى بن عبد الحق قدنز عوا الى تلسان لسدها ية فيهم وقرت في صدر السلطان فأ هاموا بها أياما ثم استه طفو السلطان واسترضوه فرضى وأذن لهم في الرجوع الى محله م من قومهم ودولتهم وبلغ الله الامر أباعام وهو بمعسكره من الريف فأجمع على همله من قومهم ودولتهم وبلغ الله الامر أباعام وهو بمعسكره من الريف فأجمع على

اغتمالهم في طريقهم فظن أنه رضى بدلل آباه واعترضهم بوادى القطف من ماوية سنة شهر وتسعين فاستلمهم وانتهى اللهرالى السلطان فقام في كالبه وقعد وتبرأ الى السهمن اخفار ذمته ومن صنيع الله وسخطه وأقصاه فذهب مفاضما ولحق بلاد الريف م صاعد الى جبل غمارة فلم رل طريدا بينهم والالته عساكراً به انظر معون بن وردا والجشمى ثم لنظر يزريكن بن الولاة تامعونت وأوقع بهم مراوا آخرها برزيكن سنة سبع وتسعين وذكر الربعى مؤرت خولتهم أن خروجه بحبل نمارة كان سنة أربع وتسعين وقتله لا ولاد الاميرائي يحيى كان سنة خس وتسعين بعد ها أغزاهم من مثوى انتزائه وقتله سم كاذكر ناه والله أعلى ولم يزل هذا دأبه الى أن هلك بنى سعيد من حبال انتزائه وقد ين بنا بالفتوح ملد قومهم هنا الناه وأعقب ولدين نقلهما السلطان جدهما فكانا الخليفة بن من بعيد معلى مانذكره ان شاه المتعالى والله أعلى والته أعلى الته تعالى والته أعلى المتعالى والته أعلى الته تعالى والته أعلى والته أعلى الته تعالى والته أعلى الته تعالى والته أعلى الته المناه والته أعلى الته المناه والته أعلى الته المناه والته أعلى الته والته أعلى الته المناه والته أعلى الته والته أنه والته أنه والته أعلى الته والته أنه والته

\* (المبرعن حصار تلسان الكبير وما تخال ذلك من الاحداث)

كانعمان بن يغمراس بعدا فراج السلطان سنة نسع وعاند وانتقاض الطاغية وابن الاحرعليه كاقلناه صرف الى ولايتهما وجهد بره وأوفد على الطاغمة ابن بربدى من صنائع دولته سنة ثنتين وتسعين ووجهه الطاغية معالريك ديكس رسول من كاد تومسه معاداليه الحاجمس ورمن حاشيته ووصل يده يده يظن ذلك دافعاعسه واعتبةها السلطان علسه وطوى أهعلى الغشحق اذافرغ مرشأن الانداس وهلك الطاغمة شانحية سنة ثلاث وتسعن لاحدى عشرة من سنى مأكد وارتح ل السلطان الى طنعة تشاوفة أحوال الاندلس سنة أربع وتسعين فأجاز البه السلطان ابن الاحرولقيه بعاتصة وأحكم مهمه المواخاة ولماار تبقن سكون أحوالها نزل لابن الاحران بعيع الثفورالتي بهاالطاغية وأجمع غزوتلسان ولحقبه ببنيدى ذلك ثابت بن منسديل المغرا وى صريت اين يغمراسين ومستحيشا بقومه فتقيله وأجاره وكان أصاب النباس أعوام ننتين وتسعين تحط ونالتهم سنة وهنوالها ثمان الله رحم خلف وأدرز نعمته وأعاد النساس الى ماعهدوه من سبوغ نعمهم وخصب عيشهم ووفد عليه سنة أدبع وتسعين ابت بن منديل أمرمغراوة مستصرخابه من عمان من بغمراس فبعث من كَيَارِقومسهموسي بن أبي حوالى تلسان شغيعا في ثابت بن منديل فرده عثمان أقبح رة وأساق اجاشه فعناود الرسالة البهرم فى شأنه فلم زدهم الااصرا وافاعتزم على غزو بلادهم واستعداد للونهض سنةأر بعوتسعين حتى التهى الى بلاد تاوريرت وكانت تخماله ممرين وبن عبدالوادفى جابها عامل السلطان أيي مسقوب وفي جالبها

الا خرعامل عمان من يغمر اس فطرد السلطان عامل سيغمراس واختط الحصن الذى هنالك لهذا العهد تولاه سمسم يغادى الفعلة ويراوحهم وأكمل بناءه فى شهر رمضان من سنته والمحذه تغرالملكه وأنزل بنى عد كر لماطته وسدّ فروحه وعقدعليهم لاخيه أبي يحى بن يعقوب وانكفأ راجعاالى المضرة ثمنو حمن فاسسنة خس وتسعين غاذ ياالى تلسان ومربوجدة فهدم أسوارها وتغلب على مسيفة والزغاوة والتهى الىندرومة ونازلهاأر بعنوما ورماها بالمنتنق وضيق عليها واستنعت عليه فأفرج عنها الفطر مأغزى تلسان سنة ستوتسعن وبرزلدا فعسم عثمان بن يغمراس فهزمه وجزه بتلسان ونزل بساحتها وقتس فلقامن أهلها ونازلها أياماغ أقلع عنها وقف ل الى المغرب وقضى منسلة الاضحى من سنته بتازى فأعرس هذالك الماقدة أبي ابت بنمنديل كان أصهرفيها الى حده اقبل مهلكد .. : مست وتسعيز قسلا بعيرة الزيتون من ظاهر فاس قتله بعض بنى ورتاجن فى دم كان الهم فى قوممه فتأر السلطان بممن فاتله وأعرس بحافدته وأوعز ببناء القصر شازى وقفل الحفاس فاتح سنة سبع وتسعين ثمارتح ل الى مكاسة وانكفأ الى فاس ثم نهض في جدادى غازيا تلسان ومربوجدة فأوعز ببناتها وتحصن أسوارها واتحذبها قصمة ودارالسكاه ومسعدا وأوغزالى تلسان ونزل بساحها وأحاطت عساكره احاطة الهالة بها ونصب عليها القوس المعدة النزع العظمة الهيكل المسماة بقوس الزيار اردلف المدالصناع والمهندسون فعملها وكانت وقرعلى احدعشر بغلائم لماامتنعت عليه تلسان أفرج عنهافاتح سنة عمان ومربو جدة فأنزل بماالكاتب من بنى عسكرلنطر أخمه أبي يعيي بن يعقوب كاكانوا شاور يرت وأوعزاليهم بترديدالغزاة على أعمال يغمراسن وأفسادسا باتها وضاقت أحوالهم ويئسوا من صريخ صاحبهم فأوفدوا على الاميرأبي يحيى وفدامنهم يسألون الامان بمن ورا هممن قومهم على أن يمكنوه ون قساد بالدهم ويدينو ابطاعة السلطان فمذل لهم من ذلك ما أرضاهم ودخل البلديعسا كره واتمعهم أهل ناوونت وأوفدمشيختهم جيعاعلى السلطان آخر جادى فقدموا عليه لحضرته وأدواطاعتهم فقلهاورغبواالسه في الحركة الى بلادهم الريحهم من ملكة عدق وعد قهم ابن يغمراس ووصفوا من عسفه وجوره وصعفه عن الجابه ما استنهض السلطان لذلك على مايذكرانشا الله ثمالى والله أعلم

\* (الخبر عن الحصار الكبير لتلسان وما تخلل ذلك من الاحداث) \*

لمانوفرت عزام السلطان عن النهوس الى تلسدان ومطاولة حصارها الى أن يطفر بها ويعومها واستبقن أنه لامدافع له عن ذلك بهض من فاس شهر دجب من سدنة ثمان

وتسعين بمدان استكمل حشده ونادى فى قومه واعترض عما كرم وأجزل أعطماتهم وأذاح والمهسم واوتحسل ف التعسة واحتل بساحية المدان ثمانى شدعيان وأماخ عليها واضطرب معسك وبفناها وحزعمان ن بغمراس وحامتها من قومه وأدار الاسوا وسياجاعل عرائها كاه ومن وواثها نطاق الحنيرالبعيد الهوى وهتب المسالح على أبوابها وفروجها وسرح عساكره لمحاصرتها فاقتعموها وآتوا طاعتهم وأوند مشيختهم وسيطشعبان تمسر وعساكره لمحاصرة وهران وتقرى البسا تطوم فاذلة الامصارفة خذت مازونه فأجادى الاخرةمن سنة تسع وتساحير وننس في شعبان بعسده وتالموت والقصبات وتامن ودكت فى رمضان مندوف مكان فقم مدينة وهرات وسارت عساكره في الحهات الى أن بلغت عمامة كمانذ كره وأخسذ الرعب بقاوب الامم بالنواحى وتغلب على ضواحى مغراوة ويؤجن وسارت فيهاعسا كره ودوختها كأثب واقتعمت أمصارهامشل مليانة ومستغاخ وشرشال والبطعاء ووانشريس والمرية وتافركمنت وأطاعه ذبرى المنتزى ببرشك وأنى سعت وابن علان المنتزى بالجزائر وأزعبرالنا كنين منهم عن طاعته واستألف أهل الطاعة كالذكره وحذره الموحدون من ورا تهسم بافر يقيمة ماول بجاية وماول ونس فدوا البديد المواصلة ولاطفوه مالمتاحقة والمهاداة كاندكره وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كانذكره ووفد علسه شرفاه مكة فى نمى كانذكر وهوفى خلال ذلك مستجمع للمطاولة مالحصار والتضييق متعياف عن القدال الافي بعض الايام ولم تداخ أربعت أوخسة ينزل شديد العقاب والسطوة عن عمرها ويأخذ بالمرصا دعلي من تسلل بالاقوات الماقد سعيل سرداق الاسوار المعطة ملاكالا مره ف ذلك فلا عناص الهيم الطهف ولا يكاديصل البهم العست مدة مقامه عليها الى أن هلك بعدما منهم كاندكره والمختط عكان فسطاط المعسكرة صرااسكاه واتخذبه مسعدالمسلاة وأدارعلياالسور وأحر النساس بالبناء فبنوا الدورالواسعة والمتبازل الرحسة والقصور الائيقة والتخدوا البساتين وأجرواالماه مأمر مادارة السورساجاعلى دالسنة نتين وسيعما ته وصيرها مصرافكانت منأعظهم الامصار والمدن وأحفلها انساع خطة وكثرة عراز ونذاق أسواق واحتفال باء وتشددمنعة وأحرات اذالحامات والمارستان وابتني مسعدا امعاوشمد لهمأذنة رفيعة فحكان من أ- فلمساحد الاسسار وأعظمها وسماها المنصورة واستصرعم انها وانفقت أسواقها ورحمل البهاالتجر بالبضائع من الا فاق فكانت احدى مدائن المغرب وخوبها آل يغمر اسن عندمها كه وارتعال كأسه يعد أن كان بنوعبد الوادأ شرفوا على الهلالة وأذنوا مالانفراض كالذكر مفتدار كهممن

## (الخبرعن افتتاح بلادمغراوة وماتخلل ذلك من الاحداث

لمأأناخ السلطان على تلسان وتفلب على ضواحى بنى عبدالواد وافتتح أمصارهم سما الى المتغلب على بمالك مغراوة وبنى و جن وكان مابت بن منديل قدوقد على السلطان عقرملكهمن فاسسنة أوبع وتسعين وأصهراليه ف حافدته فعقد له عليها وهلاث ابت بمكان وفادته من دولتهم وأعرس السلطان بحافدته سنة ست وتسعين كماذ كزباذ للتمن قبل فلاتغلب السلطان على مال بن عبدالوا دجهز عساكره الى بلادمغر اوة وعقد علمها لعلى يزمجد من عظما بى ورناجن فتغلبوا على الضواحى وشر دوامغراوة الى رؤس المعاقل واعتصم واشدبن عمدبن ابت بن منديل صهر السلطان عليانه فنازلوه بها غ استنزلوه على الامان سنة تسع وتسعن فأوفدوه على السلطان فلقاه مترة موتكر مة وخلطه بجملة صهرهمعه ثمافتنعوامدينة تداس ومازونة وشرشال وأعطى زيرى بنجماد المنتزىءلى برشائمن بلادهم مدالطاعة واوفدعلي السلطان السعسة واستولواعلي ضواحى شلف كالهاولاذت مغراوة بطاعة السلطان وعقدعليهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويغرن بن منديل فاسف ذلك واشدبن عمد ما التفار ا وانتفد من الاختصاص ولماكانت أخته حظمة السلطان وكرعته ونافس عربن ويفرن في امارة قومه فطق بحمال متبعة وأجلب على من هنالك من عال الساطان وعساكره وانحاش المهمرضي القلح بمن قومه فاعسو صبواعلمه وداخلوا أهل مازونة فانتقضواعلي السلطان وملكوه أمرهم في ربيع من المائة السابعة ثم بيت عرب ويفرن بمعسكره من أزمور فقتله واستبياح العسكرو بلغ الخبرالي السلطان فسرح العساكرمن بي مرين وعقداهلي من الحسن من العالم قعلى قومه من بنيء كر واعلى بن محمد الخيري على قومه من بى ورتاحن وحعل الامرشوري سنهما وأشرك معهما على الساني من صنائع دولته وأبابكر بنابراهيم بنعبد القوى من أعياص بنى توجين وعقد على مغرا ومعمد ابن عربن منديل واشركه معهم وزحفوا الى وآشد ولماأ حس مالعساكر لحأالى معقل بى بوسعىد فين معهمن شبعة مغراوة وأنزل بمازونة علىاو حوابني عديعي برثابت واستوصاهم بسيط البلدوأ تهمشرف عليهم من الجبل وجاءت عساكر السلطآن الى إلاد مغرا وةفتغلبواعلى البسائط وأناخوا بمازونة واضطربوا بمعسكرهم بساحتها وأخذوا بمغنقها واهتبل على وقومه غرةمه سكربى مرين فبيتهم سنة احدى وسبعما لةوانفض المعسكروتقبض على على بن محمد الخيرى ثمامسعوا عليه وعاد المعسكر الى مكانهممن حصارهم وجهدهم حالهم مفترك اليهم حو بنيحي على حكم السلطان وأنفذوه البه ققبض هامه خرن على الماسة من غيرعهد فأ خصوه الى السلطان فلقاه مبرة وتكريما تأنيسالوالله المنتزى بمعقله واقتحمت على أهلها عنوة سنة ثلاث في المناتم مام واحقلت ورسم الى سدة السلطان فرميت في حفائر البلدا لمحصور ارها بالهم وتعذيلا ولماعقد السلطان لا خمه أى يحيى على بلاد الشرق وسرحه لندويخ المفوم فازل والله بمعقله من في وسعيد في بين والله معسكرهم احدى لمياله فأ نفضوا وقتل طائفة من في مرين ووجد السلطان لها فأهم بقتل على وحوابى جمه يحيى ومن كان معتقلا معهمامن قومهما و وفعوا على الحذوع وأ بتوهم بالسهام ونزل والله دبعدها عن معقله ولمنى قومهما و وفعوا على الحذوع وأ بتوهم بالسهام ونزل والله دبعدها عن معقله ولمنى عبد بن عربن مند بل الذي عقدله السلطان عليهم غنالت على والله ومنيف خوارج المنعالية ومليكش وصعد اليهم الامير أبويحيي في عساكره ثانية ونازلهم بعاة لهم ووغبوا المعالية ومليكش وصعد اليهم الامير أبويحيي في عساكره ثانية ونازلهم بعاة لهم ووغبوا في السلطان لهم ولم والموارد مناب المناب المناب الماله والموارد مناب المناب المناب المناب المناب المناب فأوسد عد مباوتكريم الوعهد تبلاد مغراوة واست مناب السلطان وصرف الها العمال ولم يزل كذلك المي أن هلك سنة ست والله تعالى أعلم السلطان وصرف الها العمال ولم يزل كذلك المي أن هلك سنة ست والله تعالى أعلم السلطان وصرف الها العمال ولم يزل كذلك المي أن هلك سنة ست والله تعالى أعلم السلطان وصرف الها العمال ولم يزل كذلك المي أن هلك سنة ست والله تعالى أعلم السلطان وصرف الها العمال ولم يزل كذلك المي أن هلك سنة ست والله تعالى أعلم السلطان وصرف الها العمال ولم يزل كذلك المي أن هلك سنة ست والله تعالى أعلم المينان وصرف الها العمال ولم يزل كذلك المي أن هلك سنة سنة معتولة والمية والمي المينان المينان المينان وسيده على المينان والمينان كذلك المينان المينان والمينان كذلك المينان المينان والمينان والمينان المينان والمينان كولي المينان المينان والمينان والمينان كولي المينان والمينان والميان والمينان والمينان والمينان والمينان والمينا

المارليوسف بنيعقوب المان وأحاط بها وتقلب على بني عبد الوادوسما الى تلك بلاد وحين وحكان عثمان بنيعمر اسن قد غلبهم على مواطنهم وملك جبل وانشريس وحين وحكان عثمان بنيعمر اسن قد غلبهم على مواطنهم وملك جبل وانشريس وتصرف في بنيء دالقوى بالولاية والعزل وأخذ الاتاوة سنة احدى وسعما عقواً وعز الله السلطان بينا والبطعاء التي هدمها عبد بن عبد دالقوى في بناها و توغل في قاصسة عبد القوى الحضرة ثم الدراه هالى حضرة أخيه وعطف على بلاد بني توجين سنة تذين وفر سوعد عبد القوى الى ضواحيهم بالقفر و دخل الى جبل وانشريس وهدم حصونهم به ورجع الى الحضرة ثم ادراه ل تافر كمنت سنة ثلاث باينا عطاعتهم والتقضوا طاعتهم بعدها ثم بعد المقوى المحلف على أسلطان و وفد واعليه بمكانه من المنصورة مدينته بعد المناسسة ثلاث نقب لم طاعتهم و رعى سابقتهم وأعادهم الى بلادهم وأقطعهم وولى عليم على تن الناصر بن عبد القوى وأوعز بينا و قصية المرية سنة أريع وكملت سنة خس وهلك على تن الناصر بغيد الموى وأوعز بينا واعده على الخلاف وانتمذ واي وكملت سنة خس وهلك على تن الناصر بغيد المومن المقومة على الخلاف وانتمذ واعن وكملت سنة خس وهلك على "بن الناصر بغيد القوى وأوعز بينا والمدت عليه الاصر كالمناك فاسترعلى الطاعة ثم النقض سنة ست وحل قومه على الخلاف وانتمذ واعن والتم والتم الى أن هلك يوسف بن يعقو بكاند كره ان شاء المناك والتدتم الى أعلى المناوية المناك المناك أن هلك يوسف بن يعقو بكاند كره ان شاء المناك والتدتم الى أعلى المناك أن هلك يوسف بن يعقو بكاند كره ان شاء المناك والتدتم الى أعلى المناك المناك المناك والتدتم الى أعلى المناك المناك المناك والتدتم الى أعلى المناك المن

\* (الغبرعن مراسلة ملول افريقية شونس ويجليه لزنانة وأحو الهممهم ع

كانلبى أب فص ماوك أفريقية مع زناته هؤلا عاهل المفرب من بن ص ين وبي عبد الوادسوابق مذكورة فكان لهم على يفمرا - من و بنيه طلعة معروفة يؤدون بيهما ويعطبون على منابرهم مدعوته امن تغلب الامرأى زكريان عدد الواحد على تلسان وعقده عليهاليغمراسسن واستمرحالهم على ذلك وكانت الهم أيضامع بني مرين ولاة وسابقة بما كأن بنوص بن مذا ول أص حسم عناطبون الامد أباذ كريا ويدون لدسقة الملادالق يتغلبون عليه امشل مكاسة والقصروم اكش آخرام صارت مخالصته من لدن عهد المستنصرو يعقوب بعدالتي وكانوا بتعقوم مالمال والهدايا في سييل المددعلى صاحب مماكش وقدذكر فاالسفارة التى وقعت سنهماسنة مغس وسنن وأن يعقوب أوفدعام بن ادريس وعددالله بن كندوزو محدا الكاني وأوفد عالمه المستنصر سنة سبع بعدها كبيرالموحدين يعيى بن صالح الهنتاتي في وقدمن مشيخة الموحدين ومعهم هدية سنية ثم أوفد الواثق ابنه سنة تسع وسبعين قاضى بجياية الذكورأ بالعباس أحدالقماري وأسني الهدية معه ولميز ل الشأن سنهم هذا الحاأ افترق أمرآ لأى حفص وطارالامسرأ لوزكر بالنالامر أي اسمق بن عيم بنعسد الواحدمن عشه تلسان فى وكرعمات بن يغمراسن وأسف الى بجاية فاستوتى علىماسنة ثلاث وغانين واستضاف البهاقسنطينة وبونة وصرهما علالملكدونس لهما كرسا لأمره وأسف عثمان بن يغمراس لفراره من بلده لما كأن علمه من النسك مدعوة عه أبي حفصصاحب تونس فشق ذلت علمه وسكره واستمرت الحال على ذلك ولمانون السلطان يوسف بن يعقوب بحفنق تلسان وأرسى قواعدماكديا حتها وسرح عساكر ولالتهام الامصار والجهات وتوجس الموحدون الخيفة منه على أوطبانهم وكان الامرأبوذكريا فيجهات تدلس محامماعن حوز موعله ورصله هنالك راشد منحد نازعاعي السلطان أبي دهمة وبثم طلعت العساكر على تلك الجهات في اتساعه فرحف السه عسيسكر الموحدين سنةتسع وتسعين بناحية جيل الزاب انضوا جعمه وأوقعوا مدواستطهوا جنوده واستر القتل فيهم وبقمت عظامهم مثلة بمصارعهم سنين ورجع الاميرأ يوزكريا الى بجاية فانحصر بها وهلك على تفسة ذلك على رأس المائة السابعة وقارن ذلك مغاضمة سنهو بن أمرالز واودة لعهده عمان بسباع بن يعيى بندريد بن مسعود البلط فوفد على السلطان أخريات احدى وسبعما تة ورغيه في مالت بصاية واستمد والسيراليها فأوعز الحاأخسه الاميرأي يحيى بمكانه من منا فلة مغرا وةود لمكش والنعالبة بأن ينهض الي أعمال الموحدين وسارتحمان بنسباع وقومه بيزيدي العساكر يتقصون الطريق الي

أنتجاوزالامعرأ ومصي بعساكره بجبالة واحتسل شاكرارت من أوطان سدويكش من أعمال بحاية وأطل على بلاد مدو يكش وانكفأ راجعافأ وطأعسا كرمساحة بحيامة وبهاالامر خالد بنصى وناشبهم القتال بدف أيام جلافهاأ ولياء الساطان أب البقاعين أنفسهم وسلطانهم وأمربروض السلطان المسمى بالبديع غزيه وكانمن آنق الرياض وأحفلها وقف لألى مكانه من تدويخ البلاد وأعرض عن اعمال الموحدين وكان صاحب ونس اذلك العهد محدين المستنصر الملقب بابى عصيدة بن يحيى الواثق فأوفد على السلطان شيخ الموحدين بدواته مجدين اكازبرعاقدا أسبأب الولاية ومحكامذاهب الوصلة ومقررا سوابق السسلف فوفدفى مشيغة من قومه لشعبان سنة ثلاث وناغاه الامر أبوالمقام الدما حساح عاية وأوفد مشيخة من أهل دولته كذلك وبر السلطان وفادتهم وأحسن منقلبهم شعادات اكاؤبرسنة أربع وسعمائه ومعدشيخ الموحدين وصاحب السلطان أبوعبد اللهب يزريكن ف وفدمن عظما الموحدين وأوفدصاحب بجابة ماجبه أبامحد الرخامى وشيخ الموحدين بدولت عيادبن سعيدب عشين ووفدوا معاعلى السلطان الشجادي فأحسن السلطان في تكرمتهم ماشاء ووصلهم الى نفسسه بمساكن داره وأراهم أريكة ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعدأن فرشت ونمقت فلا قلوبهم جلالاوعظمة ثم بعثهم الى المغرب أيطوفوا على قصور الملك بفاس ومراكش ويشاهد وإآثار سلفهم وأوعزالي حال المفرب بالاستبلاغ فه تكرمتهم واتحافهم فانتهوامن ذلك الحالغانة وانقلموا الميحضرته آخرجادى وانصرفواالى ملكهم والحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم م أعادماو كهم مراسله السلطان سنة خس بعدها فوفد أبوعبدالله ساكاز يرمن تونس وعباد بسعيدمن بحاية وأوقد السلطان على صاحب تونس مع رسوله صاحب الفتيا بحضرته الفقيه أباالحسن التونسي وعلى بن يحى البركشي رسولين يسألان المد دبأ سطوله فقضوا رسالتهم وانقلبواسنة خسر ووصل بخبره فأنوعد الله المزدورى من مشيخة الموحدين واقترن بذلا وصول حسون ب محدد نحسون المكاسى من مسائع السلطان كاأ وفد ممع ابن عشمين على مراسلة الاميرأى البقاء خالدصاحب بجاية فىطلب الاسطول أيضافر جعو مالمعاذير وأوفدوامعه عبدالله بن عبداللق بن سلمان فتلقاهم السلطان بالمرة وأوعزالى عامله بوهران أن يسستبلغ ف تكريم عمرة الاسطول فرى فى ذلك على مذهبه والقلبوا جميعا أحسدن منقلب وغنى الساطان عن أسطولهم الفوات وقت الحاجمة البعمن منازلة بلادالسواحل اذكان قدغلكهاأيام بماطلة مهدفه واتصل الخدير بصاحب المسان الاميراني زيان بنعمان المبايع أيام المساوعت دمهاك أبيد عمان ابن بفراسن آخرسنه ثلاث فيلفه صنيع الموحدين في موالا تعدوه السلطان يومف ابن يعقر بعومظاهر ته بأساط المهم عليه فأسفه بذلا وأخرسوا منابرهم عما كانت تنطق به من الدعام من عهد يغمر اسن فلم يراجعوا دعوتهم من يعدوها السلطان على نفئة ذلا والمقاونة وحده

﴿ الْلِمِ عَنْ مَمَ اللَّهُ مَلُولُ الْمُشْرِقُ الْاقْصَى وَمَهَا دَاتُهُمْ ﴾ ﴿ وَوَقَادَةُ آمَرُا \* التَّرَكُ عَلَى السَّلَطَانَ وَمَا يَعْلَلُ ذَلِكُ ﴿

لمااستولى السلطان على المفر ب الاوسط عمالكم وأعماله وهذأته والوال الاقطار واعراب الضواحى والقفار وصلحت المدايلة ومشت الرفاق الى الاتفاق واستعدأهل المغرب وزمانى قضا فرضهم ووغبوامن المسلطان اخنه لركب الحباج في السفرالي مكة فقد كأنعهدهم يمثلهالفسادالسابله واستهجان الدول فبيغا السلطان فى ذلك آمل اذ داخله لحرم المله وروضة ببيه صلى الله عليه وسلم شوق فأمريا تسباخ معصف واثق الصنعة كتبه وغقه أجدبن المسن الكاتب المحسن واستوسع في جرمه وهمل غشامه من بديع المستمعة واستكثره يدمن معالق الذهب المنظم بمخرزات الدر والماقوت وجعلت منهآ حصاة وسط المعاق تفوق الحصيات مقدارا وشكلا وحسنا واستكثر من الاصونة عليه ووقفه على الحرم الشريف وبعث بهمع الحاج سنة ثلاث وعنى بشأن هذا الركب فسرح معهم حامية من زناتة تناهز خسما ألمتمن الابطال وفلد القضاء عليهم عمد نن رغبوش من أعله المغرب وخاطب صاحب الديار المصر يتواستوصاه بحاج المغرب من أهدل بملكته وأتحفه بهدية من طرف بالاده استكثر فههامن اللمل العراب والمطأبا الفارهة يقال المطايا كانت منهاأ ربعما تةحدثى بدلك من لقيته الى ما يناسب ذلك من طرف المفر بوماعونه وم جبها السبيل العاج من أهل المغرب فأجعفوا الحيمسة أربع بعدها وعقدال لطانعلي دلالتهم لابي زيد الغفارى وفصلوامن تلدان اشهرر بسع الاقل وف شهرو بسع الا تخريعد، كانمقدم الحاج الاولين وله المعتف ووفد دمعهم على السسلطان الشريف لبيدة بنأبي عي مانعاعن سلطان التراسل كان تتبض على اخو يه حيضة وروشة الرمه لك أبيهم أبى نمى صاحب مكة سنة احدى وسبعهائة غاستباغ الساطان فى تكريمه وسرحه الى المغرب اليحول في أقطاره و بطوف على معالم الملك وقصوره وأوعزالي العمال سكر عدوا تعافه على شاكلته ورجع الى حضرة الساطان سنةخس وفصل منهااني المشرق وصعبه من أعلام المغرب أوعيد المهمورى عاجا واشعبان من سنة خس وصل أبوزيد الغفارى دليل وكب الجاب الاتنوين ومعه بيعة الشرفاء أهل مكة للسلطان لما اسفهم صاحب مصر بالتقبض على اخوانهم وكانشأنهم ذلك في عاظهم السلطان فقدس في في أخبار المستنصر بن أبي حفص مثلها وأعدوا الى السلطان أو بامن كدوة الستشفف به والقدمنه أو بالساسه فالجم والاصاديس تنطئه بن شابه تمركله ولما وصلت هدية لداهان الى صاحب مصراعهده الملك الماصر محدب قلاوون الصاطي حدرن موقعها ادبه وذهبالى المكافأة فجمع من طرف بلاده من الثماب والحموان مايستفرب جنسمه وشكله من نوع الفعل والروافة وأوفد بهامي عظماء ولتم الاميرالعلل وفعل ونالقاهرة أخريات سنة خرر ووصلت الى ونسر في رسيع من سنة ست بعد هام كان وصولها المى سدة السلطان بالنصورة من البلد الجديد في جادى الا خرة واهتزال لطان لقد ومها وأركب الناس الىلقائها واحتفل للقاءه خذا الامبرا المليي ومن معه من أهراه الترك وبر وفادتهم واستبلغ فى تكريمهم نزلاوقرى و بعثهم الى المغر بصلى الصادة فى مبرة أمنالهم وهلا السلطان خلال ذلا وتقبل أنوانا تسنةم يعده في مسكر جهم فأحسن منقلهم وملا محقائم مصله وادماواه ن المغرب لذى اطهة سنة مع وكما انتهوا الى الدوف حسن فريغ ونسنة عمان اعترضهم الاعراب القفر فانته وهم الزمن فلربعا ودوا دمدها الى المغر ب مفر اولالفتو االمه وخلصوا الميءصر وجها وطالماأ وفدعليهم ملولة المفرب بعدهامن دجال دواتهم من يؤ بهله ويهادونهم و بكافئون ولايريدون في ذلك كاله على الخطاب أيا وكان الناس لعهد هم ذلك يتهمونان الذين مهبوهم اعراب حصين بدسيسة من صاحب السان أب حوله و دهـم منافسة لصاحب المغرب الماستهم من العداوات والان القدعة (أخبرني) شيخذ المحد النابراهم الابلي قال حضرت بين مدى السلطان وقد وصله معض الحاج من أهل الده مستعدا كأب اللا الناصر الفتات عن شأن هؤلاه الاصراء وماأصابهم في طريقهم من الادموأ هدى له مع ذلك كو بن من دهن الملسان المحمس للدهم وخسة مماللك من الترك رماة بمنسسة أقواس من تسى الفزالم فقة العنعة من العرى والعقب فأستقل الساطان هديته تلك بالنسبة الى ما أهدوا الهملك المفرب ثم استدعى القيانبي مجدين هدية وكان يكتب عنسه فشالله اكتب الات المالمال النامير كاأقول الدولا تصرف كلةعن موضعها الاماتنتف تمصناعة الاعراب وقلله أتماعتابك عن ثأن الرسل وماأصابهم فيطر يقهم فقدحضرواعندي لهم الاستعال - ذواعا أصابهم وأريتهم هخاوف الاد باومافهامن غوائل لاعراب فكان حوابهم المحننا من عند ملك المغرب فكيف مخاف مفترين بشأنه م يسمون أنّ أمره نافذ في اعراب فلاتنا وأماالهد منفقر دعلمك أمادهن البلسان فنعن فومبادية لانعرف الاالزيت وحسبنا به دهناوأ تما الماليك الرماة فقد افتتعناج ماشبيلية وصرفناهم اليك لتستفق جم بغداد والسلام قال في شيخناوكان الناس اذذا للأيشكون ان انتهاج مكان باذن منه وكان هذا الكتب دايلاعلى مافى نفسه وربك بعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون

﴿ الخسيرعن التقاض ابن الاجرواسته لا الرئيس ﴾ ﴿ سعيد على سبتة وخرو بي عُمان بن العلا في عارة ﴿

كأحكم السلطان = قد المهادنة والولاية مع السلطان بن الاحرا لمعروف بالفقيه عند المازته البه بطغية سدنة نشين وتسعين كماذكرناه وفرغ لعدقه تمسك أبن الأحربولايته تلك الى أن هلك سنة احدى وسيعما تدفى شهرشعبان منه وعامالا مرا لاندلسي من بعدها بندمجد المعروف بالخاوع واستبدعليه كاسه أبوعبدالله ب المكيم من مشايخ زندة كان اصطفاء لكاشه أيام أسه فاضطلع بأموره وغلب عليه وكان هذا السلطان الخال عضر والبصروية الاندان الحكم فغلب عليه واستبدالي أن فتلهما أخوه أنوالجيوش نصرسنة غان كانذكره وكان من أول آرثه عنداستملاته على الامرمن بعد أسمالمبادرة الى احكام ولاية السلطان واتصال بده سده فأوفد السعطين ولايته وذير أيسه السلطان أبيء زيزا لدانى ووزيره الكاتب أياعب دالله بن الحكيم فومسلااتي السلطان عسكره من حسارتلسان وتلقاهما بالقبول والمرة وجددت فأحكام الود والولاية وانقلبا الى مرسالهما خرمنقلب وتقدم السلطان البهم فالمدد برجل الانداس وماشيته سم المعقود ين منازلة الحصون والمناغرة بالرياط فنبادروا الى اسسعافه ويعشوا حصتهم لدين مرجعهم الى ماطانهم فوصلت سنه ثنتين و معما تدوكات لهم نكاية في العدد وأثرف البلد المخروب ثميد المحمدين الاحرا الحلوع ف ولاية السلطان لمنافسات جرت الحاذلك وبعث الحا دفونش هراندة بنشائحة وأحصكم لهعقد السلولاطفه في الولاية فانعقد ذلك سنهماسنة ثلاث واتصل خبره بالسلطان فسضطه ورجع اليهم حصتهم آخر سنة ثلاث والصلخره بالسلطان لسنة من مقدمهم بعدان أباواوا أنحنوا وطوي الهم عن البث واعتمل ابن الاحروش معته في الاستعداد لمد افعة السلطان والارصاد لسطوته بهم وأوعزالى صاحب مالقة ابنعه الرئيس أبى سعمد فرج بن اسمعمل بن محد ان نصر وللمن دون القرابة عما كان له من الصهر على أخته والمضطلع له شغر الغربية فأوعزاليه بمداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان والقبض على ابن العزف والرجوع الى ولاية ابن الاحروكان أهل سبتة منسذا براهم الفقية أبوالقباسم العزف سنة سبع وسبعبن قام بأمرهم ولده أبوحاتم وكان أبوطالب وديفاله فى الامر الآأنه استدعله بصاغبته الى الرياسة وايشارأ بى حاتم للغمول مع ايجابه حق أخمه الاكبروا جاسه الداعي

مندون دفع المعفاسة فام أمرهما مدة وكان من سماستهما من أقل أمرهما الاخذ بدعوة السلطان فيمالنظرهما والعمل بطاعته موالتمافي عن السكني بقصور الملك وانتعرج من أبهة السلطان امكانهم فأنز لوابالقصبة عبدالله بز مخلص قائدامن السوتات اصطنعوه وجعلوا المه أحكام المادوضط الحامة له فاضطلع بذلك سنينثم اسفه يسى بن أب طالب بعض النزعات الرياسية وحرعليه الاحكام في ذويه م أغرى به أماه وطالبه بجساب الخرج لعطاء الحاممة وغفاوا عاورا وهامن التظنن فيه والريبة به تُقَةَ بَكَالُهُ وَاسْتَنَامِهُ اللَّهُ وَهُـم مع ذلكُ عَلَى أَوْلَهُم في و الاة السَّلطان و الأخذبد عوته والوفودعلمه فأوقاته والمافسدت ولايه ابن الاحرالساطان وعقدعلى محاولة سبية وجدالسيل الى ذلك بماطوى صاحب الاحكام بالقصبة على البث ذد اخله الرئيس أبو سعيد صاحب النفر عالقة جاره بسبتة ووعده الغدربني العزف وأن يصبهم في أساطيله فشرع الرئيس أيوسعيد في انشاء الاساطيل الصرية واستنفار الناس المشاغرة والذالعدو لمالقة بالمرصاد وشحنه الفرسان والرجل والناشبة والاقوات وأخنى وجه قصده عن الناس حقى اذا أقلعت أساطيله بيت سبتة لسبيع وعشرين من شوال سنة خس وأرسى بساحتها لموعدصاحب القصمة فأدخله الى حصنه فاحكه ونشررامانه بأسوارها وسرب حوشه الى البلدفتسا بلوا وركيك الى دور غي العزفي فتقبض عليهم وعلى والدهم ومأشيتهم وطيرا للبرالى السلطان بغرناطة فوصل الوزير أبوعبد اللدبن الحكيم ونادى فى المناس بالامان وبسط المعدلة وأركب ابن العرف السفن الى مالفة م أجاز وأغر ماطة وقدمواعلى ابن الاحر فأجل قدومهم وأركب الماس المالق اثهم وجلس لهم جلوسا فغماحتي أدوا يعتمم وقضوا وفادتهم وأنزلوا بالقصوروأ بريت عليهم سنية الارذاق واستقروا بالاندلس الى أن صاروا بعدالي المغرب كاندكرواستيد الريمس أبوسعمد بأمرستة وتقف أطرافها وسدتغورهاوأ فامدعوه ابنعه صاحب الانداس بانحاتها وكان عمان بن أب العلا "بن عبد الله بن عبد اللق من أعياص الملك المرين أجاز معد البحراليهاأميراعلى الغزاة بمااقة وقائدالعصيتهم فحت ولانه فوه بنصبه للملك بالمغرب وخاطب قباتل غمادة ف ذلك فوقفوا بن الاقدام والاجام واتصل ذلك كله بالسلطان وهو عصد عصدة واستنقاط الهاغيظا وجي أنفه نفرة واستنقره الصر يخفيعث ابنه الامير أباسالم لست تلك الفرجة وجمع اليه العساكرو تقدم اليه باحتشادقياتل الريف وبلاد تازى فأغذال مراليها وأحاطت عساكره بها خاصرها متدة شريسه عثمان بنأى العداد فاختل معسكره وأفرج عنهامنه زماف هطه السلطان وذوى عنه وجه رضاه وسارعمان سأى العلاق نواحى ستة و بلاد عارة وتغلب على

تكيساس وا تهى الى قصر ابن عبد الكريم فى آخر سفة ست لسنة من استدلائهم على سنة و في الدين ا

الخبرعن المقاض بني كمي من بني عبد الوادوخروجهم أرض السوس)»

كأن هؤلاء الرهط من في عد الوادمن طون في على من شعب ايت الذاسم وكالوا يرجعون فارياستمالي كندوزين ينكى ولمااستقل زيان برياسة أولادعلى بن المت بن محد من أولاد طاع الله وافس علمه كنذو زهد ذاما آ اله الله من الرياسة وجاذبه حملها واحتقرزيان ثأنه فلمعفل بهثم أشب علمه اخلاط من قومه وواضعه الحرب وهلا زيان سدكندوز وقام أمرأ ولادعلى جابر س يوسف بنعمد م تناقلت الرياسة فيهم الح أن عادت لولد ابت بن محدوا ستقلم أبوعز زكرار بن زيان ولم تطل أيامه والتعم بين أولاد كمي وبين أولاد طاع الله وتناسو االاحن وصارت رياسة طاع القسلولديغمراس بزران واستنبعوا قبائل عبد الوادكافة واعتمل يغمراس فالثار بأسه زانهن فاله كندوزفاغناله ببيه دعاه اأدبة جعبى أبه حقادا اطمأن الجسس تصاوروه باسسافهم واحتزوا وأسده بمثوابه الى أمهم فنصبت عليه القسدو الشأ أنافيها تشفيامنه وحفيظة رطالب يغمراسن بتمةني كندوز ففروا أمام مطالبته وأبعدوا المذهب ولحقوا بالامبرأبي زكريان عبدالواحدين أبي حفص فأكاموابسة ته أحوالاوكانوا رجعون فى رياستهم لعبدالله بركندوز ثمتذ كرواعهد البداوة وحنوا الى عشيرزنانة فراجعوا المغرب ولحقوا ببني مرين اقتالهم ونزل عبد اللهن كندوزعلى يدهوب بنعدا الحق خير زل فلقاه بن البر والترحيب بماملا صدره وأ كدغيطته وأقطه مناحمة مها كش الكفان له ولقومه وأنزلهم هنالك وجول انتصاع المدورا حلته طسان بن أى سه . د الصحيى وأخم موسى من دو يهم وحاشيتهم وألطف منزلة عسدالله ورفع مكانه بمعلسه واكتني بهفى كشرون أمورموأ وفده على المستنصرصاحب افريقية سنة خس وستيزمع عامر بن أخيه ادريس كاقدمناه واستقر بوكندو زهؤلا بالفرب الاقصى واستمرت الايام على ذلك وصاروا منجلة فبائل بى مرين وعدادهم وهلاعداللهن كندوز وصارت رياستهم اهمرا بنهمن بعده ولمالفت السطان يوسف بن يعقو ب عزائمه الحربني عبد مـ الواد ونازل تلسيان وطاول حصارها واستطال بوحربين وذووهم على بن عبد الوادوأ حسوابهم أخذتهم العزة بالاثم وأدركتهم النعرة فأجمع بنوكندوزه ولأوا خلاف والخروج على السلطان ولمقوا بحاحة سنة ثلاث وسبعمائة واحتفل الامير بمراكش بعيش بن يعقوب افزوهم سنة أربع وسبعما ته فناجر وه الحرب ادرت واستمرواعلى خلافهم ثم قاتلهم بعيش وعساكره مانية بتامطر بتسنة أربع فهزمهم الهزعة الكبرى التي قصت جناحهم وأوهت من رياستهم وقتل جاعة من غي عبد الوا دبازعار وتاكيكما وأثخن يعيش بن معتوب فى الددالسوس وهدم تارودانت قاعدة أرضها وأمقراها كان بماعيد الرحن ابن الحسن بنيدو بقية الاص العلى السوس من قبل عبد المؤمن وقدمر ذكرهم وكانت منه وبن عرب المعقل من الشمانات وني حسان منذا نقر ضدولة الموحد سرر مهال هلأف بعضها عمعلى بنيدرسنة ثمان وسنمز وصارت امارته بعد حسن الى عدد الرحن هدد اولم يزالواف حربه الى أن علف السوس يعيش بن يعقوب وهدم تارودانت قاعدة أرضها تمواجع عددالرجن أمرهوبى بالمه تارودانت هذهست تست بعدها وبرعم بنو يدره ولاء أنم مستقرون بذلك القصر من لدنعهد الطوالع من العرب وانهم فميزالوا أمراء به تعقدلهم ولايته كابراعن كابرواقد أدركت على عهدااسلطان أى عنان وأخيه أى سالم من بعده شيخا كبيرا من ولد عبد الرحن غد شي بمثل ذلك وأنهم من ولدأ بى بكر المعدّنيق وشي الله عنه والله أعلم ولم برل بنوك ندوز مشردين بعصرا السوس الى أن هلك السلطان وراجعوا طاعة الملوك من بق مرين من بعد. وعفوالهم عاسك من هندا لجرية وأعادوهم الى مكانم ممن الولاية فأعضوا النصحة والمخالصة الى هذا العهد كاسنذكره انشاء ألله تعالى

\* (الله المسعنة من المحامدة شابيس أبي المله الى) \*

قلد كرفاشان أى على المار وأولية في أحماره هراوة الثانية وما كان من ثورته علمانة وانتزائه عليها فراعاج العسكراياه منها ولحاقه بيعقوب بن عبدالي سلطان في مرين وما الحدين مراتب المسكرمة والمبرة وأقطعه بلدا عمات طعمة فاستنقر بهاوما كان منه في العبث بالسلاء الموحدين ونبش أجدائه مومو جدة السلطان والناس علمه وأرصدله المصامدة الغوائل الماسكان منه في ذلك ولماهلك يعقوب بن عبدالمق استعمله بوسف بن يعقوب على جباية المصامدة فلم يضطلع بهاوسي به مشيختهم عند السلطان أنه احتجر المال لنفسه وحاسبوه فصدقوه السعاية فاعتقله السلطان وأقصاء السلطان أنه احتجر المال لنفسه وحاسبوه فصدقوه السعاية فاعتقله السلطان وأقصاء وهلائسنة ست و عان السلطان أحدا بن أخيه واستعمله في كتابته واقام على وهلائسنة ست و عان السلطان أحدا بن أخيه واستعمله في كتابته واقام على الكريم بن عدى كبير كمنة وأوعزالي ابنه الامبرعلي عراكش باعتقالهما فاعتقلهما في تقلهما في تقلهما في ناهمامن الولد والحياشية وأحس بذلك أحدين المليان فاستعمل الثار وكانت

العلامة السلطانية على الكتاب فى الدولة لم تعتص بكاتب واحد بل كانهم بضع العلامة بخطه على كابه اذا أكله لما كانها كلهم تقاتا امناء وكانواعند السلطان كاسنان المشط فكتب أحد بدب الملياني الى ابن السلطان الامير عراكش سنة سمع وتسعين كتاباء وراً بيه يأص فيه بقتل مشدينة المصامدة ولا يهلهم طرفة عن ووضع عليها العدادة التي تنفذ به الاوامي وخيم الكتاب وبعث به مع البريد و فعا بنفسه الى البلد المحديد وجس الناس بستان ونما وصل السكاب الى ابن السلطان عراكش أخرج أولتك الرهط المحتقلين من المصامدة الى مصابعهم وقتل على بن محسد وولده وعيد الكريم بن المسامدة الى مصابعهم وقتل على بن محسد وولاه وعيد الكريم بن المسامدة الى مصابعهم وقتل على بن محسد وولاه وعيد الكريم بن مناظم وراب أخيه عبد المزير وطير الاسعروزيره الى أبيه بالمبلدة فقتل ومن ومن ل على آل زيان ثم لحق من بعد ها بالاندلس عند افراج السلطان عنها في تلك بشلسان ومن ل على آل زيان ثم لحق من بعد ها بالاندلس عند افراج السلطان عنها في تلك مناهم و بثق بأمانه وجعلها الذلك العهد العبد الله بن أي مدين خالصة المضطلع بأمور مناهم فاختصت من بعده لهذا العهد والله تعالى أعلى على من يعتاره من علكته فا ختصت من بعده لهذا العهد والله تعالى أعلى على المناهم المناهم والله تعالى أعلى المناهم ا

كان السلطان يعقو بق صادم وثر اللذاته ومسترابها عن أسه يعقو ب بن جدالم المكانه من الدين والو قاروكان يشر ب المبرويعاة بها الندمان وكان خلفة بن و قاصة من اليهود المعاهدين بفاس قهر ما بالداره على عادة الاصراف مشاد من المعاهدين فكان يزد لف اليه بوجود الحدم ومذاهها فاستعمله هذا الا بمي اعتصارها والقمام على شؤم افكانت له بذلك خلوة منه أو جبت له الحظ عنده حتى اذاهلا بعقوب بن عبد الحق واستقل المهوسف عاملك وانصلت خلواته في معاقرة الندمان وانفرد ابن وقاصة بخلونه اذلك معمل المن وانفرد وتلق الخاصة الاوامر منه فعمارله الوجه سنهم وعظم قدره و فلم الدولة (أخبر في) شيئ وتلق الخاصة الاوامر منه فعمارله الوجه سنهم وعظم قدره و فلم الدولة (أخبر في) شيئ الابلى قال وحسكان المندة هذا أخ بسمى ابراهيم وابن عم يسمى خليفة افدوه بالصغير في المدين قال موسى وكان رديفه في المدين قال المستقب والمناسم والوزرا والشرفاء والعلما والمها مقاد من السبق كبيرهم موسى وكان رديفه فيهم خالصته عبد الله بن أي مدين قسمى عنده فيهم وأو جدده السدل عليم فسطام فيهم خالصته عبد الله بن أي مدين قسمى عنده فيهم وأو جدده السدل عليم فسطام وقتل خليفة الكبيروا خوه ابراهم وموسى بن السبق واخوته بعددان امتعنوا ومثل وقتل خليفة الكبيروا خوه ابراهم وموسى بن السبق واخوته بعددان امتعنوا ومثل وقتل خليفة الكبيروا خوه ابراهم وموسى بن السبق واخوته بعددان امتعنوا ومثل وقتل خليفة الكبيروا خوه ابراهم وموسى بن السبق واخوته بعددان امتعنوا ومثل وقتل خليفة الكبيروا خوه ابراهم وموسى بن السبق واخوته بعددان امتعنوا ومثل وقتل خليفة الكبيروا خوه ابراهم وموسى بن المسبق واخوته بعددان امتعنوا ومثل وقتل المنان المتعنوا ومثل

بهم وأتت النصب به على حاشيتهم وذو يهم وأقار بهم الهشق مشهراتية عاستبق منهم خلفة الاصغراحة الشائد حتى كان من قتله بعدمانذكر وعبث أسسا ترهم وطن رت الدولة من رجسهم وأذ يل منها معرة ريانة م والاصور بيدانته سيمانه

» (الخبرعنمه لل السلطان أبي يعقوب)\*

كانفجه السلطان وحاشيته مولى من العيد الخصيان من مرالى أى المداني بعمى سعادة صادا لى السلطان من الدن استعماله الامراكش وكان شخاما الجهل والغباوة عكان وكان السلطان يعلط الخصيان بأهله و يكشف لهما لحباب عن ذوات محاده ولما كانت واقعة العزه ولاه واتهم عداخلة بعض الحرم وقتل بالفلتة واستراب السلطان عريفهم وحب سائرهم فاد تاصير فلا وسولت لهذا الخدر أخري من المستخان في منظم المستخلفة الفلاب المقلل المه وهوفي بعض الحومي قصره وآذر الدر الخريب المسلطان فعمه المه وهوفي بعض الحومي قصره وآذر الدر المناه وهوفي بعض الحومي قصره وآذر الدر المناه وهوفي بعض المومن قصره وآذر الدر المناه وهوفي بعض المومن قصرة والدارية المناه والمناه في الرمة أدر المناه والمناه والمناه والمناه والمناه في الرمة أدر المناه والمناه في الرمة المناه والمناه في المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه في المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وا

« (المبرعن ولاية السلطان أي لايت أن

كان الامرا وعاصر بن السلطان الديدة و بورق عهده المانا و بداران في سعمة بغمارة والريف سسعة السلطان حده مان والسعان والمعالمة السلطان حده ما في المامن المسامن المساعدة وطوى على الطاعة وكان أقرب الملام منه لو مصره و سال فأعلى المسامد في المساعدة وطوى على الماعة وكان أقرب الملام منه لو مصره و سال فأعلى المسامد في المساعدة وطوى على المام وكاداً من من من المنام المسام وكاداً من من من المنام المسامد و المنام المسامد و المنام المسامد و المنام المسامد و المنام المسام وكاداً من من من والمسام والمسام و المنام المنام و المنام و المنام المنام و المنام و

بمعة أن سالم البطانة والوزرا والحاشمة والاجتادومن فذفهم الوكان بالبلد المحديد مسكنه وأشارواعليه بالمناجزة فخرج وقددعي كأابه فوقف وتهمب وخام عن النقاء ووعدهم الاقدام بالفداة وكزراجعاالي قصره فيتسوامنه وتسالوا لواذا اليالامير أبي مابت وهو عرقب من الجبل مطل عليهم حتى اذا انحبر أ يوسالهماليلد انحاش الدسه الجلة دفعة واحدة فلما استوفت القدائل والعسا كراديه زحف الى الملد الحديد مثوى السلطان وسماح قصوره وعختط عزمه وانتهى الىساحتها مفتنما الفرصة وخرج المه أبوزيد تتخلف سعران الفودودى فأوجل عن فرسه بأمرأى يعبى وقتل بديديه قعدا بالزماح وكانقر سعهد بالوزارة استوزره السلطأن قسل مهلكه في شهان من سنةست وفر أبوسالم الى جهة للفرب وصحبه من عشره من أولا درحو ان عبدالله ن عدد الحق العباس وعسى وعلى ابنار حووان أخير م بعال الدين بن موسى وأتنعهم الامرأ وثابت شرذمة من عسكره أدركوهسم سدرومة فتقضوا عليهم ونفدذا مراكسلطان بقتدل أب سالم وجمال الدين واستبق الاسخرين وأم باحر اقساب المله ليفتحها العسكر فأطل عليهم قهرمان دارهم عمدالله بن أبى مسدين الحسكات وأخره بفرارأبي سالمو باتفاق الناس على طاعته ورغب المه في المسالمة الماتهم حتى ينفير الصباح خشمة على دارهم من مه رّة العساكر وهيو و هاففعل وأمره الاميرأ تويعي باعتقال أبي الخيلج ابن تشاولة فاعتقله لقديم من العداوة كان سنهما مُ أَصْ إِعْتَهُ وَانْفَاذُوا سِهِ فقتل وأحر السَّلطان ليلتشذ ماضرام النران حتى اذا أصَّاء الطلام ونات راكا ودخل القصر لصيعه فواوى سده بعدأن صلى عليه وغص مكان الاميرابي يعيى لمناتع تدنيه الترشيع وفاوض فى شأنه كبيرالقرابة يومتذعبد اللق بن عمان بالأمرا فيفرن فد بن عبد المق ومن مضرمين الوز والممثل ابراهم بن عبد الحليل الواصيحامي وابراهير بنعيسي البرياني وغيرهما من الخاصة فأشار وابقتله وتمت عنه كلمات في مه حنى التربض بالسلطان ودولته وابتفاء العصابة لامره وركب الاميرأبو يحيى الى القصر التااسيفة فأحسدا لسلطان سده ودخل معسه الى الحرم اعزائهنعن أخيه السلطان مخرج على الخاصة وتخاف عنه السلطان وقددس الى عبدالمق بنعمان أن يقبض علب مفعل مرزالسلطان البهم وهوموثق فأم بالاجها زعليه ولميهله والحقيه يومنذ وزيره عيسي بنموسي الفود ودى وفشا الخدير بمهلك هؤلا الرهط فرهب منه القرابة وفر يقيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عمان المعروف بأته قضينت ومسعودين الاميراني مالك والعباس بنرحو بن عبدالله بن عبدالمق ولمقوا صعابعتمان برأى العلا بمكانه من عارة وخلا الحومن المرشعين واستبد السلطان على قومه وأمن غوائل المنازعين ولماتم له الامرواستوسق أمرا الما وفي لبنى عثمان بن يفه راسن بالافراج عنهم ويزل الهم عن جميع البلاد التى صارت الى طاعته من الادا المفرب الاوسط من أعمالهم وأعمال في وحدين وه غواوة ودعاه الى بدارا لمفر ب ما حسكان من اختلال عثمان بن أنى العملاء بن عبد الله بن عبد الحق وحواه المي العملاء في المرحمة الما المسلطان وخووجه الميهالا وخفارة واستلائه على المرحمة الما المفرب وقوض الاحرف الرحمة باهما آلمد شت المديدة الموزير ابراهم بن عبد السلام لما كانت منذ عاصة بالدا حكن مستصرة في الاحتمال عثم المعملة من المرفق والاست والاحتمال المستوق والرحلة وترحكوها قواء خربا بنوعمان بن عند المحتمل المنافق المرب وتعمنوا الذاك ترات الفتن فطمسوا معالمها وغمرا سسن عند وحلة بني مربرا الى المفرب وتعمنوا الذاك ترات الفتن فطمسوا معالمها طمسا و نسفوها السفاوقة م السلطان بين يديه من قرابته الحدين بن عامر بن عبد الحديد المعمن والحديد المنافق المساح التي كانت شعووا المشرق و المنزل عنها مبعاله عالم وتلوم الدالم المديد المواقة و دخل فاس فاتح سبع وسبعما نه والله أعلى المنافق الما المقاود على المنافق الما الما الما المواسدين المنافق الما الما الما الما الما المنافق الما على عرب ابن ألمه العلاء وتلوم الدالد المديد المنافق المساح التي كانت شعود المنافق الما من على المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق ال

ابن عامر بن عبدالتى انجون ابن السلطان فى العساكر والجنودوء قدله ابن عامر بن عبدالتى انجون ابن السلطان فى العساكر والجنودوء قدله على حرب عثمان بن أبى الديم كاذكرناه وعقد على بلادم اكش ونوا حب الابن عه الاسترو وسف بن محدب أبى عبدالتى وعهدله النظر فى أحوالها فه عدالي والحد المن واسترك واستلق واتحد والحدل بها محدث ته نفسه بالانتزاء فقتل الوالى بمراكش واسترك واستلق واتحد الا كة وجاهر بالمعان وتقبض على والى البلد فقتله بالسوط فى جمادى سنة سبع وسبعما فه ودعالنفسه واتعسل الخبر بالسلطان لاول قدومه فدر اله وزيره وسقر بوسعما فه ودعالنفسه واتعسل الخبر بالسلطان لاول قدومه فدر اله وزيره وسقر بالمناه و دمة وب بن اصفال فى خسة آلاف من عساه و ودفعه المن بردوا بالمناه و دائم من المناه و دائم المناه و دائم من المناه و دائم من المناه و دائم المناه و دائم المناه و دائم من سعيد الصبيى من أنهات تدلى من سورها و دخل الوذير وسف الى من اكش مر ج اثره و لحق من مناه من المناه و دخل المناه و دخ

هسكورة ونزل على مخاوف بن هنوا وتذم بمواره فلم يجره على الساطان وتقبض عليه واقتاده الم مراكش مع ثمانية من أحمانه تولوا كردنال الامر فقتلوا في مصرع واحديددان مثلهم السلطان بالسماط وبعث برأس يوسف الى فاس فنصب بسورها وأنخن القتل فعن سواهم من داخله في الانتزاء فاستطم منهم أمهر اكش وأعمات ومصطخدالال ذلك وزيره ابراهيم بنعبد الجليل فاعتقله واعتقل عشيره من بى دواين ومن بى ومكاسن وقتل الحسن برادولين منهم هم عفاعتهم وخرج منتصف شعبان الى مذازلة السكسيوى وتدويخ جهات مراكش فناقاه السكسيوى بطاعته ألمعروفة واستى الهدية فتقبل طاعته وخدمته مسرح فالده يعمقوب بآصناد فى الساع ذكمة حتى توغل ف بلادالسوس ففروا أمامه الى الرمال وانقطع أثرهم ورجع الى معسكرااسلطان وانحصفأ السلطان بعساكره الى مراكش فآحتل بهاغزة ومضان مُ قَفَل الى فاس بِعد أن قتل جاعة من بني ورا وجعل طر يقه في بلاد صنها جة وسارف بلاد تامسنا وتاهاه عرب حشم من قبا كل الخاط وسفيان و بن جابر والعاصم فاستعدمهم الى آنفا وتقبض على سستين من أشياخهم فاستملم منه معشر بن بمن نمى عنسه افساد السابلة ودخل رباط الفتوائخ باترمضان فقتل هنالك من الاعراب أمّة بمن تؤثرعنه المرابة ثم ارتحل منتصف شوال لغزورياح أهل آزغار والهمط واثار بالاحن القبدية فأنخن فهم مالقتل والسدى وقفسل الىفاس فاحتل بهامنتصف ذى القعدة وفجأه الخبر بهزيمة عبدالحق بنعمان واستطعام الروم منءساكره ومهلات عبدالواحدالفودودي من ربالات دولته وأنعمان بن أبي العلاقد استفعل أمر مجهات عمارة فأجمع الغزوه والله أعالم

> ﴿ الْحَبْرَعْنُ غِزَاةُ السَّلْطَانُلْدَافَعَهُ عَمَّانُ بِنَاكُ ﴾ ﴿ الْعَلَا ۚ بِلَادَالُهِ مِعْلُومُ هَا كَدَبِطْنِحَةً بِعَدَّطُهُ هُورُهُ ﴿

لماملاً الرئيس أبوسهمدفرج بن العهدل بن يوسف بن يصرسة سنة خس وسبعمائة وأقام بها الدعوة لابن عه المخلوع محدب محد الفقيه ابن محد الشيخ بن وسف بن يصر المعاد كاذكر ناه وأجاز معه رئيس الغزاة الجماهدين بمعل اما ونه من مالقة عمان بن أبى العلاء ادر بس بن عبد القدب عبد الحق من أعماص هذا الميت كان من شعباللماك فيهم واستقدمه معه ليفرق به الكاهة في المغرب بنشنة الدولة مدافعة عنى سبتة لماكان عمال السلطان قومه فأخذها واستقام ما كها وطمع عمان في ملك المغرب بالمداده مو ولى على جيش الغزاة بامداده معه و مناهزة وولى على جيش الغزاة معده عنه ابن عه و مناسبة وولى على جيش الغزاة معده عنه ابن عه و حو بن عبد الله و في منافذة و المناهد و أحابته القبائل المعدد عنه و المناهد و أحابته القبائل المعدد عنه و المناهد و

منهم واحتل بحصن علودان من أمنع معاقلهم و بايعوه على الموت ممنمض الى أصداد وااعر يش فغلب عليها واتصل ذلك كله بالسلطان الهالك أبى يعقو ب فلم يحر كداسها له بأمرهم وبعث ابنمه أيارالم بالعساكر فناؤل ستة أياماغ أقلع عنها وبعث بعدماناه يعسن بأيعقوب وأتزأه طفعة وحرمقه الكائب وجعلها ثغرا وزحف السدعمان س ألى العلام فتأخر عن طنعية الى القصر ثم المعه فحرج المسه أهل القصر فرساناو رسألا ورماةمع يعس فوصلوا الى وادى وراءثم انهزموا آلى البلدومات عرس ماسن وزل عمان عليهم القصرأ باماغ دخله من غده فم كأن مهلك السلطان وفر بعيش بنبعقوب حيفة من أبي ثابت فلق بعتمان بأبي العلا واستقام أمر مثلا المهات رهة وكان السلطات أوراب لمااحتل مالمغرب شغله ماكان من اتزا ويسف بن الى عماد عمراكش كاقدمناه فعقدعلى حرب عمان بأى العلاء كان عمد مدعيش بن بعقوب لعمد المق انعمان بنعمد بنعبد المقمن وجاليته فزحف السدوم صغمان الحاقاله منتصفذى الحجه سنة سبع فهزمه واستلحمن كان معهمن جند الروم وهلك في الك الوقعة عبدالواحيد الفود وديمن وجالات الميلطان المرشعين ردفاء الوزارة وسيار عثمان الى قصركامة فنزله واستولى على جهاته وعلى تفسة ذلك كان وجوع السلطان من غزاة مراكش وقد حسم الداء وهجا أثر النفاق فاعترم على المركة الى بلاد عمارة يمومنها أثردعوة سأف العلاءالق كادت الجعلب ممالكة بالمغرب ويرده على عقبه ويستغلص سدة من بداب الاحراب الاحراب وكابالن يروم الانتزاء واللروج من القراية والاعماض المستقرين وواء الصرغزاة فسسل الله فنهضمن فاسمنتصف ذى الحة من سنة سبع ولما النهى الى قصر كامية تلوم به ثلاثاحتي تو اقت عساكر وحشود وكلاء تراضها وفرعمان ينأى العلاء أمامه وارتحل السلطان في اتماعه فنازل حصن علودان واقتعمه عنوة واستلخم يهزهام أربعمائه ثرنازل بلدالدمنة واقتهمها وأنخن فيها قتلا وسسالتم كهم يطاعة أن أى العسلا ومظاهرتهم له ثم كبس القصر واستباحه ما وقعل الى طنعة واحتل بماغرة عمان والمعرا بن أى العلا بسينة مع أوليا الهوسر السلطان عساكره نتغرقت نواحى ستة بالاكتساح والغارة وأمر باختطاط لمد تبطاوين انزول معسكره والاخدعفنق سنة وأوقد كبرالفتها بمعلمه أمايعي بنأب الصرالبهم فى شأن النزول له عن المداد وفى خلال فلك اعتل السلطان فرض وتضي أياما تلائل وهلك فى المن صفره نسلته ودفن بظاهر طنحة شم حل شاوه بعد أيام الى مدفن آباله بشالة فوورى ه الذرجة الله علمه وعلمهم

<sup>\* (</sup>الخبرىن دولة السلطان أبي الربيع وما كان فيها من الاحداث) \*

ماطت السلاان أبواب تسدى المتيام بالاس عده على بذالسلطان ألى يعقوب المعروف بأمدر زيكة وخلص الملائمن عى مرين أهل الحل والصقد الى أخمال مدع فالعوه وتقبض على جه على بزرز بكة المستام الامرة فاعتقله بطنعة الى أن هال بر منة عشر المدى وبث العطاء في الناس وأجرل وارتعل نحوفاس والمهم عني ان سألى الهلا وقيس كشف وسته وقدندريه العد ويكرفأ يقظوا للتهم ووافاهم على الطهر بساحة عاودان فناحرهم الحرب وكانت الدائرة على عثمان وقومه وتقد ض على ولده وكشيره نءساكره وأنخن أولياء السلطان فيهسم بالقتل والسبى وكان الظهور إلذى الاكفأ الهووصل أبو يحى بن أبى الصبرالي الاندلس وتدأ حكم عقد دة ااصلح وقد كان ابن الاحرجا والقماه السلطان أى مابت ووصل الى الجزيرة الخضرا وأدركه حبر وهلكه فتوقف عن المواذوأ جازان أف الصرماحكام الموافاه واجتازع أن ان أبي العلاء الى العدوة فيمن معه من القرابة فلحق بغرناطة وأغذ السلطان السسرالي حضرته فدخل فاسآخرر سعمن سنة تحان واستقامت الاموروتهدا الهلك وعقد السلم معصاحب تلمان موسى بنعثمان بن يغمران وأقام وادعا بحضرته وكانت أمامه في رأمام هدنة وسكونا وترفالاهل الدولة وفي أيامه نغمالي الناس في أعمان العي فارضلغت قمم افوق المعتادحتي لقد سع محشيرمن الدور بقاس بألف ديارمن الذهب العين وتنافس الناس فى البنا و فعالوا الصروح واتحذوا القصور المشعدة بالصنرو الرخام وزخر فوها بالرأج والمنقوش وتناغوا فيالسي الحربروركوب الفياره وأكل الطعب واقتساء الملي من الذهب والنفة واستحرالهمران وظهرت الزيشة والمترف والملطان وادع بداره متملى أريكته الى أن هلك كماند كره انشاء الله تعالى والله أعلم

كان أبوشه مب بن على الحق من بنى أبى عمان من قبائل كامة الجاور بن القصر الكبر و و الفلو المعلقة المعلقة المعرب و مرين على المغرب و ما الفلا و الفلو المعرب و الفلو المعرب و المعرب المرتمنه م المرتمنه م المرتمنه م و المعرب و المعرب و المعرب

آخرى الى أن هلك أبوهم أبومدين شعب سنة سبع والسعين وكان المقدم منهدم عند السلطان عبدالله فاربىء لى السات العزوالوزارة والحلة والولاية وتفده ملفلونه في علسه كل حظوة واختصه بوضع علامته على الرسائل والاوا مر الصادرة عنه وحمل المه حسبان الخراج والضرب على أيدى العمال وتنفذا لاوامر بالقبض والسط فيهم وأستغلصه لمناجاةالخلوات والافضاء بذات الصدو وفوقف به الاشراف من ألخاصمة والقسل والقرابة والولد وسؤدوه وخطبوا ماثله وكان غرا واستعمل مع ذلات أخاه محدا على جباية المصامدة بمراصحكش وهنأ أباالقاسم الدعة بفاس فأقام بها مقلدارا -ته عريضا جاهه طاهما كاسا تتسرب اليه أموال العمال في سمل الانتحاف وتقف اله مدورالركائب الى أن هلك السلطان أبويوسف ويقال اذة أخائنة فحدمه مع سبعاية الملمانى ولما ولى السلطان أبو ابت ضاعف رتبته وشم فديه حظه ورفع على الاقدار ودره م ولى من بعده أخوه أبوالربيع نتقبل فيه مذاهب سافه وكان بنوو قاصة البهودي حىنتكبوا باشراكبتهم لمكانه من اصدار الاواص ويزعون الثاه فيهم سعاية وكان خليفة الاصغرمنهم تداستبق كاذكرناه فلماأفضي الآمراني السلطان أي الرسع استعمل خليفة بداره في بعض المهن وباشر الخدم حتى الصل عباشرة السلطائ فعمل غاته السدهاية بعبدالله بزأى مدين وكأن يؤثر عن السلطان أبى الرسع بأنه لاتؤمن بوا تقمه معرم دويه وتعرف خليفة ذلك من مقالات الناس فسيس الى السلطان أن عب دالله بن أبي مدين بعرض ماتهام السلطان في الله وان مندره وغل بذلك وأنه مترصد بالدولة وكان يخشى الغائلة بماكان علىه من مداخلة القبيل ولماحكان داعيتهمن دواعى آل يعقو بفتعل السلطان دفع غاثلته واستدعاه صبيعة زفاف بتد وزعواعن زوجها فاستحثه فائد الروم عسرة الي يحيى بن العربي فطعنه القلاد هنالك من ورا به طعنة أكيته على ذقنه واحتز رأسه وألقاه بين يدى السلطان ودخل الوز يرسلهان بزرز يكن فوجده بنيديه فذهبت نفسه عليسه وعلى مكانه من الدولة حسرة واستفاوأ يقفا السلطان لمكر المهودى فوقفه على براءة كان ابن أبي مدين بعثهاللسلطان معسه بالتنصل والحلف فتيقظ وعسلم كراليه ودى به فندم وقتك لحينه بحلفة بنوقاصة وذو بمن اليهود المتسدين الندمة وسطابهم سطوة الهدكة فاصموا مثلاللا تخرين والله أعلم

<sup>« (</sup>اللبرعن ثورة أهل سينة بالاندلسيين ومراجعته طاعة السكمان)»

لماقفل السلطان أبوال بمع من غزاة سبتة بعدان شردعمان بن أبي العداد وأحرم بسبتة وأجاز منها الى العدوة ومن محكان معدمن القرابة كاقلناه بلغه الحدر

أهل سنة وسي على المربي من ولاية الاندل من وسوم ملكتم و دس النه بغض أشاعه بالبلد عثل دلك فأغزى منيسه تاشفين بن يعقوب الوطاءى أخاو زره في عساكر ضخمة من في مرين وسائرا استات من الجندوا وعزاله مالتقدم الى سأنة ومنازلتها فأغذ المهاالسيرونز أريسا علو لماأحس بهأهل الملاتمشت وتنادوا بشعارهم وثار واعل من كان الهمام إداب الاحروهماله وأخرجوا منها حامته وجنوده واقتعمها المساكروا متازيب الماشين بايعقوب عاشرصفرمن سنة تسع وطعر مالخبر الى السلطان فعم السري ووعظم الفرح وتقبض على قائد القسمة ألى ذكر بايعيى ن مدلة وعلى قائد الدراف السسن بن كاشة وعلى قائد الحروب بهامن الاعداص عرب رحون عبدالله من المالي كان صاحب الاندلس عقد الامكان العمعمان بن أبى العلاء صندا جازعه النيم إلى الجهاد كاذ كرناه وكتب الى السلطان الفتر وأوقد علسه الملائمن مشيخة أعلى سيتسة وأهدل الشورى وبلغ الخبرالى ابن ألاجر فارتاع الذلك وخشى عادية السلطان وجبوش المغرب حينانتهوآ الى الفرضنة وقدكان الطاغية ف تلك الايام ماذل الموزيرة الخمنسراء وأقلع عنها على العسلم بعد أن أذا قهامن الحمساد شذة و دفداً ن نازل جدل الفتح فتغلب علمه وانهزم زعم من زعمانه يعرف بالفنش بعرس هزمه أنويهي سعيدالله تألى العلاء ماحب الجيش عالقة لفيدوهو يجوس خلال اللادام وتالشا يلسل فهزم النصارى وقتسل أبراح وأهم المسلين شأن الجبل فبادر السلطان أنوالحيوش فانفاذ رسادرا غبين فى السلم خاطبين الولاية وتبرع بالنزول عن الجزيرة ورندة وحسوئها ترغيباللسلطان فى الجهادفتقيل منه السلطان وعُقدلة الفلم على مارغب وأصهر السه في أخمسه فأنكمه الماها و بعث بالمدد للعهاد أمو الاوخولا جناتب مع عثمان بن عيسى البرنياني واتسات سنهما الولاية الى مهلات الساطان والبقاء

> ﴿ اللَّهِ عِن سِمِهُ عِبْدَا لَمِنْ بِنَ عَمْنَانِ عِمَالًا ۚ وَالْوِذِيرِ ﴾ ﴿ وَهُلْسُيْحَةُ وَظَهُو وَالسَّلْطَانُ عِلْيُهِم ثَمْ مَهْلَكُو بِالرَّذِلْكُ }

كانت رسازان الاحرخلال هذه الهاد نده الكائدة بقداة البياب السلطان ووصل منهم في بعض أحيانها خلف من مترفيهم فجاهر بالبكائر فكشف صفحة وجهه في معاقرة النهر والادمان عليه وكان السلطان منذ شهر جادى الاولى سنة تسع قده زل القياض بفاس أباغالب المفيلي وعهد باحكام القضاه لشيخ الفتيا المذكور بها أبي الحسسن الملقب بالصغير وكان على نهنج من تغيير المذكرات والتعسف فيها حتى لقد وكان مطاوعا في ذلا وسواس الفسل الاعمى ومتعاوزا به الحدود المتعارفة بين أهل الشريعة

في الرالامصاروا حضر عنده ذات ومهذا الرسول بملا وحضر العدول فاستروحوه ما أمضى حكم الله فده وا قام عليه الحدوق ضرمته هذه الموحدة فاضطرم غيظا وتعرض الوزير دوين يعد قوب الوطاسي منصر فه من دا دالسلطان في موكبه وكشف عن ظهر ديوريه السلط وينبي عليهم سوه هذا المرتكب مع الرسل فيرم لذلك الوزير وأدركد ما اختيا في المسلطة ومرج وزعته وحشمه في احضار القياضي على أسوا الحالات من التنهيب والتي الذقعة فضو الثلاث الوجهة واعتصم القاني بالمسجد الحامع ونادي المسلمين فنارت العامة فيهم ومرج أهر النياس واقعل الخبر بالسلطان فنلافا ما المدهد في أولان النيفر من وزعة الوزير وضرب أعناقهم وحملهم عظم أن وراهم فأسرها الوزير في نفسه وداخل الحسن بن على من أبي الطلاق من عسكر بن محد شيخ بي صرين والمسلم له في شوارهم و قائد الروم عنصالة المنفر دبر باسسة العسكر وشوكته وكان الهم بالوزير اختصاص آثر وحله على سلطانه فلم المستحد الحق بن عنمان بن محد بن عد المقان وأصوا الاعماص وخلع مطاعة السلطان فأسانوه و با يعواله و ما أمرهم وجاهر والما للما المديد عكل نا المعان وأ عامر حادى من سنة عشر الى ظاهر البلد الحديد بمكان في عدا المناف فا عده على عدون الملاوع سكروا وجاهر والما للمان فأ ما المناف فا من في عدون الملاوع سكروا وحاده والمناف المناف فا من في عدون الملاوع سكروا والمنافي المناف في عدون الملاوع سكروا

والعدوة القصوى من سبوا تازى و مرب السلطان في الرها فعد كر بسبوا و لهم بالعدوة القصوى من سبوا تازى و مرب السلطان في الرهم فعد كر بسبوا و لهم لا عقراص العماكر وازاحة العلل واحتل القوم برباط تازى و أوف دواعلى و سى ابن عمان بن يف مراسن سلطان بن عبد الواد يدعونه الى المظاهرة واتصال المدوالمدد بالعماكر والاموال جنو حاللى المقي هي آثر لديه من تفريق كلمة عدوه فتا الله عن ذلك بالعماكر والاموال جنو حاللى المقي هي آثر لديه من تفريق كلمة عدوه فتأ الله عن ذلك بين يديه يوسف بن عيسي الحشمي وعوب موسى الفودودى في جوع كدية من مرين بين يديه يوسف بن عيسي الحشمي وعوب موسى الفودودى في جوع كدية من مرين مرين وسار في ساقتهم فانعت شف المقوم عن تازى و لم قواب الدان مراح و من يعقوب الما من عمر من المنافذة من والمن صريحة وأجاز عبد الحق بن عمان ورحو بن يعقوب الما الكذار في قام رحو بها المان المقان والمناف المنافذي ولك المنافذي ولك المنافذي ولك المنافي المنافذي والمنافذي والمنافذة وهال المنافذي والمنافذة والمنافذة وهال المنافذي والمنافذة والمن

\* (الخبرعن دولة الملطان أب سعيد وما كان فيها من الاحداث)

لماهلك السلطان أنوالرسيع شازى تعااول الملام عه عثمان بن السلطان أبي يعسقوب المعروف بأمه قضنيت واستام المنصب وأسدى ف ذلك وألحم وحضرا لوزرا والمشيخة القصر بعده دمن الليل واسشارواشيخ القرابة يومئذ وكبيرا لاعياس المرشين وسربت الهسم الاموال وجامهم عثمان بن السلطان ألى يعقوب مستاما فزجروه واستدعوا السلطان أباسعيد فحضرو بايعوه ليلتثذوا ننذكنيه الى النواحى والجهات ماقتضا السعة وسرح أبنه الاكعرالامع أبالمسسن الي فاس فدخلها غز دجب من نسنة عشرودخل القصروا طلع على أمواله وذخسيرته وفى غدليلته أخذت البيعة للسملطان بظاهر ناذى على بنى مرين وسائر زناته والعرب والقبائل والعساسكر والماشة والموالى والصنادع والعلياه والصلياء ونقباه النياس وعرفاتهه مواخاصة والدهما وفقام بالامروا ستوسق له الملك وفرق الاعطيات وأسمني الحوائر وتفقد الدوا ويزورفع الفلسلامات وحط المفادم والمكوس وسرح السعبون ووفع عن أهل فاس وظلفة الرباع وارتحل لعشرين من رجب الى حضرته فاحتل بفاس وقدم علمه وفودالتهنته من جميع بلادا لمغرب تمخرج لذى القسعدة بعدها المارواط السخ لتفقيد الاحوال والنفارف أحوال الرعايا واهتم بالجهاد وأنشأ الاساط للغزوف سبيل الله ولماقضى منسك الاضعى بعده رجع الى حضرته بقاس تم عقدسنة احدى عشهرة لاخمه الاميرأبى القاميعيش عملى تفوراً لاندلس الحزيرة ورندة وماالهامن المصون تمنيض من المصون سنة ثلاث عشرة الى من اكش لما كان بهامن اختلال الاحوال وخروج عدى سنهنداله سكورى ونغضه للطاعة فنازله وحاصره مدة واقتمم حصنه عنوة عليه وحلهالى دارملكه عنوة فأودعه المطبق ثمرجع الى غزو المسان والله أعلم

\* (اللبرعن مركة السلطان ألى سعيد الى السان أولى مركاته اليها) \*

لما خرج عبد الحق بن عمان على السلطان الى الرسع و تغلب على تازى به فلا المرة الحسن ابن على بن أى الطلاق كبير بنى عسكر واختلف وسلهم الى أبى حوموسى بن عمان مسلطان بنى عبد الواد السف ذلك بنى مرين وحرك من احتهم ولما لمتى الحارجون على الدولة بالسلطان أبى حوواً قبل عليهم أضرم ذلك حقد بنى هرين وولى السلطان أبو سعيد الامروفي أنفسهم من بنى عبد الواد عصرة فلما استوست أمر السلطان ودق الملهات المراكشية وعقد على المبلاد الاندلسية وفرغ من شأن المغرب اعتزم على غزو المسان فنهض المدسية أربع عشرة ولما انتهى الى وادى ملوية قدم ابنيه أبا الحسن والمعلى في المنافقة ما ودخل بلاد بنى عبد الواد على هذه التعبية فاكتسم نواحيه او اصطلم نعمه او نازل وجدة فقاتلها فتالا شديد اوا منعت

علىمه ثم نهض الى تلسان فنزل بالملعب من ساحتها وانحبره وسى بن عثمان من ورا السوارها وغلب على معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيها فحطمها حطما ونسف جهاتها نسفا ودق حبال بني رئاسن وفتح معاقلها وأنحن فيها والتهي الى وجدة وكان معه فى معسكره أخوه بعيش بنيعة وبوقد أدركته بعض استرابه بأمره ففر الى تلسان ونزل على أنى حو ورجع السلطان على تعبيته الى تازى فأقام بها وبعث ابنه الامير أباعلى الى فاس فكان من حروجه على ابيه ماندكران شاء الله تعالى

\* (اللبرعن التقامن الاميرأ بي على وماكان بينه وبين أبيه من الواقعات) \*

كانالسلطان أى معددا ثنيان من الولدأ كبره مالامته الحشيسة وهوعلى والاصغر لملوكة منسى النصارى وهوعر وكان هذا الاصغرآ ثرهمالديه رأعلقهما يقلبه منذ نشأ فكان علمه حدىاويه مشغوفا ولمااستمولى على ملا المفر برشحه بولاية عهده وهوشاب لم بطرتشاريه ووضع له ألقاب الامارة وصرمعه الحلساء والخاصة والكتاثب وأمره ماتخ اذالع لامة فى كنبه وعقد على وزارته لابراهيم بن عسى البر يساف من صناتع دولتم وكارالمرشعين بماولمارآه أخوه الاكرأ والمسن صاغمة أسهاله وكان شديد البرور بوالديه انحاش المدوصار في جلته وخلط نفست بحياشته طاعة لاسم واسقرت حال الامبرأ بي على على هدذا وخاطبه الماولة من النواحي وخاطبهم وهادوه وعقدالرايات وأثبت فى الديوان ومحاوزادف العطا ونقص وكادأن يستبد ولماقفل السلطان أنوسعمدمن غزاته المى تلسان سنة أربع عشرة أقام شازى وبعث وانعيه الى فاس فلما استقرا لامر أبوعلى بفاس حدثنه نفسه بالاستنداد على أمه وخلعه ورا وضه المداخلون له في المكر بالسلطان حتى يتقبض عليه فأبي وركب الخلاف وجاه ربالخلعان ودعالنفسه فأطاعه النياس لماكان السلطان جعل المه من أمرهم وعسكر بساحة الملدالحديد ريدغز والسلطان فبرزمن تازى بعسكره يقذم دجلا ويؤخرأ خرى ثميدا للاميرأ بيعلى فيشأن وزيره وحدثه فنعسه بالتقيض علمه استرابة بهلما كان بالغهمن المكاتمة منهو بن السلطان فبعث لذلك عمر بن يخلف الفرد ودى وتفعلن الوزير الحاوله من المكرفة تقبض عليه ونزع الى السلطان أبي سعدد فتقبله ورضى عنه وارتحل الى لقاء انسه ولماترا مى الجعمان ما القرمدة ما بين فأس وتأزى واختل مصاف السلطان وانهزم عسكره وأفات بعبدان أصابته جراحة في يده وهن لها وطق شاذي فليلاجر يحاوطق به ابنه الامرأ والحسس فارعا اليه من جله أخمه أى على بعسد الحنة وذا علمي أبيه فاستبشر السلطان بالظهوروا الفنح وحدالمغبة وأنأخ الاميرأ بوعلى بعساكره على تازى وسدى الخواص بين السلطان وأبسه فى العسلم على أن يعر بالدلطان عن الامر ويقتصرعلى تازى وجهاتها فتر ذاك بينهماوا نعقدوشهدا اللامن مشيخة العرب وزناته وأهل الامصار واستعكم عقده وانكفأ الامرأ وعلى المحضرة فاسعلكا وتوانت المه يعات الامصار بالمغرب ووفودهم واستوسق أمره ثم اعتل على اثر ذلك واشتدو حمه وصاوالى حال الفوت وخشى الناس على أنفسهم تلاشي الامر بمهلك فسايلوا الى السلطان سازى منزع على الاميرأبي على وزيره أبو بكربن النوار وكاتبه منديل بنجمد الكتاني وسائر خواصه ولحقوا بالسلطان وجاوه على تلافي الامرفنهض من نازى واجتمع المه كافة بي مرين والجندوعسكرعلي البلدا لجسديدوأ فام محاصرا لهاوا بتنيدارا تسكناه وجعللا بنهالامهرأ بي الحسسن ماكان لاخمه أبي على من ولاية العهدوتفو يض الامر وفردأ بوعلى بطائفة من النصارى المستعدمين بدولة مكان فألدهم عتاله يخؤولة وضبط البلدمة مرضه حتى اذاأ فاق وسن اختلال أمره بعث الى أسه في الصلم و يحتمل من المال والدخيرة من دراهم فأجاب الذلك وانعقد سنهما سنذخس عشرة ونرج الامبرأ توعلى بخاصته وحشمه وعسكر بالزيتون من ظاهر أليلد ووفى السلطان بمااشة ترطوا رتحل الى معلماسية ودخل السلطان الى البلد الجديد وزن بقصره وأصلح شؤن الكه وأنزل ابنه الامرأما المسن بالدار السفاء من تصوره وفوض البه في سلطانه تفويض الاستقلال وأذن أوفي اتخداذ الوزرا والكتاب ووضع العلامة عتى كتيه وسائرها كان لاخمه ووفدت المه يعات الامصار بالمغرب ورجعوا الى طاعته ونزل الامرأبوعلى لسعلماسة فأقامهم أملكاودون الدواوين واستلمق واستركب وفرض العطاء واستفدم ظواعن المربمن المعقل وافتتح معاقل الصراء وقصورتاورت وتبحصورار من وغنطيت وغزا بلاد السوس فافتضها وتغلب على ضواحيها وأنخن فى اعرابها من ذوى حسان والسفانات وزكنة حق استقامواعلى طاعته وستعسد الرحن بنيد وأميرا لانصار بالسوس في تارود انت مقره فافتتحها علىم عنوة وقتساد واصطم نعمته وأنباد سلطانه وأقام ابنى مرين في بلاد القيلة ملكا وسلطانا وانتقض على السلطان سنةعشرين وثغلب على درعة وسماالي طلب مراكش فعقد السلطان على حربه لاخيه الامبرأبي الحسسن وجعله المه وأغزاه ونهض على اثره واعتل بمراكش وثقف أطرانها ومسم عللها وعقد عليها الكندوز بنعمان من صنائع دولتهم وقفل بعساكره الىالحضرة نمنهض الاميرأ نوعلى سنة لنتين وعشرين بجموعه من معلماسة وأغذال مراكس فاختلفت عساكره بهاقبل أن يج مع السكندوز أحره فتقبض عليسه وضرب عنقه ورفعه على القناة وملك مراكش وسائرضواسها وبلغ اخليرالى المساطان غرج من حضرته في عساكره بعسد أن احتشدوأ زاح العلل واستوفى الاعطبات وقدم بعنديدا بنه الامعرابا الحسن ولى عهده الفالب على أمره في عساكره وجوعه وجاه في حافة وسار على هذه التعبية ولما انتهى الى بو يومن وادى ماى يه تدروا بالتهم و ستهم عصكره وارتعنوا من الفدفى ازه وسلا على جالدرن وافترقت حنوده في أوعاده و القهد ممن معراتها سناعات حتى ترجل الاه برأ يوعلى عن فرسه وسسى على قدمه و و خلص من ورطة ذلك الجبل بعد عصب الريق و طق بعضاما سية ومهد السلطان نواحى مراكش وعقد عليها لموسى بن على الهنئاتي فعظم عناؤه في ذلك واضطلاعه و امتدت أيام ولاية وارتعل السلطان الى مصلما سة فدا فعه الاميرا وعلى بالخضوع في الصفح والرضاواله ودة الى السلم فأجابه السلطان الى الاميرا بو الاميرا و المعان من حله المنان أبوالمسلم فأجابه المعان أبوالمسلم في على المنان أبوالمسلم في المنان الى من ملك المنان أبوالمسلم في من ذلك في المنان أبوالمسلم في المنان أبوالم المنان المنان أبوالم المنان أ

## \* (اللبرعن الكبة منديل الكتاني ومقتله)

كانأ ومعدين عدالكاني من علمة الكاب بدولة الموحدين ونزع من مراكش عند ماانحل نظام بني عبدا لمؤمن وانفض جعهم الي مكناسة فأوطنها في امالة بني مرين واتصل بالساطان يعقوب عداطق فصب فين كان يثاثر على صالمه من أعلام المغرب وسفرعنه الى الملولة كاذكر ماه في ما رته الى المستنصر سنة خس وستن وهاا السلطان يعقرب بعسدالي فازدادا فكتانى عندابه بوسف بنيعقوب مطوة ومكانة الى أن مخطه ونكمه سنة سمع وسنين وأقصاه من يومند وهلك في المحطله وبني من بعده ابسه مسديل هذافي حسلة السلطان أيى يعقوب متبرما بمقام عسدالله يزأى مدين المستولى على قهرمة دارا لسلطان ومحالمته في خلواته مفضا لذلك متوقعا النسكمة فأكثرأ بامه مضطرمة لهما لحسدجوا نحه معماكان عليسه من القيام على سسسان الدبوان عرف فعه بسيقه وتشابه صديقه وعدقوه وبالنفل السلطان على ضواحي شلف ومفرا وة واستعمل على حسبان الجيابة وجعل المه ديوان المسكرهالك والى نظره اعتراضهم وتمسيسهم فنزل على مليانة معيمن كان هذالك من الاصراء مثل على بن محمد المرى والسسن بنعلى بنأت العلاق العسكرى الى أن هلك السلطان أنو يعقوب ورجعا أوابت السلادالى ألى زيان وأخسه أبى حوافلف عليهما وحلابعيونهما واستسلفاف تكريمه وانصرف الى مغريه وكان معسكرا لسلطان وسف ن يعقوب على تلسان قدص أخاه أماسعه عشان من معقى ب ف حال خوله و تأكم كدت منها الملة

التى رعاهاله السلطان أبوسعدد فلم اولى أحرالمغوب مت بذلك اليه نعرفه له واختصه وخالصه وجعل اله وضع علامته وحسبان جبابته ومستعلس أحواله والمفاوضة بذات صدره ورفع مجلسه فى بسائطه وقدمه على خاصته وكان كثيرالطاعة للاميراً بي على ابنه المنغلب على أبيه المنظب على أمره وكما استبد وخلع أباه المحيات منديل هذا الله شمز ع عنه حين بين اختلال أمره وكان الاميرا بوالحسن يعقد عليه ولاية أحيه ألى على المنافسة وكان كثيرا ما يوغرصد و بايجاب من عرعله وامتها له فى خدمته وطوى له على البث حتى اذا أغرد بحباس أبيه وقصل عرائي معلماسة أحكم السلطان على الذناواعية حتى أذن الله باهلا كه وكان منديل هذا كثيرا ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه وكبرا بالحسن في نكسته فاعتقله واستصنى أمواله وحفظه سنة عمان عشرة واذن لابنه الأميرا في المحسن في نكسته فاعتقله واستصنى أمواله وطوى ديوانه وامتعنه أياما شم قتله بعسسه خنقا ويقال جوعا وذهب مثلا في الغابرين والله خيرا لوارثين

( الخبرعن التقاض العزفي بستة ومنازلته شم ) مصيرها إلى طاعة السلطان بعدمها كه (

كان بنوالعزفى لمنافعلب عليهم الرئيس الوسعيد ونقلهم الى غرناطة سنة خس استقروا بها في المائة المخلوع المنت ملول في الاحرسي اذا استولى السياطان الوالربيع على سبة سعة تسع أذنوه في الاجازة في المغرب فأجازوا الى فاس فاستقروا بها وحكان يعيى وعبد الرحن ابنائي طالب من سراتهم وكادهم وكانوا يغشون محالس أهل العلم لما كانواعليه من انتحال الطلب وكان السلطان الوسعيد أيام امارة بني أبه يج لس بالمسجد جامع القروبين شيخ الفييا أما الحسين الصغيروسيان يحيى بن أبي طالب بلازمه فأ تصل به وصارت له وسلا يعتسبها عنده فلا ولى الاحرواسيقل به رعى الهم زمام بلازمه فأ تصل به وصارت له وسلا يعتسبها عنده فلا ولى الاحرواسيقل به رعى الهم زمام رياستهم فا وقائم مقاصدهم وعقد لحيى على سبتة ورجعهم الى مقراما وتهم منها وهل المرأ بوحلى على أمر أبه واستبد على فلا أبوطالب بفاس فقدمها هو وأبوه أبوطالب وعه حام واستقروا في جلان السلطان وهلا أبوطالب بفاس فقدمها هو وأبوه الوطالب وعه حام واستقروا في جلان السلطان وهلا أبوطالب بفاس خلال ذلاحق المسائل بناس فتدمها هو وأبوه المائلة عن من خروج الامرأ بي على قلم المسلطان وهلا أبوطالب بفاس خلال ذلاحق المسائل بوسين أبي طالب وأخوه في نظال المسلطان بالمسلطان بالمسلطان بعالم المائات بعن من المن طالب على المسلطان بعن من أبي طالب على المسلطان بالمقيم دعوته نظال المهان بالمسلطان المعاد المناز المهالة على المستة و بعثه البهالي المقيم دعوته نظال المهان المهان المهالة عقد السلطان بالمهاد بعن من المهالي المهالية و بعثه البهالي المقيم و تعاد المهالة المهالة المهالة و تعده البهالية المهالة المهالة المهالة المهالة المهالة المهالة المهالة المهالة و تعده المهالة المهالة

وتمسك مابنه محسدرهناءلي طاعته فاستقل دامارتها وأكآم دعوة السلطان وطلعته بهبا وأخد يعته على الناس واتصل ذلك منتين وهلاء بحه أبوحاتم هنالك بعد مرجعه معهمن المفرب سنة ست عشرة ثما يقض على طاعة السلطان ونبغطاعة الامراء ورجع الى حال سلفه من أمر الشورى فى البلاو استقدم من الاندلس عبد الحق بن عثمان فقدم عليه وعقدله على الحرب الفترق الكلمة به ويوهن بيأسه عزائم السلطان في مطالبته وجهز السلطان اليه العساكر من بن مرين وعقد على حربه الوزر ابراهيم بن عيسى فزحف اليه وحاصره وتعال عليهم بطلب انه فمعث به السلطان الى وزيره ايراهم المعطى طاعته فيسلموجاه والخيرمن عدون كانت بالعسكروان ابنه كاثن بفسط اطالوزير بساحة البعر بحيث تتأتى الفرصة في أخذه فبيت المعسكر وهجم عبدا لحق بن عملان مج شعه وذويه على فسطاطا لوزر فاحمله الى أسه وركست العساكر للهاءة فليقفوا على خبرحى تفقد الوزيرب العزف وأتنهيوا فالدهم ابراهيم بنعيسي الوزير عمالا ة العدق على ذلك فاجتمعت مشيختهم وتقبضوا علمه وجلوه الى السلطان اللاعلاطاعة واستمصارا في تصير السلطان فشكرلهم وأطلق وذيره لابتلاء نصعته ورغب يمعى بن العزف بعدها في رضا السلطان وولايته ونهض السلطان سنة تسع عشرة الى طقيسة لاخذ بارطاعته فعقدله على سيتة واشترطهوعلى ننسه بليامة السيلطان وأسني هديته فى كل سنة واسترت الحال على ذلك الى أن هلك يحسى العزف سنة عشهر بن وقام بالامر بعده ابنه مجدا لى نظر عمجمد إبنطى منالفقيه أتج المقاسم شيخ قرابتهم وكان قائدا لاساطيل بسبتة وولى الفارفيها بعد أننزع القائديعي الرنداحي آلى الانداس واختلف الغوغا بسنسة وانتهز السلطان الفرصة فلجع على النهوض البهاسنة ثمان وعشرين و مادروا ماينا وطاعتهم وهجز يحسد ان معي عن المناهضة وظنها محدث عسى من نفسه فتعرُّ ض الامر في أوعاد من اللفنف فاجقعوا المهود افعهم الملاعن ذلك وجلوهم على الطاعة واقتادوا بني العزف الى السلطان فانقاد واواحتل الملطان بقصبة سبتة وثفف جهاته اورة منشلها وأصلح خللها واستعمل كياررجالاته وخواص مجلسه فيأعالها فعقد لحاجبه عامربن فتح الله المصدرات على حاميتها وعقد لابي القاسم بن أبي مدين على جبايتها والنظرف مبانيها واخواج الاموال للنفقات فيها وأسنى جوائرا لملامن شيختها ووفر اقطاعاتهم وجراياتهم وأوعز ببنا البلد المسمى افرالة على سيشة فشرعوا في بالها سنة تسع وعشرين وانكفأ راجعاالى حضرته والله تعالى أعلم

\* (اللبرعن استقد ام عبد المهمن للكابة والعلامة)

كات بنوعبد دالمهين من بيوتات سبتة ونسبهم ف حضرموت وكانوا أهل تعبله ووقار

منصلىن للملوكان أنومحد فاضابستة أمام ألى طالب وأبي حاتم وكان فحمعهم صهرونشأ ابنه عبدالمهمن هذافى حرالطاب والجلالة وفرأ صناعة العربية على الاستناذ الغافني وحذق فيها ولمانزلت بم منكبة الرايس أبي سعيد سنة خس واحمالوا الى غر ناطة احمل نيهم الفاضي محدس عبدالمهين وابنه وقرأ عبدالمهين بفرناطة على مشبضتها وازداد عكاو بصراباللسان والمدبث واستكتب بدارالسلطان محدالخلوع واختص بوذيره المتغلب على دولته محدبن الحصيم الرندى فين اختص به من رؤسا بن العزفي ثم رجع بعد كدة ابن الحكيم الى سبتة وكتب عن قائدها يحيى بن سلة مدة ولما استعلص ينومرين سينة سنة تسع اقتصرعني الكتابة وأقام منتصلا مذاهب سلفه في انتصال العلم ونزول المروء تولما استولى السلطان أبوسعيد على المفرب واستقل بولاية العهد وتغلب على الامرابنه أنوعلى وكان محباللعالم مواعاً بأهداه منتحلالفنونه وكانت دولت مخلوا من صناعة النراسل مذعهد الموحدين للبداوة الموجودة في أولهم وحصل للامعرأى على يعض المصر بالملاغة واللسان تفطن به لشأن ذلك وخلود ولتهم من المسكتاب المرسان وأنهما غايحكمون الخط الذى حدقوافيه ورأى الاصابع تشسيرالى عبد المهمين فى رياسة تلك الصناعة فواع به وكان كنيرالوفا دة مع أهل بلده أوقات وفادتهم فيغتبصه الاميرأ بوعلى بمزيدبره وكرآءته ويرفع مجلسه ويخطبه للكتابة وهو يتنبع عليه نتى اذا أمضى عزيته فى ذلك أوعزالى عامله بسبتة سنة انتى عشرة أن يشخصه الى بهم فقلده كابته وعلامته حتى اداخرج أبوعلى على أبيه تعيز عبد المهين الى الامير بي الحسن فلَّـاصولح أبوعل على النزول عن البلدا لجديد وكتب شرطه على السلطانُ كان من جلتها كون عبد المهمن معه وأمضى فه السلطان ذلك وأنف الامبرأ بوالحسن ونهافأ قسم ليقتلنه ان عليذلك فرفع عبد المه ين أصره الى السلطان ولاذبه وألتي نفسه بننيديه فرقاشكواه وأمره باعتزالهمامصاوار جوع الى خدمته وأنزله بمعسكره وأعام على ذلك واختصه مند رل الكناني كسيرالدولة وزعيم الخاصة وأنكمه ابنته ولما نكب منديل جعل السلطان علامة ملاى القاسم بن أى مدين وكان عفلا خلوامن الاتداب فكان يرجع الى عبد المهين في قراءة الكتب وأصلاحها وانشائها - تى عرف السلطان لهذاك فاقتصرعاب وجعل وضع العلامة المسنة عمان عشرة فاضطاع با ورمحت قدمه في مجلس السلطان وارتفع صيته واستمرعلي ذلك أيام الساطان وابنه أبى الحسن من بعده الى أن هلك بتونس في الطاعون البلارف سنة تسع وأربعين والله سمانه وتعالى شيرالوارثين

<sup>، (</sup>اللبرعن دمريخ أهل الاندلس ومه لك بطرة على غرناطة)»

كان الطاغية شاغية بادفونش قد تكالب على أهل الاندلس من بعداً بيده اندة الهاه سنة تتين وغانين منذغل على طريف شفل السلمان يوسف من يعقوب بعده بنى يغمراسن متشاغل حفدته سن بعده بأمرهم وتقاصرت مددهم وهلان شاهجة سسنة ثلاث وسبعين وولى ابنه هراندة وناذل الجزيرة الخصراء فرضه ألجهاد لمنى مرين حولا كاملاو فاذات أساط إرجبل الفتح واشتد الحسارعلي المسلين وراسل هراندة بن ادفونش صاحب برشاونه أن يشد فل أهل الاندلس من ورائم سم و يأخد بمحيزتهم فنساذل المرية وحاصرها الحصاد المشهو وسسة نسع ونصب عليها الالاتات وكان منهابرج العود المشبح وبطول الاسوار عقدا وثلاث قامات وقعيل المسلون عل اسواقه فأحرق وحفرالعدق تحت الارض مسريامقدارمايس رفيه عشرون داككا وتفعان المسلون واحتفرقبالتهم ملهالى أن نف ذبعصهم لدعف واقتلوا من تعت الارض وعقسداب الاحراممان بنائى العلاءن عمالاعساص على عسكر بعثه مددا لاهل المرية فلقمه معمن النصارى كأن الطاغية بعثهم المسارم شانه فهزمهم عثمان واستشمهم وزلقر يامن معتكرالطاغية خللالذات على حيال الفتم وأقامت عساكره على سماته واسطسونه وزحف العماس بن رحوبن عبدالله وعمان برأى العلاء فى الصاكر لاغاثة البلدين فا وقع عمان بعسكر اسطبونة وقتل قائدهم الفنش بيرش في غوثلاثة آلاف فارس واستلموا غرز مف عمان لاغاثة المياس وحكان دخل عوجين فحاصرته جوع النصارى به فانفضو الحبر زحفه وبلغ الحبرالى الطاغية يمكانه من ظاهرا لزيرة بفتكة عثمان في قومه فسرح جوع التصر أينه المده ولقيهم عثمان فأوقعهم وقتل زعاءهم واوتحل الطاغ متريد لقاءهم فالشاهل الباد الى معسكره والتهيو أعملاته ونساطيطموا تعت المسلين عليهم الصحرة وامتلا تالايدىمن عناتهم واسراهم مهالا الطاعية اثرهذه الهزام سنة تني عشرة وهوهراندة بن الحدة وولى بعدده ابنه أأهتشة طقالاصغيراجعاوه لنظرعه دون بطرة بنشانجة وزعيم النصرانية جوان فكفلاه واستقام أمرهم على ذلك وشغل السلطان أيوسع يدماك المغرب بشأن ابنه وخروجه فاهنبل النصرانية الفرة فى الاندلس ووسقوا الى غرناطة سنة ثمان عشرة وأناخوا عليها بعسكرهم وأعمهم وبعث أهل الاندلس صريحهم الى السلطان واعتذرلهم بمكانأ بي العلامين دولتهم ومحادمن رياستهم وأنه مرشم للاحر فىقومه بى مرين يخشى معه تفريق الكلمة وشرط عليهم أن يدفعوه المرتبد حتى يتم الجهاد ويعيده اليهم حوطة على المسلين ولم يكنهم ذلك الكان عثمان بن أبي العلام لصرامته وعصابته من قومه فأخفق سعيهم واستلحموا وأطالت أمم النصرانية بغرناطمة وطمعواف التهامها ثم ان الله نفس محنقهم ودافع بدقدرته عنهم وكمف لعثمان بن أى العلاء وعصت واقعة كات أغرب الوقائع صموا الى موقف الطاغية بجملتهم وكانوازها مما ثين أوا كروصا بروهم حتى خالطوهم في مراكرهم فصرعوا بطرة وجوان وولوهم الادمار واعترضهم من ورائهم مسارب الما اللشر بسمن شقيل فتطارحوا فيها وهلك أكثرهم واكتسمت أموالهم وأعز الله دينه وأهلك عدقه ونصراً من بطرة بسورالبلد عبرة لمن يذهب وهو باقد هذا العهد والله تعالى أعلم

\* (المبرعن صهرا لموحدين والحركة الى تلسان على اثره وما تحلل ذلك من الاحداث) \*

لماانفرج المصارعن ولديغمراس بنزيان أحدملوك بن عبدالوا دسنمست وتجافى أبوثابت عن بلادهم ونزل لهم عاحكان بنوم بنملكوه منهابسيوفهم واستقل أبوجو بالشبى مبدالوادعلى وأس الحول منه اصرف نظره واهتمامه الى بلاد المشرق فتغلب على الادمغرا ومتمعلي بلادبي توجيز ومحامنها أثرسلطانهم ولحق أعياصهممن والعبدالقوى نعطة والدمنديل بنعمد الرحن بالوحدين بحابي حنص معمن تعهممن رؤس قبائلهم وصاروا فيجله عساكرهم واستملق مولانا السلطان أبويعي وحاجبه يعقوب بعرمنهم جنداك شيفاأتهم فى الديوان وغالب بمالخوار بح والمنازعين للدولة ثم زحف أبوجوالى الحزائر وغلب بنعلان عليهاسنة الى المسان ووفى له وفتر بنوه نصوراً من المسكش أهل بسمط متعمة من صنهاجة فلحقوا بالموحدين واصطنعوهم وغلك قاصمة المغرب الاوسط وتاخم عمل الموحدين بعمله ثم تغلب على تدلس سنة نتى عشرة ويحنى على مولانا السلطان أبي يعيى عما وقع بينهممن المراسلة أيام التزى ابن مخلوف بعماية كاذكرناه فى أخماره فث عزامه لمنزلم أوطلب بلادالموحد ينوأ وطأعساكره أرضهم ونازل أوصارهم بجاية وقسسنطينة واختص بجاية بشوكته من ذلك وجهزالعساكرمع مستعود ابن عمدا بي عامر ابراهيم بمنايقتها وكانخلال ذلك ماقدمناه منخروج مجمدبن يوسف بزيغمرا سنعنه سنة وقيام بى يو جين بأص مواقتطاع جبل وانشريس من عمالة ملكه واستمرت

وقيام بى بوجين المره واقتطاع جبل وانشريس من عمالة ملكه واسترت الحال على ذلك حقى هلك السلطان أبو حوسنة ثمان عشرة وقام أمرهم ابنه أبو تاشفين عبدالرحن فصنع له في ابن عمد محد من يوسف ونهض المه بعسا كربى عبد الوادحتي فالله عقصته من جبل وانشريس وداخله عربن عثمان كبير بني ته فرين في المكرية فتقبض عليه وقاله سنة تسع عشرة وارتعدل الى بجباية حتى احتسل بساحته اوامتنع

علمه الحاجب ابن عرفأ قام يوماأ وبعضه ثمانكفأ راجعا الى للسان ورددالبعوث الى أوطان جاية وابنى المصور الصمرالكاتب فابنى بوادى عاية من أعلام حصان بكر شحصن تامر بردكت نشاختط بكلات على مرحداد منها بلد اسماها مامر بردكت على اسم المعقل الذي كان لا وأيهم الحبل قبالة وجدة واستنع بغمر اسن بدعلي السعدكا قدّمناه فاختط بلدتيكلات هذه ونعنها بالاقوات والعسا كروصرها ثغرا للكدوأنزل بهاجنده وعقدعلها الوسى بنعلى الكردى كميردولته ودواة أسه واستعشد أمراء الكعوب من بن سليم للك افر يقية حسن مغاضهم لمولانا السلطان أبي يعيى اللعماني وأبى عبدالله معدب أب السكر بنابي عران وأبى اسمق بن أبي يعنى الشهدمرة بعد أخرى كاذكرناه فى أخدارهم جمعا وكانت حروبهم معالاالى أن كان بنحيوش ونانة والموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي مرماجنة فنع وعشرين وحقت فيه الى السلطان أبي يحى عساكر زااتة مع حزة بن عرأ مير بن كعب ومن المه من المدو وعليهم يحى بنموس من صنائع دولة آل يغمراسن وقد نصبو اللملك معدس أي عران ابن أبى - فص ودعهم عبد الموتى بن عثمان من أعياص بن عبد الحق في بنيه ودويه كان نزع البهم منعند الموحدين كاذكر نامفاختل مصاف مولا ناالسلطان أى يحى وانهزم واستولواعلى فساطيطه عافيهامن الذخسرة والخرم والتهبوا معسكره وتقيضوا على واديه الموليين أحدوع روأشف وهماالي لمسان وأصيب السلطان في دنه جراحات أوهسه وخاص الى ونه ناجدا برمقه وركي السنة من منه الى محاية فأقام يداه ل جراحه واستوات ذالةعلى ونسودخلها محدين أيعمران وسعوه اسم الساطان ومقادته فسيديحي بنموسي أميرزنانه واعتزم مولانا السلطان أنويحي على الوفادة على ملك المغرب السلطان أى معمد صريحاعلى آل بغير اسن وأشا وعاجمه محدين سدد الناس مانفاذ أنسه الامرانى ذكر باصاحب المفراستنكافاله عن مثلها فتقيل اشارته وأوكب ابنه الحرادلك وبعث المهمعه أناعهد عيدالله بن تاشفين من حشيخة الموحدين الغضا المامه طرف المقاصدوا تحاورات ونزلوا بقساسة من سواحل المغرب وقدموا على السلطان أبي سعيد بحضرته وأبلغو مصريع مولانا السلطان أبي يعيى فأهتزاذلك هووابنه الامعرأ بوالحسن وقال لائه الامعرف ذلك المحفل الني لقد قصدك أتحر أقو إمنا وموصلك ووالله لابذان في مظاهرتكم مألى وقوى ونفسى ولاستعرن بعسا كرى الى تلسان فأنزله امع أيك فانصرفوا الى منازلهم سمرورين وكان فياشرطه عليهم السلطان أيوسعيد مسريرمولانا السلطان أبي يجيى بعساكره الى منازلة السان معه فقبلوا ونغض السلطان أتوسعه دالى لمسان سنة ثلاثين ولما التهوا الى وا دى ماو ية وحده المهاضة والمهانم عنها فاستدعى مولانا السلطان الاحداثان كريايي ابنه والمهاضة والمهانة وسلطانهم عنها فاستدعى مولانا السلطان الاحداثان كريايي ابنه و و زيره أبا مجدع بدالله بن تافر السلطان الاحداف الى صابم والذي جوائزهم و حائزهم و حائزهم و الماضية به المناسقة و أرسل معهم لحطمة المهم الراهيم والذي حاتم العزف و القاضى جعضرته ألى عبد الله بن عبد الرزاق وانكفاعلى عقبه واجعالى حضرته ولما انعدة دالته بن عبد الله بن الاحداث والسلطان ألى يعيى في ابنته شقيقة الاحدى و على المدين كبيرهم أبو القادم بن عبو و وصلوام المحرسي غساسة سنة احدى و عنوا الظهر الى غساسة السلطان أبى سعمد فقام و الهاعلى أقد ام البروالتكرمة و بعنوا الظهر الى غساسة السلطان أبى سعمد فقام و الهاعلى أقد ام البروالتكرمة و بعنوا الظهر الى غساسة المدين و حدل أثقالها و صفت حكات الذهب و الفضة و مدّت و لا يا الحرير المغشاء الذهب و احتفل لو افدها و اعراسها عابة الاحتفال عالم بسمع مثله في د ولتهم و وقلت فهارمة الدارمن عزالنساء ما يتولاه مثلهم من ذلك فعلم اله نسع و تحدث الناس به وهاك السلطان أبو سعيد بين يدى موصلها و المقاء الته وحده

الخبرعن مهاك المدلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية ؟ السلطان أبي الحسين وما تحال ذلك من الاحداث في

كان السلطان البيعة وصول العروس بنت مولانا السلطان أبي يحيى سنة احدى وثلاثين واهتزت الدولة القدومها عليهم تعظيم الحق أبيها وقوه ها واحتفائها ارتصل السلطان أبوس عدد الم تازى ليشارف أحوالها بنفسه احتفائ تكرمتها وسرووا بعرس ابنه واعتل هنالك ومرض حتى اذا أشدى على الهليكة ارتصل به ولى العهد الاميرأ بوالحسن الى الحضرة وجله فى فراشه على اكاد الحاشية والحدول حتى نزل بسبو مأد خله كذاك لهلا الى داره وأدركته المنية فى طريقه فقضى رجة الله عليه فوضه وه مكانه من الميت واستدى السالحين لواراته فورى لشهر ذى المحتشفة احدى وثلاثين والمقافة وحده وكل شئ هالك الاوجه ولما علك السلطان أبوسعيد اجتمع الحاصة من المشيخة ورجالات الدولة لولى عهد دالاميرأ بى الحسن وعقد واله على أنفسهم وآتوه طاعتهم و بعتم وأحربة لمعسكره من سبو واضطرب بالزيون من ساحة فاس ولما وورى السلطان خرج الى معسكره بالتعدية واجتمع السه الذا وارعبو بن قاسم ورية سياسة وتولى بفسطاطه وتولى أخذ المنعدة واجتمع السه الذاب الدعمة وتولى بفسطاطه وتولى أخذ المنعدة لهوم ثدّ على الناس المزوا رعبو بن قاسم ورياس الوزعدة والمتصر فين وحاجب الباب القديم الولاية بذلك في دارهدم منذ عهد السلطان يوسف بن يعقوب وزفت المه يوم تذعروسه بنت السلطان أبي يعيى فأعرس بها السلطان يوسف بن يعقوب وزفت المه يوم تذعروسه بنت السلطان أبي يعيى فأعرس بها السلطان يوسف بن يعقوب وزفت المه يوم تذعروسه بنت السلطان أبي يعيى فأعرس بها السلطان يوسف بن يعقوب وزفت المه يوم تذعروسه بنت السلطان أبي يعي فأعرس بها السلطان يوسف بن يعقوب وزفت المه يوم تذعروسه بنت السلطان أبي يعي فأعرس بها

عكانه من المعسكروأ جمع أمره على الانتقام لا سهامن عدقه و بداباستكشاف مداله أخمه أمره على المنتقام لا سهامن على وكان السلطان أوهما يستوصم به لما كان الهيقلية من العلاقة وكان ولى العهد هدامور ارضاه جهده فاعتزم على الحركة الى معلماسة لمشارف أحواله والله نعيالى أعلم

﴿ الخبرِعن حركة السلطان أبى الحسن الى مُحاماسة ﴾ ووانسكفا نه عنها الى تلسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ﴿

لماهلك السلطان أوسعيد وكملت سعة السلطان الى الحسن وكان كثيرا ما يستوصيه بأخمه أبعلى لمأسكان كلفاء شفو قاعلسه فأرادمشارفة أحواله قبل النهوس الى تأسان فاوتعل من معسكره مالزيتون قاصد اسحاماسة وتلقت فى طريقم وفود الاميرأ يعلى أخيه مؤديا حقه موجبام برته مهنئاله بماآ تاء الله من الملك متعانما عن المنازعة فسه قانعامن تراث أسه بما مصل فيده طالبا العدد له دلا من أخيه فأجابه السلطان أبوالحسن الى ماسأل وعقدله على سعلماسة ومااليهامن بلادالقيلة كاكان لعهدأ يهسما وشهدالملائس القسل وساترزناته والعرب وانكفأ واجعاالي تلسان لاجابة صريخ الموحدين وأغذا لسيراليها ولماانتهي الى تلسان تنكب عنها مصاوزا المجهة المشرق لوعدمولانا السلطان أبي يعيى الترول مده على تلسان كاكان علسه وفاقهم ومشارطتهم مع الاميرأ بى زكر ياالرسول البهم فاحتل ساسال في شعمان من من سنة نتين وثلاثين وتلوم بهاوأ وعزالي أماطيله بمراسي المغرب فأغزاها الى سواحل تلسان وجهزلمولانا السلطان أمى يعيى مسدد أمن عسكره أركبهم الاساطسيل من سواحل وهران وعقد عليه محمد البطوى من صنائع دولته ونزلوا بجاية وأفوا بهامولانا السلطان أبايحي فصاروا فيجلته ونهضوا مقدالي تبكلات نفر في عبد الوادالجمرة بماالكائب كساريعانة وبها ومنذن هزرع من فوادهم وأحفل من كانبهامن العسكرةبل وصوله البهم فلمقواما مرعلهم من المغرب الأوسط وأتأخ مولانا السلطان أويحيى عليها بعساكرمن الموحد ين والعرب والبربروسا والحشود غر بواعرانها والتهو اماكان من الاقوات مخترناها وكان بحرالا بدرك ساحله الماكان السلطان أوجومن إدن اختطها قد أوعز الى العمال سا والملاد الشرقسة منذعل البطعاء أن ينقلوا أعشارا لمبوب اليهاوسا والاقوات وتقبل ابنه السلطان أيو تاشفين مذهبه فى ذلك ولم يزل دأبهم الى حين حلت بها هدنه الفاقرة فانتهب الناس من تلك الاقوات مالا كفامه وأضرعوا محتطها مالارم فنسفوها نسفاوذر وهاواها منسفا والسلطان أبوالحسن خلالذاك متنوف لاحوالهم منتظر قدوم مولانا

السلطان أبي يحيى عليه لمنازلة تلسان حتى وافاه الخبر بانتقاض أخيه كاند كره فانكفاً راجعا واتصل الخبر بمولانا السلطان أبي يحيى فقفل الى حديرته وجل البطوي معمه واسنى جائزته وجوائز عسكره وانصر فوا الى السلطان سرسلهم من ساعتها وانقبض عنان السلطان أبي تاشفين عن غزو بلاد الموحدين الى أن انقرض أمره والبقائله وحده

\* (اللمرمن المقامس الامرة بعلى ونهوض السلطان أبي الحسن اليه وظفره به) \* لما تغضل السلطان أبوا لحسين فى غزاة تلسان وغيا وزهاالى تاسالت لوعد مولانا السلمان أن يحير وسأو تاشد فين الى الاميرأي على في المسال السدوا لانف اق على السلطان أفي المسير وأن رأخذ كل واحدمتهما معيزه عن صاحبه حتى ذم به والعقد منهدماعلى ذلك وانتقض الامدأ بوعلى على أخسه السلطان أمى الحسسن ونهضمن سعلماسة الى درعة فقتل بهاغامل السلطان واستعمل عليه من ذويه وسرح العسكر الى بلادمراكش والمسل المبر بالسلفان وهو بعسكوه شاساات فأحفظه شأنه وأجمع على الانتقام منمه فانكفأ واجعاالى الحضرة وأنزل شغرتاو دبرت تخم عمله معسك وعقدعلم لائم تاشفين وجعلدالى نظروؤ برممند يلبن حامة بن تبريعين وأغد السيرالي مضلمانة فنزل عامها وأحاطت عساكرهم اوأخذ عفاقه اوحشد الفيعلة والسيناع لعيمل الالالتلصارها والمناديسا حتماوا فاميغاديها القنال ويراوحها حولاكريتاونهض أبوتائسفين فيعساكره وقومهالى تغرا اغرب ليوطئه عساكره وبعث في نواحسه يع أذب السلطان عن مكانه من حصاره ولما التهبي الى تاوريرت برزالها بالسلطان فيوزوا ته وعساكره وزحفوا السه في التعسة فاختل مصاقه واغيزم ولم يلق أحددا وعادالي مصعره ومادرالي امداد الاميرأ معلى بعسكره فعقد غلى حصة من جنده و بعث بهدم المه فتسر واله البلد نزرا فات و وحدا احتى استكملوا عنده وطاولهم السلطان الحصاروأنزل بجمأنواع الحرب والنكال حتي تغلب عليهم واقتعم البلدعنوة وتقبض على الامرأى على عنسدماب قصره وسسيق الى المسملطان فأمهله واعتفله واستولى على ملكه ويخقد على مصلماسية واستعمل عليها ورخل نكفئاالى الحضرة فاحتل بهاسنة ثلاث وثلاثين واعتقل أخادفي احدى يحر القصرالى أن قتله لاشهرمن اعتقاله خنفا بمعبسسه وعددله هدرا الفتح بفتح الحيل واسترجاعه من بدالعد ودمره الله بأيدى عسكره ويحت رايدا بنه أبي مالك كالذكره انشاطاته تعالى

<sup>\* (</sup>الملبرعن منازلة جبل الفتح واستثثارا لاميرأ بي مالك والمسلين به)

لماهلك السلطان أبوالوليدابن الريس أبي سعيد المتغلب على ملك الاندلس من يدابن عمه أبى الحموش قام بالاحربعد والمهم معدد طفلا صغير النفلروز برمعدين المحروق من يبوث الإنداس وصناتم الدولة واستدعايه فلماشب وناهز أنف من الاستندادعلية وأغراه المعلوجي من حشمه بالوزير فاغتاله وقتليسنة تدم وعشرين وشمر للاستبداد وشدأواخي الملك وكان الطانمة قدأخدجمل الفتح سنة نسع وجاورت النصرانية به ثغورالفرضة وكان شعافي صدرها وأهم المسلين شآنه وشفل عهم صاحب المغرب عما كان فسهمن فسنة المه فرجعوا الجزيرة وحصونها الى ابن الاحرمن ذسنة ثنتي عشرة لاقل المائة النامنة واستغلظ الطاغية عليهم بعددلك فرجعوا الجزيرة الى صاحب المغرب سسمة تسع وعشر ين وولى عليها السلطان أبوسعد من أهل دولته سلطان س مهلهل من عرب أخلط أخواله وأسف الطاغية الى حصونها عندمهاك السلطان أبى سعمد فللأ أكثرها ومنع البحرمن الاجازة وقارب ذلك استمدا دصاحب الاندلس وقتله لوزره ابن المحروق وأهمه شأن الطاغية فداد ولاجازة العرووف على السلطان أبي المسن بدا وملكه من فاس سنة التن والا الدن فأ كرموصله وأوكب الناس للقائه وأنزله بروص المصارة لصقداوه واستبلغ ف تكريه وفاوضها بن الاحرف شأن المسلمن وراء الحروما أهمهم منعدوهم وشكااليه حال الجبل واعتراضه شعاني صدر النغور فأشكاه السلطان وعامل الله فى أسساب الجهاد وكان مشغوفا به مقبلامد دهب حده يعقوب فعه وعقد لاند الاميرابي مالك على خسسة آلاف من بني مرين وأنفذ مم السدلطان محدين اسمعيل لمناذلة الجيل فاحتل بالجزيرة وتتابع اليه الاسطول بالمدد وأرسل إبن الاجرحاشرين في الاندلس فتسابلوا آليه وأضطرب معييكر هرجمعانساحة الحمل وأباوا فيحربه ومنازلته الملاء لحسسن آلى أن تفلمو اعلمه سنة ثلاث وثلاثين واقتحمه الجسلون عنوة ونغلهم اللهمن كان به من النصرانية بمامعهم ووافاه الطاغية وأحم المكفولنا لثة فتحه وقد شحنه المسلون بالاقوات نقاوها من المؤررة على خمولهم وماشرنقلها الامسرأ يومالك وابن الاحرفنقلها الناسعامة وتحسيراً لامرأ يومالك الم الخزيرة وترك بالجيل يحيى بنطلحة من محلي من وزراء أسه ووصل الطاغية اعدد ثلاث فأناخ علمه ورزأ ومألأ بعساكوه فنزل بحذاثه ويعث الي الامهرأي عبدالله صاحب الانداس فوصل بحشد المسلمن ومدأن دوخ أرض النصرانة وتوج فنزل مازا وعسك الطاغمة وتعصب العدوفي محلتهم وقاموا كذلك عادية لقرب العهدمار تجاعسه وخفة مامه من الحاممة والسلاح فبادر السلطان الزاجر الى لقاء الطاغمة وسيمق الناس الى فسطاطه عجلا باتعانفسه من اللم في رضا المسلن وسدفرجتم م فتلقاه الطاغية واجلا

حاسرا اعظامللومله وآجابه الدملسال من الافراج عن هذا المعقل وأنتقه بذائر همالديه وارتعل بفوره وأخسد الامران مالك فى تقيف أطراف التغروب تفروسه وأنزل الحاسمة به وتقل الافوات المدوركان فتعاطر قد ولا السلطان أبي الحسن قلادة الفغزالي آخر الإيام ثم جع يعده المرشأنه من منازلة المسان والله تعالى أعلم

اللبرعن حصار تلسان وتغلب السلطان أبى الحسن ؟
 عليه الوانقر احض أصربنى عبد الوادع هلك أب تاشفين إ

الماتغل السلطان على أخمه وحسم عله انتزائه ومنازعته وستد ثفور المفرب وعظمت لديه نعمة الله نظهورعسكره على النصرائية وارتجاع حمل الفقرمن أيديهم بعمدأن أتأمى ملكة الطاغية نحوامن عشرين سنةفرغ لعدوه وأجع لتلسان ووفدعليه السلطان أبيعى فيسسل التهنئذ بالفغ والآخذ بحجزة أي تاشفين على الثفور وأوفد السلطان الما أئي تاشف نشف ها على أن يتخلى عن على ألموحد تن جلة ويتراجع لهمعن تدلس ويرجع الى تحوم عله منذأ قبل الاس ولوعام تذله عدلم الناس جاء السلطان عند الملوك ويقدروه حق قدره واستنكف أنو تاشيفين مع ذلك وأغنظ للرسل فى القول وأفش بمعلسه بعض السفها من المسدقى الردعليهم والنيل من مرسلهم فانقلبوا المعجاة حفظه فانبعثت عزائم السلطان للصمود الهم وعسكر بساحة البلدالجديد ويعث وزراء الى قاصمة الملاد المراكث شمة لمشد القمائل والعساكرثم محل فاعترض جنوده وأزاح اللهم وعيى مواكبه وسارفي النعسة وفصل عصن الشولة والمدرمن أواسط خس وثلاثين وسيار محرّ الشولة والمدرمن أم المغرب وجنوده ومراو حدة فحمرا اكاتب الصارها غمر تدرومة فقاتلها بعض وم واقتعمها فقتل حاستها واستولى عليها آخرسسنة خس غسا رعلى تعبيته حق أناخ على تلسان وبلغه الخير شغلب عساكره على وحدة سنة ست وثلاثين فأوعز المه بتغريب أسوارها فأضرعوها بالأرض وتوافت امدادا لنواحى وجهاتها وحشودهاوربض على فريسته و وفدت المعقبائل مغراوة و في توجيد فا تومطاعتهم غسر عدا كره الى الجهات فتغلب على وهران وهذين ثم على ملمانة وتنس والجزائر كذلك سينةست وثلاثين ونزع السه يحيى من موسى صاحب القاصمة الشرقية من عمله والمناخم كان لعمل الموحدين والقائم بحصار بجابة بعدنكبة موسى بنعلى فلقاه مبرة وتكريما ورفع بساطه ونظمه في طبقات و زرائه وجلسائه وعقدعلي فتح البلاد الشرقية اليحيي ابن سلمان العسكرى كبيربى عسكربن مجدوشين مرين وصاحب شوراهم بميلس السلطان والمخصوص بصهرهن السلطان عقد المعلى ابتشه فسسارف الولاية والملنود

وطوعضاحي فالشرق وقبائله وافتتح أمصاره حتى انتهى الحالمرية ونظم البسلاد فى طاعمة السلطان واحتشد مقاتلتها الى معسكره فلحقوا به وكاثر واجنوده واستعمل السلطان على وانشريس وعل المشممن عى توجين وعقد لسعدين سلامة اسعلى على عن يدالتن وجون الوالى القلعة الى نظره وكان خلص المما الغرب قبل فصوله نازعا عن أبي تاشفين لمكان أخمه قريعه مجمد من الدولة واستعمل السلطان أيضاء إ شلف وسائرأ عال المغرب الاوسط واختط السلطان بفرى تلدان الملد الحديد لسكاه ونزل عساكره وسماه المنصورية وأدارعلي البلد الخروب سماجامن السور ونطاقامن الخنسدق ونصب الجمايق والآسكات من وراء خنسدقه ينضم رماته مالنبل رماتهم ويشغاو نهسم أأنفسهم حتى شدبرجا آخرا قربمنه وترتفع شرفاته فوق خندقهم ويماصع المقاتلة بالسيوف من أعاليها ورتب المحمانيق الى رجها ودكها فنالت من ذلك فوق الغآية واشتذا لحرب وضاق نعلاق الحصار وكان السلطان يصعبهم كل يوم البكور والتطواف على البادم وجدع جهاته لنف قد المقاتلة في مراكزهم وربما ينفردني طوافه بعض الايام عن حاشيته فاهتباوا الامر يحسبونه غرة وصفوا حيوشهم من وراء السوريمايلي الجبل المطل على البلدحتي اذاحاذاه السلطان في تطوافه فقوا أنواجم وأرساواعلمه عقبان جنودهم واضطروه الىسفع الحبل حق لحق بأوعاره وكادأن ننزلءن فرسه هو و ولمه عريف بن يحيى أميرسو بدووصل الصائح الى المعسكرمن كل ان فَشَمْر حنود في عبد الوادالي من أكرهم ثم دفعوهم عنها و جلوهم على هوة الخندق فتطارحوافيه وترا دفوا وهاك بالكظيظ أكثر بمن هاك بالقنل واستلم في ذلك الموم زعاءملهم مثل عربن عثمان كسيرا لحشم من بى توجيز ومحدب سلامة بنعلى كميري يدللتن منهم أيضا وغيرهم وكان يوماله ما بعده واعتربنو مرين عليهم من يومندوندر بنوعبدالوا دبالتغلب عليهم واتصلت الحرب مدة عامير ثم اقتحمها السلطان غلابالسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثين ووقف أنو تاشفين بساحة فصره مع خاصته وقاتل هذالك حتى قتلل الناه عثمان ومسعود ووزيره موسى بن على وولمه عبد الحق ان عثمان من أعماص عمد الحق نزع المه من جله الموحدين كاأشر فاالمه واستوفى خيره فهلك هو وانه والأأخمه وأنحنت السلطان أما تاشفين الحراحة ووهن لها فتقيض علسه واحتنه بعض الفرسان الى السلطان فلقسه الاميرا وعبدالرحن الله الحروب وأوردغمرتها ينفسه فاعترضه وقدغض الطرف عوكبه فأمره في الحين فقتل واحتر وأسبه وسحط ذال السلطان من فعل الحرصيه على تو يخه وتقريعه وذهب مثلافى الغارين واقتعم السلطان البلد بكافة عساكره وتواقع الناس

بباب كشوط لجنوبه سمن كظيظ الزحام فهلك منهسم أمم وا فطاقت أيدى النهب على البلد فلمتت الكثيرمن أهله معرات فأموالهم وحرمهم وخلص السلطان الحاسم الحامرمع لمفمن خواصه وحاشيته واستدعى شوخ الفذا بالدا وزيد وألوموسى ابناالامام وفاجحق العلموأ هله فخلصوا اليه بعدابلهدو وعظوه وذكروه بمانال الناس من النهب فركب الذلك بنفسه وسكن وأوزع جنوده وأشياعه من الرحمة وقبض أيديهم عن الفسادوعاد الى معسك مالبلدالجديد وقد كلَّ الفتح وعز النَّصر ويتهدُّ ذلك الموم أبومحسدبن ماغراكين وافاه رسولاعن مولاما السلطان أبي يحيى ومجدد العهسد فأعجله السلطان الى مرسلة باللبر وسابق السابقين ودخل تونس اسبع عشرة ادلة من نُو بِدَالْفَتْعَ فَعَلَمُ السرورعنُ لَدَالَدَ لِطَانَ أَبِي يَعَنَّى بِمِهَالُتُ عَلَمُ وَالْأَنْتَمَامُ مَنْ لَهُ بُأَرِهُ واعتذها عساعيه ووذ والسلطان أبوالحسسن القتلءن يفعبد الوادأعدائهم وشني نفسه بقتل سلطانهم وعفاعهم وأثبتهم فبالديوان وفرنس الهم العطاءوا ستتبعهم على راماتهم ومراكزهم وجع كلةبي واستنمن بي حرين وين عبدالوادونو جيزوساس زنانة وأنزلهم سلاد المغرب وسد بكل طائفة منهم ثغرا من أعماله وساروا عصابحت لوا تعفأ يزل منهم بقاصية السوس وبلاد عسارة وأجازمنهم الى ثغور عله بالانداس حامية ومرابطين واندوجوا في جلته والسع نطاق ملكه وأصبح ملك زناته بعد أن كأن الله بى مرين وسلطان العدوتين بعد أن كأن سلطان المغرب والارض لله يورنها من بشاء منعباده والعاقبة للمتقن

والخبرعن نسكبة الامرعدال حن به يجة وتقبض السلطان عليه مهلكه الموادين منازاتهم تلسان معدا كره وتلوم السلطان أي الحسن بناسالت لا تتظار مولا ناالسلطان أي يحيى والنازل عساكره وتلوم السلطان أي الحسن بناسالت لا تتظار مولا ناالسلطان أي يحيى والنازل تلسان بعساكره من حسار تلسان مؤديا حقه مستغيرا ما "ل عد قوهم فلما تغلب على تلسان أسرالمه سفيره أو محدين نافر اكن بأن سلطان قادم عليه للقائه وتهنئته بالغفر وهدوه وتشوف السلطان أبو الحسن اليهالماكان يعب الفخر و يعنى به وارتحل من تلسان استة ثلاث وثلاثين وعد كرع يحيد من من حدر مغينها وقال وتسكاسل السلطان عنها لما أواه المحكم في دولته محدين الحكم من حدر مغينها وقال وتسكاسل السلطان أبي الحسن في انتظار الموعد الذي ألق الده أبو محدين نافر اكن الما واعد عدم الما المنان وتقاعد عنه واعد المنان المنان وتقاعد عنه واعد الله شهر من الما ته ومن في انتظار الموعد الذي ألق الده أبو محدين نافر اكن الما واعد المنان الما المنان الما واعد المنان المن

الاميرأ يوعبدالرحن وأيومالا متناغسن فى ولاية عهد منذا الم جدد ما أى سعيد وكان الساطان قدجعل لهسما من أولدولته ألشاب الامارة وأحوالها من التحماد الوقداء والهك أبووضع العلامة وتدوين الدواوين واثسات العطاء واستلحاق الضريسات والانفوادبالعداكر فكانان ذلك على مرج وجول لهمامع ذلك الجاون لقعد قصل مناوبة لتنفيذالاوامرالسلطانية فكامالذلك رديفيزله فسلطانه ولمنأ بستتسوجع السلطان تمشت سماسرة الفستن بن هدنين الامدين وسزب أهل المعسكر الهسما أسحراً با وبث كل واحدمنهمما المال وملعلى المقربات ومارت شمعاوانقه موافرها وهم الامهرأ توعب دالرجن بالتوثب على الامر قبسل أن يتسن حال السلطان ماغرا و قرائه وبطآته بذلك وتفطن خاصة السلطان اهافأ خبروه اللبروحضوه على اللروج الى المشاس قبلأن يتفاقم الاحرو يتسع الخرق فبرزالى فسطاط جلوسه ونسامع أهل المعسكربه فازد حواعلي مجلسه وتفسل يده وتقبض على أهل الغلنة من العساكر وتسامع أحسل المعسكرة أودعهم السيجن وسخط على الاميرين ورحل الناس من معسكرهم أفردهما الى معدد ورم رجع الي فسطاطه فارتاب الامران لذلك ووجا وطفئت نارة تنفتهما وسكن سعى المفيدين وأتتبذ الناس عنهما فاشتدت روعة الامرأى عبد الرجن وركب من فسساطيطه وخاص الليل وأصبع علد أولادعلى أمرا وزغية الموطنين بأرقف حجزة فتقمض علمه أمرهم موسى بنأى الفضل ورده الىأبيه فاعتقله نوجدة ورتب الحيون لم استهميز حشمه الى أن قتل تعد ذلك سنة ثنتين وأربعين وثب بالسعيان فقتله وآنفذ السلطان حاجمه علان زمجمد فقضى علمه ولحق وزيره زبان مزعر الوطساسي بالموسجدين فأجاروه وددى الساطان صبيعة نزوع أى عسدالرجن عن أحيه أبي مالك وعقد له على ثغورعمله بالاندلس وصرفه البها وانكفأالى تلسان واللهأعلم

\* (الليرعن خروج ابن هيدورو تلسمه بابي عبد الرحن) \*

لما تقبض السلطان على المه عبد الرحن وأودعه السجن نفرق حرمه وحشمه والمذعروا في الجهات وهدل بازره ن معاجعه كان يعرف بابن هدور كان شبهاله في المحورة فلم بيني عامر من زغبة وكانو الذلك العهد مغرفين عن الطاعة خوارج على الدولة لمسكان السلطان وأبوه اختصاء ويف بن يحيى أمير سويداً قتالهم منذ نزع البهم عن أبي ما شقين فرسك بو استن الخلاف وليسوا جلدة الذاق وانتبذوا بالفقار ووياستهم اذلك المعهد لصغير بن عامروا خوته وعقد السلطان على حربهم لوترما رابن وليه عريف وكات مد المبدو يومنذ فيمع لهم وشمر الهالهم وأبعد وا أمامه في المذاهب وأوقع بهم من اوا وسلق بهم هذا الجازر وانتسب الهم الى السلطان أبى المسن وأنه أبو عبد الرحن ابنه المتازع

عنه فشه لهم وبايعوه وأجلبوابه على نواحى المرية وبرزالهم قائدها مجاهد بن من صنائع الدولة ففضوا جعه وانهزم أمامهم مجع لهم وترمار وفرواعن تلك النواحى وافترق جعهم ونبذوا لذلك الجازر عهده فلحق بني برنات من زواوة ونزل على سيدتهم شمسى فقامت أمره وحل بوهامن في عبد الصعدة ومهم على طاعته وشاع فى الناس خبره فن مصدق ومن مكذب حتى تبنت ووقفوا على كذبه فى انسابه فنبذ واعهده ولحق بالزواودة أمرا ورياح ونزل على سيدهم يعقوب بن على وانتسب له فى مثل ذلك فأجاره ان صدق نسبه وأوعز السلطان الى السلطان أى يحيى صاحب افريته فى شأنه في هذا لى يعقوب وأشخصه الى السلطان مع ذويه فلحق بد مكانه من المريت في المنابر وبنا من والته تعالى أعلم سنة فا مختنه السلطان وقعانين والله تعالى أعلم الدولة الى أن هلك سنة عمان وغمانين والله تعالى أعلم

لما أوغ السلطان من أمرعد قوه وما تبع من ذلك الاحوال صرف اعتزامه الى الجهاد لماكآن كافاله وكان الطاغمة منذشغل بى مرين عن الجهاد منذعهد يعقوب بنعبد الحققداعترواعلي المسلمن العدوة ونازلوا معاقلهم ونغلبواعلي الكثيرمنها وارتجعوا الحمل ونازلوا السلطان أباالوليدف عقرداره بغرناطة ووضعوا علية الجزية فتقبلها وأسفوا المالتهام المسلمن بالاندلس فلمافرغ السلطان أبوالحسن من شأن عدوه وعلت على الايدى مده وانفسم نطاق ملكه دعته نفسه الى المهاد وأوعزالي ابسه الاميرأبي مالك أسراا المغورمن على العدوة سمة أربعين الدخول الى دارا لحرب وجهزاليه العساكرمن حضرته وأنفذ المه الوزراء فشحص غازيا في الحفل ويوغل في بلاد الطاغية واكتسجها وحرج بالسي والغنائم الى أدنى صدره ون أرنهم وأناخ بهاو تصلبه اللبر بأن النصارى جعواله وأغذوا السبرنى اساعهوا شارءامه الملائا للروجس أرضهم واجازة الوادى الذى كان عما بن أرض الاسلام ودار الحرب وأن يصرالى مدن المسلمن فيمتنع بهافلج في ابايته وصمم على التعريس وكان قرما ثبتنا الأأنه عيربصر بالطروب لمكانسه فصعهم عساكر النصرانية في مضاجعهم قبل أن ركبوا وخاطبوهم في المايتهم وأدرك الامبرأ ومالك الارض قبل أن يستوى على فرسه فحدلوه واستلمموا الكثيرمن قومه واحتوواعلي المعسكر عافسه من أموال المسلين وأموالهم ورحعوا على أعقابهم واتصل الحبر بالسلطان فتفعم الهلاك ابنه واسترحم له واحتسب عندالله أجره وفى سدله قتله وشرع في اجازة العساكر للعهاد وتعهيز الاساطيل لما يلغ الجسرالي السلطان استشهادا بنه أخرج وزاره مالى السواحل لتعهيزا لاساطمل وفقرد يوان العطاء واعترض المنود وأزاح علهم واستنفرأهل المفرب وارتحل ألى ستحة ليباشرأ حوال الجهادوتسامعت أمم النصرائية بدلك فاستعترا للحفاع وأخرج الطاغسة أسطوله الى الزعاق ليمنع السسلطان من الاجازة واستعث السلطان أساطمل المسلمن من اسى العدوة وبعث الى الموحدين بتحجه مزأسطولهم المه فعقدوا علمه لزيد بن فرحون فائدأ مطول بجاية من صنائع دولتهم ووافى سنة في سنة عشرمن أساطه افريقية كان فيهامن طرابلس وقايس وجرية وتوثير ويونة وبجاية ويوافت أساطيل المغر بتزعرسي سبتة تناهزالمائة وعقد السلطان عليها لمحمد يزعلي العزفى الذى كانصاحب ستة يوم فتحها وأمره بناحرة أسطول النصاري بالزقاق وقدا كقل عديدهم وعدتهم فانستلاموا وتظاهروا في السلاح وزحنو االي أسطول النصاري وتواقذ واملماثم قربوا الاسباط سال يعضماالي بعض وقرنوها للمصاف فه لمرعض الاكلا ولاحتى هبت ويح النصر وأظفر الله المسلم بنبعد وهمم وخالطوهم في أساط ملهم واستلمموهم هبرابالسموف وطءنابالرماح وألقوا أشلاءهم في الميموقتلوا فائدهم الملفد واستانواأساطهاهم مجنو بذالى مرسى سبتة فبرذالناس لمشاهدتها وطيف بكثيرمن رؤسهم فى جوانب البلد ونظمت أصفادا لاسرى بدارالانشاء وعظم الفتح وجلس السلطان للتهنئة وأنشدت الشعراء بينيد بوكان يومان أعزالايام والمنة لله

\* (الحبرعن وانعة طريف وتمعيص المهاين)\*

لماظفر المسلون اسطول النصارى وخفدوا شو كتهم عن عانعة الموافر مرع السلطان في اجازة العساكر الغزاة سن المطوعة والمرتزقة وانقطمت الاساطيل سلسلة واحدة من العدوة الى العدة ولما استكمل اجازة العساكر أجازهو في أسطر له مع خاصة وحشمه آخر سنة أربعين ونزل بساحة طريف وأناخ بعساكره عليها واضطرب معسكره بغنائها وبدأ بمنازلتها ووافاه سلطان الاندلس أبوالحاج ابن السلطان أبى الولدي سكر والاندلس من عزاة زنانة وحاسمة النغور ورجل المدوفة سكر واحذا معسكره وأحاطو المطريف نطاقا واحدا وأثر لوابه مم أنواع القمال ونصبوا عليها الآلات وجهز الطاغمة اسطولا آخرا عترض به الزفاق لقطع الرافق عن المسكر وطال ثواؤهم بمكام من حصار البلد فغنيت أزود تهم و افتقد واالعلوقات فوهي الظفر واختلت أحوال المعسكر واحتشد الطاغمة أمم النصرائية وظاهره المرتقال صاحب اشدونة وغرب الاندلس خاسمة في قومه وزحف اليهم استمة أشهر من نزولهم ولماقر معلية وغرب الاندلس خاسمة في قومه وزحف اليهم استمة أشهر من نزولهم ولماقر معلية وغرب الاندلس خاسمة في قومه وزحف اليهم الدى أرصداه، في قومه وزحف اليهم النصارى أكمنه عمالة والموادي المناقبة المائمة المائمة المائمة المائمة الموادية والمائمة الموادية والمائمة المائمة المائ

وأجدوابهم آخرليلهم فنادوابهم من مراصدهم وأدركوا أعقابهم قبل دخول البلا فقالوامنهم عدد اوليسوا على السلطان بأنه لم يدخل البلاسوا هسم حدرا من سسطونه ورحف الطاعة من الفدق جوعه وعي السلطان مواكب المسلمان مقوفا وتراحقوا ولمانشي الحرب براجيش الكمين من البلاو طافوهم الى المعسم مرافعهم فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة الذين أعدّوا لحراسته فاستطموهم مرافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهن وخلصوا الى حفايا السلطان عائسة بنت عمده أقريعي النساء عن أنفسهن فقتلوهن وخلصوا الى حفايا السلطان عائسة بنت عمده أقريعي مثل افريقة وفيرهما من خطايا المعلقة واستدون واستهون والته واسائر الفسطاط وأضره والمعسكر فاراوأ حس المسلون على أعقابهم بعد أن حكان ابن علم وولى السلطان من عملان من عمرة المن في معملكره من قومه وذو يه ستى خالطهم في صفوفهم فأحاطوا به وتقبيفوا عليه وولى السلطان من الحلة و أنه المسلمة والمنان الى المؤرة عمرا المنان الى المؤرة عمرا المؤرة المنان الى المؤرة عمرا المنان المنان الى المؤرة عمرا المنان الى المؤرة عمرا المنان الى المؤرة عمرا المنان الى المؤرة عمرا المنان المؤرة عمرا المنان الى المؤرة عمرا المنان الى المؤرة الم

لما رسم الطاغية من طريف استأسد على المسلمة الاندلس وطمع فى التهامهم وجع عساكر النصرانية ونازل قلعة فى سعيد تفرغر فاطة وعلى مرحلة منها وجع الآلات والايدى على حصارها واشت شخفة ها وأصابهم الجهد من العطش فنزلوا على حكمه سنة نتين وأر بعين وأدال الله الطيب منها بالخبيث وانصرف الى بلده وكان المناطان أبو الحسن لما أجاز الى سيتة أخذ نفسه بالعودة الى الجهادل جع الكرة وبعث فى الامصار الاستنفار وأخرج قواده الى سواحل المحولة بهيزالا ساطيل حتى الكلمله منها عدد من المتحل المن سبتة لمشارفتها وقد معساكره الى العدوة مع وزيره عسكرين تاحضريت وبعث على الجريرة عهد بن العباس بن تاحضريت من قرابة الوزير وبعث المهامد دا وبعث على الجريرة عهد بن الماهيم الرشعين الموازدة نباية و بانج الطاغية من المسلمين واستشهد منه مراء الدونغلب أسطول الطاغية على بحراز قاق وملكوه دون المسلمين وأقب لى الطاغية من السيلمة فى عساكر النصرانية حتى أناخ بها على المؤيرة المسلمين وأقب لى الطاغية من السيلمة فى عساكر النصرانية حتى أناخ بها على المؤيرة المسلمين وأقب لى المسلمين وأحسر الفاغية من السيلمة فى عساكر النصرانية حتى أناخ بها على المؤيرة المسلمين وأقب ل المسلمين وأمن المسلمين وأقب المسلمين وأقب المسلمين وأقب المسلمين والمناع للا لات وجع الايدى عليها وطاولها الحصار واتفسذ طريف وحشر الفعلة والصناع للا لات وجع الايدى عليها وطاولها المصار واتفسذ طريف وحشر الفعلة والصناع للا لات وجع الايدى عليها وطاولها المصار واتفسذ

أهل المعسكر بو المن الخسب المطاولة وجاه السلطان أبوالجياح بعساكر الاندلس فنزل قبالة الطاغية بظاهر جبل الفخ في سبيل الممانعة وأقام الساطان أبوالحسن يمكانه من سبقة ليسر بعليها المددمن انفرسان والمال والزرجي الفعلة من الفعلة من الساطيليم وتحت جناح الدل فلم بغنهم ذلك واشتد عليهما لمصار وأصابهم المهد وأجاز الساطان أبوالحاح بذا وضه في شأن السلم مع الطاغية بعدادن الطاغية له في الاجازة مكرابه وترصدله بعض الاساطيل في طريقة فصد قهم المسلون القتال وخاصو اللي مكرابه وترصدلة بعض الريق وضاف أحوال الجزيرة ومن كان بهامن عساكر السلطان بو المان على أن يزلواعن الملد في ذير وافوفي الهمم وأجاز والله المان على أن يزلواعن الملد في ذير وافوفي الهم وأجاز والمالية والمسترامة ما أعاضهم عماقاتهم وخلع عليهم وحلهم وأجازه حماقة عمم من المبرة وتفضى على وزيره عسكر بن ناحضريت عقوية على تقصيره في المدافعة مع تمكنه منها من العساكر وانكفأ السلطان الى حضرته مو قنا بظهوراً من الله وانجاز وعده في رجوع المكرة وعلوا الدين والقه من توره ولوكره الكافرون

كان عنمان بن أبي العلاء من أعداص آل عبد المق شيخ الغزاة المجاهد ين من زناتة والبربر بالاندلس وكان له فيها مقام معلوم في جاية النغور ومد افعة العبد قروع و و و و و الحرب و مساهمة صاحب الاندلس الجهاد كانستوفي أخباره وكان السلطان أبوسعيد لما استصرخ أهل الاندلس اعتذر بمكانه منهم واشترط عليهم أن يمكنوه من قياده حتى بقدني نو بة الجهاد فلم يسعفوه بذلك ولما هلك عنمان بن أبي العلاء قام بالام من وعده في من اسم الجهاد نبوه و كابوا يرجعون في رياستم الى كبرهم أبي ثابت عامر و تويت عصابتهم بالموالي والاينا و علمت على بدالسلطان واستدة واعلمه في أكثر الاحوال واستنكف لها وكان ذلك بمادعاه الى القدوم على السلطان أبي الحسن وارتاب بنوأ بي العلاء في المزد المهوا تمهم و المعدهم الى منازلة جبل الفتح على كرم فلما تغلب المسلون علمه و و من بن الاحرمن مد فعة لطاغمة منه لرغبة ما قدني كاذكرناه واعتزم على القدول الى حنسرته أجعو الفتك به في طريقه و الحراف ذلك مولاه ابن المعلوب كان الدخر في عند السفن تعرضه في طريقه و ساحل الهم و تسابة والشائم الم البنالا حرف عند السفن تعرضه في طريقه و ساحل الهم و تسابة والشائم الم المناقد المناقد المناقد القول و تناو المناقد و تناقد المناقد و تناقد و تناقد المناقد و تناقد المناقد و تناقد المناقد و تناقد و تنا

مولاه عاصما صاحب ديوان العطاء تعنداعاسه وسكرذاك السلطان فتناولوه مالرماح قعصا وطعناحتي أقعصوه ووجعوالى المعسكر فاستدعوامن كان داخلهمهن الموالي وجاؤا بأخمه أى الحاج بوسف ين أبى الولد فسابعوا له وأصفقوا على تقديمه وسرح لمنه عائده ابن عزون فأستولى العلى دار. الكدون أمره وحسه رضوان مولى أيهم واستندعلم وسكن بنجنبه منخى أبى العلاء وقتلهم لأخمه داء حمل حتى اداسماالسلطان أبوا لحسسن الى الجهاد وأجاز المددالي تغورع لدمالاندلس وعقدلانه الاميرأى مالك أسرالهم فى شأن بى أبى العلاء عاكان أبوه السلطان أبوسعد اشترط عليهم فى مناها ووافق منه داعية لذلك فتقبض عليهم أبوا لحباح وأودعهم المطبق أجمع م أشفهم فى السفين الى مراسى افريقية فنزلوا شونس على مولا ما السلطان أبي يحيى وبعث فيهم السلطان أبوالحسن المهفاء تقلد ثمأ وعزاليه مععريف الوزعة باله ممون الزبكرون في اشحاصهم الى حضرته فتوقف عنها وألى من اخفاردتهم ووسوس المه وزبره أبوجمدين بافراكين أن مقصدا السلطان فيهم غيرماظ نواه من الشرورغب معثهم المه والمسالغة في الشفاعة فيهم على أنشفاعته لاترد فأجابه لذلك وجنبوهم المه مع كرون واتمعهم ألومحدبن تافراكين مكاب الشفاعة فيهممن السلطان وقدمواعلي الد الهانأى الحسن مرجعه من الجهاد سنة ثنتين وأر بعين فتلقاهم بالبر والترحيب اكرامالشفعهم وأنزلهم بمعسكره وجنب لهما لقزيات بالمراكب الثقيلة وضرب لهم الفساطيط وأسني الهمم الخلع والجوائز وفرض لهمأ على رتب العطاء وصاروا في جلمه ولمااحتل بسنتة اشارفة أحوال الجزيرة سعى عنده فيهم بأن كثيرا من المفسدين يداخلونهم فى الخروج والتوثب على الملك فتقبض عليهم وأودعهم في المسعن بمكاسية الم أن كان من خبرهم مع ابنه أبي عندان ماند كره ان شاء الله تعالى والله أعلم

> (الحسيرين هدية السلطان الى المشرق و بعشه) (المسيخ المصف من خطه اني الحرمين والقدس

كان السلطان أى المسن مدهب في ولا يه ملول المشرق والكلف المعاهد الشريفة تقله من سلفه وضاعفه لديه متن ديانته ولما قضى من أمر تلذان ما قضى و تغلب على المغرب الاوسط وصاد أهدل النواحي تحت دسة منه واستطال بعناح لمطانه خاطب لمينه مصاحب مصر والشأم محد بنقلاو ون الملك النياصر وعرف ما الفتح وارتفاع العوائق عن الحاج في سابلتهم وكان في ذلك فارس بن ميمون بن ورداد وعاد يحواب الكتاب و تقرير المودة بن الساف وأجع السلطان على كنب نسخة عشقة من المحدف المحدف المحدف المحدف و التغاء من المحدف الحديث عنط يده لدوقه المالحرم الشريف قرية الى الله تعالى وابتغاء من المحدف الحديث عنا من المحدف الحديث عنا المحدود عنا المحدود وقفه المالحرم الشريف قرية الى الله تعالى وابتغاء من المحدف الحديث المحدود عنا المحدود المح

للمثوية فالتسعها وجمع الور اقيناها بالاندهيمها رتنيقها والقرا الضبطها وتهذيبها حتى التحقل شأنها وصنع لها وعام مؤلفا من خشب الأبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائع الذهب ونظم مالجوهروا اساقوت واتحذله اصونة الحلد المحكمة الصنعة المرقوم أديها بخطوط لذهب من فوقها غلاف الحرير والدياج وأغشية الكتان وأخرج من حرا " - م أمو الاعينه الشغرا النساع بالمشرق التكون وقضاعلى القراءفيها وأوفدعلي الملك الناصر محمدس قلاوون صاحب مصروالشمام خواص مجلسه وكارأهل دواته مشلعر بنس معي أميرزعمة والسابق المفدم في بساطه على كل خالعة عطمة بنمها هل بن يحى كبيرا خلولة و بعث حصاته أبا الفضل بن عجد ابن ألى مدين وعريف الوزعة ببابه وصاحب ولتدعبوب فاسم المزوار واحتفل في الهدية للمزوا ولاسلطان صاحب مصراحتفا لاتحدث الناسبه دهرا ووقفت على برنامج الهددية بخط أى الفضل بن أى مدين هذا الرسول و وعده وأنسيته وذكرلي بعض قهارمة الدارأنه كأن فيهاجمه عائة من عماق الحسل المقربات دسروج الذهب والفضية ولجها خالصا ومغشى ومموهار خسمائة لمجلمن متاع المغرب وماعونه وأسلحته ومن نسج الصوف المحكم بالماوأ كسية وبرانس وعمائم وازرامعلة وغيرمعلة ومن نسج آلحريرالفائق المعلم بالذهب ملؤ ناوغير ملؤن وساذيا ومنقا ومن الدرق المحلو بممن بلاد الصحراء المحضكمة بالداغ المعارف وتنسب الى الاحط ومن خربي المغرب وماءر نه ومايستظرف صناءته بالمشرق حتى لقد كان فيها مكمل من حصى الجوهرواليا قرت واعترمت حظمة من حظاياً بيه على الجبح في ركايه ذلك فأذن لها واستبلع في تدكر يمها واستوصى بها وأفده وسلطان مصرفي كأبيه وفصلوا وأتوا رسالتهم الى الملك الناصروهدية مفتقيلها وحسن لدبه موقعها وكان يوم وفادتهم علمه عسريو مامشهود انحذث بدالماس دهرا واقاهم في طريقهم أنواع الروالتكرمة حتى قضوا فرنهم ووضعوا المتعف الكريم حث أمرهم صاحم مواسني هدية الساطان من فساطهم الغريبة الشكل والصنعة بالمغرب ومن ماب الاسكندرية المديعة النسم المرقومة بالدهب ورجعهم ماالى مرسلهم وقد استملغ في تكريهم ووصلتهم و بقي حديث هد ده الهدية مذكورا بين الناس لهذا المهد شمانتسيخ لسلطان تسجه أخرى من المعجف الكريم على القيانون الاول ووقفهاعلى القراءة بالمدينة وبعث بمامن تعسيره لذلك العهدمن أعل دولته وانسلت الولاية منه وبين الملك الناصر الى أن هلك سنة احدى وأربعين وولى الامرمن بعده ابنه أيوالفداء اسمعيل فخاطبه السلطان وأتحفه وعزاه عن آسه وأوفد علمه كاتبه وصاحب دوان الخراج أبا الفضل بن عبد الله بن أفى مدين فقضى من وفادته ما حل وحكان شأنه عجدا في اظهارا بهمة سلطانه والانفاق على المستضعف من الحاج في طويقه و المحاف رجال الدولة التركمة بذات بده والتعفف عمافي أيديهم ثم شرع بعد استبلائه على افريقية كانذكره في كتاب نسخة أخرى من المحتف الكريم لموق بها بيت المقدس فلم يقدر اتمامها و هلك قبل فراغه من نسخها كانذكره ان شاء الله تعالى

\* (اللبرعن هدية السلطان الى ملك مالى من السود أن المحاورين للمغرب) \* كان السلطان أبى الحدين مدهب في الفغر يتطاول به الى مناعات الماوك الاعاظم واقتفاء يتنهم في مهاداة الاقتال والأمصاروا يقادالرسل على ملولة النواحي القياصية والنخوم المعدة وكان ملك مالى أعظم ملوك السودان لعهدده ومجاور الملكه بالمغرب على ما تةمر حلة في القفر من تغور بمالكدالقلمة ولماغل بني عسدالوادعلى المسان وابتزهم ملكهم واستولى على عمالك المغرب الاوسطوت تتث الناس بشأن أبى تاشفين وحصاره ومقتله وماكان السلطان فى ذلك من سورة التفلب وآية العزوشاءت أخبار ذلك في الا فاق وسماسلطان مالى منساموسي المتقدّم ذكر ف أخبارهم الى مخ طبة فأوف دعاسه فرافقس من أهل مملكته معتر جان من الملفين الجاورين المالكهم من صنهاجة فوفدوا على السلطان في التهنئة بالغلب والظفر فأكرم وفأدتهم وأحسن مثواهم ومنقلهم ومزع الىطر يقته في الفغر فأيتحف طرفا من متاع المغرب وماعونهمن ذخبرة داره واسناها وعن رجالامن أهل دولته كان فيهم كاتب الداوان أبوطال ستعدد أي مدين ومولاه عنرا الحصى وأوفدهم بهاعلى ملك مالحامناسا سليمان عهلارا بيه قبل مرجع وفده وأوعزالى اعراب الفلاة من المعقل بالسسرمعهم ذا هدن وجاء ين فشمر الذلك على بن غانم أحداً ولادجارا لله من المعقل وصحبهم في طريقهم احتا الله على المنطان و توغل ذلك الركاب في القفر الى الدمالي بعد الجهد وطول الشقة فأحسن برتهم وأعظم موصلهم وأكرم وفادتهم ومنتلبهم وعادوا الى مرسلهم في وفد من كارمالى يعظمون ساطانه و يوجبون حقمه يؤدون طاعته من خفوع مرسلهم وقسامه بحق السلطان واعماله في مرضاته مااستوصاهم به فأدّوا رسالتهم وبلغ السلطان

» (الخبرى امهار السلطان الى صاحب تونس) \*

أديامن اعتزا زه على الماولة وخصوعهم لسلطانه وقضاء حق الشكراته في صنعه

لماهدكت ابنة لسلطان أي عني بطريف قين هلك من حظايا السلطان أبى الحسس

على بنتما وظفرها في تصريفها والاستقناع بأصول الترف ولذاذ ما لعيش في عشرتها فسماأمله الى الاعتساض عنها سعض أخواتها وأوفد فى خطستها ولمه عريف سن يحيي أدبر زغمة وكاتب الحمانة والمساكر بدولته أباالفضل بن عبدالله رأى مدين وفقيه الفتوى بمعلسه أباعيد الله مجد سلمان السطى ومولاه عنبرالخصى فوفد وانوم من سنةست وأربعين وأنزلو أمنزل البروا ستبلغ فى تكريهم ودس الحاجب أبوعبدالله ابن تافرا كين الى سلطانه غرض وقادتهم فأتى مر ذلك صونا لمرمه عن جولة الاقطار وتحكم الرجال واستعظاما لمثل هذا العرس ولميزل حاجبه ابن افراكين يخفض عليه الشأن ويعظم عليه حق الساطان أبى الحسسن فى ردّ خطبته مع الادتة السابقة بينهما من الصهروا لمخالصة الى أن أجاب وأسعف و جعل ذلك المسه فأ نعقدا لصهر منه-ما وأخدا لماجب في شوارا لعروس وتأذق فيه واحتفل واستحكثر ودال ثواء الرسل الى أن استكمل والمحاوا ونونسول بيعمن سنة تسع وأو وزمولا االسلطان أبويحيى الى ابنه الفضل صاحب بونة وشقيق هذا العروس أن يزفها على المطان أب المستن قياما بحقه وبعثمن الدمشيخة من الموحدين مقدمهم عبد الواحدين هجد اب كاز يرصحبوا ركابها المهو وفدوا حماعلى الساطان واتصل الخبرأ ثنا طريقهم عهلك مولانا المسلمان أبي يحيء فاالله عنه فعزاهم السلطان أبوالحسن عنه عند ماوصلوا السهواستبلغ وتكريهم وأجلموعد أخبها الفضل بسلطانه ومظاهرته على تراث أسه فأطمأ نت به الداران أن سار في جلة السلطان ويحت ألويته الى افريقية كانذكران شاءالله تعالى

## \* (الخبرعن حركة السلطان الى افر يقسة واستملا ته عليها) \*

كان السلطان أبو الحسس قد امتدت عينه الى المذاقرية ـ قولا سكان السلطان أب يحيى من ولايته و و مهره وأقام بتحدين لها الاوقات و لما بعث المده في المصهروأ شده بهدان أن الموحدين ردّوا خطيته مهض من المنصورة بهلسان وأغذ السدير الى فاس ففتح ديوان العطاء وأزاح علل العسكروء قدعلى المغرب الاقصى سلاف ده منصور بن الاميرة بي مالذ و فوس الى الحسن بن سليمان بن ترزيكن في أحكام الشرطة و عقد له على الضاحية وارتحل الى السان مضمرا الحركة الى افريقية حتى اذاجاء الحدير المة بن الاستعاف والزفاف سحتن عزمه وهدا طائره فلما حلل السلطان أبويعي في رجب من سنة سبع وأربعين و كان من قيام ابنه عمر بالامر ونزوع الحاجب أبي حمد بن نافراكين في درخيان منها ماذكر ناه تحركت عزام السلطان لا لورغيه ابن افراكين في ملك الموحدين فرغب و جاءعلى أثره الخبر بما كان من قبل عمر لا خمه أحد ولى العهد في ملك الموحدين فرغب و جاءعلى أثره الخبر بما كان من قبل عمر لا خمه أحد ولى العهد

وكان يستفهر على عهده برقاب أسه وماأودعه السلطان عاشته من الوفاق على ذلك بخطه واقتضاه منسه حاجبه أنوالقاسم ناعثو فى سفارته المهفاه تعض السلطان لما أضاع عمر من عهداً سه وهدرمن دم أخيه وارتكب مذاهب العقوق فهم وخرق السساج الذى فرضه بخطه عليهم فأجع الحركه الى افريقة ولحق به خالدبن حزة بنعمر فازعااله ووستعدامس روففتح دبوان العطاء ونادى في الناس بالمسمرالي افريتمة وأزاح عللهم وكان صاحب بحاله الموتى أتوعيد الله حافدمولا باالامير أبي يحيى وفدعلى السلطان أبى المسسن ائرمه للأجده بقرب المات بسفارة أسه السبه وبطلب الاقرار على على فلى استيأس منه واستنقل حركته بنفسه الى افريقية طلب الرجوع الى مه الله فأسعف وفعل الحاجاية والماقضي السلطان منسك الاضحي من سدمة تسع وأوبعيز عقدلانه الاميرأى عنانعلى المغرب الاوسط وعهداليه بالنظرفي أموره كافة وجعل السمجاية وارتحلير يدافر بهية وسارفي جلته هو وغالد بن حزة أميرالبدو ولماحتل وهران ووافاه هالك وقد قسطمله وبلادا لحريد يقدمهم أحدبنمكي أسرحريه ورديف أخمه عمد الملكفي امارته ويحيى بن محمد بن يملول أميرتوزر سقط اليها وعدخروج الامرأى عرالعباس ولى العهد عنهاومها المسكه تتونس وأحدبن عادرين العابدر سر نفطة رجعا البهما كذلك بعدمهاك ولى العهد فلقمه هؤلا الرؤساء بوهران في ملامن وجو دبلاد هم فا " توه معتم مروقضوا حق طاعته أمرطرا باس عن اللحاق بدفيعث معته عهم فأكرم وفدهم وعقداهم على أمصارهم وببرفهم الىأعمالهم وتمسك أحدين مكي اصماية ركايه وفي حلته وأغذالسهم ولمااحتل بنى حسدن من أعمال بحاية وافامها منصور بن فضل بن مزنى أمير بسكرة والادالزاب فى وفد من أهل وطنه ويعقوب بن على بن أحد سميد الزواودة وأميرالبدو بضاحية بجاية وقسد مطينة فتلقاهم بالمبرة والاحتفاء وألزمه مساقته وسرح بريديه فالده حوين يحيى العسكري من صنا أنع أسه فلاعسكر يساحة بحار أبي أبوعد الله وأبيءلمه أهل الملدره بمس السلطآن ورغبة فيه وانفضو امن حوله ولحقت مشفخهم من القضاة وأهل الفتما والشوري بمعلس الساطان وسابقهم المه حاجبه فارح بن سمد الناس فأذى طاعته ورجعه المه للخروج للقاء ركايه وارتحل حتى اذا أطلت راياله على الملدياد والمولى أنوعبدالله وأتسه بسياحة البلدواعتذرعن تخلفه فتقبل عذره وأماد ، بن البروروال كرمة محل الولد آلعز بزوأ قطعه عمل كومهة من يُواحي سنة بأواسيني جرايته بتالسان وأصحمه الى المه أبي عنان صاحب الغرب الاوسط والشوصاءيه ودخل بجاية فرفع عنهم الفالامات وحط عنهم الربع من المغارم ونظر في أحوال تغورها فثقفها وسذنروجها رعقدعليم المحمدين النوا رمن طبقة الوذراء والمرشعين لهاوأنزل معده ماهمة من بني مرين وكأتب الخراج بيابه بركات بن حسون بن البواق وارتعدل معذالسيرة حتى احتل فسنطينة وتلقاه أميرها أبوز بدحافدمو لاناالسلطان أبي يعيى وأحواه أبوالعماس أحمدوأ بويحيى زكر باوسا تراخوتهم فأوه بيعتهم ونزلواله من علهم وادالهم السلطان منه بندر ومةمن عل للسان عقد للمولى أبي زيدعلي امارتها وحدلله اسوة اخوته في اقطاع جبايتها ودخل الملدوعة عليها لمحمد س العماس والزل معه العماس بن عمر في قومه من بني عسكر وأميني اقطاعات الزواودة ووافاه هنالك عمر بن جزة سمد المعوب لعهده وأمير المدوو ستحثال كله وأخبره يرحمل السلطان عمرا بن مولانا السلطان أبي يحيى من تونس فين اجتمع المه من أولاد مهله ل اقتاله. م من الكعوب مو- لها الى ناحمة قابس وأشار على السلطان بسريح العساكرلاعتراضة قبل أن يخلص الى طرابل فسرح عده حو بن يحيى العسكرى قائده في عـــــــرمن بني مرين والجند وارتعلوا في الماع السلطان أبي حفص و الوم السلطان أبوا المسسن بقسنطينة واعترض عساكره بسطم الجعاب نها وصرف يوسف ابن من ني الى علومالزاب بعد أن خلع علمه وجله معقد اللمولى الفضل ابن مولاما السلطان أي يحيى على مكان علم سونة و الا حقاليه جائزة وخاها نفيسة وسرحد ثمارتحل على أثرهم وأوعزجو بن يحيى مالناجعة من أولاد أي الليل ولحقوا مالامير لمباركة من ناحمة قايس فأوتعواله وتردى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السسفان القيام بدولته من المعلوجي فتقبض عليهما وسسقا الى أى حوفا عنقلهما الى اللل مُذبحهما وأنفذ برؤسهم الى السلطان وطق الذل بقاس فتتمض عسدا لملك بنمكي على أبي القياسم بنعتوصاحب الامسرأ بي - فص وشديخ الموحدين وعلى صغربن موسى شيخ بنى سكير أمن سدويكش فيمن تقبض عليه من ذلك الفسل وأشخصهم مقرنين في الاصفاد الى السلطان وسرح السلطان عساكره الى تونس وعقد عليهم ليحي بن سليمان صهره من بنى عسكر على ابنته وأنفذ معه أحدين مكى فاحتلوا تتونس واستتولوا عليهاوا فطلق النمكي اله مكان علهمن هنالك لماعقدله الساطان علميه وسرحه اليه بعدان خلع علمه وعلى ماشيته وحلهم وترل السلطان بناحية فوافاه هنالك البريد برآس الامبرأى حدّ صوعظم الفقع ثم ارتعل الحروني واحتل بها يوم الاربعاء النامن بادى الاستخرة من سنة عمان وتلقاه وفد تونس وملؤهامن شوخ الشورى وأرياب الفتهافا تواطاعتهم وانقله والمسرورين لكتهم ثمءى يومالست الى دخولهاموا كسه وصف جنوده سماط من من معكره

779

بسجوم الى إب البلديم اهز ثلاثة أمدال أوأربعة وركب بنوم بن الحاص اكرهم فحوعهم وتحت داياتهم وتكب المسلطان من فسطاطه وراكمهمين على عنه ولسه عريف بن يحى أم - برزغة ويله ألوم معدات الله بن الفراكن ومن على بساره الأمهر أبوعسدالله محدد أخومو لإناالسلطان أى يحى ويليه الامر أبوعب دالله ابن أخسه خالد مسكانامع تقلين بقسد شطينة مع ولدهم امنذ خروج أخيه الامير الى فاوس فأطلقهم السلطان أبوالحسن وصعبوه الى فونس فكانواطراذا فى ذلك الموكب فيمن لايعصى من أعماس عي مرين وكبراتهم وهدرت طموله وخفقت رايانه وكانت يومند مائة وجاء والمواكب يجتسمع علمه صفاصفاالى أن وصل الى الماد وقدماجت الارض مالحموش وكان يومالم رمثلة فيماعفاناه ودخل السلطان الى القصر وخلع على أبي جيد ابن تافواكين كسوته وقرب المهفرسه بسرجه وبالمه وطعم الناس بينيديه والتشروا ودخل السلطان مع أب محدين تافرا كن الى حجر القصر ومساكن الحلفاء فطاف عليهاودخسل منسه الى الرياض المتصلة ته المدعوة مرأس الطاسة فطاف على يساتينه وأفضى منه الى معسكره وأنزل يحيى بن سليمان بقصبة تونس في عسكر لحايتها ووصل المهفل الامرراى حفص والاسرى بقابس مقرنين فأصفادهم فأودعهم السحن بعدان قطع أباالقاسم بنعتو وصخر بنموسي منخلاف انسيا الفقها مبحراتهم وارتحلمن الغددالي القبروان فحال في نواحها ووقف على آمار الاقابن ومصانع الاقدمين والطاول الماثلة لصنهاجة والعسد بين وزارا حداث العلء والصالحين تمسآرالي المهدية ووقف على ساحل البحر ونظر في عاقبه الذين كانوامن قبل أشتة قوة وآثمارا فى الارض واعتبر بأحوالهم يمرفى طريقه بقصر الاجمو رباط المنستهر وانكفأ واجعاالى يونس واحتل بهاغزة رمضان وأنزل المسالح على ثغور افريقيسة وأقطع بني مرين البلاد والضواحي وأمضى اقطاعات الموحدين للعرب واستعمل على الجهات وسكن القصر وقدعظم الفتح وعظمت في الاستيلاء على الممالك والدول المنة واتصلت بمال كدما بين سسرانة والسوس الاقصى من هذه العدوة والى ريدة من عنوة الاندلس والملك لله يؤتيه من يشاعمن عباده والعاقبة للمتقين \* ودفع المه الشعراء يتونس يهنؤنه بالفتح وكانسابقهم فى تلك النوبة أبوالقاسم الرحوى من نائمة أهل الادب فرفع المه قولة

أَحَابِكُ شَرِقَا دْدَعُوتُ وَمَغْدُرُ بِ \* فَكُمَةُ هَدُّتُ لِلْقَاءُ وَبَرُبُ وَنَادَاكُ مَصْرُوالْعَدُراقُ وَشَامِهُ \* بدارافصدع الدين عندلـ أيشعب وحيدن أوكادت تحيي منابر \* عليها دعاة الحق باسميـ ن تخطب فسارع مناحكلدان وساسع \* الى طاعة من طاعة الله تحسب وتاقت الدالاد واحساورغبة \* وأنت على الاسمال تنأى وتقرب فَي البليدة السِّصَاءلِباكُ معشر \* وأنت بأفق الشَّاصر يَهْتَرَقْبُ وُ وَافْتُكُ مِنْ ذَاتَ الْغُمْلُ وَفُودُهُا ﴿ فَلْقَاهِمِ أُهْلُدُيْكُ وَمُرْحِبُ ولم تلك عن الله بجالة \* ولكن زان المعبع وتركب تأبت فلمان أطلت عساكر \* ترى النهب منها تستباح وتهب سادر منهم مدعن ومسلم \* وأدعمن منهم مساف ومولب وما يؤنس الا بمصر مرقع \* وفي حرم أحست الديث تسرّب وما أهلها الادنيات لصائب \* وبالعزمنها استنسروا وتعقبوا وقدكنت قبل الموم كهف زعمهم \* فهاأنت كهف العمدع ومهسرب فحكان يرى أن الزمان أداله م بكم فأجاب العيش والعيش مخصب كذلك إبن طائع وان اعتلت \* به السن أحدوالاوأتت له أن وما ذاك الاأن عبدلك ينتمي \* الى الخلفا الراشدين وينسب تسامت في دلك ونسك بحظمه \* حدالا محراب لديها وص كب اذالذ للاملائخرمدامية \* فلذلك القرآن يملى و يحسكت وإنأد من القوم الصوح فاغما ، عملي ركعات الضحي أنت تدأب وان مدواالشر بالغوق فانحا \* شرابك بالامساء ذكر مرتب وانخشنت أخلاقهم وتحجبوا \* فاأنت فظيل ولا متعجب لقدرمت منك السعاافاصحت \* اداماأمر الدهر تعلوونعلاب كاشدت سا درابة معشر \* بزيدهم قطان فيراويعرب هم التاركونلب القساورخفعا \* وعنشأوهم كفت عبد وأغلب هماأ اسوالاملاكتحت جوارهم \* همالعظموالارش العظيمة مغرب هم المالكوالملك العظيم فبيتهم \* على كاهل السبع الشد أدمطنت لقد أصحت بغداد تحسد باسهم \* وحلة ودَّت أن تَكون مناسب تحلت ست الجدد منهم كواكب \* لقدد حسل منهاشارق ومغرب فلله منهـم ثـلة بغـر يهــة \* يرومبناهـا الاجــمي.فعــرب لقدد قام عبد الحق للعق طالبا \* فافاته منه الذي قام بطاب وأعقب يعمقو بايؤم سميله \* فسلم يخطه وهو السمبيل المنصب وخلف عنما نا فلله صارم \* يه بان الاسلام شرع ود ـ ذه .

فكم في سدل الله شرق اغارة ﴿ لما الدأهل الكفر أست تخرُّب ولما أواد الله اعمام منه \* تقلدها منا مطيع ومدنب أبي الثلامين الحنيني آية \* تعرى بها عن الأمع الحق عيهب فِئت بمارضي م الله سالكا م سملا الى رضوالة بك يذهب وقت بأمرالله حق قسامــه \* شاضل عنــهمنــك نضل مدرّب وأصبح أهمل الله أهلا وشمعة م لكم والهممنكم مكان ومنصب وحلباً هل الفتك ماحل عزمهم \* وقام للديهــمواعظ مـترقب وحاهدت في الرجن حق جهاده \* فراهب أهـ ل الكفر وأسك برهب وأنقذت من أيدى الاعارة أمَّة ﴿ وأولى جِهـادكان بلهوأ وجِبُّ فأصبحت الدنياء روسا يزفها \* لامراك منجارى المقادير فرب فلامصر الافد تمناك أُهدله \* ولاأرض الاماد كارلانخاب وماالارض الاستزل أنتربه ، وماحلها لاالودود المسرج تملكت شطرالارض كسياوشطرها \* وراثافطاب البكل ارثاو كسب بعس على الالواح والماء منطبي \* وحسَّ على الضمر السوابق ركب وحسر من الاحسان والعدل والمنق ، وذلك لعمـــر الله أغـــلي وأغلب فلام كالازين راكا \* ولاراك الايه ازدان مركب ولار مجالا وهو أهيف خاطر 🐞 ولاسسف الاو هو أبيض قاضب فكم كاتب خطيهودوانه \* ولم يقرخطايغتـــــــــــى وهو يكنب عَرْ عَلَى الْانطالُ و هُوْكَانُه ﴿ هُزُّ بِرُ وَانطِنَالُ الْفُوا رَسُورِ بِ وكم كانب لايذ كرالطعن رجحه \* خدير بأمام الا عارب معرب له، ن عس السحر بالقول أضرب \* وفي هامة القوم المضارب مضرب فهاهو فالاقوال واش محسر \* وهاهو في الامشال الومجسرب ومن ساحب بردامن العلم والتق \* عليم ديول المداودية تسعب المصبغة فى العلم جاءت بأصبغ م وشهبان فهمم يشمهن أشهب فياعسكر قدضم أعلام عآلم \* به طاب في الدنيا لنا متقلب هم انفئة العلما والمعشر الذي \* اذاحـل شعمافه وللعق مشعب لكُ الفضل في الدنياعلي كل قاطن \* ومرتحــل أني يجــيوو بذهب و يامالڪاءدلارضامتورعا \* مناقــهالعلماءتيليونڪت شرَعت من الاحسان فيناشر يعة \* تساوى بهاآباه و من يتدخر ب

وأسمت أهل النسك اذكنت منهم \* فنسك أخوالتقوى قريب مقرب وأعلمت قدرالعلم اذكنت عالما \* ففيد م وفي طلسلايه للتمارب فدحك محتوج على كائل \* ومن ذا الذي يحصى الرمال ويحدب نقد كم تعطى وتمطى وتحتى \* فللمر من كفيك قد مع منسب فلا برحت كفاك في الارض من له \* يطب بها للغاق مرعى ومشر ب ولازلت في علما مجدد لا رافيا \* وشانئك المدومين ينكي و ينكب توافي على أقصى أمانيك آمنا \* فسلا بريست عصى ولا يتعصب توافي على أقصى أمانيك آمنا \* فسلا بريست عصى ولا يتعصب

## ل الخرعن واقعة العرب مع السلطان ألى كا الخسن التيروان وما تطله لمن الاحداث

كان هؤلا الكعوب من بن سليم رؤسا البدوما فريقية وكان لهم اعتزاز على الدولة لايعرفون غيره مذاولها بلوماقيله اذكان سليم هؤلاه مند تغلب العرب من مضرعلي الدول والممالك أول الاسملام انتبذوا الى الشواحي والقفار وأعطوا من صدقاتهم عنعزة وارتاب الخلفاء بمدم اذلك حتى لقدأ وصى المنصور ابنه المهدى أن لايستعين بأحدمتهم كاذكر الطبرى فلمااشالت الدولة العباسسة واستبدا لوالحمن الصمعليهم اعتر بنوسليم هؤلا مالقفرمن أرض نجد وأجلبوا على الحاج بالمرمين و التهم منهم معرات ولما انقسم ملك الاسلام بن العباسة والشمعة واختطوا القاهرة نفقت الهم أسواق الفتنة والتعزز وساموا الدولتين بالهضية وقطع السابلة ثم أغراهم العسديون مالمغرب وأجازوا الى برقة على اثر الهلالين غربواعرانها وأجروا فيخد لائها حتى أذاخرج ابنغاية على الموحدين وانتزى بالنافور الشرقيسة طرا بلس وقابس واجتمع معده قراقش الفرزى مولى بى أبوب مسأول مصروالشام وانضاف البهدم أفاريق العرب من في سليم هولاء وغيرهم أجلبوا مدعلي المواسي والامصار وصاروا فى جلتهمن ناعق فتنتهم ولمأهلك قراقش وابن غانية واستبدآل أبي حفص بافريفية وأعزار وأودة على الامرأى دكرياسي بنعبد الواحد بنأى حفص استظهر عليهم ببنى سليم هؤلا وزاحهم بطواعنهم وأقطعهم بافريقية ونقلهم عن مجالاتهم باطرا بلس وأنزاهم بالقيروان فكان لهممن الدولة مكان وعليها اعتزاز ولماا فترق سلطان بن أبي منفص واستبدال عوب رياسة البدو وضربوا بين أعياصها وسعوافي شمقاقها وأصابت منهم وأصابوامنها وكان ببزمولا فاالامميرأ بيحيى وبين حزة بنعمرأخي الامر منازعة وفتن وحرب معال اعانه عليها ماكان من رغب بني عبد الواد الى افريقية وطمعهم فى تملك تفورها فكان يستجرج وشهم لذلك وينصب الاعماص من بى أبى

حفص يزاحمهم غفلمه مولانا السلطان أبو بكرآخرا واستحره الى الطاعة ماكان من قطع كلة الزيون عن مولانا السلطان أنى يحيى وهلاك عدد ومن ال يغمر اسن وسنف وليه وظهره السلطان أبى الحسن فأذعن وسكن غرب اعتزازه وجل بى سليم على اعطاء صدة قاتم م فأعطوه الماكراه به م هلك اغسال الدوله له فيمايز عون وقام مالآمر بنوه ولميعرفو أعواقب الامورولاأ باوأباءتساف الدولة ولميمه سدوا ولاسمعوا أسافهم غمرالاعتزاز فتشمم نفسهم بالفتنة والاعستزازعلي فائدالدولة وحاربوه ففلنوه وأحلبواعلى السلطان فيملحكه ونازلوه بعقردا روسنة ثتتن وأربعن ولما شامهم الاصرابن مولانا السلطان أبي يعيى الهضيمة بعدمهاك أسهنزعوا الى أخيه ولى العهد فجاء الى تونس وملحكها بهاثم اقتمم علمه مأخوه الامرأ بوحفص فقتله وتقبض يوم اقتعامه البلدعلى أبى الهول بن حزة أخيهم فقتله صبرابياب داره بالقصبة فأسفهم تباونزعوا الى السلطان أبى الحسسن ورغبوه فى ملك افريقمة واستعدوه البهاولم أتغلب السلطان على الوطن وكانت حاله فى الاعتزاز على من في طاعته غدر حال الموحدين ويلكنه للبدوغيرملكمم وحين رأى اعتزازهم على الدولة وكثرة ماأقطعتم من النسواحي والامصار تكره وأدالهم من الامصار التي أقطعهم الموحدون أعطيات فرضالهم في الدنوان واستكثر حيايتهم فنقصهم الكثيرمنها وشكاالمه الرعمة من المدووما ينالونهم بدمن الظلامات والجوربة رض الاتاوة التي يسمونه االخفارة فقيض أيديهم عنها وأوعزالي الرعايا عنعهم منهافا رنابو الذلك وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم فترصدوالها وتسامع ذوبانهم وبواديههم بذلك فأغار واعلى فياطين بى مرين ومساطهم ثغورا فريقية وفروجها واستناقوا أموالهم وكثرشا كهم وأظلم الحوملهم شهمو بتنالسلطان والدولة ووفدعليه شواس بعدمرجعه من المهدية وفد من مشسيفتهم كان فيهم خالد بن حزة مستعمية الى افر يقية وأخوه أحد وخليفة بن عيد الله بنمسكين وابنعه خليفة بن يوزيدمن أولاد القوس فأنزاهم السلطان وأكرمهم ثم رَفُع السه الأمرعبد الرحن ابن السلطان أبي يحيى ذكريا بن اللعباني كان في جلته وكان من خبره أنه رجع من المشرق بعدمهاك أيسه بمصر كاقدمناه سنة ثنين وثلاثين فدعا لنفسه بجهات طرابلس وتابعه اعراب دباب و بايع له عبداللك بن مكى صاحب قابس ونهض معسدالى تونس فى غيبة السلطان أتخريب المزيرد كت كاذكر ناه فلكها أياما وأحس بمرجع السلطان فأجفل عنهاو لقعبدالواحد بباالحماني الى المسانالي أندلف اليها السلطان أبوا لمسسن بعساكره ففارقهم وخرج السه فأحاميل التكرمة والمبرة واستقرف جلته الى أن ملك تونس ورفع اليه عن مقدم هذا الوفد

انهم دسوا اليهمع بمض حشمه وطلبوه فى الخروج معهم لينصب وه للامر بإفريقية وتبرأ الى السلطان من ذلك فأحضروا بالقصروو بخهم الحاجب عسلال بن عدبن المصعودوأ مربهم فستعبوا الى السعن وفق السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيعبوم من ساحة الملديقد قضا مهمنسك الفطرمن سنته وبعث في المسالح والعسا كرفتو افت المهواتصل الخبر بأولادأب الليل وأولاد القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان لهم فضافت عليهم الارض بمارحبت وتعاقدوا على الموت وبعثوا الى اقتالهم أولاد مهله إبن قاسم بزأحدو وكانوا بعدمه للسلطانهم أىحفص قد لحقو ابالقفر وانتبذواعن افريقية فرارامن مطالبة السلطان بماكانواش معة لعدوهم فأغذ السهراليهم أبواللدل سنجزة متطارحا عليهم تفسه فى الاجتماع على الخروج على السلطان فأجانوه وارتفاوامعه وتوافت احداوني كعب وحكيم صعابتو زرمن بلادالجريد فهدروا الدما بينهم وتداحروا وتبايعوا على الموت والتمدوا من أعماص الملك من ينصبونه للاهرفدلهم بعض سمامرة الفتنعلى رجل من أعقاب أبي دبوس فريسة بني مرين من خلفاه منى عدد المؤمن بمراكش عندما استولى علما وكأن من خبره ان أماه عمانين ادويس أى دبوس لق عهلك أبيه بالاندلس ويحب هنالك مرغم بن صابر شيخ بنى دباب ببرشاوية فلاا انطلق من أسره صحبه الى وطن دباب بعدا ن عقد قص برشاونة منهما حلفا وأمسة هماما سطول على مال التزماه وتزل بضواحي طراملس وحمال البرير بها ودعالنفسده هنالك وقام بدعوته كافة العرب من ذباب وقاتل طرابلس فامتنعت عُلْمه مُ بايعه أحدب الى الليل شيخ الكعوب بافريقية وأجلب به على تونس فلم يتم أمره لرسوخ دعوة الحفصين مافر يقية وانقطاع أصربني عبيد المؤمن منهاوآ ثارهم منذ الاحوال العديدة والآ تمادالمتقادمة فنسى أمرهم وهلك عثمان بنادريس هذا يجربه نما به عبد السلام بعده وترك من الولد ثلاثة أصغرهم أحدوكان صناع البدين وهمقوا بتونس بعدماطوحت بهمطوائع الاغتراب وظنوا ان قد تنوسي شأن أبهم فتفض عليهم مولانا السلطان أتويحي وأودعهم السحن الى أن غربهم الى الاسكندرية سنةأربع وأربعين ورجع أحمداتى افريقية واحتل تتوزر محسترفا بالخياطة يتعيش فاستدعاه بنوكعب هؤلاء حين اتفقت أهواؤهم ومن المعهم من احلافهم أولاد القوس وسائرشعو بعلاق وخرج اليهمن تو زوفنصبود الأمر وجعواله شيأمن الفساطيط والاكة والبكسوة الفاخرة والمقريات وأقامواله رسم السلطان وعسكروا علمه بحالهم وقياطينهم وارتحلوا لمنابوة السلطان ولماقضي منسك الاضحي من سنة غمان وأربعين ارتحل من ساحة تونس ريدهم فوافاهم في الفرح بين بسمط يونس وبسيط

القسروان المسي مالثنية فأجفلوا أمامه وصدقوه القتال منهزمين وهوفي اساعهم الى أنحصل القروان ورأوا أن لاملمأ منه فتداحروا واتفقواعلى الاستمائة ودساليهم منعسكر السلطان موعمد الوادومفرا وةو سويؤجين ففلبوا بي مرين ووعدوهم بالمناجرة صبحة ومهم ليصروا الهمبراياتهم وصحوامصكرا لسلطان وركب الهمف الاسلة والتعبية فاختل المصاف وتعبرالهم الحسكثير وغباالسلطان الى القيروان فدخلها في الفلّ من عما كره المن المحرّم سنة تسع وأد بعين وتدا فعت سا قات العرب فى اثره ونسابة والى المعسكر فانتهبوه ودخلوا فسطاط السلطان فاستولوا على ذخبرته والكثيرمن حرمه وأحاطوا بالقيروان وأحاطت حللهم بهاسماجا وتعاوت دثابهم بأطراف البقاع وأجلب ناعق الفتنة من كلمكان وبلغ الخبر آلي ونس فاستعصن بالقصبة أوليا السلطان وحرمه ونزع ابن نافرا كمين من جله السلطان بالقيروان اليهم فعقدواله على عجابة سلطانهم أحدين أبى ديوس ودفعوه الى محارية من كان بالقصيمة بتونس وأغدذالها السيرواجمع المه أشسياخ الموحدين وزعانف الغوغاء والجند وأحاطوا بالفصبة وعاود عاالقتال ونصب المتحنيق لحصارها ووصل سلطانه أجدعلي اثره فامتنعت عليهم ولم يغنوافيها غناء وافترق أمرالكعوب وحالف بعضهم بعضاالى السلطان وتساقطوا المه فتنفس مخنق الحصارعن القسير وان واختلفت المسمرسل أولادمهلهل وأحسسن بهمأولادأبي الليسل بنجزة بنفسسه وعاهدالسلطان على الافراج ولم يفوا بعهد موداخل السلطان أولادمهلهل فى الخروج معهم الى سوسة فعاهدوه على ذلك وأوعز اسطوله بمرساها وخرج معهم لملاعلي تعسة فطني بسوسة وبلغ الخبرالى ابن نافرا كين بمكانه من حصار القصية فركب السفين ليلاالى الاسكندرية وارتاب سلطاغ مابن أبى دبوس لماوقف على خبره فانفض جعهم وأفر جواعن القصبة ووكب السلطان أسطوله من سوسة ونزل سونس آخر حمادى واعتمل في اصلاح اسوارها وادارة الخندق عليها وأقام لهامن الامتناع والمتعصين رسما ثبت لهمن بعده ودفع به في غوعد قوه واستقل من نكبة القير وان وعثرتها وخاص من هوتها والله يفعل مايشاء ولحق أولاد أبى اللمسل وسلطائم مرأحد بن أبي ديوس سونس فأحاطوا مااسلطان واستبلغوا فى حصاره وخلصت ولاية أولادمهلهل للسلطان فعول عليهم ثم راجع بنوحزة رأيهم فى طاعة السلطان فدخل كبيرهم عراليه في شعبان وتقبضوا على سلطام مأحد من أبي دنوس وقادوه الى السلطان استملاعا في الطاعة واتحاضا للولاية فتقبل فيئتهم وأودع ابن أبى دبوس السعن وأصهرالي عربابه أبي الفضل فعقد لهعلى بنته واختلفت أحوالهم في الطاعة والانحراف الي أن كان مانذ كروالله غالب \* (الخبرعن المقاص الثفور الغربة ورجوعها الى دعوة الموحدين) \*

كأن المولى الفضيل ابن مولا ما السلطان أى يحيى لما قدم على السلطان أى الحمدين بتلسان فى زفاف شفي قته سنة سبع وأربعين بعدما اتصل به فى طريقه مهال أيدا وسع له السلطان كنفه ومهدله جانب كرامته وبر وجر له يوعدف المظاهرة على مثلث أبية تعزى به عن فقده وارتحل السلطان الى افريشة والمولى القنسل يرجو أن يعمل سلطانها المدحتى اذا استنول السلطان على النفرين بجابة وتستغطينة وارتحل الى تونس مقدله على مكان امارته أنام أسهسو نة فصرفه المه فانقطع أمله ونسد ضمره وطوى على المت حقى اذا كانت نسكية القسروان عاالى التوثب على مال سلفه وكان أهل قسمطينة و بجياية قدرموا من الدولة واستنقلوا وطأة الامالة لما اعتادوا من الملك الرفيق فاشرأ بواالى النورة عندما بلغهم خبرالنكمة وقدكان توافى بقسمنطينة وكاب من المغرب في طوائف من الوفودوالعسا كر وكان فهم النصغير من أنا السلطان عقدله عسلى عسكرمن أهل المغرب وأوعزاليه باللعاق سونس وفيهسم أعمال المغرب قدمواعندرأس الحول بجبايتهم وحسبانهم وفيهم أيضا وفدمن زعما النصارى بعثهم الطاغمة نأدفونش مع ماشفين ان السلطان لماأطلق ممن الاسر بعدما عتد السسلم والمهادنة وكان أسمراعندهم من لدن واقعة طريف كإذكرناه وكان أصابه مس من المنون فلاخلصت الولاية بن السلطان والطاغية وعظم عنده الاتصاف والمهاداة و بلغه خيرا لسلطان وتملكه افر بقهة أطلق المه تاشه فين و دهث معه هؤلا الرجماء للتهنئة وفيهمأ يضا وفدمن أهل مالي ملوك السودان بالمغرب أوقدهم ملكهم منسا سلم أن للتهنشة يسلطان افريقمة وكان معهم أيضا بوسف ن مزتى عامسل الزاب وأمره قدم يجينا ية علدوا تصل به خيرالركاب بقسسنطينة فلمق مؤثر اضحابتهم الى سدة السلطان ويوافت هؤلاء الوفود جمعا بقسد فطينة واعصوصه واعلى ولدالسلطان فلاوصمل خعرالنكمة اشرأب الغوغاء من أهل المادالى الثورة وتحليت شفاههم الى ما بأيديهم من اموال الجباية وأحوال الثورة فنقمو اعليم سو الملكة ودس مشيختم الى المول الفضل ابن ولا باالسلطان أى يحى بمكانه من بونة وقدكشف القناع في الانتزاء على عله والدعا لنفسه فطيو وللاحر واستعدو والقدوم فأغذ السيروتسامع جغيره أولما السلطان فخشى النامن في على نفسسه وخرج الى معسكره بحسلة أولاد يعقوب انن عملي أمرال واودة وطأان السلطان وأولما ومالى القصدمة ومكربهم أهل البلد فى الدفاع دونهم حتى إذا أطلت رابات المولى الفضل وشوابهم وحجزوهم الى القعسية

وأحاطوا بهاحتى استنزلوهم على أمان عقدوه الهم ولحقوا المحارة يعقو ب فعسكروا بهما بعد أن نقض أهل البلاد عهدهم في ذات يدهم فاستصفوه وأشا رعليهم ابن من في باللعاق بسكرة لشكون ركامم الحى السلطان فاوتحاوا جمعا في جواريعقو ب لما له في تلك الضواحي حتى طقوا ببسكرة وزلواه نها على ابن من في خبرنزل وكفاهم كل شئ يهمهم على طبقاتهم ومقاماتهم وعناية السلطان بمن كان وافد امنهم حتى ساريهم يعقوب بن على الحي السلطان وأوندهم عليه في رجب من سنته واتعال الخبر بأهل بحاية بالفعلة التي ف ل الهل السلطان وأوندهم وأخر جوهم من بن ظهر اليهم عراة فلحقوا الملفان وطيروا الخبرالي المولى الفضل واستحثوه القدوم فقدم عايهم وعقد على قسنطينة وبونة وطيروا الخبرالي المولى الفضل واستحثوه القدوم فقدم عايهم وعقد على قسنطينة وبونة من أستكني به من خاص منه ورجالات دولته واحتل بحياية الشهر و بسعم ن سنته وأعاد من بحياية مانذكر مان شاء الته ورائي أن كان من خبره مع السلطان بعد خروجه من بحياية مانذكر مان شاء الته

﴿ الْفُرِعِنَ انْتُرَاءُ وَلَادَالْسِلْطَانَ بِالْغُرِبِ الْأُوسِطِ ﴾ والاقصى ثم استقلال أبي عنان بالسالما بي المغرب ﴿

المفرب الاوسط وتساقط المه الفل من عسكراً به عراة زرافات ووحدا ناوارجة والمغرب الاوسط وتساقط المه الفل من عسكراً به عراة زرافات ووحدا ناوارجة الماسيمهال السلطان القيروان فتطاول الاميران وعنان الاستثنار بسلطان المعرون الابناء لما كان لهمن الابنار عنداً به اصمالته وعفافه واستظهاره القرآن في كان به عن الابناء لما كان لهمن الابنار عنداً به اصمالته وعفافه واستظهاره القرآن في كان بعن ابن طاع الله من عندالواد وأولاد بندوكس ابن طاع الله من عالمة على المدولة كاذكر ناه عنداً خباره وكان السلطان أدن له في الرجوع الى المغرب فرجع من معسكره بالمهدية ونزل بزاوية العباد من المسان في المدان من المعان على الحدان وكان المعان من المعان عندا وعاد المعان على الحدان وأنس به وكان في قلسه مرض من السلطان فأودع اذن الامدير أبي عنان ما أواد من والشيل على المائي سورط السلطان في المهلكة وبشره بحد يرالام المه فصادف منه اذناواعية والشيل على المائي وسول له الاستثنار به من دون اخوانه بقينا بهلك السلطان غراه ابن جرار بالتواب بارجاف الناس بموت السلطان فاعتزم وشعد عزيمة في ذلك ما العسل به من حافد بارجاف الناس بموت السلطان فاعتزم وشعد عزيمة في ذلك ما العسل به من حافد بارجاف الناس موت السلطان فاعتزم وشعد عزيمة في ذلك ما العسل به من حافد بارجاف الناس موت السلطان فاعتزم وشعد عزيمة في ذلك ما العسل به من حافد بارجاف الناس موت السلطان فاعتزم وشعد عزيمة في ذلك ما العسل به من حافد بالسلطان منصورا بن الامدير أي ما النصاحب فاس وأعمال الغرب من الانتزاء على الملائل من موت الديمة عن المنات من الانتزاء على المائد و المناسلة و مناسلة و مناسلة و المناسلة و المناسلة و مناسلة و مناسلة

علهوأنه فتردنوان العطا واستلحق واستركب لغيبة بنى مربن عن بلادهم وخلام جوه منعسا كرهم وأظهر العسكروا لحشدلاستنقاذا لسلطان من هوة القيروان يسدمنها حسوافى ارتقاء وتفطن لشأنه الحسن بنسلمان بنبرز كاكن عامل القصمة بفاس وصاحب الشرطة بالضواحي فاستأذنه باللساق بالسلطان فأذن له راحة من مكانه وأصيه غال المصامدة ونواحى مراكش ليستقدمهم على السلطان بجباياتهم فلتي بالامبرأ ليعنان على حسن أمضى عز تتمعلى التوثب والدعاء لنفسه فقيض أموالهم وأخرجما كانبموضع الساطان بالمنصورة من المال فالذخسرة وجاهر بالدعا النفسم وجلس للميعة بمجلس السلطان من قصره في ربيع من سنة تسع فبايعه الملا وقرأ كتاب يبعتهم على الاشهاد ثمرايعه العامة وانفض المجلس وقدعت مسلطانه ورست قواعدملك وركف فى المدمسة والا "لة حتى ترل بقبة الملعب وطع الناس وانتشروا وعقد على وزارته للعسن بنيرز يكن ثملف ارس بن ميمون بن وردار وجه لدرد يقاله وته واورفع مكان ابن حدار عليهم واختص لولايته ومناجاة خلوته كاتبه أباعيد الله محدين معدين أبى عمرووسنذ كرخبره ثمفتم الديوان واستركب من تساقط المهمن فلأسه وخلع عليهم ودفع البهمأ عطماتهم وأزآح عللهم وبينما هوريد الرحلة الى المغرب بلغه أن وترمارين عريف ولى السلطان وخالصته عريف بن يعيى وكان أمسرز غبدة العهده ومقدماعلى سائرالبدوأ نه قدحه عله يريدح به وغلبه على ماصار المهمن الانتزاء والنورة على أسه وانه قصد تلسان بحموعه من العرب وزناته المغرب الأوسط فعقد للعسسن بن سلم لأن وزبره على حريه وأعطاه الا "لة وسر "حيه للقائه وسر "حمعيه من حضير من بني عامر اقتأل سويد وارتحل فيءسكره حتى احتل نسالة وناجزه وترمارا لحرب ففلت جوعسه ومنعوا اكتافهم واتسع الوزيرعسكرهم واكتسح أموالهم وحللهم وعادانى سلطانه مالفتروالغنائم وارتحل الامعر أبوعنان الى المغرب وعقد على تلسان لعثمان من جرّار وأنزله بالقصرالقديم منهاحي كان من أمره مع عثمان بن عبد الرحن ماذكرناه فىأخمارهم ولماانتهى الىوادى الزيتون وشي آلىه بالوزىرا لحسن بن سلمان اندمضمر الفتائيه تنازى تزلفا الى السلطان ووفا وبطاعته واله داخل فى ذلك الحاف دمنصورا ماحت أعال المغرب عاكان يظهر من طاعة جدة مفارتاب الامرأ بوعنان به واستظهر واشمه على ذلك تكتابه فلماقرأ وتقمض علمه وقتله بالمسا خنقا وأغذ السيرالي المغرب وبلغ الخسرمنسورين أى مالك صاحب فاس فزحف للقياله والتتي الجعَّان ناحسة تأزى ويوادى أبي الاجراف فاختل مهاف منصوروا نهزمت جوعسه ولحق بفياس وانحجر بالبلدا لحديدوا وتحسل الامبر أبوعنان في اثره وتسبايل الناسعلي

طمقاتهم المه وآنؤه الطاعة وأناخ بعسا كرمعلي البلدا بلديا فحاريه عالا تخرسنة نسع وأربعين وأخد بمعنقها وجدع الايدى والفعلة على الاكات لحصارها ولحين نزوله على المالد المديدأ وعزالي الوالى وصكانه أنبطاق ولادأبي العلا المعتقلين بالقصيمة فأطلقهم ولحقوابه فأقاموامعه على حصارا البلدا لجديد وطال تمرسه بهاالى أنضاقت أحوااهم واختلفت أهوا رهم ونزع المه أهل الشوكة منهم ونزع اليهم عثمان بن ادريس بن أبي العلاء فين اليه من الماشية باذنه له فى ذلك سر المكن اليه فدس المه وواعدوه الثورة بالبلدفتار بهاوا قتعمها الامرأ بوعنان عليهم ونزل منصور بنأبي مالك على حكمه فاعتقله الى أن قاله بعسه واستولى على دارا لملك وما مرأعمال المفرب وتسابقت المه وفود الامصار للتهنئة مااسعة وتمسك أهل ستة بطاعة الساطان والانتسادلقا أندهم عبدالله بنعلى بنسعيد من طبقة الوزوا مسنائم تؤثبوا به وعقدوا على أنفسهم للامر أبي عنان وقادوا عاسلهم اليه وتولى مستجرا لثورة فيهم وعمهم الشر بف أبوالعباس أحدب معدب وافع من بيت أبى الشرف من آل الحسين كأنوا انتقلوا البهامن صقلمة واستوسق للامهرأ في عنان ملك المغرب واجتمع المه قومه من بى مرين الامر وأ قاممع السلطان يتونس وفا مجق موحص جماح أبيدعن الكرة على الكعوب الناكنين لعهده الناكبين عن طاعته فأقام شونس يرجو الايام ويؤمل الكزة والاطراف تنتقص واللوارج تتعيد الىأن ارتعل الما لمغرب بعد اليأس كانذكره انشاه الله تعالى

## ﴿ الْخَبْرَعَنِ النَّقَاصُ النُّواحِي وَانْتِرَاهُ بِيُعْبِدُ} ﴿ الوَادِبِمُلِسَانُ وَمُغْرِا وَ بِشَلْفُ وَتُوجِينِهَا لَمْ يَهِ ﴿

لما كانت نكمة السلطان بالقيروان والترمك زيانة والتقفيت قواعد ملطانهم المجتمع كل قوم منهم لا برام أمر هم والنظر في شأن جاعتهم وكانوا جمعان والله الكعوب الخلار حين على السلطان و بنزوعهم بقت الدبرة علمه ولمقوا بنونس مع الحاجب أبي عجد بن افراكين المحمد و المنها بأعمالهم وكان في جلد السلطان جماعة من أعماصهم منهم عثمان واخوته الزعم ويوسف وابراهم ابناء عبد الرحن بن يعني بن يغمر السن بن بأن سلطان بني عبد الوادصا وفي الله السلطان منذ فقع المسان وانزا الهسم بالجزيرة المرباط من مجعوا بمداست منذار الطاغية بهامن مكانهم من دولته وساروا الى القيروان تعت لوائه ومنهم على بن داشد بن مجدب مند من المؤقد در كرنا أخباراً بيدوانه ربي في ايالة السلطان وجو الدولة يتم او كفلته نعم منها منذ نشأ ته حتى كان لا يعرف سواها فاجتمع بنوع بسد وجو الدولة يتم او كفلته نعم ما منه ان بن بدار حن الماكان عصيد الموادية ونس وعقد واعلى أنفسهم العثمان بن بدار حن الماكان مسكم براخوته وأقوه

ببيعتهم شرقى المصلى العتيق المطل على سيجوم من ساحة البلدلعهدي بهم يومئذوقد وضده والهدرقة بالارض مل الامطأ حاسوه عليها ثم ازد حوامكين على يده قساونها للسعة ثم اجتمع مر بعدهم مغراوة الى على بن راشدوبا يعودو حقواته وتعماها بنوعبد الوادوسفراوة على الالفة وانتظام الكامة وهدر الدما وارتحلوا الي أعماله بالمفرب الاوسط فنزل على بنراشد قومه بموضع عمالهم من ضواحي الف وتفلبوا على أمصاره وافتتحوا تدلس وأحرجوامنها أولما السلطان وعسي وقتلوا القاض بمازرنة سرحان كان مقيم ابها الدعوة السلطان غمسو لتفنفسه التوثب والانتزا وفدع النفسه وقنادعلى بزراشد وقومه وأجازعند الرحن وقومهمن غ عبد الواد الحصا ملكهم بتلسان فألفراع ثمان مرارقدانترى بها بعدمنصرف الاميرا بعنان ودعالنفسه فتعهم له الناس لتوشه على المنصب الذي السرلا يعواسمسك بالباد أياما يؤمّل نزوع قومه المه م زحف اليه بموعبد الوادو لطاعهم فصد قوه الزحف والرت بدالغوغاء وكسروا أبواب البلدوخرجوا الى السلطان فأدخلوه القصرو احتل به فيجادى من سننة تسع وتسابق النياس الى مجلسه مثنى وفرادى وبايعوه السعد لعامة تم تفقد ابن جرار مم أغرى به العث فعثر عليه سعض زوايا القصروا حمّل الى المطبق فأودع به الى أنسرب المه الماعفات غريقافي هوته وساهم السلطان أبو معدعمان أخاه أمامان الزعم في سلَّطانه وأشركه في أمره وأرد فه في المكدوج هل اله أمر الحرب والمرواحي والبدوكلها واستوزرة ريه يحى بداود بنمكن من وادمحدين بندوكس بنطاع الله واستوسق ملكهم وأوفد واستيمتهم على الاميرأبي عنان صاحب المغرب وسلطان بني مرين فعصقد وامعه السلم والمهادئة واشترطواله عن أنفسهم دفاع الملطان المه وزحفوا الى وهران من ثغوراً عالهم وبازلوا بها أولسا السلطان وعساكره وعاملها يومندعبدالله بن اجانامن صنائع السلطان أبى الحسب ن الى أن علموه عليها واستنزلوه صلحالاشهرون حصارها واستمسك أهل الجزائر بطاعة السلطان واعتصموا بهاوعقد عليها قائده مجدبن يحى بن العسكرى من صنائع أبيه بعثه اليهم من تونس بعد نكبة الفيروان وغيم بلدية على الريوسف بنزيان بنعمد بنعبد القوى داعمالنفسه وطالبا سلطان سلفه وامتنام علب معقل ملكهم بجبل وانشريس لمكان ولدعر بن عثمان وقومهم من بني تيغرين في سلمة وانعاش المه أولاد عزيزمن بي توحن أهل صاحمة لمدية فقاموا بأمره واعصوصبواعليه وكانت سه وبين أبناء عرب عمان بن انشريس حرب سحال الى أن هاك وخلص أحربني تو جين لاساء عربن عثمان وهم على مذهبهمون طاعة السلطان وتمسكهم بدعوته وهومقيم خلال هدا تتونس الى أن أزمع لرحله

\* (المعرور جو عالنفور الفرية الامراء الموحدين بحاية وقد مطينة) \* لمانوثب الامرأ بوعذان على ملك أيه ويويدع بتكسان وكانت للاميرأ بي عبد الله مجد ابن الامبرأى زكر باصاحب بحيابة لدية في ومصافاة وزادن بعثه البه السلطان أمرهمن عالة وأنزله بملسان فسدعاله السابقة وآثره بالامارة وعقد للعول محدل امارته من بحياء وأمد وعبار ضيمه من المال والسيلاح ودفعه الماليكون حرادون السلطان بتونس وضئ له هذا الامبرصدّه عن الخاوص المه وسدّا لمذاهب دونه وأوءز أتوعنان ألى أساطله بوهران فركم االاميرالي تدلس ودخلها ونزل البه صنهاحة أهل صاحمة عايةعن عدالامرأى العباس الفضل واعصوصبواعايه وقاموا بأمر القديم نعمته وسالف امارة أبيه ولماارتحل الامبرأ بوعنان الى الغرب رحل في جلته الامبر أتوزيد عسدالرجن اس الامبرأي عمد الله صاحب قسيه نطينة ومعه اخو ته فاختصهم ومند تنغريه وخلطهم نفسه فلاغاب الامرأ بوعنان منصور اس أخمه أبي مالك على ألبلدا لجديدواستولى على المغرب رأى أن بعث ملوك الموحد دبن الى الادهم وبدفع فى صدوراً سِهِ بمكانهم فسيرّ ح الامهراً بإزيدوا خونه و كان منهم السلطان أبو العماس الذي جبراللهبه الصدع ونظم الشعل قوصلوا الى وطن ملكهم ومحل مارتهم وكان مولاهم نبل صاحب أبيهم قدتقدم الى بجاية ولحق بالامير أبي عبد اللهمن حصارها ثم تقدم الى قسنطمنة ويجامولي من موالي السلطان المتغلب عليها وهو الاميرأ بوالعماس الفضل فلمناطلاله على جهاتها وشعووا هاها بمكانه لقعت منهم عزائز الموذة وذكرواجمع الايالة وأجعوا التوثب بواايهم واحتل ببيل بغلاهر تسنط فشرهت العاشة الى امارته والقام بدعوة موالمه وتوثب أثماء هم على أولماء عهم فأخرجوهم واستولى القائد تبلعلى قسنطينة وأعمالها واقام دعوة الامترأ بى زيدواخويه كاكانت أقل مرةبها وجاؤا من المغرب الى مراكزامارتهم ودءوتهمبها قائمة ورايتهم على انحداثها خافقة فاحتلوابها حلوا الاساد بعرا بينها والكواكب بأخاقها ونهض الامبرأ بوعبد الله مجد تين اجتمع السه من البطالة والاواساء الح محاصرة بلد بجاية فأحجرع ما الملد وأخذ عَدنقها ألاها مُأفرج عنها مُرجع الى مكانه من حصارها ودس المه بعض أشماعه الملد وسرب اليه المال في الفوغا و فواعدوه فتح أبواب الريض في احدى لسالي رمضان سنة تسع وأربعين واقتمم البلدوه لا الفضام بمدير طموله فهب النياس من مراقدهم فزعين وقدولج الاميروقومه السلد وغياا لاميرالفضل الىشعاب الجبل وكواريه المطلعل القصبةرا - الاحافيا فاختني به الى أن عثر علسه ضحى النهار وسسبق الى ابن أخيه في

عليه وأركبه السفين الى محل امارته من بونة وخلص ملك بجبابة للاميرة بي عبد الله هذا واقتعد مرير آبائه بها وكتبو اللاسرة بي عنان بالفتح وتعديد الخيالصة والموالاة والعمل عن مدافعة أسم عن جهانه والله تعالى أعلم

> (اندرعي، وضالنياصرابن السلطان ووليه) كاعريف بن يحيى من ونس الى المفرب الاوسط

لما الما الما الما الما وصل المه يعقوب نعلى أمر لرواقدة ولده وعاة ووقده نعار وسواهم على أعله ووصل المه يعقوب نعلى أمر لرواقدة ولده وعاة ووقده نعار في تلافى أمره بسر مع ولده الناصر الى المغرب الاوسط الارتباع ملكه وعوا أناز الملوا رحمن أعالهم فنهض مع يعقوب نعلى وأصعبه ولمعوية بن يحيى أمير زعية المستظهر به على ملك المغرب وقدمها طلبعة بيزيديه وسار الناصر الى بسحكرة واضطرب معسكره بها أم في المدرياح الى بلاد زغية واجتمع المه أوليا وهممن المربوم ومن ذائة من في وجين أهل وانشريس وغيره وزحف اليهم الزعيم أوثاب من المان في قومه من في عبد الواد وغيرهم المدافعة والتي الجعان بوادى وولا فانفضت مو عالما صرواند عروار وحم على عقبه الى بسكرة وخلص عريف نيسي فانفضت مو عالما صرواند وادرج على على عقبه الى بسكرة وخلص عريف نيسي الملك ورجع الناصر الى بسكرة وادخل مع أوليا أنهم أولادمها بها لمدافعة أولاداً في الليل وسلطانهم المولى الفضل عن ونس كاذكرناه وأحسوا به فنهض اليهم وفروا أمامه المان خلص الناصر الى بسكرة وانقدها مثوى الى أن طق بأسه ما لجزائر عند وسطله من ونس كاندكره أنابسة والقذها مثوى الى أن طق بأسه ما لجزائر عند وسطله من ونس كاندكره أنابسة والقذها مثوى الى أن طق بأسه ما لجزائر عند وسطله من ونس كاندكره أنابسة والقذها مثوى الى أن طق بأسه ما لجزائر عند وسطله من ونس كاندكره أنابسة والقذها مثوى الى أن طق بأسه ما لجزائر عند وسطله من ونسور أنساء الله تعالى

﴿ الخبرعن ر- له السلطان أبي الحسن الى المغرب وتعلب ﴾ والمولى الفصل على تونس ومادعا الى ذلك من الاحوال ﴿

لماخلص المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى من تسكية بحاية وامتن عايسة ابن أخيه فلحق عمل امارته من بونة وافته بهامشيخة أولاد أبى الليل أوفدهم عليه سوجزة ابن عمر يستعثونه لملا افر يقية و يرغبونه فيه فأجاب داعيتهم ونهض اليهم بعد قضاء تسك الفطر من سنة تسع وأربعين ونزل بحللهم وأوجفوا بحنيلهم وركابهم على ضواحى افر قيسة وجوها وصحدوا الحي ونس فنازلوها وأخذ وابمخنقها أياما ثما خد بمحجزتهم عنها شيعة السلطان وأوليا وممن أولادمهلهل وابنه الناصر عند تفوله من المغرب الاربط مفلولا فرساوهم وشر دوهم ثم رجعوا الى مكانم من حصارها ثما نفضوا عنها وتعديز خالذ بن حزة الى شيعة السلطان أبي الحسن مع أولادمهلهل وقومه فاعتروا به وتعديز خالذ بن حزة الى شيعة السلطان أبي الحسن مع أولادمهلهل وقومه فاعتروا به

ودهب عرب عزة الى المشرق القضاء فرضه وأجفل أبو الليل أخوه مع المولى للفضل الى القفرحتى كان من دخول أهل الجريد في طاعته مانذ كره الشاء الله تعالى و كأن السلطان لماخلص من القيروان الى يؤنس وفد المه أحدين مكى مهنيا ومفاوصا في شأن النغر ومامنى به من التقاص الاطراف وقسادالردة ونداله السلطان أص عندفواته بالتوابة على أهل القطرمن جنسهم استئلا فاللكارة واستبقا الطاعتهم فعقدعلى عمل قابس وجربة والحامة ومااليم العبد الواحدان السلطان زكريابن أحددالعياني وأنف ذممع أحدين كي الى عله فهاك بحر به المال من مقدمه في الطاعون الجالف عاميذ وعقدلابي القاسم بنعتوشيخ المرحدين على توزرو نفطة وسائر بالدالجر يدبعد أن كان استفلصه بعدمة وألى محدر تافر اكن قريعه وماأنم رمن سوعد خلسه فنزل يوزر وجم أهل الحريد على الولاية والخالصة ولمانازل المولى أبوالعباس الغضل تؤنس مرتن وشرحأ ولادمهاهل وامتنعت علمه عدالى الحريدسنة خس يحاول فمه ملكاوخاطب أباا القاسم بنعتويذكره عهده وعهدسلفه وحقوقهم فتذكر وحن ونظراني ماناله به السلطان من المثلة في أطرافه واستناركامن حقده فانحرف وحل الناسعلي طاعة المولى النصل ابن مولانا السلطان أي يحى فسارعو االى الاجابة وبايعه أهل وزر وقفصة ونفطة والحامة غردعاا بن مكين الى طاعته فأجاب اليهاد بايعه أهل قابس وجرية أيضاوانتي المرالي السلطان استبلاء المولى الفضل على أمصارا فريقية وأنه ماهض الى ونس فأهمه الشأن وخشى على أمره وكانت بطاته يوسوسون السه لرحله الى المغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه فأجابهم اليهاوشين أساط له بالاقوات وأزاح علل المسافرين ولماقضي منسك الفطرمن سنة خدين ركب العرآبام استفعال فصل المشا وعقد لابه أى الفضل على تونس ثقة عاسنه وبين أولاد حزة من الصهرو تفاديا بمكانه من معرّة الغوغاء وثورتهم وأقلعمن مرسى بونس والمس دخل مرسى بجاية وقد احتاجواالى الماء فنعهم صاحب عباية من الورود وأوعز الى سائرسوا -له عنعهم فزحفواالى الساحل وقاتلوامن صدهم عن الماء الى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا وعصفت بهم الريح ليلتندوجا عمم المويح سنكل مكان وألقاهم اليم بالساحل بعدأن تكسرية الاجفان وغرق الكشرمن بطانته وعامة النياس وقدف الموج بالسلطان فألقاه الى الحزيرة قرب الساحل من بلادزوا وةمع بعض حشمه عراة فكثو الملتهم وصحهم جفن من الاساطيل كان قد سلمين ذلك العاصف فقر بوا المه حين رأوه وقد تساع به البربرون الجبال وتواثبوا السه فاختطفه أولماؤه من أهسل الحفن قبل أن يصل المه البربر وقذفوابه الى الخزائر فنزل بهاولائم صدعه وخلع على من وصل من فل

الاساطه مل ومن خرج المهمن أوليا موطق به ابنه الناصره و يسكرة واتصل فلولى الفضل خررحمله من تونس وهو بالاداخر بدفاغذال برالي ونس ورابم اعلى الله ومن كانجامن عض أوليا به ففلسوهم عليها واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم منى بالقصية واستنزلوا ابن المطان أماالف لاالمعربالقصة على الامان فرح الى ست أله اللمسلب مزة وأنفذمه مصصن أنلفه المسأمنه فطق بأسه مالحزا مرومادرالي السلطان على منوسف المنتزى المدية من في عبد القوى فصارفي حلله وخو بالدعن الاحروزيم أنه انما كان قاعابد عوته فتضل منه وأقره على عله ووفد علمه أولما وممن العرب مويد والحرث والحصي ومن البهم عن اجتم الى وليه وترماد بن عريف المتسان بطاحته ووفد علمه أبضاعلى بن راشداً معرمغرا وة وأغزاه في عبدالواد واشترط علمه اقراره بوطنه ويحمله اذام أمره فأبي من قبول الاشد تراط ضنابعهده عن الذك فنزع عند وصارالى مظاهرة فى عدالواد وبعث أوسعد عمان صاحب تلسان الى الأمعرالي عنان في المدد فعد الله بعسكرمن في مرين عقد علهم لعبي بنرحو بن الثقين بن معطى من تدريعن وزحف الزعيم الوثابت الى حرب السلطان أبي الحسن فين احقوله من عسكر عن من فراوة وحرح السلطان من الحزار وعسكر بمنعة واحتشد وترمادسا والعرب بحللهم ووافامهم وارتعلوا المشلف ولماالمتني المعان بشسدونة صدقهمغراوة الجلة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في الحولة فهلا واختل مصاف السلطان واستبيم معسكره والتهب فساط مله وخلص مع ولله وترمارين عريف وقومه بعدان استبيعت حللهم فخرجوا الى جبل وانشريس ثم لحقوا بعبل واشدورجع القوم عن اساعهم والمحفوا الى الزائر فتغلبواعليها وأخرجوا من كان بهامن أولماء المسلطان ومحواآ أاردعوته من المغرب الاوسط جله والاص يداقله يؤثيه من يشاء

> ﴿ الخبرعن استملاء السلطان على سحلماسة ثم فرا ره عنها ﴾ وامام ابنه الى صراكش واستملائه عليها وما يحلل ذلك ﴿

لمانفنت به وعالسلطان بشدونة وقل عساكره وهائ الناصر ابنه خلص الى المعدراءمع وليه وترمار وطق بحل قومه سو بدواً وطائم قبلة بعيل وانشريس وأجع أمره على قصد المفرب موطن قومه ومنت عزه ودارملكه وارتصل معه وايه وثرمار بالنازعة من قومه وحرجواللى بعبل واشدم أبعد واللهذاهب وقطعوا المفاوزالى سعاماسة فى القفر فل أطلوا عليها وعاين أهلها السلطان تهافة واعلمه تهاف الفراش وخرج الده العدارى من ووا ستورهن صاغية المه وايثا والايالته وفز العامل وستورهن صاغية المه وايثا والايالته وفز العامل يهم علماسة الى منعاته وكان الامر أبوعنان لما بلغه الخريف سعد معلماسة وارتصل الها

قى قورمه وكافة عداكر و دمد أن أزاح علهم وأفاض عطا و فيهم وكان بيني هرين نفرة عن السلطان وحدر من غائمة مطابقهم بالتخاذل فى الواقف والفرار عنه فى الشدائد ولما كان يعدم وفى الاسفار و يتعدم بهم المهالك فكانوالدلك مجمعين على منابذته ومخلصين فى مناصحة المنه منازعة فعالمت السلطان أن جاء الحسير وصولهم المه فى العساكر الفخة منه منه بن السيرالي دفاعه وعلم من حاله انه لا يطبق دفاعهم وأجدل عنه وترماد ولسمة فى قومه سويد وكان من حيم ناوريف بن يحيى كان بزع الى الاميرا في عنان وأحله بعمله المهم ودمن نشر يفهم وولايتهم حتى اذا بلغة الخبر عنا صحة وترما والسلطان ومغلاه رته وقصده المفرب معه بناجعته زوى عنه و حدوضاه بعض الشئ وأقسم له الله ترفار قالسلطان لا وقعت بكوما بالمعملة الاميرا في عنان وأمن من بكتب له ذلك فاتر وترما درضا أسه وعلم أن غناه عنا السلطان في وعان المغرب قلل فأ حذل عند و بلغة قالم المناذكره ولم المنازي و مناه المعملة الاميرا في عنان المربوعنان المعمرا في عنان على مناذكره و المنازي و بلغة قصد السلطان الى من اكش فاعترم على الرحلة الهما والشي علمه قوم و نكاسن و بلغه قصد السلطان الى من اكش فاعترم على الرحلة الهما والشي علمه قوم و مناه بعد مناه السلطان مانذكره السلطان المن عند مناه المنازكره السلطان المن عن خبر من عدالم و مناه المنازي و بلغه قصد السلطان الى من اكش فاعترم على الرحلة الهما والشي علمه قومه فرجع بهم الى فاس الى أن كان من خبرهم مع السلطان مانذكره ان شاء اته تعالى فرجع بهم الى فاس الى أن كان من خبرهم مع السلطان مانذكره ان شاء الته تعالى

﴿ الْحَدِينَ اسْتَبَلَا السَّلَطَانَ عَلَى مَرَا كُشَّ ثُمَّ الْهَزَامَهُ أَمَّامُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى الللّهُ عَ

لما أجفل السلطان عن سجلما سه سنة احدى و خسين بين يدى الامبرأى عنان وعسكر بن من قصد من اكشورك اليها الاوعار من جبال المصامدة والمشارفها تسادع الدسمة هل جهاتها بالطاعة من كل أوب ونساوا من كل حدب و لحق عامل من اكش بالامبرأ بي عان و زع الى السلطان صاحب ديوان الجبابة أبو مجد بن في مدين عمل كان في المودع من مال الجبابة فاختصه واستكنبه و وحدل المه علامته واستركب عمل كان في الموال و بن العطاء و دخل في طاعته قبائل العرب من حشم وسائر المساهدة و ثمان له عمراك المعمدة و ثمان المعمد بن في العطاء و ازاحة العلل و تنفيض على المعمد بن في العطاء و ازاحة العلل و تنفيض على كانب الجبابة تعيى بن خرة بن شده سب بن مجمد بن في الامالة علمه عن المحاف عن المحاف عن المحاف المعمد بن في المحاف ا

وامتحنه تمقطع لسانه وهلك فى ذلك الامتحان وارتحسل الاميرأ لوعنان وجوعبني مرين الى مراكش ويرز السلطان الى لقاهم ومدافعتهم وانتهى كل واحدمن الفريقين الى وادى مريم وتربص كل بصاحب أجازة الوادى ثما جازه السلطان أنوا لحسن وأصصوا جمعاني التعسة والتق الجعان شاهر غوست في آخر صفر من سنة احدى وخسمة فأختل مصاف السلطان وانهزم عسكره ولحق به أنطال نن مرين فرحهوا عنه حدا وهسة وكاله فرسه بومئذ في مفرّه فسقط الى الارض والفرسان تحوم حوله واعترضهم دونه أبود شارسلم ان من على من أحد أمرال واودة ورد مف أخده مقوب كان ها جرمع السلطان من الجزائر ولم يزل في حلته الى يومنَّذ فدا فع عنه حتى ركب وسادمن ورآنه ردأله وتقبض على حاجبه علال سعمد فصادف يدالامرأ ف عنمان وأودعه السحن الىأن اهتن علمه بعدمه للأأسه وخلص السلطان اليحسل هنتاتة ومعه كسرهم عبدالعز ربن محمد بنعلى فنزل عليه وأجاره واجتمع المه الملائمن قومه هنتاتة ومن انضاف البهم من المصامدة وتا تمروا وتعاهدوا على ألدفاع عنه وبايعوه على الموت وجاء أيوعنان على اثره حتى احتل برّا كش وأنزل عسا حسكره على جسيل هنتانة ورتب المسالح لحصاره وحريه وطال علمه نواؤه وطلب السلطان من المهالا بقاء وبعث فى حاجبه محمد بن أى عمر فحضر عنده وأحسن العذرعن الامهرأ في عنان والقس له الرضامنية فرضى عنه وكتب له ولاية عهده وأوعزاليه بأن يبعث له مالاوكسا فسيرس الحاجب منأبي عمر ماخراجهامن المودع مدارملكهم واعتل السلطيان خلال ذلك فرضه أولياؤه وخاصته وافتصد لاخراج الدم ثماشر الماءاهصده الطهارة فورم وهلك المال قريبة عفاالله عنه اثلاث وعشرين من وسع الثاني سنة ثلتين وخسين وبعث أولساؤه الخبرالى انه بمعسكره من ساحسة من اكش ورفعوه على أعواده السه فتلقاه حافيا حاسرا وقبل أعواده وبكي واسترجع ورضىءن أوليائه وخاصته وأنزلهم بالمحل الذى رضوه من دولته ووارى أياه بمراكش الى أن نقله الى مقسرة سلفهه ميشالة فى طريقه الى فاس وتلقى أمادينار بن على بن أحد د مالقبول والكرامة وأحدا محدل الرحب والسعة وأسنى جائزته وخلع عليه وحله وانصرف من فاس الى قومه يستح تهدم للقاء السلطان أى عنان بتاسان لما كان أجع على الحركة الهابعدم هلك أبده ودى لعمدا لعزير بن محدداً ميرهنسانه اجار المالسلطان واستماته دونه فعقدله على قومه وأحله بالمحل الرفييع من دوآته ومجلسه واستبلغ فى تكريمه والله أعالم

ر الخبرعن مركة السلطان أبي عنان الى المسان وا يقاعه كر ربني عبد الواد بانكاد وده لك سلطانم-م سعيد كر

لماهاك السلطان أبوالحسن وانقضى شأن المصار ارتحل السلطان أبوعنان الحافاس ونقل الوأسه الى مقبرتهم بشالة فدفنه معمن عنالك من سلفه وأغذ السيرالي فاسوقد استدنالام وخلت الدولة عن المنازع فاحتل بفاس وأجع أمره على غزوبي عبد الوادلارتجاع مابأيد يهرمهن الملك الذي سمو الاستخلاصه ولماكان فترسسنة ثلاث وخسين ادى بالعطاء وأفاح العلل وعسكر بساحة البلدا بلسديدوا عترض العساكر وارتحل ريد تلسان واتصل اللير بأبي سعىدوأ خيه فحده واقومهم ومن المهممن الاشسماع والاحزاب من زناتة والعسرب وأرتحسانوا الي لقاله ونزل السلطان بعساكره وادى مباوية وتلوم به أيامالاعتراض الحشود والعرب غرمسل على التعبية حتى اذا احتل ببسيط أنكادوترا عالجهان انفض سرعان المعسكرو لحقوا بالعرب وركب السلطان في التعسة وخاص بحرااة تال وقد أطسلم الجوبه حتى اذا خلص البهم من عره وخالطهم في صفوفهم ولوهم الادبار ومخوهم الاكاف واسع بنومرين آثارهم فاستولواعلى معسكرهم واستباحوه واستماحوهم قتلاوسما وصفدوهم أسرى وغشمهم الليل وهممتسا الونف اثرهم وتقيض على ألى سنعمد سلطانهم فسست قالى السلطان فأمر باعتصاله وأطلق أيدى في مرين من العد على حلل العرب من المعقل فاستباحوهم واكتسموا أموالهم بوا بجاشرهوا المهمن النهب في الحدلة في هيعة ذلا الجال م ارتصل على تعبيته إلى تلسيان فاحدل بها الربيع من سنته واستوت فى ملكها قدمه وأحضراً باسم مدفقة عده ووجعه وأراه أعمالة حسرة عليها وأحضرالفقها وأرباب الفتيافأ فتنوابحرآ بتسه وقتله فأمضى حكم الله فيه فذبيح ف عسه لناسعة من اعتقاله وجعله مثلا الاسنوين وخلص أخوه الزميم أبو تابت الى قاصية الشرق فكان من خبره ماندكره انشاء الله تعالى والله أعلم

> ﴿ الخبرعن شأن أبي ثابت وايقاع بني مرين به ﴾ ﴿ يُوادِي شلف وتقبض الموحدين علمه بيجا ية ﴿

كما وقع السلطان بنى عبد الواد ما المحادو تقبض على أى سعيد سلطانه م خلص أبو ثابت أخوه فى فل منهم ومرّ بتلسان فا حمل حرمهم و مخلفهم وأجفل الى الشرق فاحتل بشلف من بلادمغرا وة وعسكره فالله واجتمع المديد أوشاب من زناتة و حدث نفسه ملاها ووعده ما المال من بلادمغرا وه وعسكره فالله والمتمان وزيره فا وسبن مهون بن ودرار في عساكر بني مرين والمند فأغذ السمير اليهم وارتحل من تلسان على اثره ولما تراهى في عساكر بني مرين والمند فأغذ السمير اليهم والقراع ممسدق بنومرين المدلة المعان صدق الفريقان المجاولة وخاضوا النهر بالقراع ممسدق بنومرين المدلة واجتاز واالنهر اليهم فانتكم شفوا واتبعوا آثارهم واستطموهم واستباحوا معسكرهم واجتاز واالنهر اليهم فانتكرهم واستباحوا معسكرهم

واستاقوا أعوالهم ودوابهم ونساه هسم وارتعلوا في اساعهم وكسبالوز بر بالفتح الى السلطان ومرّ أبو ثابت بالخرائر طارقا وأجازالى هاصية المشرق فاعترضهم قبائل زوا و وأرجلوهم عن خسلهم والتهم والسلام مومر واحقاة عراة واحتل الوزير بلدية وأوعزائي أمير واستولى عليها واقتضى بعد السلطان منهم فا توها واحتل الوزير بلدية وأوعزائي أمير بحاية المولى أبى عبدالله جافد مولا فاالاميرائي يحيى مع وليه وترمار وخالصة ويعقر بعض على المن فابت فأذكوا العدون عليهم وقد والهم بالمرصاد وعثر بعض على المن ثابت فأبى زيان ابن أخيه أبى سعيد و وزيرهم يحيى بندا ودفر فعوهم المسلطان بلدية و بعثهم مع مقدمته و جاء على الرهم و وزل على السلطان بعدية خير نزل بعد ان تلقاه بالمبرة و الاحتفاء اثره حم و فرل على السلطان بعدية خير نزل بعد ان تلقاه بالمبرة و الاحتفاء و واقت المبه و فود الزوا ود تم بكانه من السلطان في نزل المبلان والذهب و انقلبوا غيره نقلب و واقته بكانه ذلا معدة ابن من في عامل المبرة و المبلان و انقلبوا غيره نقلب و واقته بكانه ذلا سعدة ابن من في عامل المبرة و المبلان و ال

\* (الخبرعن تملك السلطان أفي منان بجابه واسقال صاحبه الى المغرب)

لما وصل السلطان أبوعبدا الله عمد بن الاميرا في ذكر يا يعيى صاحب عباية الى السلطان عكانه من لمدية في شعبان من سنته وأقبل السلطان عليه ويواه كنف ترحيبه وكرامته خلص الامير به يحيا وشكا اليه ما ياقياه من أهل عمد من الامتناع من الجباية والسعى في الفساد وما يتسع ذلك من زيون الحامية واستبدا دالبطانة وكان السلطان متشوقا لما لما لما فأشرار على قبول اشاريه لمنه الما فأشرار على معرف الشارية ودس اليه مع حاجبه محديناً في عروان يشهد بذلك على ووس الملافقة لوقتم عليه بطانته ذلك وفر يعمله من معسكره فلحق فافر يقية ومنهم على ابن القائد عجد بن الحكيم وأمره السلطان أن به حكت بخطه الى عامله على البلد بالنزول عنها وعَدَى على السلطان أن به حكت بخطه الى عامله على البلد بالنزول عنها وعَدَى معال السلطان منها فقعل وعقد السلطان عليها أو حداله وراح على الما المان على الما المن المان على المان المان على المان على المان على المان المان المان المان المان على المان على المان الم

الى أن كان من تو ثب صنهاجة و أهل بجابة بعمر بن على ما نحن ذا كروه انشاء الله تعالى \* (اللهرعن يورة اهل بجابة ونهوض الحاجب اليها في العساكر) \*

كأدصتها-ة هؤلامن أعقاب ملكانة ماول القلعة وبجاية نزل أولوهم بوادي بجابة بن القبائل من برابرتها المكتامين في مواطن في وريا كل منذأ ول وألة الموحدين وأقطعوهم على العكرةممهم ولماضعفت جنود الموحدين وقل عددهم انفردوا بالعسكرة مع السلطان وصاراهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة وكان الاميرأ وعبد القه هذا فدأصاب منهم لاول أمره وقتل محدبن عيم من أكابر مسيعتهم وكان صاحبه فارح مولد ابنسيدالناس عريفاعليهم منعهدأ بيه الاميرأ بى زكريا وكان مستبداعلى المولعة بعدالله فلازل عن امارته السلطان أب عنان معطذ لل ونقمه علمه وأسرها في نصه ولم يبدها لكاله وسر"حه أميره مع عمر بن على الوطاسي لينقل عرمه ومتاعمه وماعون داره فوصل البهاوشكاالية الصنهاجيون مفية أهرهم في ثقل الوطأة وسوء الملكة فأشكاهم ودعاهم الحالثة رقببني مرين والقيام دعوة الموحدين للمولى أبي زيان صاحب قسسنطينة فأجابوه وتواعدوا بالفتك بعمر بنعلى بحداسه من القصية وتولى كبرهامنصوربن الحاج من مشيضتهم وياكره بداره على عادة الامر ا ول أكر علمه ليلثم أطرافه طعنه بخنجره وفرالي ستمجر يحافو الواعليه واستلهموه وثارت الغوغاء من أهل البلد في ذى الحبة من سنة ثلاث وخسين و ركا على الحاجب فارح وهنف الهاتف بدعوة المولى أى زيدصاحب قسسنطينة وطبروا بالخبرواستدعوه فتثافل عن احاشهمو بمشمولي اس المعلوجي للقمام بأمرهم وبلغ الخبرالي السلطان فأتهم المولى أماعدالله بمداخلة عاجمه فاعتقله مداره واعتقل وفدامن ملاعامة كأن سابه وثبت آراء المشيخة من أهل بحاية وغشت رجالاتهم وأولوالرأى والشورى منهم في الفتك بسنهاجة والعلج وداخلهم القائد هلال مولى ابن سيد الناس وتواعد واللفتان بفيارح يوم وصول الناثب من قبل صاحب قسسه طينة فجهر والالنكرعلي الحاجب ودءوه الى المسهدليوام وموندر أمرهم فاعتددارشيخ الفتيا أحدب ادريس فاقتعموا عليه الداروبا شرومولاه محدب سمدالناس فطعنه وأشو اهوري بشهومن سقف الدار وقطعرأ سيه فبعثوابه الحالساهان وفرمنصور ماالحاج وقومه صنهاجة من البلد وكأن بالمرسى أحدىن سعيدا اقرموني من خاصة السلطان جاعف السفن المعض حاجاته من ونس ووا ف مرسى بعباية يوه المذفأ نزلوه واعصوصبو اعلسه وتنادوا مدعوة السلطان وطاعته فأشارعلهم أحدالقرموني أن يعثوا الى قائد تدلس من مشيخة بى مرين يعيان بن عربن عبد المؤمن الوزكاسي فاستدعوه ووصل البهم في جلة من المسكرو بعثوا بأخبارهم الى السلطان والتظروا فلمابلغ الحسيرالى السلطان أص حاجبه محدب أبى عر بالنهوض الى بحاية فعسكر يساحة للسان والتق له السلطان من قومه وجنوده خسه آلاف فارس أزاح عللهم واستوفى أعطماتهم وسرحه فنهض من للسان بعدقضا منسك الاضحى وأغذا اسبراني عاية ولمائزل ببني حسسن جعله صنهاجة ثم خامواعن اللقاء ولحقوا بقسنطينة وأجازوامنها الى تونس واحتل الحاجب بمسكرهمن سكلات وخرج المه المشخة والوزرا وفتقيض على القائده للال وأشخصه الى السلطان ودخل البالدعلي التعسمة واحتل بقصبتها لحرم فاتح أربع وخسين وسكن الناس وخلع على المشيخة واختص على س وهمدنسد الناس واستفطهر بهم على أمره وتقبض على جاعة من الفوغا وعلى من تحت أيديهم بمن يتهم بالمداخلة فى الثورة يناهزون ما تين واعتقلهم وأركبهم السدفن الى المفرب فودع الناس وسكنوا وتوافت وفود الزواودة من كلحهة فأجز ل صلاتهم واقتضى الطاعة منهم ووصل عامل الزاب يوسف وسدة وحبه وارتصل الى تلسان أقل حادى لشهرين من مدخله وأغذ السبر عن معهمن العرب والونو دوكنت يومئد في جلتهم وقدخلع على وحلني وأجزل صلتي وضرب لى الفياط مطفو فدت في ركانه وقدم تلسان لاقل جادى الاخبرة فحلس السلطان للوفد واعترض ماحنب فه من الحياد والهدية وكان يومامشهودا تمأسني السلطان حوائزالوفد واختص يوسف سزمزني ويعقوب بن على عزيدمن البروالمسلة وخصوا بجاهمن الكرامة وآمر هم ف شأن افريقية ومنازلة قسنطينة ورجعمعهم الحاجب ابن أبى عرعلى كرهمنه لمانذكرهمن أخباره وانصرنوا الىمواطنهم لاقل شعبان من سنةأربع وخسين وانقلبت معه بعد اسنا الجائزة والخلع والجلان من السلطان والوعد الجيل بتجديد ماالى قومه ببلدممن الاقطاع واللهأعلم

(انلبرعن الحاجب ابن أنى عرو وماعقدله السلطان) كاعلى تغر بحاية وعلى منازلة قسنطينة ونهوضه لذلك

سلف هدا الرجل من أهل المهدية من أجواد العرب من بنى غيم بافريقية وانتقدل جده على الى يونس باستدعاء السلطان المستنصر وكان فقيها عارفا بالفسا والاحكام وقلام القضاء بالحضرة واستعمله على كتب علامته فى الرسائل والاواص الكبرى والصغرى فاضطلع بذلك وهلك على حالة من التجلة والمنصب وقلدا بنه عبد الله من دعده العسلامتين أيام أبى حفص عراب الامر أبى ذكر يا كماكان لا به فاضطلع لذلك وكان أخوه أحد بن على مستنا وقورا و ننحالا للعدم ونشأ ابنه محدد وقرأ بتونس و تفقه على

مشختها والماالنائت أمورهم وقلاشت أحوالهم فرع عمدبن أجد بنعل مبتنيا المرزق والمصاش وطوحت به العاوائع الى بلدندالتيل وكان مخصد الالمطلب والسكالة فاستعمل شاهدا عرسى القل أيام ريسة الماجب ابن أبي عرووكانت له صبةمع حسن بن مجد السبق المنتمل بنسب الشرق وكانا ومقن في مطاوح اعترابهما فسعى له في مرافقة الشهرة فأسعفا واتصلامان أب عروفه مدمدا شبها ولمانزع الشريف عدالوهاب زعيم تدلس الى طاعة الموحدين أيام الساث أب حو بخروج محد بن يوسف عليه واعتلال الدولة ودخل فيأمراب أي عرووجلته فيعث عجدبن أبي عروهذا وصاحبه الى تداس واستعمل حسن الشريف فى القضاء ومجدب أبى عروفى شهادة الديوان فلمابرتت الدولة من صرضها واستفحل أصراك حروتفك على تدلس وصارر ميس الفتيا من الامام لاقتضاء طاعتها وانفاذا هلها على السلطان في الوفد واستقر بتلسان يومسند واستعملا فىخطة القضا مستعاقبين أيام بنى عبدالواد وأيام السلطان أبى الحسسن وتعصب على ابن أبي عرواً يام قضائه جماعة من مشيخة الملدوسعوامه الى السلطان أبي المسنن وتظلموا فأشكاهم على عملم بعراقه واختصه تأديب ولده فارس هذا وتعلمه فأفرغ وسعه فى ذلك وربى ولده محمد اهذا الماحب مع السلطان أبي عنان بوأ ماو خاملا وألق عليه محبة محتى اذاخلص له الملك رفع رسة محدين البعروه داور قادمن منزلة الى أخرى حتى اذا أربى ، على سائر المراتب وجعل الممالعلامة والقيادة والجابة والدفارة ودنوان الحندوالحساب والقهرمة وسائر القاب دولته وخصوصات داره فانصرفت البد الوجوه ووقفت ببابه الاشراف من الاعماص والقيائل والشرفاء والعلاء وسرب المه العمال أموال الحدامة تزلف اوطال أمره واستملا ومعلى السلطان ونفس علمه رجال الدولة ووزرا ؤهاماآ تاه الله من الحظ حتى اداخه لالهم وجه السلطان منه عندنم وضه الى يجابة حامت أغراض السعابة على مكانه فقرطس وألتي المطان أذنه الى استماعها فلمارجع من بجاية وكانت له الدولة على السلطان وجدعلمه واقمه مغاضبا فتستكر أوالسلطان ثم تحنى بطلب الغيسة عن الدولة في قبول ويعقدله على بعاية متوهما ان السلطان ضنينه فبادر السلطان الى اسعافه وبداله مالم يحتسب من الاعراض عنهور جمع الى الرغبة في الاقالة فلم يسعف وعقد له على حرب قسنطينة وحكمه فحالمال والجيش وارتجل فاشدعيان من سنة أربع وخسين واحمل بعماية آخرها ونصب الموحدون الشفين ابن السلطان أي الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المولى الفضل واعتقاله اياه فنصبو وللامر التفريق كلة من مرين وجعو اله الاكة والفساطيط وهام بأصره ميمون بنعلى لنافسيتهمع أخيه يعقوب وتسمع بخبره يعقوب فأغدا المسير بحاله من ملادا لزاب وفرق جعهم ورد هم على أعقابهم وأجزهم بالمله ولما الصم الشداء وقضى منسك الاضمى عسكر بساسة البلدوا عترض العساكر ولما الصم المدارودة وأزاع علهم وفرق أعطاتهم وارتعل الم مسازلة قسنطينة واجتمع المدارواودة بحللهم وجع المولى أبوزيد صاحب فسنطينة من كان على دعوته من أحياه ويه وهمون ابن المنالي من أحيد و شعته من الزواودة وعقد عليهم الماجمة بدل وسترسه للقاء ابن ألى هرو وعساكره فأوقع بهم الحاجب لحادى من سنة حس و سنة من راكتهم أموالهم ونازل قسمطينة حتى تفادوامنه بحكينه من ناشفين ابن السلطان أبي المسون المنصوب الملامن فاقتاد وه اليه وأشخصه الحياة من المسلطان وأوفد المولى أبوزيد ابنه على السلطان أى عام بها عان فقت و خسين فذهب عد ما لسيرة عند أهل الملدو تضعوا المائد في الحرم سنة ست و خسين والمقدم أبيه بتلسان الهالك و بعث السلطان د واله لارتعال عمائه و ولا موز قل شاء الى مقيرة أبيه بتلسان الهالك و بعث السافان د واله لارتعال عمائه و ولا موز قل شاء المعمد الله بنعلى من سنة ست و خسين واستمتر بها و تقبل ما حده سعد وزيره فنهض الها في شهر سعد و بسيرته فيها على مانذكره و جهز العساد كرالى حمار الناس من مذا هب الحاسب و سيرته فيها على مانذكره و جهز العساد كرالى حمار الناس من مذا هب الحاسب و سيرته فيها على مانذكره و جهز العساد كرالى حمار الناس من مذا هب الحاسب و سيرته فيها على مانذكره و جهز العساد كرالى حمار قسنطينة الى أن كان من فتحها مانذكره و بعد العساد شاه الله تعالى

انلیری خروج آی الفضل این السلطان آی الحسن ؟
 کی السکسیوی و مکرعاسیل دری می ده و مهلکه (

كان السلطان أوعنان و مهلت أبعل و في حاله آخواه ألو الفضل محدوا بوسالم الراهم وتدبر في ترشيه ما وتصدر عليه مغيته فأشخصه ما الى الاندلس واستقرابها في المالة الى الحاج ابن السلطان أبي الراسد بن الراس أبي همد ثمندم على ما أناهمن ذلك فلما استفيل أحره واعتر بسلطانه فلما استفيل أحره واعتر بسلطانه أغذ السيراني الى الحاب أن يشخصه ما المه في مكون مقامه الده أسوط للكامة من أن يشتمد تفريق من السلام المالة والمناس المالة والمناس المالة والمناس المناس المناس

بالسيسكسيوى عبدالله ودعالنفسه و داخ الخبرالى السلطان بين مقدم حاجبه ابن أبى عرومن فقم بجباية سنة أربع وخسين فهزعسا كره الما المغرب وعقد على حرب السكسدوى أوزيره فارس بن مقون بن وردار وسر حماليه فنهض من المسان لربيع سنة أربع وخسين وأغذا لسرالى السكسدوى ونزل بمغنقه وأحاط به واحتط مدينة لمعسكره وتجهم ذكائبه بسفم جبله ماهاالقاهرة واستبدا لمصارعلي السكسيوى وأرسل الى الوزيرف الرجوع الى طاعته المعروفة وأن سذ العهد الى أبى الفضل ففارقه وانتقل الى جبال المصامدة ودخسل الوز برفارس الى أرض السوس فدوخ أقطارهماومهدالحال وسارت الولاية والحبوش فجهاته ورتب المسالح في تغوره وارودانت وثقف أطرافه وستفروجه وسآرأ بوالفضل فى حال المصامدة الى أن اللهى الى صناكة وألق بنفسه على ابن حيدى منهم عايلى بلاد درعة فأجاره وقام بأمره وبازله عامل درعة يومندعبد الله ومسلم الزردالي من مشيخة دولة ي عبد الواد كان اصطنعه السلطان أبوالحسين منذ تغلبه عليهم وفتعه لتملسان سنة سبع وثلاثين فاستقزف دولتهمومن جلة صنائعهم فأخذ بحفنق أبن جدى وأرهبه وصول العساكووالوزراء المهود اخله فى التقمص على أى الفضل وان يبذل له فى ذلك ما أحب من المال فأجاب ولاطف عمد الله ين مسلم الامعر أيا الفضل و وعدممن نفسمه الدخولف الامر وطلب لقاء فركب اليه أوالفضل ولما استمكن منه عبدالله ابن سهر تقبض عليه ودفع لابن الجيدى ما اشترطاله من المال وأشخصه معتقلا الى أخمه السلطان أيى عنان سنة خس وخسين فأودعه السعن وكتب بالفتح الى القاصمة ثمقتله للمال من اعتقاله خنقا بمعسم وانقضى أمر الخوارج وتمهدت الدولة الى أن كان مانذكره انشاء الله تعالى

\* (اللبرعن انتقاض عيسي بن المسين جبل الفتح ومهلكه)\*

كانعسى بنالحسين بن على بن أى الطلاق هذا من مسيعة فى مرين وكان صاحب شورا هم لعهده وقد كناف صفا من أخماراً به الحسين عندذ كردولة أى الربع وكان السلطان أبو الحسن قدعة دله على ثغور عله بالاندلس وأنزله بجبل الفتح عندما أكل بناء و حعل الد النظر في مسالح الثغور و تفريق العطاع على مسالحها فطال عهدولا بته ورسخ فيها قدمه وكان السلطان أبو الحسين بعث عنه في الشورى متى عنت وحضرة عندسه فرم الى افريقة وأشار عاسه بالاقتصار عنها وأراد ان قبائل في مرين لا تفى اعدادهم عسالح الثغور اذار تبت شرقا وغريا وعدوة المحروات افريقية تحتاج من اعدادهم علائقاد دال في فرالاعداد وأشد الشوكة لنغلب العرب عليها وبعد عهدهم بالانقياد

فأعرض السلطان عن نصيعته لما كان شره الى عُلكُها وصرفة الى مكان عله ما التغور الاندلسة ولما كانت نكبة الفروان وانتزى الانماه بقاس وتلسان أحاز المصرخسم الدا ونزل بقساسة ثم انتقل الى وطنه بنازى و جمع قومه بن عسك ألى عنان قد هزم عساكران أخمه وأخذ بحنقه فأجاب علمه و سمة عساكر ومن سلحة الملد الحديد وعقد السلطان أوعنان على حربه لصنيعته سعيدين موسى العسي وأنزله نفر بلادي عسكرعلى وادى بوحلوا وبواقف اكذلك أباماحتي تغل السلطان أبوعنان على البلد الجديد م أرسل عسى بن المسن في الرجوع الى الطاعة وأبطأعنه صريخ السلطان أمى الحسدن بافريقمة فراجعه واشترط عليه فتقبل وساراليه فتلقاه السلطان وامتدان سرورا عقدمه وأنرله بصددوره وحعل الشورى المه في عجاسم واسترتعلى ذلك حاله ولماحال ابنأى عروا نفرد بحله السلطان ومناجآته وحجبه عن الحاصة والبطانة أحفظه ذلك ولم يبدها واستأذن المطان في الحبح فأذن له وقضى فرضه ورجع الى محلمن بساط السلطان سنةست وخسيز واني ابن أبي عرو بجاية وتطارح علمه في أن يصلح حاله عند سلطانه فوعده في ذلك ولم أوفد على السلطان وجده قد استميد في الشورى وتذكر للفياصة والجلسا فاستأذنه في الرجوع الى محله من النغر لا قامة رسم الجهاد فأذن له وأجاز البحر الى جب ل الفتح من سنته وكان صاحب ديوان العطاء بالجبل يعيى الفرقاحي وكان مستظهرا على أأهمال وكان ابنه أبو يحي قدم برم بمكانه فلاوم لعيسى الى الجبل اسعد السلطان بأعطيات المسالح مع مسعودين كندوس من صنائع دولته فسر بالفر فاجى الى الضرب على يده شأنه مع ابنه أيام مفسه وأنف عيسى من ذلك فتقبض علمه وأودعه المطبق وردّا بن كندوس على عقبه وأرسكبه السفين من ليلته الى سنة وجاهر بالخلعان وبلغ الخبر الى السلطان ألى عنان فقلق الذلك وقام فى ركام به وقعد وأوعز بحه مزالا ساطيل وطن أنه قد تدير من الطاغية وابن الاحر وبعث أحدبن الحاسب قائد البحر بطنعة عساعلي شأنهم فوصل الى مرسى الجبل وكان عسى بن الحسين لما جاهر ما لحله ان عشت رجالات النفر وعرفا والرجل من عارة الغزاة الموطنون بالحمل وتحذثوا في شأنه وامتناء وامن الخروج على السلطان وتا مروا وخالفه سليمان بندأ ودمن عرفاء العسكر كان من خواصه وأهل شورا موكان عيسي قدمكن قومه عندالسلطان واستعمله على رندة فالماجاهر عيسي بالخلهان وركب ظهرالغدر خالفه سلمان هذا الى طاعة الدلطان وأنفذ حصكته وطاعته واشته علمه الام فندم اذلم يكن بى أص معلى أساس من الرأى فلما احدل أسطول أحد بن الحطيب عرسى الجبل خرج البه وناشده الله والعهدأن سلم السلطان طاعته والمراءة مماصنع أهل المحيل ونسبها البهم فعند دلف شي عارة على أنفسهم فناروا به وبلأ الى المصن فاقتصمه على موسد وه وانه و كاقاو ألقوه فى أسطول ابن الحطيب و أنه بستة وطسرالسلطان وعرب بالحير فلع عليه و أص خاصته فلعوا عليه و بعث عمر ابن و زيره عبد الله بن على وعرب المحدور فالمد خند النصارى فأ حضر وهدما بدار السلطان يوم منى من سنة سن وجلس المحدور فالمد بنا الدين و تنصلا واعتذرا فلم يقبل منهما وأودعهما السحن وشدد و ثاقه ما حق قضى منسال الاصلى و فاكن ضم منته أمر بهسما فنيا الى مصارعهما همتل عدى قصادال ماح وقطع أنه أبو يحيى من خلاف وأبى من مداراة قطعه فلم يزل و يقضي طف دمه الى أن هاك لئالته قطعه وأصمام الذي الاسترين وعقد على جبل الفقى وسائر شفى دا لاندلس لسليمان بن داود الى أن كان من أمر ممانذكره ان شاء الله تعالى وسائر شفى دا لاندلس لسليمان بن داود الى أن كان من أمر ممانذكره ان شاء الله تعالى و الله على اله على الله على

يه (اللبرعن نموض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح يونس عقبها) \* لماهال الماسم عدين أبي عروعقد السلطان على تغور بجاية وماو را همامن بلاد افر يقية لوز يره عبد الله سعلى بنسعمد وسرحه الهاوأطلق يده فى الحماية والعطاء وكأنت حمال ضواحى قسنطسة قد علكها السلطان الماكانت الزواودة متغامة عليها وكانعامة أهل ذلك الوطن قبائل سدو يكش وعقد دالسلطان عليهم لموسى بن ابراهيم ان عيسي وأنزله شاوررت آخرعل بحابة وأخذ بحفني قسد خطينة غ ارتحل عنهاعل مأء قدمن السام على المولى الامرأى زيد أنزل موسى بن ابراهيم عيله فاستقربها ولما ولى الوزير عبد الله بن على أصم افريتمية أوعز السيه السلطان عارلة قسي نطينة فنزلها سنة سبع وأخد بمنفع اونصب المنحسق عليها واشتد الحصار بأهلها وكادوا أن يلقوا بالمدلولامابلغ العسكرمن الارجاف بمهلك السلطان فأفرجوا عنهاو لحق المولى أتوزيد بوية وأسلم البلدالي أخمه مولانا الامبرأبي العماس أبده الله تعيلي عندما وصل المه من افر بقية كان بهامع العرب طالب الملكهم يتونس ومجلما بهم على ابن افراكس منذنازلوا وقمى سنة ثلاث وخسين فا وغلار جع الآن الى قسنطينة مع خالدين جزة داخل المولى أبازيد فى خروجه الى حصارية نسروا قامة مولايا أبى العماس بقسنطينة فأبيلب اذلك وخر جمعه ودخل مولاناأ بوالعباس الىقسد نطينة ودعالنفسه وضبط قسسمطينة وكانمد لاسأسه واقدامه وداخله بعض المخرفين مى عمرين من أولاد روسه هيدوسدويكش في سيت موسى بن ابراهيم عصسكره من ميله فيدوه وانتهموا معسكره وقتلوا أولاده وسلص الى ناور برئم الى جايه ولحق عولا باالسلطان مفلولا ونكر السلطان على و زير عسد الله براعي مادشع عوسى بن ابرا عيم داله قصرفى امداده فسررج شمس ونصون وتقيض عليه وأشحصه آلى السلطان معتقلا وعقدعل عمالة

مكله ليحيى سمعون سمعمود من صدا العدواته وفي خلال ذلا راسل المولى أنو زيد الحاجب أمامح دعبدالله بنافراك يزالمغلب على عداراهم فى النرول لهم على قومه والقدوم علهم متونس فقباوه وأحاويه محلولى العهدواست عماوه على ويةمن صنائعهم ولما بلغ خبر موسى بن ابراهم الى السلطان أبام النشريق من سنة سمع وخسين اعتزم على الحركة الحافر يقية واضطرب معسكره بساحة البآد الجديدو بعث فى الحشد الى مراكش وأوعزالى بنى مرين بأخذالاهبة السدفر وجلس للعطاء والاعمتراض من لدن وصول الحميراليه الى شهر وبسع من سمنة ثمان وخسد بنثم ارتحل نفاس وسرح فى مقدمته وزيره فارس بن ممون فى العساكر وسارف ساقته على النعسة الى أن احتسل بحاية وتلوم لأزاحمة العلل ونازل الوزير قسسنهلينة ثمجاء السلطان على اثره ولماأطأت راياته وماجت الارض بعساكره ذعر أهل البلدو ألقوا بأيديهم الى الاذعان وانفضوا من حول سلطان ممهطعم الى السلطان وتحيزصاحب البلدفى خاصته الى القصيبة ووصل أخوه المعربي الفضل فطلب الامان فبدله السلطان لهم وخرجوا وأنزلهم بمعسكره أياما غربعث مالسلطان فى الاسطول الى سنة فاعتقله براالى أن كان ون أحره مانذ كره بعدو عقد على قسنطينة لمنصورا بن الحاج خلوف البالاني من وشديخة بني مرين وأهـــل الشورى منهـــم وأنزله بالقصمة فى شعبان. ن سنته و وصل اليه عمسكره من ساحة قسنطينة معة يحيى من علول صاحب توزرو يعة على بن الخلف صاحب نفطة ووفد ابن مكى محدد اطاعته ووصل المه أ ولاد و هلهل أمراء الكدوبوأقبال بن أبي الليل يستحثونه للك ونس فسرح معهم العساكروعقدعايهم ليحيى بنرحو بنتاشفين وبعث اسطوله فى المحرمددالهم وعقد علمهم للرئيس مجمد بن يوسف الابكم وساروا الى تونس وأخرج الحاحب أمامجمدس تافرا كن سلطانه أنوا متق اسمولانا السلطان أبي يحيى مع أولاد أبي الليل وجهزمعه العساكراساأ حس يقدوم عساكر السلطان ووصل الاسطول الى مرسى تونس نقاتلهم نوماأ وبعض يوم وركب الليل الحالمهدية فتحصن بها ودخل أوابياء السلطان الى توذير فى روضان من سنة تمان وخسين وأقاموا بها دعوته واحتل يحى بزرحو بالقصبة وأنفذالاوامر وكتبوا المااساطان بالفتح وتظرا اسلطان بعددلك فيأحوال ذلك وقدص أيدى العسرب من رباح عن الاتاوة التي يسمونها الخفارة فارتا بواوط الهيم بالرهن فأجعواعلي الخلاف فأرهف بهم حدهو يعقو ببن على أمرهم فرجمعهم ولحقوامعامالراب وارتحل في اثرهم وسار يوسف بن من في عادل الزاب بيعض الطريق أمامه حق نول بيسكرة ثمارة ل الى طواقة

فتقبض على مقدمها عبدالرحن بنأجد بنباشادة بن مزنى وخرب مصون يعقوب ابنعلى وأجفلوا الى القفرأ مامه ورجع عنهم وحس له لعن مزنى جباية الزاب بعدان ردعاتة معسكره بالقرى من الادم والحنطة والحلان والعلوفة ثلاث أسال فى ذلك وكافأه السلطان على صنيعه فخلع عليه وعنى أهدله وولاه وأسنى جوائزهم ورجع الى قسنطمنة واعتزم على الرحلة الى نونس وضاف ذرع العساكر بشأن النفقآت والابعاد في المذهب وارتكاب الخطر في دخول افريقية فتمشت رجالاتهم م ف الانفضاض عن السلطان وداخلوا الوزيرفارس بن ميمون فوافقهم على ذلا وأذن المشيخة والنقبا المن تحت أيديهممن القبائل فى اللهاق بالمغرب حتى يفرد وا وأنهى الى السلطان انهم تا تمروا فى قدله ونصب ادريس بن أبى عنمان بن أبى العلاء للا مر فأسرهافي نفسه ولم يبدهالهم ورأى قلة من معه من العساكر وعلما نفضاضهم فكرته واجعاالى المغرب بعدأن ارتحل عن قسنطينة مرحلتمن الى الشرق وأغذ السيرالى فاس واحتلبها غزةذى الحجة منسنته وتقبض ومدخوله على وزيره فارس بن ميمون اتهدمه عدا خدلة بنى مرين فى شأنه وقتداد را بع أيام التشريق قعصا بالرماح وتقيص على مشديخة في مرين فاستلحمهم وأودعمم بمالسحن وبلغ الى الجهات خبر رجوعه من قسنطينة الى المغرب فارتحل أبوهمد بن تافراً كمن من الهدية الى تونس ولماأطل عليما أارشعته بالبلدعلى منكان بمامن عساكر السلطان وخاصواالي السفين فنعوا الى المغرب وجامعلى ائرهم يحيى بنرحو عن معهمن المساكر من أولاد مهلهل كان بناحية الجريد لاقتضاء جبايته واجتمعوا جمعاساب السلطان وأرجأ حركته الى المام القابل فكان مالذكره ان شاء الله تعالى

## (الخبرعن وزارة سليمان بندا ودونه وضه بالعساكر الى افريقية)

لمارجع السلطان من افريقية ولم يستم في هابق فى نفسه منها شى وخشى على ضوا حى قسنطينة من يعقو ببن على ومن معه من الزواودة المخالفين فأهمه شأنهم واسستدى سليمان بن داود من مكانه شغور الاندلس وعقدله على وزارته وسرّحه فى العساكرالى افريقيسة فارتحل البهافى ربيع من سنة تسع وخسين وكان يعقوب بن على لماكشف وجهه فى الخلاف أقام السلطان مكانه أخاه مون بن على منازعه وتدمه على أولاد مجد من الزواودة وأحله بكانه من رياسسة البدو وانفوا حى ونزع البه عن أخيه يعقوب الكثير من قومهم وتمسك بطاعة السلطان طوائف من أولاد سباع بن يعيى وكبيرهم ومثذ عثمان بن يوسف بن سليمان فانحاش واجمع اللوذير ونز لواعلى معسكره بحللهم وارتحل السلطان فى ازه حتى احتل بتلسان فأقام بها لمشارفة احواله منها واحتسل وارتحل السلطان فى ازه حتى احتل بتلسان فأقام بها لمشارفة احواله منها واحتسل

الوزيرسليمان بوطن قسنطينة وأغذالسيرالى عامل الزاب بوسف بن منى بأن نسكون يده معه وأن با حمره فى أحوال الزواودة لرسوخه فى معرفتها فارتحل المهمن بسكرة ونازلوا حب أو راس واقتضوا جبابته ومغارمه وشر دوا المخالفين مى الزواودة عن العيث فى الوطن فتم غرضهم من ذلك وانتهى الوزير وعدا والمخالفات المعان الى أقل أوطان افريقه من آخر محالات رياح وانتكفأ راجعال المغرب ويافى السلطان بتلسان ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوافى الخدمة فوصلهم السلطان وخلع عليهم وجلهم وفرس لهم العطاف بالزاب وكتب لهم به وانقلبوا الى أهلهم ووفد على الرهم أحد ابن يوسسف بن من في أوفده أبوه مهمدية السلطان من الخدل والرقيق والرزق فتقبلها السلطان وأكرم وفادته وأبرته واستمعمه الى فاس ليريه أحوال كرادته واستملغ فى الاحتفاء به واحتل بدارملك منتصف ذى القعدة من سنه تسع و خسين والته أعلم الاحتفاء به واحتل بدارملك منتصف ذى القعدة من سنه تسع و خسين والته أعلم

(الخبرى مهلك السلطان أي عنان ونصب السعدد) اللاثم ما ستبداد الوزير حسسن بنعر ف ذلك (

لماوصل السلطان الى دارملكه بفياس احتل مها بيزيدى العيد الاكبرحتي ادافضي الملاة من يوم الاضحى أدركه المرض وأعلاط ما تف الوجع عن الحاوس يوم العمد على العادة فدخل الى قصره ولزم فراثه واستبديه وجعه وأطاف بدالمساء برضنه وكأن ابنه أبوزيان ولى عهده وكان وذيره يعيى بنه وسي القنولى من صنائع دولتم وأبنا وزرائهم ودعقدله السلطان على وزارته وأستوصاه به فتعل الامرود الحدل رؤس بن مرين ف الانعماش الى أمرهم والفتان بالوزيرا لحسن بزعرودا خلافى ذلك عمر بزميمون اعداوة ينه - ماوبين الوزير فشيهما المسدن بنعرعلى نفسه وفاوص علمه أهدل المحلس بذات صدره وكانت نفرتهم عن ولى العهدمستعكمة لما أ بلواس سوعظته وشرملكته فأنفقوا على تحويل الامرعامه تمنى البهمأن السلطان مشرف على الهلكة لامحالة وأنه موقع بهم من قبل ما يكدفأ جعوا أمن هم على النتك به والسعة لاخيه السعيد طفلا خاسما وباكروا دارا اسسلطان فتقبضوا على وزيره موسى سعسى وعربن ميمون فقتاوهما وجلسوا السعمة وأغروا وزيره مسعودين رحو بنماسي بالتقبض على أبي زيادمن نواحى القصر فدخل اليه وتلطف في اخراجه من بين المرم وفاده الى أخيه فها يع وتل الى بعض يجر القصر فأتلف فمه مهجمة واستقل الحسس بنعر بالامر يوم الاربعاء الرابع والعشمر بن اذى الحقد ترسنة تسع وخسين والسلطان أثناء ذلك على فراشه يعبود ينسيه وارتقب النياس دفسه يوم الاربعية والهيس بعدده الميد فن فارتابواوفشا الكلام وارباب الجماعة فأدخيل الوزير زعوا المه بمكانه من يته من غطه حتى أتلفه

ودفن بوم السبت و جب الحسس بن عمر الولد المنصوب للا مرواغلق على مده و تفره مالا مروائلته من و التها في مراكات المسلطان ألى عنان بحبل الكاى بوم سعة أخسه وكان أست منه والما آثر وه الكان ابن عه مسعود بن ماسي من و زارته فيعثوا المه من لا طفه و استنزله على الامان وجاء به الى أخسه فا عمله الحسن بالقصبة من فاس و بعث على أبناء السلطان الاصاغر الامراء بالنغور فياء المعتصم من سحملما سقوا متنع المعتمد عمراكش وكان بها في كفالة عامر بن محمد الهنداني استوصاه به السلطان وجعله هذا الله لنظره فنعه من الوصول و خرج به من مراكش الحد معقله من جبل هندانة وجهز الوزير المعساكر لحماد شعول ين هنالك الى أن استنزله عمه السلطان أبوسالم عند استمالا ته على ماك المغرب كانذكره ان شاء الله تعالى و الله أعلم

## م الحبرعن تجهيزالعسا كراني مراكش ونه وض ك كالوزير سليمان بن داود لهمار به عامر بن محمد كم

كانعامر بن معمد بن على شيخ هندا مة من قب الله المصامدة وكان السلطان يعقوب قد استعمل أباه محمدبن على على جمايتهم والسلطان أبوسعمد استعمل عمموسي بنعلى وربى عامر هداف كفالة الدولة وصا رف حله السلطان الى افريقه وولاه السلطان أحكام الشرطسة بتونس ولماركب المحرالي المغرب أركب حرمه وحظاماه في السذن وجعلهم الى نظرعام بن محمد وأجاز المصرالي الانداس و بلغهم غرق السلطان أبي المسن وعسكره فأقام بهم كانه من لمدية ودعى للسلطان أبى عنان فليجب داءمه وفاء ببيعة أيه حتى اذاهلك السلطان أبوالحسن بدارهم بالجبل دعاءلهم السلطان أبوعنان وأحسن نزله تم عقدله على جمايه المصامدة سنة أربع وخدين وبعثه لهمن للسان فاضطلع وددت لوأصب دجلا يكفينى ناحمة المشرق من سلطاني كاكفاني عامر بن مجد ناحمة المغرب وأتودع ونافسه الوزاء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته وانفر دالحسن بن عرآ خرالامربوزارة السلطان واشتدت منافسته وانتهت الى العداوة والسعاية وكان السلطان بنيدى مهلكه ولى أنناء والاصاغر على أعال ملكه فعقد لابنه محمد المعتمد على مراكش واستوز وله وجعله الى نظرعامر واستوصاءيه فلماهل السلطان واسقل الحسن بن عمر بالاص ونصب السعيد للملائ استقدم الابناء من الجهات فيعث عن المعتمد سن من أكش فأبي علمه عامر من الوفادة عليهم وصعديه الى معتله من جل هنداته و بلغ الحسن بعرخبره فهزالمه العساكروأزاح عللهم وعقدعلى حربه لاوزير سلمان بن داودمساهمه في القيام بالأمروسر حه في المحرم سنة ستين وسبعما ته فأعد السيرالي مرا كش واستولى على اصعدالى الجبل فأحاط به وضيق على عامر وطاول منازلته وأشرف على اقتحام معقله الى أن بلغه خبرا فتراق بنى مربن وخروج سنصور بنساء ان من أعداص الملائع الدولة وأنه سنازل لا لمدالجديد فانفض العديسكرمن حوله وتسا قوا الى منصور بن سلمان فلحق به الوزير سلمان بن دا ودوت فس الحصاري عامر الى أن استولى السلطان أبوسالم على ملائ المغرب في شعمان من سنة ستيز واستقدم عامر اوالمعتمد ابن أخيه من مكانم مراكب فقد معليه وأسلم المه كانذ كردان اعالته نعالى

﴿ الْخَبْرِعَنِ ظَهُورَأَ فِي حَوْ بُنُواحِي تَلْمَانُ وَتَجَهَبُرُ ﴾ ﴿ العَمَا كُمَادًا فَعَدَّمَهُ ثَمَاتُهُ لَكُ لَا أَعْلَمُهُ لَا أَنْ اللَّهِ }

كانولدعبدالرحن بزيحي بزيغمر اسدن هؤلاء أربعة كإذكرناه في أخبارهم ركان يوسف كبيرهم وكانسكوتا منتعلا لطرف الخيرلابريد علوا فى الارض ولماهلذ أخوه عثمان بالمان عقدله على هنين وكان انه يوسف سن موسى ستسلامذهمه في السكوت والدعة ومحانبة أعل الشراول انغلب السلطان أبوعنان عليهم سننة ثلاث وخسين وفتر أنوثابت الى قاصمة المشرق واستلهم قبائل زواوة وأرجاوهم عن خملهم معواعلى أقداسهم والمذأوات وأهريان الن أخمه أبى معمد وموسى الن أخمه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحمه عن فوسهم وسلكوا غيرطر يقهم وتنبض عل أبي أبابت ويعي بزنداً ودومجد بن عمان اخلص وسي الى تونس فنزل على الحاجب محدب تافراتكبز وملطاله خيرنزل وأجادهم معفل من قوه ه خلصوا اليهم وأسنوا جرايتهم وبعث السلطان أيوعنان فبهمالي ابن تافر كمن فأبي من اسلامهم وجاهر بإجارتهمم على الساطان ولمااستوات عداكر المدارع وأسوأحفل عنهاسا عانها أبواسحق ابراعهمان مولانا السلطان أني يحيى خرج موسى بن يوسيف هدذا في جالمه ولما وجع السلطان الىالمغرب صمدالمولى أتواسحق ابراهيم الندولاما السلطان أي يحيى وابن أخسه المولى ألى زيده احب قسمطينة وم بعقوب بنعلى وقومه ون الزوا ودة الحد منازلة قسنطينة وارتجاعها وسارق جابهم سوسي بن وسف هدا فين كان عنده من زنالة قومه وكان بوعامر من زغية خارجين على السلطان أبي عنان منه خليه بوعسم الوادعلي للسان وكانت دياستهم الى صغير بن عامر بن ابراهيم الحربافر بضية في قومه ومزلوا عسلى بعنوب بناعلى وجاورو وبجالتهم وظعنهم فلماأ فرجوا عن قسمه طينة لعدامتناعها واعترم صغيرعلى الرحلة بقومه الى وطنهم من صحراء الغرب دعو موسى ا من يوسف عدا الى الرحلة ، مهم لينصم و ملا من و يجلو أبه على فلسان فلي الموحدون

سمله وأعانوه بمااقتدروا علمه لوقتهم وعلى حال سفرهمن آلة وفسطاط وارتعل معرى عامروا رتحلمع صولة مزيعة وببزعلى وزبان بزعمان برسباع من أمرا الزواودة وصغاربن عيسى فى حلل من سعيدا - يدى بطون رياح وأغذوا السيرالي المغرب للعيث فى نواحيمه وجع الهمأ قيالهم من سويد أولدا والسيلطان والدولة والنقو ابقداد السان فالمرزمت سو يدوهلك عمان بنوترمار كبيرهم وكانمهلك السلطان ف خلال ذلك والاتصل الخربوفاة السلطان الغرب أغذوا السيرالي تلسان وملكواضواحيها وجهز الحدن معرفها عسكراعة دعامه وعلى الحاممة الذين بمالسهمدين موسى الجيدي ون صسمائع السلطان وسروحه البهاوسارف جاشه أحدين مرى فاصلا الى علد بعد أن وصله وخلع عليه وحله وسا رسعيد بن موسى في العساكر الى تلسان واحتل بما في صفر من سنة ستتن وزَّ - ف اليه جوع خ عام وسلطانهم أبوج وموسى بن يوسف فغلبوهم على الصاحبة وأحجزوهم بالبلد نم اجروهم الحرب أياما واقتعموها عليهم للمال خلون من رسع واستساحوا من كانجامن العسكروامتلا تأيديهم من أسلابهم ونهاجم وخلص سعندس موسى ماس السلطان الى حلة صغيرين عامر فأجاره ومن جاء على اثره من قومه وأوف دبر جالات من بنى عاص بنصبون له الطريق أمامه الى أن أبلغوه مأمنه من دار ملكهم واستولى أبوحوعلى ملك تلسان واستأثر بالهمدية التي أني بمودعها كان السلطان أبقاها وبعث بهاالى صاحب رشاونة الالقمطويعث

المسه فيها بقرس أدهم من مقرباته بمركب ولجام مذهبين ثقيلين فا تخسد أبوجوداك الفرس لركو به وصرف الهدية في مصارفه ووجوه مذاهبه والله عالب على أمره

[الدبرعن، وض الوزير مستعودين ماسي الى المسان ] و تغلبه عليها ثم المقاضه ونصبه سليمان بن منصور للامر

لما بلغ الوزير الحسن بن عرضر تلسان واستملاء أي جوعلها جدع مشيخة في مرين وأ مرهم بالنهوض اليها فأبو اعلمه من النهوض بنفسه وأشار وا المجهيز العساكر وعدوه مسيرهم كافة فقتح ديوان العطاء وفرق الاموال وأسنى الصلات وأزاح العلل وعسكر بساحة الملا الجديد غ عقد عليهم لمستعود بن رحو بن ماسى وحلمه ما المال وأعطاه الآلة وسار فى الالوية والعساكر وكان فى جلته منصور بن سليمان بامنا وربن أي ما لك بن يعقوب بن عبد الحق وكان الناس بدخون أن ساطان الغرب صائر المه بعد مهلك بى عنان وشاع ذلك على ألسنة الناس وذاع و في تدن به السهر والندمان وخشى منصور على نفسه لذلك في الى الوزير المسن وشكا المه ذلك فا تهره أن يحتل وخشى منصور على نفسه لذلك في الحال وحد السماسة فا نزجر واقتصر ولقد شهدت بفكره هدذا الوسواس التها را خلامن و حد السماسة فا نزجر واقتصر ولقد شهدت

هذاالموطن ورحنذلاا الحكساره وخضوعه في موقفه ورحل الوز رمسمود ف التعيسة وأفرح أبوجوعن للسان ودخلها مسعود فرسم الشانى واسترلى عليها ونبرخ أتوجوالى الصراه وقداجمعت علسه جوع العرب من زغسة والمعقل خ خالفوا يىمرين الى المغرب واحتاوا بانكاد بحلهم وظواعنهم و- هز الهممسعودين يروعسكرا من جنوده التي فيه مشيخة بن مرين وأص اعمم وعقد عليه ماه امرين عمعبو بنماسى وسرحهم فزدفوا اليهبساحة وجدة وصدقهم العرب الجلة فانكشفوا واستبيم معسكرهم واستلبت مشيختهم وأرجاوا عن خيلهم ودخلوا إلى وجدة عراة وبلغ الخبرالى بى مرين تلدان وكان فى قلوبهم مرس. ناستداد الوزير ءأيهم وجره اسلطانهم فسكانوا يتربصون بالدولة فلابلغ الخبروحاص النانس أهاحمصة الحرخلص بعضهم نحيابساحة البلد واتفقوا على السعة ليعيش بن على من أبي زيان ابن السلمان أبي بعقو ب فيايعوه والتهي الخبرالي الوزير مسعودين رحووكان السلطان منصورين سلمان فأكرهه على السعة وبايعة معه الرئيس الابكم من عي الاجز وقالد حنسد النصارى القهردور وتسايل البه النباس وتسامع الملائمن عى مرين باللبر فتهاووا اليهمن كلجانب وذهب يعيش بنأنى زيان لوجهمة مركب العر وخلص الى الانداس وانعمة دالامر لمنصور بنسليان واحتمل بى مرين على كلته وارتحل بمهم من للسانير يدالمفرب واعترضهم جوع العرب في طريقه م ما وقعوا بم مروامة لائت أيديههم من أسلابهم وظعنهم وأغذوا السديرالي المغرب واحتلوا بسروا في منتصف جادى الاخمرة وبلغ الخبرالى الحسن بنعرفا ضطرب معسكره بساحة الملدوأ خرج السلطان في الآلة والتعبية الى أن أنزله بفسطاطه ولماغشيهم الليل انفض عنه الملاث الى الساطان منصور بن سلمان فأوقد الشموع وأذكى النيران حوالى الفسطاط وجع الموالى والجندوأ ركب السلطان ودخسل آلى قصره وانحجر بالبلدا لجسديدوأ صبح منصور بن سلمان فارتحل في التعسة حتى نزل بكدية العرائس في الشاني والعشرين لحادى الاخبرة واضطر بمعسكرهم اوغداعلها بالقتال وسدعامها الجالات وامتنعت بومها ثم جعراً لا يدى على التخبأذ الآلات للعصار وأجمّعت المه وفود الامصار بالمغرب لسعبة ولحقت به كاتب بني مرين التي كانت محجرة عمر اكش المصارعام مع الوزير ملمان بزداود فاستوزره وأطلق عبدالله بنعلى وذبر السلطان أبي عنان من معتقله يستسة فحلص منسه خلوص الابريز بعسد السسباث وأصرمنصور بنسليمان بتسريح السعون فحرجمن كانج امن دعار بجاية وقسنطينة وكانوا معتقلين من لدن استبلاء السلطان أبى عنيان على بلادهم وانطلقوا الى مواطنهم وأقام على البلدا بلديد يغاذيها القتال ويراو حها ونزع عنه الى الوزير الحسن بن عرطائفة من بنى مرين ولحق آخرون بلادهم والتقضوا علمه متطرون ما آل أهره ولبث على هذه الحال الى غرقش عبان فكان من قدوم السلطان أبى سالم لملك سلفه بالمغرب واستيلا ته عليه ما تذكره ان شاء الله

> ﴿ الْخُبَرِعَنَ بُرُولِ الْمُولِى أَفِي سَالُمْ بَحِبِمَالُ عَمَارَةُ وَاسْتَمَالُائُهُ ﴾ ﴿ عـلى ملك المفسرب ومقتــل منصـــور بن سليمــان ﴿

كان السلطان أبوسالم بعدمهاك أبه واستقراره بالاندلس وخروج أبي الفضل بالسوس لطلب الامر خظفر السلطان أي عنان به ومهلكه كاذكر ناه قد تودع وسكن ثم لما هلك سلطان الاندلس أبوالح الم سنة خس وخسين يوم الفطر عصلي العيد طعمه أسودمدسوس كان بنسب الى أخيه محدون بعض اماً وقصرهم ونصبو اللامر اسه محدا وجمهمولاه رضوان واستبدعله وكان للسلطان أبي عذان اعتزاز كأذكرناه وكان بؤتل ملك الاندلس وأوعز اليهم عندماً طرقه طائف المرض سنة سبع وخسين أن يعثو االيه طبيب دارهم ابراهيم بنزرورا لذمى وامتنع من ذلك اليهودي واعتدروردوه فتسكر لهم السلطان ولماوصل الحفاس من فتح قسسنطينة وافريقية تقبض على وزبره والمشيخة وقتاهم فتنباعليهم اذلم يبادروا السلطان بنفسه أوحاحبه للتهنئة وأظرالية منهم وأغتزم على النهوض البهم وكانوا منعاشه بنالجله الى الطاغية بطرة بنأد فونش صاحب قشتانة منذمهاك أيه الهنشة على جبل الفتم سنة احدى وخسين ثم استبد رضوان على الدولة بعدمهاك أبي الحاح فكانت لهساعمة المه ظاهرها النظر للمسلين عسا المعدقهم وكأن الساطان أبوعنان يعتمدناك عليهم وعملم أنه لابدأن عدهم بأساط الدويد افعوه عن الاجازة المهم وكان بين الطاغية بطرة وبين قص برشاونة فتنة هلك فيهاأهل ملتهم فصرف السلطان قصده الىقص مرشاونة وخاطسه في اتصال السدعلي اس ادفونش واجتمع أسطول المسلمين وأسطول النصارى القمص بالزقاق وضربو الذلك الموعدوأ تصفه السلطان بهدية سنية من متاع المغرب وماعونه ومركب ذهي صندع ومقرب من حساده فبلغت المسان وهلاف قبل وصولها الى محلها ولماهل السلطان أبو عنان القل أخود المولى أبوسالم ملك أخسه وطمع في مظاهرة أهل الانداس له على ذلك لما كان سنهمو بن أحمه واستدعاه أشماع من أهل المغرب ووصل الدوض منهم المه بمكانه من غرَاً طه وطلب الادن من رضو أن في الاجازة فأى علمه فأحفظه ذلك ونزع ألى ملك قشسمالة متطارحا بنفسه علمه أن يجهزله الاسطول الاجازة الى المغرب فاشترط علمه وتقب لشرطه وأجازه في أسطوله الى من اكش فاستناع عرمن قبوله لما كان فيدمن التشسق والمصار بعضرة سلمان بندا ويكاذكر باه فانكفأ راجعاعلى عقبه فلاحاذى طنعة وبالدخادة الق شفسه اليهم ونزل من الصفيعة من الدهم واشقات عليه قبائلهم وتسايلوا اليهمن كلجانب وبايعوه على الموت وملك سنة وطنعة وجها يومنذ السلطان أنوالعباس ين أى حفص صاحب مستماسة لحق بريابعد اللروح من اعتقاله سستة كاذكرناه فاختصه المولى أبوسالم بالصبة والخلة والبوا فاغترابه ذلك الى أن استولى على ملكه وألني بطعة الحسن بنوسف الورتاجني وكاتب ديوان الحندا ماالحسن بن على بن السعودوالشر بف أما القاسم التلساني صكان منصور بن سلمان او تابيم واتهمهم بمداخله الوزيرا لحسسن بنعر بمكانه من البلدا لديد فصرفهم من معسكره الى الاندلس فوافوا الامعرأما بالمعنداستبلائه على طخعة فصاروا الى امالته واستوزر الحسن نوسف واستكتب لعلامته أباالحسن على تالسعود واختص الشريف بالجااسة والمراكبة ثم قام أهل الثغور الانداسسية بدعونه وأجاز يحيى بزعرصاحب المولى ألى سالم واتسع جبل الفترين كان معه من العسكر وطالت معسكره وبلغ الخبرالي الثائر على الملدالجديد منصور نن سلمان فحهزء كرالدفاء له وعقدعليه لآخو يهعسى وطلمة وأنزلهما قصركامة وقاتلوه فهزموه واعتصم الحمل وبادوا لحسن بن عرمن وراء الجدران فبعث طاءته المه ووعده بالتمكن من دارملك وداخل بعض أشاع المولى أبى سالم مسعود بن رحو بن ماسى و زير منصور في النزوع الى الساطان وكان قدا رتاب بمنصور وابنه على فنزع وانفض الناسمن حول منصور ويتخاذل أشسماعهمن بني هرين ولحق ساديس من سواحل المغرب ومشي أهل العسكر بأجعهم فى سأفاتهم ومواكهم على التعبية فطفوا بالسلطان أى سالم واستعدوه الى دار ملكه فأغذا اسبروخاع الحسن معرساهانه السعدمن الامراتسعة أشهرهن خلافته وأسله الى عه وخرج المه فدايعه ودخل السلطان الى الملد الحديد وم الجعة منتصف شعبان من سنة به تن واستولى على ملك المغرب ويو إفت وفود النواحى بالسعات وعقد للعسان بن عرعلى حراكش وجهزه البهامال الساكررية عكانه واستوز ومسعودين رحو بنماسى والحسن بن وسف الورتاجني واصطني من خواصه خطس أسه الفقمه أباعبدالله محدين أحدبن مرزوق وجعل الىمؤلف هذا الكتاب وقمعه وكتابة سرم وكنت نزعت المهمين معسكر منصور بن سلم بان بكدية العراس لماراً وت من اختلال أحواله ومصرالامرالي السلطان فأقمل على وأنزلني بمعل التنويه واستخاصني لكتابته واستوسقأ مرءبالمغرب وتقبض شمعة السلطان ساديس على منصور بن سليمان وابنه على وقادوهم مصفدين الحسدته وأحضرهم ووجهم وجنبوا الىمصارعهم فقتلوا

قصالالماح آخوشهان من سفته و جمع الاناه والقرابة المرشعة من ولا أسه وأشخصهم الى رفيق من فرهم الاندلس ووكل جمعن عرسهم ونزع عدا بن أخمه أبوعد الرحن عنهم الى غرفاه نه م لحق منه طالطا غنه واستثر لديد حق كان من غلكه المغرب ما نقصه انشاه الله تعالى وهلا الباقون فرقا بالحر بابعا زالسلطان بذلك بعد مدة من سلطاته أرسك بهم السفن الى المشرق مغرقهم وخلص الملائمن الموارج والمناز من واستوسق له الامر والله غالب على أمره واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أبي العباس وأشاد لبره وأوعز دارها مربن فتح الله وزير السلطان أبي العباس وأشاد لبره وأوعز دارها مربن فتح الله وزير أسلطان أبي العباس وأشاد لبره وأوعز من عند استبلا ته عليما كاند كره ان شاء الله تعالى

» (الخبرعن خلع ابن الاحرصاحب غرفاطة ومقتل وضو ان ومقدمه على السلطان)» لماهك السلطان أنوالجاج سنذخس وخسن ونصب ابنه محدللاص واستبدعليه مضوان مولى أبيه وكان قدرشم ابنه الاصفراسه صل عاال علد موعلى أمه من عيشه فلاعدلوا بالاص عنه ع. وه بعض قصورهم وقد كان له صهرمن ابن عد عدين اسمعيل ابن الرئيس أبي سعدف شفته فكان يدعوه سرا الى القمام بأص ممق أمكنته فرصة فى الدولة ففر ج السلطان الى بعض منتزها تمير باف منه اصعدسو والجراء ليدسيع وعشر ينمن رمضان من سنة سنن في بعض أوشاب جمهم من الطعام لثروته وعدالي دارالحاجب رضوان فأقصم علمه الداروقتل بين حرمه وشائه وقربواالي اسمعمل فرسه فركب فأدخ الوه القصروأ علنوا ببيعته وقرعوا طبولهم بسورا لجراء وفرا السلطان من مكانه عنتزهه الى وادى آش بعدمق لماجبه رضوان وأنصل الخبر بالسلطان المولى أبسالم فامتعض لمهلا رضوان وخلع الماطان رعيالماساند له فيدوا رهم وأزعج غُينه أما القاسم النمريف من أهل مجلسه لاستقلاله فوصل الى الاندلس وعقد. مرأهل الدولة عُـلى اجازة المخـلوع من وادى آش الى المفرب وأطلق من اعتقـالهم الوزير الكانب أباعبدالله بنا الخطمب كانوا اعتقلوه لاول أصرهما كان رديفا الحاحب رضوان وركنا الدولة الخاوع فأوصى المولى أنوسالم البهم اطلاقه فأطلقوه ولمق الرسول أبوالقام الشريف بسلطانه الخاوع بوادى آش للاجازة الى المغرب وأحاز اذى القعدة ص سنته وقدم على السلطان بفاس وأجل قد ومه و ركب للقائه ودخه لبد الى مجلس ملكه وقد احتف لترتيبه وغص بالمشيخة والعامة ووقف وزيره ابن الخطيب فأنشد السلطان قصيدته الرائقة يستصرخه لسلطانه ويستعثه لظاهرته على أمره واستعطف واسترحم عاأبكي الناس شفقةله ورجة ونص القصدة

سلاهل لديها من محرة ذكر ، وهل أعشب الوادي ون به الرهب وهل ماكرالوسمي داراعلي اللوى ﴿ عَمْتَ آيَهِ الْالْتُوهِ مِ وَالْمُسْتُحُرِ بلادى التي عاملت مشمولة الهوى و ماكنانها والمس فنان مخضر وحِوْى النَّى دِي مِناحِ وَكُره ٥ فَهَا الْمَادُ اللَّهُ عِناحٍ وَلاوكر نقت بيلا عن جفوة بملالة \* ولانسخ الوصل الهن لها هجر وليستخنها اندنيا قلمسل مناعها ، ولمنذ آنها دأبا تزور و تزور فن لى بنول القريب منها ودوينا \* مدى طال حق يومه صدناعهر والله المنزيامنور آنا وللاسي به ضرامه في كل جافعة جسر وقديدد در الدمو عبدالنوى ﴿ وَالْمِنْأُ شَمَّانَ بِشَيِّقُهَا الْعَسِيرِ ا و النهر السرور عشدة ﴿ فعاد أَجَا جَا بِعِيدُ اذْ لِلَّ النَّهِيرِ أقهل لاطعاني وقدعالها السرى \* وآنسها الحادي وأوحشها الرح رويدك بعدالمسر يسر فأيشرى \* باغياز وعيدالله فيدده المسر وان تَعِن الايام لمُتَّعِسَنُ النهي \* وان يَعَدَل الاقوام لمِعَدُل الصير وان عركت مني الحلف ب عجر ما \* نقيا ما تستوى عند والحداد والم فقيده عمت مودا صيابتان مقوما \* وعزما كي ماعنى المهندة البتر افا أنت ولسينها وقر وتحرير " فلااللعم حل" ماجنيت ولاالفلهر زجونابابراهيم مسك همومنا \* فلماراً يشا وجهنه مسدق الزجر ينتخب مَنْ أليمة و بكل \* دجا الخطب لم يحكذب لعزمته فجر تناقلت الركيان طبب حديثه \* فلمانأته صددقا الحير الحسير ندى الوحواء الصرال ذم ذاقه \* ولم يتعلقب مسدّه أبدا جور وبأسءغدايرتاع منخوفه الردى ﴿ وَتُرْفُسُلُ فِي اذْمَالُهُ الْفُتُسَمِّ الْمُكُرِّ أطاعتسه حتى العصم فى قن الريا ، وهشت الى تأمليه الانجم الزهر قصد بالزيامولي الماول على النوى \* النصفنا بماجني عبدل الدهر كففنابك الايام عدن غلواتها \* وقدرا بارمنها النعسف والكبر وعَدْنَابِدَالَدُ الْمِدَ فَانْصِرف الردى \* ولذَّنَابِذَاكَ الْعَزْ فَانْهِـزَمُ النَّهُرُّ ولما تناالحمر نرهب موجه \* ذكرناندالهُ الغمرفاء: قرالعر خلافتك العظمي ومن لميدن بها \* فايمانه لغـو وعـرفانه نحـكر ووصفك يهدى المدح قصدصواته \* اداضل في أوصاف من دو النالشعر دعتك قلوب المسلين وأخلصت \* وقد دطات منها السر تله والجهسر

ومدَّث الى الله الاكف ضراعة ، فقال الهن الله قد قضى الامر وألبسها النصمي بيعتبك التي \* لهاالطائر الميون والمحتبد الحسر . فأصبم ثفرالثغر يبسم ضاحكا \* وقــدكيَّان ممانابه ليس بفترَّ -وأتنت بالسلم السلاد وأهلها ، فسلاضمة تعدرولار وعلة أهرو وقدكان أولانا ألول مصرّحا ﴿ بِأَنْكُ فَيْ أُولِادِهِ الْولْدِيدِ الْهُرِّ وقدكنت حقاما خلافة بعده \* على الفورلك نكل شئ له قدر فأوحشت من دارا تخلافة أهلها \* أثمامت زما بالاياو ح بها البدو وردّعلمك الله حقمك ادّقضي \* بأن تشمل النعمي و نسدل السمر وقادالسُّكُ الملك وفقا بخلقه \* وقدعدموا ركن الأمامة واضطروا وزاد لنالتمهـيص عزاورفعـة \* وأجرا ولولا السبك ماعرف التــــر وأنت الذي تدعى اذا دهم الردى \* وأنت الذي ترجى اذا أخلف القطر وأنت اداحار الزمان عصكمه والثالنقض والابرام والنهى والامر وهدذا الن نصرقد أق وجناحه م كسير ومن عليال يلمس النصر عُريب يربى منه النَّما أنت أهله ﴿ فَانَكُنْتُ تَمْنِي الْفَخْرِقِد جَاءَكُ الْفِخْرِ فعد باأمرالمؤمن فالسعدة و موثقة قددل عقدتها الغدر ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا م ما "ل مرين جاء العدر والنصر وخدد بالمام الحدق للعق ثاره . فغي ضمين ماتأتي به العيزوالاجر وأنت لهاياناصر الحـق فلتقم \* بحـق فعازيديرجي ولاعـرو فانقسل مال مالك الدثرواف ر \* وانقيل جيش عندل العسكرا لمر يكف الاالعادى ويحما اللهدى و بني الاسلام ماهدم الكفر أعدد الى أوطأنه عندا ثانيا \* وقلده تعدماك التي مالها حصر وعاجل قلوب الناس فيه بجيرها \* فقد دصدة هم منك التغلب وألقهر وهم رقدون الفعل منك وصفقة \* تحاولها عناك مابعدها خسر مرأمَّلُ سهل لايؤدلـ حكفله \* سوى أنه عرض له في العـ لاحظر وماالعــمر الازينة ســـتعارة \* تردّ ولكيّ الثناء هو العــمر ومَناع مَّا يفيني باق مخليد . فقيد أنجيم المسمى وقدر بم التعبر ومن دون ما تبقيه بإمالك العدلا \* جياد المذَّ أَكْبَى والمحيدلة الغرُّ ورادوشة رواضحات شياتها \* فأجسلهما تروأ لأجلها در وشهب اذاما ضرت يوم عارة \* مصمحة عادت بها الانجه ما الرهر

وأسر رجال من مرين أعزة \* عمائهما بيـض وآمـااهـا عمـر عليهم من الماذي كلُّ مفاضة \* تدافع في أعطافها اللجيج الخضر همالقوم ان هموالكشف ملة \* فلاالملتق صدعب ولاالمرتقي وعسر اذاستلوا أعطواوان نوزعو اسطوا م وان وعدوا ففوا وانعاهدوا بروا وان سمعه االعواء وافوابأنفس \* كرام على هماماتهما في الوري المرّ وانمدحواهز وا ارتباحاً كأنهم \* نشاوىتمشت في معاطفهم خر وتبسم مابين الوشيج ثغو رهم \* وما بين قضب الدوح يبتسم الزهمر امولأىغانت فكرتى وتدات ، طباعى فسلاطبع يقيني ولانكر ولولاحنان منه الكتني به \* وأحبيتني لم يبـ ق عـــين ولا أثر فأو جدت منى فائنا أى فائت \* وأنشرت ميتاضم اشلاء قسر بدأت بقض للمأكن لعظمه \* بأهل فحل اللطف وانشر حالف در وطوقتني النعما المضعفة التي و مقل علمادي الجدوالشكر وأنت بتتميم العسنائع كافل ، الى أن يعود العسزوالجاه والومس حِزَالِـُـالَّذِيُّ أَسْنَى مَقَّامِكُ رَجَّةً \* تَفْـلُ بِهِـالْعَالَى وَنَفْسِ مَضْطُرُ اذا مُحن أثنينا علم له بعد \* فهم بات يحصى الرمل أو يحصر القطر واكنانأتي بمانستطيعه \* ومن بدل الجهود حقله العيذر ثمانقضي المجاس وانصرف بن الاحرالى نزله وقلد فرشت له القصور وقربت له الحداد بالمراكك المدفعمة وبعث البه بالكساالفاخرة ورتب الحرايات او موالد ممن المعلوجي وبطانته من الصنائع وانحفظ عليه رسم سلطانه في الركب والرجل ولم ففقد من القاب ملكد الاالاداة أديامع السلطان واستقر ف ملته الى أن كان مرطاقه بالآندلس وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستسمأ سكره انشاء الله تعالى \*(اللبرعن التقاص الحسن بعروخروجه شادلاونغلب السلطان عليه ومهلكه)\* لمافصل الوزيرا لحسن بنعرالى مراكش واستقربها تأثل فهما سلطان ورياسة نفسها

لمافصل الوزيرا لحسن بنعرالي مراكش واستقر بها تأثل به به اسلطان ورياسة نفسها أهل مجلس السلطان وسعوا في تمكر السلطان له حتى أطلم الجو بنه سما وشعر الوزير بذلك فا راب بحكاله وخشى بادرة السلطان على نفسه وحرج و رمرا كر في نهر صفر من سنة احدى وستين فلحق بنا دلا منحر فاعن الطاعة مر تحكا أمر و وتلف اه بنو حار مر جنم واعه وصدوا عليه وأجار وه وجهر انساطان عساكره الحد حربه وعد عليه الوربرة الحسن بن يوسف وسر حماليه فاحدل بنا دلاوطق الحسن بن عمر بالحدل واعتصم به مع الحسن بن على الورديني كديرهم وأحاطت عهد الهداكر وأحد وا تعنفهم وداحل الوزير

بعصهم وتقبض على الحسن بعروقاده برمته الى عسد السلطان فاعتقاد الوذير جعهم وتقبض على الحسن بعروقاده برمته الى عسد السلطان فاعتقاد الوذير وانكفارا بعا الى الحضرة وقدم بهاء لى السلطان في ومشهود استركب السلطان فيه العسكر وجلس بعريج الذهب مقعده من ساحة البلد لاعتبراض عساكره وحسل السلطان الحسن بعرعلى جل طيف بعينا هل ذلك الحشر وقرب الى محلس السلطان في وما الى تقنيد لى الارس فوق بحله وركب السلطان الى قصره وانفض الجدع وقد شهروا وصاروا عبرة من عبرالدنيا ودخل السلطان قصره فاقتعد أريكته واستدى خاصته وجلساه وأحضره فو يخه وقرعليه من العلمة والخاصة فكان مقامات للا تكارو حضرت هذا المجلس يومتذ في نصره من العلمة والخاصة فكان مقامات له فيه العدون رجة وعسرة مأمر به السلطان فسحب على وجهه و تنفت طينه و ضرب بالعصى و تل الى هجسسه وقتل المال من اعتقاله قعما بالرماح بساحة البلدون مساوه بسور الداد عندياب المحروق وأصبح مثلا في الاستحرين

\* (الخبرعن وفد السود أن وهديتهم واغرابهم فيها بالزرافة) \*

كان السلطان أبوالحسن لماأهدى الى ملك السودان منساسليمان بن منساموسي هديته المذكورة فيخبره اعتمل في مكافأته وجمع لمهاداته من طرف أرضمه وغرائب بلاده وهلك السلطان أنو الحسس خلال ذلك ووصلت الهدية الى أقصى ثغورهم من الارس وهلائمنساسلىمان قبل فصولها واختلف أهلمالى وافترق أمرهم وتواثب ملوكهم على الامر وقتل بعضهم بعضا وشغلوا بالفتنة حتى قام فيهم مفسا زاطة واستوسق لهأمرهم ونظرفي اعطاف ملكه وأخبربشان الهدية واخترانها بوالات فأص بانفاذها الى ملك المغرب ودمم البهاحيوان الزرافة الفريب الشكل العفليم الهيكل المختلف الشبه بالحيوا مات وفصلوا بهآن وبالادهم فوصلوا الى فاس في صفر من سنة انتتن وستن وكأن يوم وفادتهم يومامشه وداجلس الهم السلطان برج الذهب مجلس العرض ونودى في النّاس بالبرو زآلي الصراء فبرزوا بنسلون. ن كل حدب حتى غص بهم الفضاء وركب بعضهم بعضافي الازدحام على الزرافة اعجابا بخلقتها وأنشد الشعراء فيمعرض المدح والتهنئة ووصف الحال وحضرا لوفسد بين يدى السلطان وأذوا رسالتهم بنأكيد الود والمخالصة والعذرعن ابطاء الهدية بماكان من اختلاف أهل مالى وتواثبهم على الامر وتعظيم سلطانه مرماصار البه والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع فأونارقسيهمعادةمعروفةلهم وحبوا السلطان يحثون الترابعلى ووسهم على سنة ملوك العجم ثمركب السلطان وانفض ذلك الجع وقدطار بدالذكر

قاسدة وفال الوقد و المناف الدلطان وقد عبوا يده وهاك الدلطان قسل المصرافيم فوصل من المقال أمرافيم فوصل من المناف والمناف والمن المناف والمناف والمناف

\$ التاريخ و كالا المسلطان الى المدان واستبلا نه عليها وا بنار إلى زبان حافد والنفي المنفي علكها رماكان مع ذلك من ومرف أص اعالمو عدين الى بلادهم لماستقل السلطان علا المربسنة سن كاذ كرناه وكان العامل على درعة عبد الله بن مسلخال ودالى من اعتلاف في عد الوادوشيعة أى زبان اصطفعه السلطان أو الحسين عند تعليه على علسان واستسه أنوعنان يصد لكعلى بلاددرعة كاد كرناه وعات له المكر بأب الفضل ابن الساطان ألى الحسن حين خروجه على أحد الساطان أبي عنان بجوسل ان عمدى فارناب عنداسة فلال المولى أى سالم بالام وخشى بادرنه لمارآه من حقده على مست أخمه ألى الفضل لما حكان منهماه من لمة الاغتراب فداخل بطانة فمن عرب المعقل واحتمل ذخائره وأصراله واهد له وقطع القفرالى المسان والحق بالسلطان ألى عو آخر سيفة سقين فنرل منه حبرزل وعقد له حين وصوله على وزارته وباهم به ويحكانه وذوح الله في الديبروا لل والمقدفشير عن ساعده في اللدمة وجأجأ بمرب المعقل من هواطنهم وغبة في ولايته وابنارا لمكاتبه من الدولة ورهنة من سلطان المفر بالماكانوا ارتكبوه من موافقة عي مرين مرة بعد أخرى فاستقروا بتلسان وانعاشوا جيعاالى فى عبدالوادو بعث السلطان أبوسالم الى أى حوف شأن عاملهم عبد الله بن مسلم فلم يرجع له جوا باعده وحضر عليه ولاية المعقل أهل وطنه فلم فى شانهم فأجع السلطان أمره على النهوض اليهم واضطرب معسكره بساحة البلد وفقرديوان العطاء ونادى في الناس بالنفارالي السان وأزاح العال وبعث الحاشدين من وزرائه الى مراكش فقوافت حشودالجهات وفسل من فاس ف مهادى من سمة احدى وستنزوجه مأبو هومن في المالمه وعلى التشميع لدولته من زنالة والعرب ط عاص والمعقل كافة ماعدا العدمارية كان أميرهم الزبير بن طلمة مصمرا الى السلطان واحتماوا عن تلمان وخرجوا الى العصرا فودخل السلطان الى المسان الدرحب وخالفة أنوحه وأشاعه الى المفرب فنزلوا كرسف بلدوتر مارس م يف وخريوه واكتسطنوا مأوحدوا فيه عقداعلى وترمار وقومه بولاية غى مرين وتخطوا الى وطاط قعانوا في فواحب وأنقلبوا الى انكادو بلغ السلطان خبرهم فتلاف أص المغرب وحقد معلى تلسان لحافد من حفدة السلطان ألى تاشفين كان ربي في عرهم مقت كفالة نعمتهم وهو الوزيان عجد بن عثمان وشهر ته بالفتى و أنزله بالقديم من تلسان وعد كرعليه زناتة الشرق كلهم واستوزراه اب عه عر بن محد بنابرا هم بن مكى ومن أبناه وزراتهم سعيد بن موسى بن على وأعطاه عشرة أجمال من المال دناتير و دواهم و دفع المده الا آلة وذكر حند للولا فالسلطان ألى العباس سوابقه وايلافه فى المتزل الخسن فنزل له عن محل امارته قسنطينة وصرف أيضا المولى أباعبدالله صاحب عيابة لاسترجاع بلده بعاية فعقد لهما بذلك و جلهما و خلع عليهما وأعطاهما حلين من المال و كانت بحاية لذلك العهد قد تغلب عليها عهم الولى أبو استق ابراهم صاحب يؤس فكتب الى عامله معلى قسنطينة منها و ودع هؤلاء الامراء وانكفار المعالى حضرته السلطان أبى العباس أحد و يكنه منها و ودع هؤلاء الامراء وانكفار المعالى حضرته السلطان أبى العباس أحد و يكنه منها و ودع هؤلاء الامراء وانكفار المعالى حضرته المدت فو والمعرب و حسم داء العدق فدخل قاس في شعبان من سنته ولم يلبث ان رجع فوض جوعه فلق بالسلطان واستقل أبو حو علا تلسان و بعث في السلطان السلطان و استقل أبو حو علا تلسان و بعث في السلطان المالية السلطان و المقال المالة الى السلطان و المقال المنان و المقالة المالة الى السلطان و المقالة من ذلك ما درضه كاذكرناه

﴿ الْخَسْرَعَنِ مَهْالُ السَّلْطَانَ أَنِيسَالُمُ وَاسْتَبْلَاءَعُمْ بِنَّعِبْدَ اللَّهِ ﴾ ﴿ عَلَى مَالُ المُغْرِبُ ونصبه للماولُ واحدابعُدُواحدالى أن هاكُ ﴿

كان السلطان قد على على هواه الخطيب أو عبد الله بن مرزوق و كان من خدمه ان سلفه من أهل رباط السيخ ألى مدين كان جدة قيما على خدمة قيره و استخدمه و اقصل القدام على هذا الرباط في عقده و كان جده الثالث محدم و والمات دفنه يغمر اسن القصر القدم لعب وره بحدثه تبركابه و كان ابنه أحد أبو محده هذا قد ارتحل الى المشرق و جاور الحرمين الى أن هلك وربى ابنه محده بالمشرق ما بن الحياز ومصر وقفل الى المفرق و جاور الحرمين الى أن هلك وربى ابنه محده بالمشرق ما بن الحياز السلطان أبو الحدن مسحد العباد و لاه الحطابة به و همه محطب على المنبروقد أحسن في ذكره و الدعاء له فلا بعينه و استخاصه لنفسه وأحله على المنبروقد أحسن في ذكره و الدعاء له فلا بعينه و استخاصه لنفسه وأحله على المنبروقد أحسن خطيب احدث يعلى من مساجد المغرب و سقرعنه الى الملوك ولما كانت تكبة القير وان خطيب احدث يعلى من مساحدة المعان الى المخرب واستقر برياط العباد بحبل سافه بعد أحوال أضر بناعن ذكرها اختصارا و لما خلص السلطان أبى الجسس و صلاح ما منهما فسار لذلك و نقمه أبو ثابت و بنوع بدا واد و مسكروه على سلطان الى المخرب واسفير بن عامر في اساعه فتقيض علمه الواد و مسكروه على سلطان عماد حدين الى الاندلس فا تصدل بأبى الحباح صاحب وأود عوه المطبق غما شعف و معد حدين الى الاندلس فا تصدل بأبى الحباح صاحب و أود عوه المطبق غما شعف و معد حدين الى الاندلس فا تصدل بأبى الحباح صاحب و أود عوه المطبق غما شعف و مدر سراكى الاندلس فا تصدل بأبى الحباح صاحب و أود عوه المطبق غما شعف و مدر سراكى الاندلس فا تصدل بأبى الحباح ساحب المدروء المطبق غما شعف و مدرو سعد حدين الى الاندلس فا تصدل بأبى الحباح المحدود المحدو

غرناطة وولاه خطاشه لمااشم بهمن اجلاة الخطبة للماول يرعهم وأنف السلطان أعاسالم في مثوى اغترابهما من غرناطة وشاركه عند أى اطباح فرى السلطان وسائله ونوآنه القديمة والحادثة الى مقامه عندأ سه فلما استوسق له ملك المغرب استفصه يولايت وألق علىه محسيه وعنايته وكان مؤامره ونجى خاونه والفالب على هواه فانصرفت اليه الموسوه وشفعت ووطئ عقنه الاشراف والوزرا وعطفء لياده القواد والامرآه وصارزمام الدولة سده وكان بتعافى عن ذلك أكثراً وقائه حدر امن سو المفية ويزجر من يتعرض في الشكاية ويوهم الى أصحاب المراتب والطعط بياب السلطان وهدم يعلون انه قدضرب على أيديهم فنقمو اذلك ومضطوا الدولة من أساد ومرضت القلوب أهدرا الحل والعنقدمن تقدمه ونفس عليه الورزاما ثبت له عندالسلطان من الطفافقر بسو اللدولة وشمل هدذا الداء الخاصة والعامة وكان عمر بن صدالله بن على لما طلك أنوه الوزير عبد الله بن على في جمادى سنة ستين عند استدلاء السلطان على ملكه تعليت شفاه أهل الدولة على تراثه وكان مثريا فاستعبار منهم بابن مرزوق وساهمه فىتراث أسه بعد أن حلوا السلطان على النيل منه والاهانة له فأجاره منهم ورفع عند السلطان رتبته وحلوعلى الاصهار المه فى أخته وقلده السلطان أمانة البلد الحديددار ملكهمتى عنت المارحلة عنها وأصهر عمرالى وزيرالدولة مسعود بن مامى تستحينا الروعته واستخلاصا لمودنه وسفرعن السلطان ألى صاحب تلسان في معمان من سسنة اشين وستن وعى عنه أنه داخل صاحب للسان في بعض المكرفهم بنكيته وقتله ودافع عنه ابن مرزوق وخلص من عقابه وطوى على البث وتصر ف الدولة وتربص بالدولة واعتدالى مكانه من الامانة على دا رالملك أقرل ذى القعدة مرجعه من تلسان لما كان السلطان قد تحق ل عنها الحالمقصبة بفاس واختط الوانا فعالم العسه بهالضيق قصوره بهافل استولى عربيلى دا والملك حدثته نفسه بالتوثب وسؤلمه ذاك ما اطلع عليه من مرض القاوب والنكرهلي الدولة لمكان ابن من زوق فداخل قللة المفند عربسية بن افطول واتعدوا الذاك ليآه السلاناء السابع عشرمن ذى القعدة سنة اثنيز وستين وخلص االى تاشفى الموسوس ابن السلطان أى الحسن بمكانه من البلد الحديد فحلعوا علىه وألبسوه شارة الملك وقربواله مركبه وأخرجوه الى أربكة السلطان فأفهدوه عليهاوأ كرهواشيخ الحامية والناشبة مجمد بن الزرقا على السعية له وجاهر والالطعان وقرعوا الطبول ودخلوا ألىمودع المال ففرضوا العطاممن غيرتقدير ولاحسبان وماج أهل البلد الجديدمن الجند بعضهم في بعض واختطفوا ما وصاوا اليممن العطاء وانتهبراما كان الخازن الخارج قبن المسلع والعدة وأضرموا النارفي يوتهاسترا

على ماضاع منها وأصبح السلطان بحكائه من القصر ، فركي واجتمع البه من حضر من الاولياه والقبائل وغداعلى البلد البديد وطاف بهار وممنهامنفد أ فاستعصب واضطرب معسكره بكدية العرائس طصارها ونادى فى الناس بالاجتماع المدونزل عند فاأله الهاجرة بفسطاطه فتسايل الناس عنه الى البلد الجديد فوجا بعد فوج عراى منه الى أن سار اليها أهل مجلسه وخاصته فطلب الخام بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع وزرائه مسعودين رحو وسلمان بن داودومقدم الموالي والمند بالمسلمان بن نصار وأذن لابن صرزوق في الدخول الى داره ومضى على وجهده ولماغش عمم الليل انفضواعنه ورجع الوزير الى دارالملك فتقبض عليهماع ربن عبد الله ومساهمه غريسة بن أنطول واعتقلاهمامتفرقين وأشفع رعلى بن مهدى وبدر يعبن فى طلب السلطان فعثر علسه نائماني بعض المحاشر بوادى ورغة وقدنزع عنه لباسمه اشتفاء بشصصه وتوارى على العمون بمكانه فتقيض علسه وحله على بغل وطيرا للبرالى عربن عبدالله فأزعج الملقيه شعب بن معوث بنورد أر وفتح الله بن عامر بن فتم الله وأمرهما بقتله وانفاذرا أسه فلقماه بخندق القص ازاه كدية العرائس فأمر بعض جنود النصارى أن يتولى ذبحه وحلرأسه فى مخلاة فوضعه بين يدى الوزير والمشجعة واستقل عمر بالاص ونصب الموسوس تاشفين يموه على الناس وذوات الامور الى غاماتها ولكل أجلكاب

> (الخسر عن الفت لنابن أنطول قائد العسكر من) النصاري ثم خروج يحيي بن رحوو بني من ين عن الطاعة

المتارى ومعنقل بنماسى بداره ضنابه عن الامتهان بمكان بنداود بدارغريسة قائد النصارى ومعنقل بنماسى بداره ضنابه عن الامتهان بحكان عرب ولما فسه من الاستظهار بعصائله من الابنا والاخوة والقوابة وكان غريسة بنأ نطول صديقا لسلمان بن ونصار فلما وجع عن السلمان له انفضاضهم بن العلمة وكان يعاقره الجرفأ تاه سحراو تفاوضا في اعتقال عروا قامة معتقله سلمان بن داود في الوزارة لماهو علمه من السن ورسوخ القدم في الامر وغي الى عرائل بوكان وكان خوامن العصابة ففزع الى قائد المركب السلمان في من الرجل الاندلسسين يومئذ ابراهم البطروجي أمره وبا يعم على الاستمانة دونه ثم استقل عصابة م ففزع الى البطروجي أمره وبا يعم على الاستمانة دونه ثم استقل عصابيهم ففزع الى أنطول وأصابه وانبرم عقد ابن أنطول وسلمان ابن ونصار على شأنهم وغدوا الى القصر وداخل ابن أنطول طائفة من النصارى للاستظهار بهم ولماة افت بنوم مين بحبلس وداخل ابن أنطول طائفة من النصارى للاستظهار بهم ولماة افت بنوم مين بحبلس

هر بنعدالله القائد بن ألطول بين يا ي مين السلطانعلى عادتهمو رحووقد أحضر المطروجي رجل الاندلسسين فسأله نحويل سليلان بدا ودمن داره الى السعن فأى وضن به عن الاهائة حتى سأل مثلها من ابن ماسى صاحب فأصر عر بالتقبض عليه فكشرفى وجوه الرجال واخترط سكينه للمذافعة نتوا أنت بنوص ين وقتافه طسنه واستطموامن وحدمالدا رمن حندالنصارى عنددخولهم وفروا الى معسكرهم ويعرف بالملاح جوارا لبلدا لجديد وأرجف الغوغا مالمدينة انأس أنطول غدر بالوزير فقتل جندالنصارى حث وجدوامن سكك المدينة وتزاحفوا الى الملاح لاستلهام من به من الجندور وسكت شوص بن لها ية جندهم من معرة الغوغا وانتهب يومندالكنيرمن أموالهم وآنيتهم وأمتعتهم وقتل النصارى كثيرامن الجمان كانوا يعاقرون الخر بالملاح واستبدع ربالدار واعتقل سليمان بن ونسياراتي الليل وبعثسن قتله بجسسه وحول سليان بنداود بيعض الدور بدار الملك اعتقله بها واستولى على أمره ورجع فى الشورى الى معى نرحو واعصوصب بنومرين علمه واعتزعلى الامراء والدولة وكان عدوالخاصة السلطان أبى سالم حريصاعل قتلهم وكان عريريد استبقاءهم لماأمله في ابن ماسي فحشنت صدورهم عليه ودبروا في شأنه وخاطب هوعاص ابن معدف أتصال الدواقتسام ملك المغرب وبعث السه بأبي الفضل بن السلطان أبي سالماعتده عنده واجمة للاصمه ون ربقة الحصار الذى همبه مشدعة عى مرين وكان أوالفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة والارصاد فتفقد من مصكانه وأغلظ المشيغة فى العتب لعمر فى ذلك فلم يستعتب وبداليهم العهدوا متنع بالباد الحديد ومنعهم من الدخول المه فاعموصبواعلى كسرهم يحى بنرحو وعسكروا ساب الفتوح وحأجؤا بعدا لليم ابن السلطان أى على وكان من خبره مصماند كره وأطاق هربن عبد اللهمسعودين ماسي من محبسه وسرتحه الى مراكش وأوعده فى الاجلاب عليهم ان حاصروه كانذكرهان شاء الله تعالى

ه (الخبرى وصول عبد الحليم بن السلطان من المسال وحصار البلد الحديد) و كان السلطان أبو الحسن لماقتل أطاه السلطان أباعلى وقضى الحق الذى له في ذمته على المحق الذى عليه في ذمته والده وحرمه في كفلهم وغذا هم بنعمته وساوا هم بولده في كافة شونهم وأنكيم ابنته ناحضريت العزيزة عليه عليامنهم المكنى بأي سلوس ونزع عنه وهو بالقيروان أبام النسكية وطق العرب وأجلب معهم على السسلطان القيروان ونونس م المصرف سن افريقية ولحق بالمسان ونزل على سلطانها أبي سعيد عثمان بن عبد الرحن فيواً مكرامته مشرع في الاجازة الى الاندلس وبعث فيه السلطان أبوعنان قبل فصوله في والاجازة الى الاندلس وبعث فيه السلطان أبوعنان قبل فصوله

فاشخصوه المه فاعتقله م أحضره ووجعه على مرتكمه مع السلطان أبى الحسن وجعده حقه ثم قتله للسلتين من شهورا حدى وخسى ولماهلك السيلطان أبوا المسن ولحقت جلته من الحاصة والابنا مالسلطان أي عنان وأشخص اخوته الى الابدلس وأشخص معهم وادالا يرأى على هولا عسدا فليم وعبدالمومن والمنصور والناصر وسعيداب أخيهم ذيان فاستقروا بالاندلس في جوا رابن الاحر م طلب أبوعنان اشتناصهم بعدكا طلب اشخاص أخسه فأجارهما بن الاحرجيعا وامتنع من اسلامهم البه وكانمن المفاضبة لذلك ماقدمناه ولمااعتقل السلطان أبوسالم الأبناء المرشعين وكان برندة كا قدمناه نزع منهم عبدالرحن بنعلى بنأب يفلوس الى غرناطة فلق بأعماله وكان السلطان أبوسالم بمكاغم مستريبا بشأنهم حتى لقد قتل محدين أبى يفاوس بن أخته تاحضر بت وهوفى جرها وجره استرابه عائمي عنه ولما أجاز أبومبد الله المخلوع ابن أى الجاج الى المغسر ب ونزل علسه وصارالى المالته ورأى ان قدمل أمره في هؤلاء المرشحين بغر فاطة وأرسل الريس معدين اسمعيل عند توثيه على الامراء واستلمامه أبناء السلطان أبى الجاح فراسله في اعتقى الهم تم فسدما بين الرئيس والطاغية وأخذمنه كشرامن حصون المسلمن و بعث الى السلطان أو سالم فى أن يعلى سبل المخلوع المه فامتنع وفا المرايس مدافع الطاعمة عن تفوره باسعاف طلبته فهزا لمخلوع وملا حقائبه صلة وأعطاه الالة وأوعزاني أسطوله بسبتة فجهز وبعث علال بن محدثقة أسه فأركبه الاسطول وركب معه الى الطاغية وخلص الخبرالي الرئيس بمكانه من ملك غرناطة وكان أبوحوصاحب للسان راسله فى أولاد أب على وأن يعيزهم المه ايعدهم زبوناعلى السلطان أى سالم فبادر الحيث وأطلقهم ونمكان اعتقالهم وأركب عبد الحليم وعبد المؤمن وعبد الرحن ابن أخيهماعلى أبى يفلوس في الاسطول وأجازهم الى مرسى هنع بن يدى مهلك السلطان أي سالم فنزلوا من صاحب السان بأعسز جوار ونصب عبد الحليم منهم لملك المغرب وكان محد السبيعين موسى بن ابراهيم نزع عن عر وطق بتلسان فتوافى معهم وأخبرهم عهلك السلطان وبايع له واغراه بالرحلة الى المفرب م تنابعت وفود بن مرين بمثلها فسرحه أبوح ووأعطاه الآلة واستوزراه معداالسبيع وارتعل معه يغذ السيرواني فى طريقه محد بن ذكر ازمن أولاد على من شيوخ بنى ونكاس أهل دبدوا وثغرا لمفرب منذدخول بن مرين البه فبايعه وحل قومه على طاعته وأغذ السبروكان يحى بنوحو والمشيخة لمانسذعر سعبدالله اليهم العهدوع سكروابياب الفتوح أوفدوامش يختمنهم على تلسان لاستقدام السلطان عبدا لليم فوافوه بتازى ورجهوامعه وتلقته جاعة بى مرين بسبوا ونزلواعلى البلد البديديوم السات ابيع عرم من سنة ثلاث وسين واضطرب معسكرهم بكدية العرائس وغاد واالبلد القتال ورا وحوه اسعة أيام وتنابعت ونودهم والمشود تسايل اليهم ثمان عربث عبد الله برز من السبت القيابل في مقدمة السلطان أي عربين معه من جند المسلين والنصادى راعة وناشبة ووكل بالسلطان من الساقة على القيسة المحكمة وناشبهم الحرب فدلفوا المده فاستطر دله ما لمتمكن النياشية من عقرهم من الاسوار حتى فشت فيهم الجراحات م صم نحوهم وانفرج القلب وانفضت الجوع ورحف السلطان في الساقة فانذعروا في الجهات وافترق بنومرين الى مواطنهم ولحق يحيى بن رحو بمراكش مع مبادات المحاف المقام مادات من الملاء في ذلك الجمال وصابر عربن عبد المعقد وم محدب ألى عبد بصدف المحلاد وحسن الملاء في ذلك الجمال وصابر عربن عبد المعقد وم محدب ألى عبد المحركان كره ان شاء المعتمد المحدوم عدب ألى عبد المحركان كره ان شاء المعتمد المحدوم عدب ألى عبد المحركان كره ان شاء المعتمد المحدوم عدب ألى عبد

(الخبرعن قدوم الاميرمجدين الاميرعبدالرجن) و يبعثه بالبلدالجديدف كفالة عمر بزعبد الله (

لماننذ بنوم ينعهدهم واعصوصبوا علمه ونكروا ماجا وبدمن السعة لاب عرمع فقده العقل الذى هو شرط أخلافة شرعا وعادة ونقموا عليه اتهم نفسه ف نظره وفرغ الحي الماس المرشعين فوقع تطره على حافد السلطان أبى الحسين عجد ابن الامر أبي عبد الله النازع لاقلدولة السلطان أي سالم من وندة الى الطاغمة وكان قد نزل منه بخبر مثوى فيعث المدمولاه عنيقا الخصي ثم تلام بعثمان من المساسمين ثم تلاهما بالرئيس الأمكم من نى الاحرف كلذلك يستحث قدومه وخاطب الخاوع ان الاحروهو في حوا والطاغمة كاقدمناه قريب عهد بحواره نفاطه في استعثاثه واستغلاصه من يدالطاغمة وكان الخلوع رتادلنفسه منزلامن ثغورا لمسلن لمافسد مينه ومن الطاغية ورام النزوعين ايالته فاشترط على الوزىر عرالنزول له عن رندة فتقيل شرطه وبعث المه العكتاب بالنزول عنها بعسدأن وضع الملاعليه خطوطههم من بى مرين والخاصة والشرفاء والفقها فساراب الاحرالي الطاغية وساله تسريح محدهذا الى ملكه وأن قسلد دعوه الى ذلك فسير حه بعد أن شرط علمه وكتب الكتاب بقبوله وفصل من اشبيلية في شهر الهرمفا تح ثلاث وستين ونزل بستتة وبراسعسد سنعثمان من قرابة عربن عبسدالله أرصده لقدومه فطير بالحسيرالمه فلع أماع رمن الملك لعاممن يبعثه وأتراه بدارمهم حرمه وبعث الى السَّلطان أبى زيان محمدُ بالسَّعَةُ والآلةُ والفَّسَاطيطُ ثُمْ جَهْزَءُ سَكُواْ للقائه فتلقو مبطنعة وأغذالس برالى الحضرة فنزل منتصف شهرصفر بكدية العرائس واضطرب معسكره بهاوتلقاه الوزيريو متذويا يعه وأخرج فسطاطه فاضطر به بمعسكره

وتلوم السلطان حدالك ثلاثا م دخل في الرابع الى قصره واقتعد أربكته و ودعملكه وعرمستدعليه لا يكل المعامر اولانها واستطال عند ذلك المنازعون أولاد ألى على كانذكره انشاء الله نعالى

﴿ الخبرعن السلطان عبدالحليم؟ ﴿ وَاخْوِنْهُ الْيُ مُعِلْمَامَةُ بِعِدَالْوَقْمَةُ عَلَيْهِمُ كُلَّامَةً ﴿

المسمع عبد الحليم ، قد وم محد بن أبي عبد الرجن من سبقة الى فاس وهو بمكانه من تازى سرح أخاه عبد المؤمن وعبد الرجن ابن أخيه الى اعتراضه فا شهو الى مكاسة وخاموا عن لقافه فلا دخل الى البلد الجديد أجلبوا بالفارة على الذواحى و كثر الهست وأجع الوزير هرعلى الخروج اليهم بالعساح وغير ذيالتعبية والآلة و بات بوادى النعاف أصبح على تعبيته وأغذ السير الى مكاسة فزحف الله عبد المؤمن وابن أخيه عبد الرحن في جوعهما فاولهما القتال ساعة من صم اليهم فدفعهم عن مكاسة وأقت شفوا فلحقوا بأخيهم السلطان عبد الحليم سازى وزل الوزير عربساحة مكاسة وأوفد ما فيحهم السلطان وكنت وافده المه يومنذ فعمت الشرى واتصل السرور وتهنأ بالمقتم على السلطان بلكه وتو دعمن يومنذ سلطانة ولما وصل عبد المؤمن الما أخيه عبد الحليم بالقتم على المنافق معسكره ونزعوا عنه الى فاس وذهب لوجهه هو واخوته مع في في في من معرب المعقل فلحقوا بسجاماسة وكان في من معرب المعقل فلحقوا بسجاماسة وكان أمن من خروجهم مانذكره ان شاء المدت على المناف ا

﴿ الْخَبْرِعَنِ قَدْوَمُ عَاصِ بِنَ مُحْدُومُسْعُودُ بِنَّ مَاسِي مَنْ مِنَ اَكُشُّ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ مِنْ وَزَارَةً ابْنِ مَاسِي بِهَاسْتَقِدَادُ عَامَى بَمَرَا كَشُ

كان السلطان أبوسالم أساستقل على المغرب استعمل على جمارة المصامدة وولاية مماكش همدين أبي العلامين أبي طلحة من أبناء العمال وكان مطلعاً بها و فاقش الكبير سن دوى عامر فأحفظه ذلك ورعما تكرّوت سمعاينه في عامر عند السلطان ولم يقبل ولما المناخ الى عامر مهلك السلطان أبي سالم وقدام همر بالا مروكانت بينه مماخلة بيت محد ابن أبي العلاق فتقبض عليه واصحفه وقتله واستقل بأمر مماكش و بعث المه الوزير عمر بنا الما الفضل بن السلطان أبي سالم يعتده لما يقع من حصار في مرين اباه أن يحلب به عامر عليه مو يستنقفه كاذكر ناه ثمس حمد مسعود بن ماسي كاذكر ناه ولما أحاط نبو عامر من المداحد يد جع عامر من المدمن الحند والحشود وزحف أبي النصل بن السلطان أبي سالم الى ونزل بوادى أمر بيع ولما انفض جعهم من على السلطان أبي سالم الى

البلدا الحديد المقريدي من رسو وكان المصديقا ملاطفاف منكر المتوفية العمر بن هدا الله وصاحبه مسعود و بعثه الى الجبل والميشهد الجمع فذهب مغاضاً ولمق بسعلماسة والسنوسق الامراعمر بن عدا المؤمن وأحفل عبد الحليم من ازى و لحقوا استخلماسة والسنوسق الامراعمر بن عدا الله وفرغ من شأن المنازعين ومضايقتهم الارجع الى ما كان يؤمّله من الاستفلها رعلى أمره بمسعود ابن ماسى واخوته وأقار به لمكان الصهر الذى بينهما فاستقدمه الموزارة من النكابة ومرين الماسكان اعلم من المنكان المهم المنان فقدم في صحابة موز لامن الدولة بغيم منزل وكان عامر بن مجد مجمعا القدوم على السلطان فقدم في صحابة موز لامن الدولة بغيم منزل استمالة الله وثقة بمكانه واستظها را بعصابه وعقده مع عامر بن مجد الحلف على مقاسمة المفرب من لحم وأدم رفيع وجعسل امارة من اكثر لابي الفضل بن السلطان أبي سام المنوف عنه السلطان أبي عني المناف المنا

\* (الحبرين زحف الوزير عربن عبد الله الى معبلماسة) \*

لما احتل عدد الحليم واخوته بسحلماسة اجتمع اليهم عرب المعقل كافة بحلهم واقتضوا خراج البلافو ذعوه فيهم واختفوا على الطاعة رهنهم وأقطعهم جنات المختص بأسرها واعصوص مواعلت واستحثه يحيي بنرحو ومن هنالك من مشيخة في صرين الحالم النهوض للمغرب فأجمع أهره على ذلك وتد برالوزير عمر أهره وخشى أن بضطرة موه فأجمع المه الحركة ونادى في المنياس بالعطاء والرحلة فاحتمعوا المه و بن العطاء فيهم واعترض العساكر وأزاح العلل وارتعل من ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وسنين واحترض العساكر وأزاح العلل وارتعل من ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وسنين وارتعل مع عن العلم الما المنات شاغز وطت عند فرج الجسل المفضى من تلول المغرب الى المحراء هموا الفيئات شاغز وطت عند فرج الجسل المفضى من تلول المغرب الى المحراء هموا باللقاء ثم تواقفوا أناما و عشت بنهما وافتر قاور جع كل واحد منه سما الى علم ومكانه من سلطانه و دخل عمر والوزير مسده و دالى الملدا لحديد في و منان من سنته و قلقاهم ما المنان عبد سلطانه و دخل عمر والوزير مسده و دالى الملدا لحديد في و منان من سنته و قلقا المنان عبد سلطانه الوزير عمر و سلطانه فتقبل و حل شعل الذكر مة والردافة الوزارة واستقركل الحليم الى الوزير عمر و سلطانه فتقبل و حل شعل الذكر مة والردافة الوزارة واستقركل الملهم الى الوزير عمر و سلطانه فتقبل و حل شعل الذكر مة والردافة الوزارة واستقركل الملهم الى الوزير عهر و سلطانه فتقبل و حل شعل الذكر مة والردافة الوزارة واستقركل الملهم الى الوزير عمر و سلطانه فتقبل و حل شعل الذكر مة والردافة الوزارة واستقركا

عكانه وتوادعوا أص هم الى ما كان من خل عبد الومن لاخيه عبد الحليم مندكره

\* (المرعن بعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحليم الى المشرق) \*

لمارجع عبدا طليم بعدعقد السلممع الوزيرعم الى مجلماسة واستقربها وكانعرب المعيقل من ذوي منصورفر بقن الأحلاف وأولادحسين وكانت محلماسية وطنا للاحلاف وفى مجالاتهم منذأ قرآ أصرهم ودخولهم المغرب وكان من أولادحسين فى ممالا "ة الوزرعرما قدمناه فكانت صاغية السلطان عبد الحليم الى الاحلاف بسبب ذلك أكثرفأ سف ذلك أولاد حسسن على الاحلاف وتعيسة دت الذلك الفتنة وتزاحفوا وأخرج السلطان عبدا لحليم أخاه عبدالمؤمن لرقع مابينهمامن الخرق ولاحمته فلماقدم على أولادحسين دعوه الى البيعة والقيام بأمر ، فأَى فأكرهوه عليها و بايموه وزحفوا الى سجلماسة فى صفر من سنة أربع وستين وبرزعبد ألحليم اليهم فى أوليا مه من الاحلاف ووافنواملما وعقلوار واحلهم وانكشف الاحلاف وانهزموا وهلك يحيى بنرحو كبيرالمشيخةمن في مربن يومة ذفي حربه مهو تغلبوا على معلماسة ودخل الهاعسد المؤمن ويخلى له أخوه عسدا لللم عن الاحروخ جالى المشرق لقضا فوصه فودعه وزوده بماأرادوا رتحل الى الجيم وقطع المفازة الى بلدمالى من السودان وصحب منها ركاب الجبرالى مصر ونزل على أميرها المتغلبءلى سلطانها يومنه ذوهو مليغا الماصكي وأنهى خبره المه وعرف بمكانه فاستبلغ فى تكريمه عايناسب بيته وسلطانه وقصى جهه وانصرف ألى المغرب فهلك بقرب الاسكندرية سنةست وستين واستقل عبد المؤمن بأمر سعلماسة حتى كانمن نهوض العسكر المهمانذ كره انشاء الله تعالى

> ﴿ الْخَبْرِعِنْ مُوضُ ابْنِ مَاسَى بِالْعِسَاكُو الْمُسْجِلُمَاسَةً ﴾ ﴿ وَاسْتِبْلَا لَهُ عَلَيْهِا وَالْحَاقِ عَسْدَالْمُؤْمِنْ عَرَاكُسُ

لما افترقت كلة أولاد السلطان أي عنان وخاع عبد المؤمن أخاه تطاول الوزير عرالي التغلب عليهم ونزع البه الاحلاف عدقاً ولادحسين وشعة عبد الحليم المخاوع فهز العساحكر و بث العطاء وأزاح العلل وسرح ظهيره منه ودين ماسى الى سعلماسة فنهض اليها في ربع من سنة أربع و تلقاه الاحلاف بحلهم وناجعتهم وأغذ السير ونزع الكثير من أولاد حسين للوزير مسعود و بعث عامر بن محمد عن عبد المؤمن من سحد السنة فترحكها ولحق بعامر فتقبض علمه واعتقاد بداره من جبل هنا أنه ودخل الوزير مسعود الى سعلماسة واستولى عليها واقتلع منها برثومة الشقاق بافتراق دعوة أولاد أبي على منها وكر راجعا الى المغرب لشهرين من حركته فاحتل بها سالى

# ال كان من خبراتقاضه على عروف اددات ينهما مانذ كره ان شاء القدمالي

\* (اللبرعن انتقاض عامر ثم انتقاص الوذير بنماسي على اثره) \*

لمااستقل عامر بالناحدة الغريسة من جبال المصامدة ومراكش وما الى ذلك من الاعال واستبديها ونسب لامره أياالفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزرا واستكفأ لامره وصارت كأنهادولة مستقلة فصرف المه الناذعون من بي على الدولة وجوهمفرهم وبلؤا أليه فأجارهم عن الدولة واجتم اليعمنهم ملا وأشاروا المسه باستقدام عبدالمؤمن وانه أبلغ رشيمامن أى الفضل بنسبه وقيامه على أمره وصاغية بنى مرين البه فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم بذلك مصلحته والمكر بعبد المؤمن ونما ذلك كله الى عرفار تاب به ونزع البه آخر االسيع بنموسى بنابراهم الوزير كان اعد المليم فكشف القناع فيطانه وتجهيز العساكر المه واستراب بأهل ولايته وعثرعلى كاب من الوزيرمسعود بن ماسى المه يخالصه و يذل له النصيحة فقص على حامله وأودعه السحن فتنكر مسعود وأغراه صاسه الملاشون لهون فامرين بالخروج ومقازعة عرفى الامر ووعدوه النصرمنه فاضطرب معسكره بالزيتون من خادج فأس موريابالنزهة ابان الربيع وزخرف الارض في شهررجب من سنة خس وبي أصحابه الفسأطط في معسكرة حتى إذا استوفى جعهم واعتزم على الحروج ارتعل مهاجرا ماتله فوعسكر بوادى التيابن كان معه يعده أخروج معهمن في مرين ثم انتحل تادلا فى مكاسة وكتب الى عبد الرحن بن على بن يفاوس يستقدمه السيعة قدخر جبها بعدا نصرافهم من سعلماسة وتخلف عن عبد المؤمن وبعث عامر البهم بعثا فهزموه ثملق ببني ونكاسن فبعث المهابن ماسي وأصحابه فقدم عليهم وبايعوه وأخرج عرسلطانه محدد ين أبي عبد الرحن وعسكر بكدية العرائس وبن العطا وأذاح العلل نمارتعل الى وادى النعافييته مسعود وقومه فثبت هووعسكره في مراكزهم حتى انحاب الفللام وفروا أمامهم فاتمعوا آثارهم وانفض جعهم وبدالهم مالم يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان ووز ره عرواعتصامهم طاعسه فالدعرواولتي مسمعود ينماسي بنرحو تتادلاو لمق الامر معدالرحن ملادي ومكاسن ودجع عروالسلطان الىمكانهمامن الحضرة واستمال مشيخة بني حرين فرجعوا المدوعقالهم عنها واستصلهم وتمسك أيو بكر برحمامة بدعوة عبد الرحن بنأبي يفاوس وأقامهما أهل سلديروا فى نواحمه وما يعه عليها موسى بن سدالها سمن بني. من عي وتكاسن عما كان صهراله وخالفه قومه الى الوزير عرو واعدوه والنهوض الى ألى بكر سجامة فنهض إا معلى بلاده واقصم حصنه انتكاوان أوفرهو وصهرهموسي

و بناسان ونزل على السلطان الي سعوفاستياغ في تكريه وطق وذيره مسهودين ماسي بدير واونزل على السلطان الي سعوفاستياغ في تكريه وطق وذيره مسهودين ماسي بدير واونزل على أميره عهد بن ذكر انصاسب ذلك النفرويه ثالى الاميرعيد الرحن من تلسان ليطاود به لفرصة ظنها في المفرب بنهزها رأى عليه أبو بعومي ذلك فرصي مسلمة الفرا وولمق بابن ماسي واصحابه فنصبوه الأسرو أجلبوا على اذى ونهض الوزيرا أيهم في العساكر واحتل شازاو تعرضوا المقا به ففض جوعهم و رذه معلى اعتمام الى جبل ديروا وسي بينهم وترماد بن عريف ولى الدولة في قبض عنانهم عن المنازعة والتماف عن طلب الامروأن يجبيزوا الى الاندلس الجهاد فأجاز عبد عن الرحن بن أبي يفلوس ووزيره ابن ماسي من غساسة فا تحسيع وستير وخلا المومن الرحن بن أبي يفلوس ووزيره ابن ماسي من غساسة فا تحسيع وستير وخلا المومن الرحن بن أبي يفلوس ووزيره ابن ماسي من غساسة فا تحسيع وستير وخلا المومن المرابع وعنادهم ورجع الوزير الى فاس واحتشد دالى مراكش كاندكره ان شاء الته تمالى

## (الخبرعن نهوم الوذير عروسلنا نه الى حراكش) ...

لمافرغ عرمن شأن مسعود وعبد الرحرين أى يف اوس صرف نظره الداماء مراكس كشوانترى عامر بن عمد بها وأجع أمره على الحركة الدفافان العطاء ونادى بالمفرالى حرب عامر وأزاح العال وارتحل السمار جب من سنة سبع وصعد عام وسلمانه أبوالفنل الى الجبل فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معتقله ونصب له الاله وأجلسه على سرير حذا مسرير أى الفضل بوهم انه قد بايع له وانه أحكم أمره تحامى بذلك لبنى مرين لما يعمل من صاغبتهم اليه وخشى مغبة ذلك فالان له القول ولاطفه في الخطاب وسعى بينهما في الصري حدون بن على الصبعى فعقد له عرمن ذلك ماأرضاه وانقلب الى فاس و رجع عامر عبد المؤمن الى معتقله وأمر الاحوال على ما كانت من قبل الى أن بلغهم قتل الوزير لسلطانه كانذكره ان شاه الله تقدالى

﴿ الْخَبْرِعَنِ مَهَلَّكُ السَّلْطَانَ هِمَدَ بِنَ أَبِي عَبْدَ الْرِجْنَ } ﴿ وَ بِيعَةَ عَبْدُ لِدَالْعِزْ يُزِبِنَ السَّلْطَانُ أَبِي الْحُسْنَ }

كانشأن هذا الوزير عرف الاستبداد على سلطانه هذا هدا حق بلغ مبلغ الحرمن الصيبان وكان قد جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه وأهل قصره وكان السلطان كثيرا ما يتنفس الصعداء مع ندمانه ومن يختصه بذلك من حومه الى أن حدث نفسه ماغتيال ألوزير وأحربذلك طائنة من العسد كانوا يختصون به فنى القول وأوسل به الى الوزير بعض المرم كانت عينا في عليه فندى على نفسه وكان من الاستبداد والدولة أن الحاب من وعلى عن خلوات السلطان وحرمه ومكاشفة رتبه فلص اليه في حشمه أن الحاب من وعلى على نفسه وكان من الاستبداد والدولة أن الحاب من وعلى على نفسه وكان من الاستبداد والدولة المناه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه ومكاشفة رتبه فلص اليه في حشمه المناه و المناه المناه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه ا

وهورساتر لتسدما ته فطرده سبعت وتباوله معان وهو على فرق المؤلف البرائد الفرلان واستدعا الخامة فأراهم سكاته وانه سقط عن داشه وهو على فرق البرائد لك في الحرم فاقع عان وستين است سنين من خلافته واستدى من حدة فضد العزيز بن السلطان أي الحسن وكان في بعض الدورمن القسبة فاس تحت الرقباء والحراسة من الوزير لما كان السلطان محدير وم الفتك به غيرة منه على الملك لمكان ترشيعه فحضر والقصر وجلس على سرير الملك وفتحت الابواب لبنى مرين والخاصة والعملتة فا ذر حواعلى وجلس على سرير الملك وفتحت الابواب لبنى مرين والخاصة والعملتة فا ذر حواعلى المقمل الدوان وكل الاعراض وارتعبل بسلطانه من فاس في شهرشعبان وأغذ السسرالى مراكش ونازل عام بن محمد بمعقله من جبل هنتا ته في شهرشعبان وأغذ السسرالى مراكش ونازل عام بن محمد بمعقله من جبل هنتا ته ومعه الاميرا بوالفضل ابن السلطان أي سالم وعبد المؤمن ابن السلطان أي على "أطلقه من الاعتقال أيضا وأجلسه موازى ابن عه والمعذله الا له يمومه في شأنه الاقل مسي من الاعتقال أيضا وأجلسه موازى ابن عه والمعذله الا له يمومه في شأنه الاقرل م سي منه و بين عرفى الصلي فانعة دينهما وانكفا واحدابسلطانه الم فاس في شهرشوا المنات حديقه الردلا كاند كره ان شاء الله تعالى والله أعلى الدوات المنات في المرات المنات المنات الله تعالى والله أعلى الدوات المنات في شهرشوا المنات حديث المنات في المنات الله تعالى والله أعلى الدوات المنات في المنات في المنات في المنات المنات الله تعالى والته أعلى المنات المنات الله تعالى والته أعلى المنات ا

« (الخبرعن مقل الوزير عرب عبد الله واستبداد السلطان عبد العزيز بأمره)» كان عرقد عظم استبداده على السلطان عبدالعز برفيره ومنعه من التصرّف في في من أمر، ومنع الناسمن النهوض له في شئ من أمو رهم وكانت أمّه حذرة علمه اثفا قا وحباوكان عركمامك أحره واستبدعلمه سماالي الاصهاراليهم في بنت السلطان أبي عنان واشترط الهازعوا تولمة أخها الامر ونماذلك الى السلطان وانعرمغتاله لامعالة وعارن ذلك انعمرأ وعزالي السلطان مالتعول عن قصره الى القصية فركب أسنة الفدر لاضطراره واعتزم على الفتاث وأككمن بزوا بإداره جماعة من الرجال وأعدهم بالتوثبيه ثماستدعاه الى يته المؤاص قمعه مقته فدخل معه وأغلق الموالي من أخصان اب القصر من وراثة مُ أعلظ له السلطان القول وعتبه ودلف الرجال المدمين زواياً الدارفسا ولوه بالسموف هبراوصر خبيطانه بعست أسمعهم عملواعلي الماد، ك ريا الملاة ألفوه مضر جالدما ته فولوا الادباروانفضوا من القصر واندعروا وخرج السلطان الى محلسه و قتعد أريكته واستدى خاصته وعقد لعمر بن مسعود ابن مند ال بن حمامة من بنى مرين وشد عيب بن معون بن وردان من المشم ويحيى بن مم ون بن المصود من الموالى وكلت بيعتب منتصف ذى القعدة سنة ثمان وستنن وتقبض على على "بن الوذير عمر وأخيه وعه وحاشيتهم وسربهم واعتقلهم حتى أنى القتل عليهم للمال واستأصل المكان شأفتهم وسكن وأمن وردالنافرين بأمانه وبسط لهم بشره م تعين لا يام على سلمان بن داودو عد السبيع وكانانى عناصة عريمكان فاعتقلهما استرابة بم ماولشى نمى له عنهما وأودعهما السعن الى أن هلكا واعتقل معهما علال بن عدوالشريف أيا القاسم ويبة بعدا شهمام امتن عليهما بشفاعة ابن الخطيب وذيرا بن الاحسر وأقصام م أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدى الخاصة والبطانة عن التصرّف في شئمن سلطانه الاباذنه وعن أحره وهاك لاشهر من استبداد الوزير سعيب ابن معون م هلك يحى بن معون على ماند كره ان شاء الله تعالى،

\* (اللبرعن انتزاءً في الفضل بن المولى أي سالم ثم نهوض السلطان اليه ومهلكه) لمافتك السلطان عبسد العزيز بعمر بنعيد الله المتغلب علسه سؤل لابي الفضل أبن السلطان أى سالم نفسم مثلها في عامر من محد الحكان استنداده علمه وأغرا ومذلل البطأنة وتوحش لهاعام فتمارض بداره واستأذنه فى الصعود الى معتصمه بالجسل لمرضه هنالك أقاربه وحرمه وارتعسل بجملته ويئس أيوالفضل من الاستمكان منه وأغراه حشمه مالراحة من عبد المؤمن وللسال من منصرف عامر عمل أبو الفضيل ذات لملة ويعث عن هائد الحند من النصاري فأمر يقتل عبد المؤمن بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه المهوطا راخرالى عامرفار تاع وجدالته اذخلص من عائلته وبعث بسعت بالى السلطان عبد العزيز وأغراه مابي الفضل ورغيه في ملك مراكش ووعده بالمظاهيرة فاجع السلطان أمره عسلي النهوض الى مراكش ونادى في الناس بالعطاء وقضى أسباب وكته وارتحل من فاس سنة تسع وستين واستبدأ بوالفضل من بعد مهلا عبدالمؤمن واستوزرطلحة النورى وجعل علامته لمحمدين محدين منديل الكتانى وجعل شوراه لمبارك بنابراهيم بنعطية الخلطي ثمأ شخص طلحة النورى لسعاية الكتاني فقتله واعتمدمنا زلة عامر ولمأفصل لذلك من مراكش جاءه الحبر بحركة السلطان عددالعز بزالسه فانفض معسكره ولحق تنادلال متصميها في معقل بني جابر وعاج الملطان دمساكر معزم اكش الهافنازله وأخبذ بجغنقه وقاتله ففل عسكره وداخساه بعض بنى جابر فى الاخسلال عصافه نوم الحرب على مال يعطمه لهسم ففعاوا والهزمتءسا كرأبي الفضل وجوعه وتقبض على أشباعه وسيق مبارلا من الراهم الى السلطان فاعتقله الى أن قتله مع عاص عندمهلك كانذكره وفر الكتاب الى حيث لم يعلم مسقطه ثم لحق بعاص بن محمد ولحق أبو الفضل بقبائل صنا كدمن وراثهم وداخلهم أشباع السلطان من بى جابرو بذلوالهم المال الدثر فى اسلامه فأسلوه وبعث السلطان الهسموزيره يحى بن معون فجاءيه أسسرا وأحضره السلطان فويخه وقرعه واعتقله يغسطاط جواده شمغط من الليل وكان مهلكه في رمضان من سنة تسعر اشان سنين من امارته على مراكش ويعث السلطان الى عامر يختبرطاعت بذلك فاتى على ب وجاهر بالخلاف الى ان كان من شأنه ما تذكره ان شاء الله تعالى

## «(الخدعن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن مصمود ومقتله)»

كان يحيى بن معون هدامن ببالات دولتهم وربى في دولة السلطان آني الحسن وكان على ملك أسه استخلص على هذا الما عدق اله بعدا وة أسه ولما انتزى السلطان أو بعنان على ملك أسه استخلص بحيي هذا المجابة فلم يزل به الما أن تقبض عليه الموحد ون لما استخلص المجابة من يده وساد الى وتس واعتقل بها الما أن تقبض عليه الموحد ون لما استخلص ولما عقد له السلطان عبد العزيز على ما مدة من صرفوه الى المغرب أيام عمر فاختص به ولما عقد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوى السكمة شديد الحزم صعب العداوة من هف المدوكان عمد علال وزارته وكان قوى السكمة شديد الحزم صعب العداوة من هف المدوكان عمد علال المعان استبدا ديعي عليه وحذره من شأنه ورفع السه انه يروم تعويل الدعوة الى السلطان استبدا ديعي عليه وحذره من شأنه ورفع السه انه يروم تعويل الدعوة الوزير و جمع قعد به عن عليه السلطان فاختلف الناس الى زيارته وعكف سابه قواد النصارى فاسترب بأمر هم وتبقن الامر بعكوفهم فأرسدل السلطان من حشمه من النصارى فاحد عليه الماح وقتل المتهمون من الغدوقتل قعصا بالرماح وقتل والامر بقه

\* (الخبرعن وكة السلطان الى عامر بن محدومنا ذلته بجبله ثم الغلفريه) \*

لمافرغ السلطان من شأن ألى الفضل عقد على مرا السكش لعلى بن عهدبن اجانامن مناتع دولتهم وأوعز اليه بالتضييق على عامر والاخد بعنفه والجائه الى الطاعسة وانقلب الى فاس واعد تزم على الحركة الى تلسان و بينماهو فى الاستنفارانيال اذجاء الحسر وأن على بن اجانانه ضالى عامر وحاصره أياما وان عامر ا زحف السه ففض معسكره و تقبض على بن اجانا والكثير من العسكر فاعتقلهم فقيام السلطان في دكائبه وقعد وأجع أمره على النهوض المه بكافة بنى مرين وأهل المغرب فبعث فى المشود وبن العطاء وعسكر بظاهر البلدستى استوفى الغرض وعقد على وزاوته لا بي بكر بن الغاذى بن يعيى بن الكاس لمكان فيه من عنايل الرياسة وارتفع محله واوتعل سنة الغاذى بن عيى بن الكاس من آل عبد الحق من ولداً بى ثابت بن يعقو ب اسعة تاشفين و بلق به على بن عمر ين وصاحب الشودى فيهم لعهده فاشتة ويعلان من شدوخ بنى و رتاجن كبير بنى مرين وصاحب الشودى فيهم لعهده فاشتة

أوره به ورواف به كثير من الجند النازعين عن السلطان رهبة من بأسم و معلة لله أورغية فيماعندهاص فرههم وأمسك اللهيده عن العطاء فرتنس بقطرة وطال ، شوى السلطان بساحته وعلى حصاره ورتب المقاعد للمقاتلة وغادا وللقتال وراوحه زنفاب على حصوبه شأفشيا الى أن تعلق بأعلى جبل المسكروط وكان لا في بكر بن غازى غناء مذكورو يشرأ صابعام وأشساعه من علائه وفسدما بينه وبين على بزعرهنذا فدس الى السلطان بطلب الامان وتوقق لنفسه ثمنزع اليه وداخله فأرس بن عبد العزيز أخى عامر فى القمام بدعوة السلطان والخلاف على عملاً كان ىەمن ارهاف الحقر تفضيل ابنه ألى بكرعليه فبلغ خبره الى السلطان واقتضى له وفيقة من الامان والعهديعث به المعفنار بعمه وأستدى القبائل من الحبل فأجابوه واستحث السلطان للزحف البهم فزحفت العساكر والخنود واستولت على معتصم الحيل ولما استمقن عامران قدد أحسط به أوعزالى ابسه أن يلحق السلطان بموهما بالنزوع فألتي بنفسة البه وبذل له الامان والحقيه بعملته وانتبذعام عن الناس وذهب لوجهة ليضلص الى السوس فرده الثلج وقد كأنت السماء أرسلت به منسذاً يام بردا وثلها . قى تراكم بألحبل بعضة على بعض وسد المسالك فاقتحمه عامر وهلك فيسه بعض مرمه ونفق مركو به وعاين الهلكة العاجلة فرجع مخفياة ثر والى غاراوي المهمع أدلاء بذل لهم المال يسلكون به ظهر الجسل الى العسرا والسوس وأقاموا ينتظرون المسالة الثل وأوام وأغسرى السلطان بالحث عنسه فدلهسم عليه بعض البربر عثروا علسه فستمق الى السلطان وأحضره بسيزيد به وو بخده فاعتدر ونجيع بالطاعية ورغب فالآقالة واعسترف بالذنب فحمل الممضرب بنى له بازاء فسطاط الساطان واعتقسل هنالك وتقبض يومتذعلي هجددالكاني فاعتقدل وانطلقت الايدى على معاقل عامر ودماره فانتهب من الاموال والسلاح والذخيرة والزرع والاقوات مالاعير رأت ولاخطر على قلب أحدمتهم واستولى السلطان على الحيل ومعاقله في ومضان من سينة احدى وسبعين لحول من يوم حصاره وعقد على هنتا تة لفارس بن عبد العزيز بن عجد انعلى وارتقل الى فاس واحتلجا آخر دمضان ودخلها في وم مشم و در زفيه الناس وحمل عامر وسلدانه ناشفن على جلين وقد أفرغ عليهما الرث رعشت بهما أيدى الاهانة فكان ذلك عسيرة لمن راه ولماقضى منسان الفطرأ حضرعاص فقرعسه بذنوبه وأوق بحكمابه بخطه يخاطب فمه أباحو ويستنه فاهعلى السلطان فشهد علمه وأمربه السلطان فامتعن ولميزل يجلدحتى أنتن لمه وضرب العصى تحتى ورمت أعضاؤه وهلك بنيدى الوزعة وأحضر الكتاني نفعل بدمثله وجنب تاشفين الطالد الي مصرعه فقتل نه صلار عان منسب بالله من المراهم من عبد مهد الاحتفال فالمق بهرول المقال المتفال المت

قد تقدم كر تفل الطاعمة ابن الهدة على الجزيرة منة ثلاث رأو بعين واله نازل بعدها حيل الفقرسية احدى وخدبن وهلك بالطاعوت وهوهاصر لدعند مااستفهل أص و استدن شوكته وكني الله شأنه وولى أمر الخلافة بعده انه بطرة وعدا على سائر اخوته وفرأخو والقمط بن حظية أسه المسماة بلغتهم الريق همزة الىقط برشاوية فاجاره وأمزله خبرزل والق بهمن الرعماه المريكس بن خالته وغسره من اقاطهم و بعث السه بطوة ملك قشتاله في اسلام أخمه فألي من اخدار جواره وحدثت منهما بذلك الفتنة الطويلة افتتح وطرة فيها كثيرامن معافل صاحب برشافنة وأوطأعسا كره فواحى أرضه وحاصم بلنسسة فاعدة شرق الاندلس مرادا أوجف عليها بعساكره وملا العرالها بأساطيله الى أن ثقلت على النصر الله وطأنه وساءت فيساملكته فالتقضو اعلسه ودعوا القمط أخاه فزحص الى قرطبة وثاوعلى بطرة أهل اشبيلية وتيقن صاغية النصارى المستفترعن ممالكه ولحق علك الافريج ووامحلقه فى الموف عنها وهوصاحب الكلطرة واسم الفلس غالس ووفدعليه صريخاسنة سبع وستين فمع تومده وخرج فى صريحه الى أن استولى على تمالك ورجع ملك الافر في فعاد النصارى الى شانم مم بطرة وغلب القمط عملي سائر الممالك فقمه يزبطرة الى ثفوره بمايلي بلاد المسلمة ونادى صريخابان الاحرفانتهزفيها الفرصة ودخيل بعساكرا لسلسن فأغفن في أرض النصرانية وخرب معاقلهم ومدنهم مثل ايرة وجيان وغيرهما من امهات أمصارهم مرجع الىغرناطة ولمتزل الفتنة فاغة بتنبطرة وأشمه القمط الى ان غلب عليه القمط وقتله وفي خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم بمايلي أرض المسلمن عورة وتشوف المسلون الى التجاع الجزيرة التى قربعهدهم التظامها في ملكة المسلين وكانصاحب المغرب فسنغل عن ذلك بماكان فيدمن التقاض أبى الفضل ابن أخيه وعامر بن محد فراسل صاحب الاندلس أن يزحف اليه بعد ا كره على أن عليه عطاءهم وامداده مالمال والاساطسل على أن يكون مثو ية حهاده خالصة فأجاب الى ذلك وبعث الميه أحال المال وأوعزالي أساطيله بسيتة فعمرت وأقلعت من صرسي الجزيرة ملصارها وزحف ابن الاحر بعساكر المسلين على أثرها بعدأن قسم فيهم العطاء وأزاح العال واستعد الا تلات للعصارفنا ذلهاأ بأما فلائل ثمأ يفن النصارى بالهلكة ليعدهم عن الصر يخ ويأسهم عن مددماوكهم والقواباليد وسألوا النزول على حكم السلم خارجه السلطان المدورزاو عن البلدوا قيمت فيها شعائر الاسلام ومراسمه ومحت منها كلة التكثر وطواعية وكتب الله أجرها لمن أخلس في معاملته وكان ذلك سنة سبعين وولى ابن الاحرعليه المن قبيله ولم تزل لنظره الى أن تحصن النظر عن هدمها خشسة للسفيلاه المنصرانية عليها فهدمت أعوام عانين وأصبحت خاوية كان لم تغن بالامس والمقاه تله

﴿ الْخَبِرِعِنْ حَرَدُهُ السَّلَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ﴾ عليهاوعهل سائر بلادهاوفرا رأى حوعنها ﴿

كلثعرب المعتل موطنين بعصرا المغرب من لدن المسوس ودرعسة وتافيلالت وملوية عصا واستكان بومنسورمنهم أولادحسين والاحلاف محتصين بطاعمة بى مرين هفى وطنهم وكانوامغلى بين للدولة تحت قهرمن كان سلطانها ولما ارتجيع بنوعبد الواد ملكهم المسان على يدأى حووكان الاحسلاف المفر بعاث هؤلا المعسقل وأكثروا ف الوطن الفساد ولما استقالت الدواتمن عنارها تحمروا الى بى عبدا لوادوا قطعوهم فيأ وطانهم واستقروا هنالكمن لدن نزوع عبدالله سمما الصامل بدوعة الى آبى حور وذارته وقسدما بنسلطان المغرب وأى حومن حرا دلا ونهض أبوحوسنة مت وستين الى المغرب وعاتف فى نواحى دبروا ثغر المغرب فنشأت لذلك الرالعدارة منه وبفن صاحب الثغر محدين ذاكرا ذمكان داعيه يعدوصاحب المفرب بعلى الايام والما أستبة السلطان عبدالعز يزوهك صاحبهم عبدالله بنمسلم وترددت الرسل بيزأ بيجو وبين السياطان عبدالعز يزكان فيمااشترط عليه التعافى عن قبول عرب المعقل عرب ويطنيه لمافيه من الاستكثار بهم عليه وأبى عليهم أبوجهومتها الاستظهاره بهم على زغبة من أجل ومانه وغيرهم وكثر التلاحي في ذلك وأحفظ السلطان وهم بالنهوس اليه سنة سسيمين وأقصرا أأخذ بمعزته من خسلاف عامر وصاحب الثغر تمدين ذكر آزأثناء ذلك يحرَّضه على المركة الى أبي حوورغيه في ملك تلسان ولما قضى السلطان حركة مراكش وفرغ من شأن عامر ورجع الى فاس والق بها أبو بكر بن عريف أميرسويد في قوم من عمالا بعلهم والبعتهم صر يعاعلى أى حولما المنهم وتقبض على أخيهم يحدرؤسا بخ مالك براء بما يعرف لهم واسلفهم من ولاية صاحب المغرب ووفد عليمه وسل أهل الجزاعر بمعتهم يستعنون السلطان لاستنقاذهم من لهوا سوأمر السلطان بذلك وليعوترمار وتمجد برزكرا زصاحب دبروا فزعواله الغناء فى ذلك واعتزم على النهوي الى تلسان ويعث الحاشدين الى مراكش للاحتشاد ويوافى الناسيه على طبقاتهم أيام منى من سنة احدى وسيعين وأفاض العطاء وأزاح العلل ولماقضى منسك الاضحى اعترض العساكرورحل الى تلسان واحتل بنازا وبلغ خبرنم وضه الى أى حوفهم من المه من زنانة الشرق و بن عامر من عرب المعقل وزغب موووافت جوعه بساحة تلسان واضطرب هنالك معسكره واعترض حنوده واعتزم على الزحف للقاءى مرين ثقة بمكان المعقل وتحتزمن كان معهمن عرب المعقل الاحلاف وعسد الله الى السلطان عبد العزيز عداخلة ولبهم وترمار واجتمعوا اليه وسر عمعهم صنائعه فارتحلوا بينيديه وسلكواطريق الصراء وبلغ مسترتعترهم واقبالهم الىأبى حوفاً حفيلهو وجنوده وأشياعهمن غي عام وسلكوا على البطعاء ثمارته فوا عنهاوعاجوا على هنداس وخرجوا الى بسلاد الدمالم ثم لحقوا بوطن رماح فنزلواعل أولادسماع بنيعى واحتمل السلطان عبدالمزيز بتازا وقدتم بنيديه وزيرهأما بكر بنغازى فدخه ل السان وملكها ورحل السلطان على اثره واحد ل بتلسان يوم عشورا منسنة ائتين وسبطين فدخاهاف يوممشهود واستولى عليها وعقدلوز برمأب بكرىن غازى على العساكرمن عي مرين والحنود والعرب من المعقل وسويد وسرتحمه فياتباعه وحصل شواره الى وليه وترماروفوض البه في ذلك فارتحلوام تلسان آخر الحرم وكنت وافداعلى أبى حوفلا أجفل عن تلسان ودعته وانصرفت اليهنين للاجازة الى الانداس ووشى بعض المفسدين الى السلطان بأنى احقلت مالاللانداس فبعث جريدة من معسكره للقبض على ووا فونى بوادى الرية ون قبل مدخلي الى تلدان فأحضرني وسألنى وتمين كذب الواشى فأطلقنى وخلع على ولما ارتحل الوزيرف اتساع أى جواستدعاني وأمرني النهوض الى رياح والقيام فيهم بدعوته وطاعته وصرفهم عنطاعمة أبي حووصر بخه فنهضت لدلك ولحقت بالوزير بالبطعاء وارتحات معه الى وادى ورائمن بالادالغطاف فودعتم وذهبت لوجهي وجعت رياح على طاعمة السلطان ونكبت بهم عن طاعة أبي جوفنكبواء نهاوخو ب أبوزيان من هـ ل نزوله بحصين فلحق بأولاد محد بنعلى بنسباع من الزواودة وارتحل أبوجو من المسملة فنزل بالدوسن وتلومها وأوفدت من الزواودة على الوزير وترمار فكانوا أدلاءهم في النهوس المهووافوه بمكالهمن الدوسن في معسكرهمن زناتة وحلل بى عامروا لوزرف التعسة وأممزنانة والعرب من المعقل وزغبة ورياح مخفضة به فأجهضوه عن ماله ومعملتره فانتهب بأسردوا كتسحت أموال العرب الذين معه ونجابدما نه الى مصاب وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة ونلوم الوزير بالدوسن أياما ووافاه بذلك لماق بني مرين وانقلب الى المغرب ومزعلي قصور بى عامر بالحمرا فاستباحها رشر دهم عنها الى قاصيمة القفرومة ازة العطش ولحق بمسانف ربيع الشانى ووفدت أنايال واودة

على السلطان ور سهم أبود الدر على بن أحد فير الساطان مقدمه ورى له سابقه عند اخبه و خلع عليه و حله و هله و خله و خله و خله و خله على الوفد كافة والصرفواالى مو اطنهم و بعث السلطان عاله على الامصار و عقد له منا شعه على النواحي و جهز الكائب مع و فر ره عر ابن مسعود بن منديل ن جامة للصاد حزة بن على بنر الشدمن آل ابت بن منديل كان ريى في جر الدولة و نشأ في سوق نعمتها و معفظ عالداد يهم فنز عالى وطن سائه من مغراوة و نزل عبد لى في بوسعب في الموتدونه و سرت السلطان و نريه الا خذ بمنفقه م فنزل عليهم و نا المهوا مستعوا في رأس شاهقهم من الورن بر با نادس من وادى شلف و أحمر هم بعد عهم و الواقت لديه الامداد من المسان فه و من الامسار و قام هنالل واستولى السلطان على سائر الوطن و الامسار و الاعمال و عقد علها واستوسق له سائل المفر ب الا وسط كاكان لسلفه و الله تعالى أعلم و الاعال و عقد علها واستوسق له سائل المفر ب الا وسط كاكان لسلفه و الله تعالى أعلم و الاعال و عقد علها واستوسق له سائل المفر ب الا وسط كاكان لسلفه و الله تعالى أعلم و الاعال و عقد علها واستوسق له سائل المفر ب الا و سائل المفه و الله تعالى السلطان على سائر الوطن من اله تعالى أعلم و الاعال و عقد علها واستوسق له سائل المفر ب الا و سائل المفر ب الا على السلطان على سائر الوطن و سائل المفر ب الا و سائل و سائر و سائل و سائل المفر ب الا و سائر و

(الخبرعن اضطراب المفرب الاوسط ورجوع أبي ذيان) الى يط راوا عد الدب العرب بابي عنوع لى تلمان الى في أن غالب المالية في المان المالية في المان المالية في المان المالية في المان المان

لماخلص أنوجومن وقعمة الدوسين هو وأحماءي عاص أشماعه طقو الالعمراه وأبمدوا فيهاعن قصووهم مقبلة جمل واشدوجهم الوزير وترماز بنعريف بأحماء العرب كافةمن زغية والمعذقل وكان السلطان لمآاحتسل بتلسان طلب العرب منه اطلاق أيديههم على ماأقطههم أبوحو اياهمن الوطن على الزبون والاعتزاز علمه فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداه ملكه فسخطوا أحوالهم ورجوا أن يكون لا عن حوظه وريسالون به من ذلك لما أمّان مفائم وقلت عساكره وظهر السلطان ظهورالا كفاملة جعرحو بنمنصورا ميرا لخراج من عبيدالله احدى بطون المعقل المروج على السلطان ولماخرج العرب الى مشاتيه مدلق بأي حووا عماء في عامر وكاثروهم وقادوهم الى العيث فى الاوطان فأجلبوا على ممالك السلطان ونازلوا وجدة فى رجب من سنة التين وسبعين وصدت نحوهم العساكرمن السان فأجفلوا وعاجوا الى المعلما فاكتسعوا أوطأنهاونهض اليهم الوزيرف العساكر ففروا أمامه واتسع آ ثارهمالي أن أصروا خلال ذلك مزة بنعلى بن واشدفييت معسكر الوزير بمكانه من حصار شلف ففض جوعه ولحق مفلو لا البطما و بلغ الخبرالى حصن وكانوا راهبين من السلطان لمااشة برعنهم من الاجلاب على الدول والفيام بأم اللوارج فأجوا بأبى زيان النائر كان عندهم من مكانه باحيا أولاد يحيى بن على بن سباع من الزواود ، فلحق بهم وأجلبوا على ضواحي المدية ونا ذلواء ١٥٥٠ ألسلطان

باواضطرم المفرب الاوسط نافرا والسك ذلك بدارا كان سفة الاث وسيعين استمال الدلطان رحوب منصورعن أب حووبذل فمالا وأعطعه داأحب من الفواسى وذعل ذال بسائرهم وملا صدورهم زغيبا واعتزم على شبه بزالمساكرمه بم طمم أدواء الفسادوا خراج النوارمن النواحى واتهم وذيره عوبن مسمود بالمداهدة فأم المفراوى نسرم عن دولته من تقيض عليه وأشفيه الى حضرته مقد اواستقله بفاس وجهزعما كرموا مترض جنوده وعقد لوذ رهاب محكر بن غازى على حرب الثوار واللوارج فنهض من تلاان فى رحب سنة ثلاث وسمعن واعتمل حزة على النراشد ف مقعه عبل في وسعد وألح عله مالفتال فعضهم الحرب ناجها وداخلهم الرعب وأوفدوا مشجتهم على الوزير بالطاعة ونبذا لعسهدالي جزة فعقدلهم ماا ينفوه وطق حزة بأبى زيان بمكانه من حمين ثمثى عزمه عن ذلا ورجع الى ضواحى شف و بسه بعض المامية فنشوافى مراكزهم وانفض جعه وتقبض علمه وسيق الحالوزير فأعتقله وبعث الى السلطان فى شأنه وعلق أشلاء هم بسور مليانة ثم زسف الى حصين فأجرهم بمعقلهم بسطرا واجتمعت المهأحما وزغبة كافة فأحاط بهممن كليانب وطاولهم المصار وعاودوهما لمر بوخاطمني السلطان بمكاني من الزاب وأوعزالى انفررياح مسكافة الى معسكر الوزير فاستنزاهم بأحماثهم وفاجعتهم ونازلنا الجبل من ناحية العمرا ممايلي ضواحى ويأح وأصابهم الجهدود اخلهم الرعب وانفضوا من المعقدل والتهبمافيه واقتضى رهن حصين على الطاعة وةزرعابهم الوضائع والمفارم فأعطوها عن يدوكان أبوحوف خلال ذلك قدأ جلب على المسان ينتهز الفرصة في الساد العسكر عن السلطان وكان ولمه خالدين عاص أمير بي عاص من زغبة صريض الطاعة لما اتهم أنوجو يه من ولا ية رديفه عبد الله بن عسكر بن مصروف دويه فأ مخطه ذلك وداخل السلطان عبدالعزيزف الانحراف المعن أبى حوعلى مال جله المه فنزع عنه وجهز له الساطان عسد كرا طرب ألى حوفى ذى القعدة من سنة الآث وسبفين من بى عامروأ ولاديمهم ورمن المعقل وعقدعلهم لحمدين عمان من قرابة أبى بكر بن عازى ونفرضو اللقائهم ففض جعهم ومنحوا أكنافهم وأحبط مسكرأبي حو وحلل العرب فاكتسم مافيها واستولى بنومرين على أمواله وحرمه وولده فاستاقوهم الى السلطان وأشخصهم الىفاس فأنزلهم بقصوره وتقبض على مولاه عطيمة بن موسى صاحب شف فامت تعلمه وألحقه و بعث معه الادلاء الى تكور ارين من بلاد القبلة فنزاها وكان دلك بيزيدى فتح نبطرا بليال واستوث قسدم السلطان في ملكه واستولى على المغرب الاوسط ودفع الثوار والخوارج عنه واستمال كافة العرب الى طاعته فأقوها واغين راهبن ووفد علمه الوزيرانو بكر بن غازى من قاصية الشرق ومعه مشيخة العرب من كل حتمن أحيائهم فوصلهم واحثى يقدومهم وركب القاء الوزير وطلب المشيخة في الرهن على الطاعة والاستعناث التشريد أب حومن يكوراد بن وأوسع حفايتهم وبرهم وانصرفوا الحمث التي معتملين في أسباب الحركة الى تيكورا دين الى أن كان مانذ كره ان شاء الله تعالى

(الخبرعن قدوم الن الخطيب على السلطان بتلسان ) (نازعا اليه عن سلطانه ابن الأحر صاحب الاندلس

أسلهذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة فالشمال من السمط الذي فعد ساحتها المسمى بالمرج على وادى سنعيدل ويقال شنيل المنعرف في ذلك السم عمن الجنوب الى الشمال كان لهبها سلف معروفون فى وزارتها وانتقل أبوعبد الله الى عراطة واستخدم للولئبى الاحر واستعمل على مخازن الطعام ونشأ ابنه مجدهذا بغرناطة وقرأ وتأذب على مشيختها واختص بعصبة الحكيم المشهور يعيى بنهديل وأخذعنه العاوم الفلسفية وبرزق الطب وانتصل الادب وأخذعن أشاخه وامتلا حوس السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء الحدمنه وباغرف الشعر والترسيل حسث لا محاري فيهما وامتدح السلطان أماا فحياج من ملولة عن الآجروملا الدولة بمدايحه وانتشرت ف الاتفاق قدماه فرقاه السلطان الى خدمته وأثبه فى ديوان الكتاب ببابه مرؤساماى الحسن س الحباب شيخ العدوتين ف النظم والنثروسائر العلوم الاديمة وكاتب السلطان بغرناطة من لدن أيام محدا لمخاوع من سلفه عندما قتل و زيره محد بن الحكيم المستبدّعليه كامرّ في أخباره م فاستبد آن الحباب برياسة الكتاب من يومنذ الى أن هلك في الطاعون الخارف سنة تسع وأربعن وسبعما كة فولى السلطان أتوا كالماح يومنذ مجدين الخطيب هذار باسة الكياب سامون مالوزارة ولقدمها فاستقل ذلك وصدرت عنه غراث من الترسيل في مكاتبات حيراتم من ماول العدوة تمداخله السلطان في تولية العمال على يدبه بالمشارطات فمع لهبم أأموالا وبلغ به المخالصة الى حيث لم يبلغ بأسدمن قبله وستفرعنه الى السلطان أى عنان ملك بى مرين العدوة مغرياً بيد السلطان أبي المستن فلى في اغراض سفارته م هلك السلطان أبوا لجاح سنة في وخسن عدا علمه بعض الزعائف بوم الفطر بالسحدف يحوده لاصلاة وطعنه فأثواه لوقته وتعاورت سميوف الموالى المعاوجي هذا الفاتل فزقوه اشلاءويو يسع ابنه محديالامر لوقته وعام بأمر ممولاهم مرضوان الراسخ القدم فى قدادة عساكرهم وكفالة الاصاغر من ملوكهم واستبقيالدولة وأفرداب الخطيب بوزارته كاكان لاييه وا تحذلكا بته غيره وجعلابن

انطسب رديفاله في أهم مونشار كافى الاستبداد معا فرت الدولة على أحسين حال وأقوم طريقة ثم به ثروا الوزيرا بن الحطمب سفيرا الى السلطان أب عنان مسقد بن له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه قل اقدم على السلطان و مثل بين بدي الذين معه من وزراء الاندلس وفقها ثم الستأذنه فى انشاد شي من الشعر بقدّمه بين بدى نحوا مفأذن له وأنشدوه وقائم

خليفة الله ساعد لقدر \* عدلا مالاح في الدجا فرر ودافعت عنك كف قدرته \* ماليس بسطيع دفعه البشر وجهل في النا سات بدود جا \* لنا وفي الحدل كفك المدار والما سطرًا بأرض أندلس \* لولال ماأ وطنوا ولاعسروا ومن به مذوصلت حلهم \* ما حدوا نعمة ولا كفروا وقد أهمتم نفوسه سمح \* فوجهوني المك وا تسطروا

فاهتزالسلطان لهذه الايات وأذن لهفى الجلوس وعال لهقبل أن يعلس ماتر جع البهم الا بجميع عطائهم ممأثقل كاهلهم بالاحسان وردهم بجميع ماطلبوه وقال شيخنا القاضى أبوالقاسم الشريف وكان معه فى ذلك الوفدلم يسمع بفيرقضى مفارته قبل أن يسلم على السلطان الاهذا ومكثت دواتهم هذه بالاندلس خسستين ثم نازلهم مجدار يسرابن عم السلطان يشاركه في جدّه الرئيس أي سعيد وتحين خروت السلطان الى منهزه مخادج الجراءوتسوردا والملك المعروفة بالجراء فأخرجه وبايسع لهوقام بأمره مستبداعليه وأحتس السلطان محمد بقرع الطبول وهوبالستان فركب باديا الى وادىآش وضيطها و بعثمالخبرالى السلطان أبى سالم اثرما استولى على ملك آمائه مالمغرب وقدكان مثواه أبام أخيه أبى عنان عندهم بالاندلس واعتقل الرئيس الفائم بالدولة هدا الوزراب الخطسي وضدق علمه فى محسسه وكانت بينه وبن الخطب ابن مرزوق مودة استحكمت أيام مقامه بالانداس كامتر وكان غالبه أعلى هوى السلطان أي سالم فزين له استدعا عهذا السلطان المخلوع من وادى آش بعده ذيوناعلى أهل الاندائس ويكف بدعادية القرابة المرشحين هنالل متى طمعوا الى ملا المغرب فقب ل ذلك منه وخاطب أهل الانداس في تسهيل طريقه من وادى آش اليه وبعث من أهل مجلسه الشريف أبا القاسم التلساني وجلهمع ذلك الشفاعة في ابن الخطيب وحل معتقله فاطلق وصحب الشريف أما القاسم الى وادى آش وسارفى كاب السلطان وقدموا على السلطان أي سالم فاهتر أقد وم ابنالاحروركب فى الموكب لتلقيه وأجلسه ازاكرسيه وأنشد أبن الخطيب قصيدته كامر يستصرخ السلطان بنصره فوعده وقد كان يومامشه ودا وقدمرد كره ممأكرم

المرابة والاقطاع واستأذن السلطان في التصريه والمغدمين ابن المطيني المرابة والاقطاع واستأذن السلطان في التحول الم جهات مراكش والوقوف على آثار الملك بهافاذن له وحسكت الداله مالها فعافه فتبأدروا في ذلك وحسل منه على حفظ وعند معامرة بسلاف قفوله من سفره دخل مقسيرة الملائب المومولة برثيه ويستثير به السلطان أبي الحسين والشدة صيدته على دوى الراء المومولة برثيه ويستثير به استرياع ضاعه بغرناطة ، طاعها

أنان منزله وشطت داره « قامت مقام عماله أخماره قسم زمانك عمرة أوغرة « مسددا رأه وهذه آثاره

فكتب السلطان أبوسالم في ذلك الى أهل الاندلس بالشفاعة فشفعوه واستقره ويلا منتبذاعن سلطانه طول مقامه بالديدوة ثم عادال لطان عدا لخلوع الى ملكه بالانداس سنة الاثوسين كامر فأخاره وبعث عن مخافه بفاس من الاهل والواد والقائم بالدولة يومئذعر بزعيدالله نعلى فاستقدمان الطسمن سلاو يعثهم لنظره فسر السلطان عقدمه ووده الى منزاته كاكان مع رضوان كافله وكان عثمان بن يعيى عرشيخ الغزاة وابنأش ماحهم قدطق بالطاهمة في وكاب أبيه عندماأ حس بالشرمن الرئيس صاحب غرناطة وأجازيعي من هنالك الى المدوة وأقام عمان بدارا المرب نعس الملطان في مشرى اغترابه هناك وتغلب في مذاهب خدمته واغرفوا عن الطاعة بعد مايئسوامن الفتم على يديه فتحق لواعنه الى ثفور بلاده وخاطموا عربن عبدالله في أن يمكنهمم من بعض النفو والقريبة التي أطاعتهم بالانداس يرتقبون منها الفتم وخاطبي السلطان الخاوع ف ذلك وكانت بني وبين عرب عدالله ذمة مرعية متأكدة غوفت السلطان بذلك من عمر من عمد الله وحلمه على أن يردعله مدينة وندة اذهى من ترآث سلفه فقيل اشارق فى ذلك وتسورها السلطان المخلوع وتزل بهاعثمان بن يعيى ف جلته وهومقدم ف بطالته معزوا منها مالقة فكانت وكايالله عروملكها السلطان واستولى بعدهاعلى دارملكها بغرناطة وعثمان بنعيم مقتدم القوم ف الدولة عريق في الخالصة وأدعلي الملطان داأة واستبداد على هواه فللفصل استخطس بأهل السلطان وولده وأعاده السلطان الى مكانه من الدولة من علة مدموقه ول اشارته فأدركه الغيرة من عمّان ونكرعلى السلطان الاستكفائيه والتعوّف من هؤلاه الاعماص على ملكم غذره السلطان وأخذف التدبير عليه حتى نكبه وأباه واخونه ف رمضان سنة أربع وستنوأ ودعهم المطبق مغربهم بعدد للأوخلالابن الخطيب الجو وغلب على هوى السلطان وأخمذ ودفع البهتد بيرالمملكة وخلط بنيه بندما تهواهل خلوته وانفردان

الطمس باطرل والعقد وانصرفت اليه الوجوه وعلقت عامد الامال وغشى بابه اخاصة والكافة وغصت به بطانة الملطان وعاشيته فتوافقوا على السعابة فيهوقدهم السلطان عن قبولها وغماا خسيرنداك الحابن الخطيب فشعرعن ساعده ف التقويض عنهموا ستضدم للسلطان عبد العزيز بنالسلطان أى الحسن ملك العدوة يومنذ فالنقض على ابن عمع بدالر حن بن أى يغلوس بن السلطان أى على كانوا قد أحدوه شيفاعلى الغزاة فى الاندلس لماأجاز من العدوة بمدماجاس خلالها الطلب الملك وأضرم بهانارالفتنة في كل ناحية وأحسن دفاعه الوزير عرب عدالله القائم حينتذبدولة بي مرين فاضطر الى الاجازة الى الانداس فأجازهو ووزيره مسعود بنماسي ونزلواعلى السلطان على الخلوع أعوام سبع وستين فاكرم نزلهم ويؤف على بنبدوالدين شيخ الغزاة فقدم عبدالرحن مكانه وكآن السلطان عبدااءز يزقداست بدعاك بعدقتله الوزيرعم بنعدالله فغص بماغعله السلطان الخاوع من ذلك ويوقع التقاض أحرامتهم ووقف على مخاطبات ابن عدالرجن يسرت بهابى صرين وأغرى آبن الخطيب سلطانه بالقبض عدلى ابن أبى بفداوس وابن ماسى فتقبض عليها وفى خلال دلا استعكمت نفرة ابن الخطيب لما بلغه عن البطائة من القدح فيه والسعاية ورجاحيل أنّ السلطان مال الى قبولها وانهم قدأ حفظ ووعله فأحم الفوول عن الانداس الى المفرب واستأذت السلطان في تفقد الثغور الغرسة وساراا يها في لم من فرسانه ومعه اشه على الذي كان خالصة السلطان وذهب لطيته فلماحاذي جبل الفتح فرنشسة المجازالي العدوة مال المه اذند بنيديه فخرج فالداخيل لتلفيه وقد كان السلطان عبدالعز رقدأ وعزالمه بذلك وحهزالته الاسطول من حسه فأجازالى سيمة وتلقاه بهابأ نواع التكرمة وامتثال الأوامرغ ساراقصد السلطان فقدم عليه سنة ثلاث وسيعين عقامته من تلسان فاهتزت له الدولة وأركب السلطان حاصته لتآممه وأحله بمعاسسه بمعل الامن والغبطة ومن دولته بمكان الشرف والعزة وأخرج لوقته كاته أبايحتي بنأى مدين سفيرا الى الانداس ف طلب أهدوواد مفاميم على أكل الحالات من الأمن والتكرمة عم لفظ المنافسون له في شأنه وأغروا سلطانه يتنبع عثراته وأبدواما كان كامنافي نفسه من سقطات داسم واحصا عصابته وشاعهل ألسنة أعدائه كليات منسوية الى الزندقة أحصوهاعلمه ونسبوهااليه ورفعت الى قاضي الحضرة الحسن بن الحسن فاسترعاهاو سعل علمه بالزندقة وراجع صاحب الاندلس وأيه فيه وبعث القاضي أبوا لحسن الى السلطان عمد العزيرف الانتقام منسه سلك السحلات وامضاء حكم الله فيه فصم لذلك وأنف لذمته أن تحفرون واره أن يردى وقال الهم هلاا تقمتم وهوعند كم وأنتم عالمون بما كان عليه وأماآ افلا يخلص المه بذلك أحدما كان في جوارى م وفرا لحرابة والأقطاع ف وليئنه ولمن جامن فرد ان الاندلس في حلته فلاها السلطان عبد العزيز استة أربع وسبعين ورجع بنو صربن الى المغرب وتركوا المسان سارهو في ركاب الوزيرا في بكر بن غازى القائم بالدولة فنزل فاس واستكثر من شراء النساع وتأنق في بناء المساكن واغتراس المنات وحفظ علمه القائم بالدولة الرسوم التى رسمهاله السلطان المتوفى واتصلت حله على ذلك الى أن كان مائذ كره ان شاء الله تعلى

(انك برعن مهلك السلطان عبد العزيز و بيعة ابنه السعيد) (التبداد أبي بكر بن عازى عليه ورجوع بني مرين الى المغرب

كان السلطان منذا وله المعلى المعالم المناه المن المال من من الحدول ولاجل ذلا تعافى السلطان أو سالم على المعالم الابناء الى رندة ولما شدا فاق من مرضه وصلم بدنه مما وده وجعه في منواه بهلسان و ترايد نحوله ولما كدل الفتح واستفعد ل سلطانه واشدة به الوجع وصابرالم صوكته عن الناس خشدة الارجاف واضطرب معسكره خارج تلسان للحاق بالمغرب ولما كان لدة الشانى والعشرين من رسع الآخو سنة أربع وسبعين قضى متودّعا بن أهله وولده ودس المرم بالحسبرالى الوزير خرج على الناس وقدا حتى محمد ابن السلطان على كنفه فعزى الناس عن خليفتهم لسبب الناس وقدا حتى المحمد ابن السلطان على كنفه فعزى الناس عن خليفتهم لسبب من خلافته وألق ابنه بين أيديهم فا زد حواعليه باكدين متفجعين يعطونه الصفقة وأنزله بفساط بطه وأيقظ اللمل بحراسة المعسكرة أخوج الوزير شياوالسلطان على أعواده وأنزله بفساط بطه وأيقظ اللمل بحراسة المعسكر وأذن للناس بالرحيل فحر حوا أفوا جالى فاس واحتدل ابن بالسلطان بدارما كه وجلس لبيعة العامة بقصره وتوافت وفود المصار ببيعتهم على العادة واستد عليه الوزير أبو بكوين غازى و عبه بقصره و حجره عن النصار ببيعتهم على العادة واستد عليه الوزير أبو بكوين غازى و عبه بقصره و حجره عن النصار واشتغل واشتغل بأمر المغرب بابراما ونتضا الى أن كان ماذ كره ان شاء الله تعالى عبه الما واشتعال واشتغل واشتعال الله تعالى الموانة ضاالى أن كان ماذ كره ان شاء الله تعالى عبه الما واشتعال واشتغل واشتعال على المقاد واستعال على المقاد والما واشتغال على الما واشتعال واشتغل واشتعال واشتغل واشتعال على المهادة والما واشتعال واشتغل واشتعال على الما واشتعال على الما واشتعال على الما واشتعال واشتعال واشتعال واشتعال واشتعال على الما واشتعال كلن ماذ كره ان شاء الكات و حدول الما والما والما والشاء الما والما والما

\*(الخبرعن استبيلا أبي جوعلي المسان والمغرب الاوسط) \*

لمافه المنوم مين من تلسان الرمه لك السلطان عبد العزيز واحتداوا شارا اجتمع المشيخة وعقد واعلى تلسان الرباهيم ابن السلطان أبي تاشفين كان وبي فى كفالة دولته ومنذمه لك أبيه فاستروه بذلك خلوصته و بعثود معرد و بن منصور أمير عبيدا لله من المعتقل وسر حوامعه مامن كان بالمغرب من مغرا و قالى وطن ملكهم بشلف وعقد واعلى سما معلى بن معرون بن منديل بن عبد الرجن وانصر فواالى بلاده موكان

عطية بن مومى مولى أبى حوقد صادالى السلطان عبد العزيزة المقعة عبد المعود فل السلطان فرح من القصر واختفى البليد حق اذاف سل بنو مرين من معسكرهم ظاهر البلد عرج من مكان اختفائه وقام بدعوة مولاه أبي حو واجتم المهمن الفوغاء وجاوا الخاصة على البيعة لابى حووو صلهم ابراهم بن أبى تأثفين مع وجو بن منصور وقومه من عبد الله فنبذوه وامتنموا عليه فرجع عنهم الى المغرب وطيراً ولا ديعموراً ولياء أبي محومن عبد الله والمنظم المناه وهو عثواه من المناه المغرب وطيراً ولا ديعموراً ولياء أبي محومن عبد الله فدخل الى تمسان ومن عبد الوادو السافط البه فلهم من كل جانب ووصل المسلطان على الرهم بعد المأس من عبد الوادو السافط البه فلهم من كل جانب ووصل السلطان على الرهم بعد المأس المفراوة أولما وغي له عنهم السعى عليه فقالهم ورجع عليه المناه والمناه والديم المناه والمناه والمنا

ر الليرعن اجازة الامير بمبدالرجن بن أبي يفلوس } { الى المغرب واحتماع بطوية المه وقيامهم بشأنه }

كان مهدا الخاوع ابن الاحرقد رجع من رندة الى ملكه بغرناطة فى مهادكامن سسنة ثلاث وستين وقتل له الطاغية عدوه الرئيس المنتزى على ملكهم سين هرب من غرناطة المه وفا بعهد الخاوغ واستوى على كرسه واستقل بملكه ولحق به كاتبه وكاتب أسه محدين الخطيب واستخلصه وعقد له على وزارته وفوض المه فى القيام بملكه فاستولى عليه وملك هواه وكانت عينه ممتدة المى المغرب وسكناه الى ان نزات به آفة فى رياسته فكان اذلك يقدم السوابق عندما وكوكن لا بناء السلطان أبى الحسس كالهم غيرة على ولدعهم السلطان أبى الحسب واستخلصه لحواه و رفع فى الدولة رتبته وأعلى منزلنه وحل اصطفاه ابن الخطيب واستخلصه لحواه و رفع فى الدولة رتبته وأعلى منزلنه وحل السلطان على أن عقد من الاعياص الملكان على الخراج من الاعياص وكان ابن الخطيب ساعيا فى مرضا نه عندسلطان عبد العزيز بأمره واستقل بملك وكان ابن الخطيب ساعيا فى مرضا نه عندسلطان فدس المه باعتقال عبد الرحن بن أبى فلوس و و زيره المطار دبه مسعود بن ماسى وأدار ابن الخطيب فى ذلك مكره و حدل في فوس و و زيره المطار دبه مسعود بن ماسى وأدار ابن الخطيب فى ذلك مكره و حدل

السلطان عليه هاالى أن مطابع ما ان الاحروا عتقله ماسا "رأيام السلطان عد العزير سلطان المغر بسنة يدين وسبعين لماقسة من الوسائل ومهدمن السوابق فقدمه السلطان وأحدلهمن مجلسه محل الأصطفاء والقرب وخاطب اين الاحرف أهادر واده فبعثه إليه واستقرق جلة السلطان ثم أكدت العداوة بينه وبين ابن الاحرفرغب السلطان في ملك الاندلس وحدله عليه ويو اعددوالذلك عندم بعد من تلدان الى المفر ب ونمى ذلك الى الله المعرف عث الى السلطان بهدية لم يسمع عثلها التي فيهامن متاع الانداس وماعونم او بغاله االفارهة ومعلوجي السيي وجو آربه وأوقد بهادسله يطاب اسدادم وزيره أبزا لخطيب اليه فأب السلطان من ذلك ونكره ولماهلك واستبد الوزير ابن غازى بالاص تحسير السه ابن اللطيب وداخله وخاطبه ابن الاحرفيه بمثل ماخاطب السلطان فلميؤب واستذكف ذلك وأقبم الردوانصرف وسله المهوقد وه سطوته فأطلق ابن الاحر لحسنه عبد الرحن بنأني بفلوس وأركبه الاسطول وقذف به المساحل بطوية ومعه الوزيرمسعود بن ماسى ونهض الم جبل الفتح فنازله بعساكره ونزل عبد الرحن بطو يه في ذي القعدة من سنة أر بع وسبعين ومعه و ذير ممسعود ابنماس فاجمع قبائل بطوية اليسه وبايعوه على القيام يدعونه والموت دونه واتصل الخرىالوز راكى بكر بنغازى فعقد لاب عه محدين عمان على ستة وبعثه لسد ثغورها لماخشي عليهامن النالاحر ونهض من فاس مالا لتوالعسا كرونازل عسداله حن ببطو ية فقا لدأياما ثم رجع الى تازا ثم الى فاس ودخل الامير عبد الرحن تازا واستولى عليها ودخسل الوزير الى فاس وقعد بمجلس الفصل وهو مجمع العودة الى تازالتشريد عدوه الى أن جاءا المدير ببعة السلطان ألى العياس أحدين أبي سالم كاند كرمانشاء

> { الخبرعن سعة السلطان أبي العباس أحدين أبي سالم } { واستقلاله بالملك وما كان خلال ذلك من الاحداث {

لمائزل محدين عمان بالنغر من سنة استفروجها ومدافعة ما يحشى من عادية ابن الاجرعام اوكان قد طا ول حصار جبل الفتح وأخد بخشفه و تكرّرت المراسلة بننه و بين محدين عمان العتاب فاستعتب له وقيم ما جاما بن عهمن الاستغلاظ له فوجد ابن الاجر بذلك السدل الى غرضه و داخله فى السعة للسلطان ألى سالم من الابناء الذين كانوا بطنعة قعت الرقبة و الحوطة وأن يقيمه للمسلمين سلطان اليحوط سياجهم و بدافع عنهم و لا يتركهم فوضى هملا و يجب سعة الصبى الذي لم تنعقد سعته شرعا واختص عنهم ولا يتركهم فوضى هملا و يجب سعة الصبى الذي لم تنعقد سعته شرعا واختص هذا بالسلطان من بين أو إمان الابناء وفاء محقوق أبه و وعده بالمظاهرة على ذلك واشترط

علمه أن ينزلوا له عن الجبل اذا انعقد أص هم و يشخصوا ابن الخطيب متى قدروا عليه ويعثوا المه بقمة الابنا والقرابة نقبل عهدين عثمان شرطهم وكان سفره فمذلك أحدالمرغنى منطمقات كاب الاشغال بسسة كان السلطان أبوالسن تزق جأمه ليله اجازته من واقعمة طريف وافتقاد حفاياه حتى لحق به الحرم من فاس فردهاالى أهلها ونشأ المرغى فى توهم هذه الكفالة فانتفيز نحره لذلك و يحسم بها وصلة الى أبناء السلطان أبى الحسن وكان سفرابين مجدين عمان وابن الاحرفأ متل الرياسة في هذه الدولة ورسكب محدين عثمان من سبتة الى طنعة وقصد مكان اعتقالهم واستدى أباالعماس أجدبن السماطان أبى سالم من مكانه مع الابنا و فسايع له وحدل الناس على طاعته واستقدم أهلستة بكتاب البيعة فقدموا وخاطب أهل ألحبل فبايعوا وأفرج ابنالا حرعنهم وبعث المه محمد بن عثمنان مالنزول عن جيل ألفتم وخاطبوا أهله بالرجو عالى طباعته فارتعل من مالقة السه ودخله واستولى عليه ومحاد عوة بني مرين مماورا والمحروأ هدى للسلطان أمى العباس وأمده بعسكرمن غزاة الاندنس وحل اليه مالاللاعالة على أهرموكان محدين عثمان عند فصوله من فاس وودعه الوزير ابنعه فاوضه فى شأن السلطان وأن يقدم الناس اماماير جعون اليه و يترا له أمرهم وآمره فى ذلك ولم يفتر قاعل مبرم من أمرهم فلما وتكب هـ ذا المركب وجا بهذا الامرخاطب الوزير يموه بملمه بأنه فعل بمقتضى المؤامرة وانهءن اذنه والله أعلى بمادار ينهما وبلح الوزير في تدكم يه والبراءة للناس بمارى به ولاطقه في نقض ذلك الامر وردًا ما العباس الى مكانه مع الابناء تحت الحوطة وأبي مجمد بن عمّان من ذلك ود افعه اجتماع الناس عليه وانعقاد الامروبيغا الوزير يروم ذلك جاء الخبر بأن محدين عتمان أشخص الابناء المعتقلين كلهم الى الانداس وأنهم حصاواف كفالة ابن الاحرة وجم وأعرض عن اب عه وسلطانه وخص الى اذاليفر غمن عدقه اليهم فناذل الاميرعد الرحن وأخذ بمغنقه واهتبل محدين عثمان الغزة فى ملك المغرب فوصد لهمدد ألسلطان اب الاحروعسكره تحترا يتهءقدها عليهم ليوسف بنسليمان بن عمان بن أبي العلامن مشمضة الغزاة المحاهدين وعسكرآ خومن وجل الاندلس الناشبة بسبعما له وبعث ابن الاحررسله آلى الامبرعبد الرحن باتصال الدياب عد السلطان أبي العباس أحد ومظاهرته على ملك سأفه بفاس وأجتماعه مالمنازاتها وعقدينهما الأتفاق والمواصلة وأن يتغتص عبد الرجن بملك سلفه فتراضم اوزحف مجد بن عثمان وسلطانه الى فاس خالفوا البهاالوزيروانتهوا الىقصربن عبدالحليم وبلغ الخبرالى الوزير بمكانهمن حصارتازا فانفض معسكره ورجع الى فاسونزل كالمكدية العرائس وانتهى السلطان أنوالعباس أحدالى زرهون فصمدالمه الوزير يعساكره وسمم نحوه بمكانهمي قنة الجسل فأختل مصافه والنهزمت ساقة العسكرمن ورائه ورجع على عقب ه مفاولا وانتهب المعسكرود خل الى المدالحديد وحأحاما العرب أولاد حسد بن أن يصكروانه بالزيتون ظاهرفاس ويخرج بجدوعة الى حللهم فنهض المهدم الاميرعمد الرجنمن الزاءن المعمن المرب الاحلاف وشردهم الى العمراء وشارف السلطان أباالعباس أحديجموعه العرب وذبانة وبعثوا الى ولى سلفهم وترمار بنعريف بمكانه منقصرم اده الذى اختطه علوية فاعدم وأطلعوه على كامن اسرارهم فأشارعليهم بالاجتماع والاتفاق فاحتمعوا وادى انتحا وحصر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال المدعلى عدقهم ومفازلته بالملدا ولديد حتى يمكن الله منه وارتحلوا بجمعهم الى كدية العرائس في ذي القعدة من سينة خس وسيمعين وبرزالهم الوزير بعساكه فدارت الحرب وسي الوطيس واشتد القتال ملياخ زحف المه العسكر أن بساقتهما وآلتهما فاختلمصافه وانهزمت جيوشه وجوعه وأحمط به وخلص الى البلدالجديد بعد غصالريق واضطرب السلطان أبوالعباس معسكره من كدية العرائس ونزل الاميرعب والرحن بازا ثه وضر واعلى البلدا للديد سياجا بالمنا اللعصار وأنزلوامها أنواع القنال والارهاف ووصلهم مددااسلطان ابن الأجرمن رجال الناشية واحتكموافى ضياع ابن الخطيب فاس فهدموها وعاثوا فيها ولماكان فاتح سنةست وسمعين داخل محمد بن عمان ابن عمه أما بكرفي النزول عن الملد الجديد والسعة للسلطان لماكأن الحصادة داشتدو يئس من الصريض وأعجزه المال فأجاب واشرط عليهم الامهر عبدالرحن التعافى لوعن أعمال مراكش وان ديلوه مرامن معلماسة فعقدواله على كره وطوواعلى المكروخرج الوزيرأيو بكرالسلطان ابى العباس أحدو بايعه واقتضى عهده بالامان وتعلمه فسلهمن الوزارة فبذله ودخل السلطان أبوالعباس أحدالى البلدا للددسابع المحرم وارتحل الامبرع بدار حن يومنذالى مراكش واستولى عليها وارتعل معه على بزعر بن ويعلان شيخ بني مرين والوزير ابن ماسي ثم نزع عنده ابن ماسي الى فاس اههد كان قدد اقتضاه من السلطان أبي العداس وأجاز المحرالى الانداس فاستقربها في ايالة ابن الاحرواستقل السلطان أبو العباس ابن الساطان أب سالم علك المغرب ووزره محدين عمان وفوض المعشونه وغلب على هواه وصارأم الشورى الى سليمان بنداود كان نزع المدمن البلد الجديد من جلة أيى بكر ابنعازى بعدأن كان أطاقه من محبسه واستخلصه وجعل المهمرجع أمر ، فتركه أحوج مأكان اليمه ولحق بالسلطان أبى العباس بمكانه من حصار البلد الجديد فلما استوسق ملكه ألق الوزير محدين عنان مقاد الدولة له وساراليه أص الشررى ورياسة المشدينة واستحكمت المودة بينه و بين ابن الاحروبا كدت المداخلة وجعلوا اليه المرجع في نقضهم وابرامهم ملكان الابناء المرشعين من ابالتسه ولما ارتحل الامير عبد الرحن الى مراكش بذوا المه العهد وتعللوا عليه بأن العقد الاول له انما كان على ملك سلفه ومراكش الما أباهم الى العقد عليها الحاه واعتزموا على النهوض اليه مم أقصروا وانعتدت بنهما السلم سنة ست وسبعين وجعلوا النفرين ما أزم وروعقد والعلى ثم أقصروا وانعتدت بنهما السلم سنة ست وسبعين وجعلوا النفرين الما العديمي فلم زل عليها الى أن هلك كانذكره ان شاء الله تعالى

#### \*(العرص مقدل اس اللطدي)

ولمااستولى الساطان أنوالعماس على المدالح مدردار ماسكه فاتحست وسعن واستقل بسلطانه والوزر مجدين عمان مستيد علمه وسلمان بندا ودرديف له وقد كان الشرط وقع سنده و بين السلطان ابن الاحرعد دمانو يدم بطفه معلى الكمة ابن الخطس واسلامه البهلمائمي المه عنه انه كان يغرى السلطان عبد العز يزالك الاندلس فلازحف السلطان أبوالعباس من طعة ولق الوزر أما بكر بن غازى بساحمة الملد الحديد فهزمه السلطان ولاذمنه بالحصار آوى معه أبن أخليب الى البلد الحديد خوفا على نفسه فلا استولى السلطان على الملدأ قام أماما ثم أغراء سلمان من داود مالقهض علمه فقيضوا علمه وأودعوه السحن وطبروا بالخبرالي السلطان ابن الاحروكان سلمان ابندا ودشديدالعداوة لابن الخطيب لماكان سلمان قد تابع السلطان ابن الاجرعلي مشجفة الغزاة بالاندلس حتى أعاده الله الى ملك فلما استقرته سلطانه أحازاامه سلمان سفيراءن عربن عبدالله ومقتضماعهده من السلطان فعدده النالخطس عن ذلك بأن تلك الرياسة انماهي لاعماص الملك من آل عمد الحق لاغم ميعسوب زنانة فرجم آيسا وحقد ذلك لاين الخطمت غم جاور الانداس عدل امارته من جسل الستح فكانت تقع سنه وبنان الخطب مكاتبات ينفس كل منهمالصاحبه بما يحفظه المكن في صدورهما وبعين الغرالحبربالقيض على ابن الخطب الى السلطان ده ت كالمدوو زيره بعدان الخطب وهوأ توعيدالله بزرمرك فقدم على السلطان أى العداس وأحضران الخطمب بالمشورف مجلس الخاصة وأهل الشورى وعرض عليه بعض كلبات وقعت له في كتابه فعظم علمه النكر مرفيها فو يح ونكل والمتعن بالعدد أب بشهد ذلك الملاثم تل الى محدمه واشتو روافى قتله عقتضى تلائا المقالات المسحلة علمه وأفتى بعض النقهاء فمه ودس سلمان سندا ودالمه امعض الاوغادمن حاشمته بقتله فطرقوا السحن الملا ومعهم زعانف حاؤا في الهيف اللدم معسفرا والسلطان ابن الاجروقتاوه خنقافي عبسه وأخر جواشاوه من الفدفدة فن فى مقبرة باب الهروق ثم أصبح من الفد على شأفة قبره طريعا وقد جعت له أعواد واضر مت عليه نارا فاحترق شعره واسو دبشره و أعيد الى حفرته وكان فى ذلك انتها المحنت و عب الناس من هدنه السفاهة التى جامبها سليمان واعتدوها من هنا ته وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل دولته والله الفعال الماريد وكان عنى الله عنسه أيام امتصانه بالسعن يتوقع مصيبة الموت فيتحيش هوا تقه بالشعر يكى نفسه (ومما قال فى ذلك)

بعدناوان جاورتنا البيوت \* وجئنا بوعظ و نعمن صهوت وانداس خاست دفعة \* كهراف الدناده القنوت وكما عظاما \* وكما نقوت فها نعمن قوت وكما عظاما \* عزين فناحت عليها البيوت فكم جزلت داالحسام الظبا \* ودوالمعث كم جذلته التعوت وكم سبق للقبر في خرقة \* فتى ملئت من كساه التخوت فقل للعداده بابن الخطيب \* وفات ومن ذا الذى لا يفوت فن كان يفرح مند عمله \* فقل يفرح البوم من لا يموت فن كان يفرح مند عمله \* فقل يفرح البوم من لا يموت \* (الخبرعن ا جازة سلميان بن دا ود الاندلس ومقامه الى أن هلك بها) \*

كانسلمان بن داودهدامندعضته الطوب واختلفت عليه النكاتير ومالفرار بنفسه الى الاندلس للمقاء قدم عزاة المجاهدين من قومه ولما استقرالسلطان ابن الاحر بنياس عند حلفه و وفادته على السلطان أى سالم سنة احدى وستين وداخله سلمان بن داود فى تأميل الكون عنده فعاهده على ذلك وأن يقدّمه على الغزاة المجاهدين من قومه ولما عادالى ملكه وفد عليه سلميان بن داود بغر ماطة فى سيمل السيفارة عن حربن عبد الله سينة ست وستين وأن يؤكد عقده من السلطان فى الدون ذلك ابن الخطيب ومارى السلطان عن ذلك بأن شيماخة الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من بى عسد الملق لمكن عصابهم بالانداس فأخفى أمل سلميان وينتذ وحقدها على ابن الخطيب ورجع الى من سارة من السلطان عبد العزير فلم يخلص منها الابعد ورجع الى من سارة على المناف المسلمة أطلقه أبو بكرين غازى المسلميان ولحق بالسلطان أبى العماس ابن المولى أى سالم الحصاوع لى ابن عادى خرج عنه سلميان ولحق بالسلطان أبى العماس ابن المولى أى سالم مكانه من طاهر الملد الجديد فكان ذلك من أسيماب الفتح ولمادخل السلطان الى داد ملكه من الملد الجديد فكان ذلك من أسيماب الفتح ولمادخل السلطان الى داد ملكه من المدال الحديد فكان ذلك من أسيمات واستوسق أمره رفع مجاس سلميمان وأحله ملكه من الميلد الجديد فاتح سنة ست وستين واستوسق أمره رفع مجاس سلميمان وأحله مكان المدورى واعتضد به وزيره مجد بن عثمان واستخلصه كاذكرناه وكان يرجع الى رأيه محل المنورى واعتضد به وزيره مجد بن عثمان واستخلصه كاذكرناه وكان يرجع الى رأيه

وهوف خلال ذلك يحاول اللحاق الانداس فكان من أول علم المقرب الى المسلطان ابن الاحر باغراء الوزير محدث عثمان بقتل ابن الوزير مسنو به فتم ذلك لاول الدولة وجرت الامور بعد هاعلى الاعمال في مرضائه الى أن حاول السفارة الله في أغراض سلطانه سنة بمان وستين في صحابة وترمار بن عريف فناة اهما السلطان ابن الاحر بما يتلقى به أمنا الهدما وعزة في تكرمتهما وأماوتر ما رفانقاب راجعالا قرل تأدية الرسالة يقضى من السلطان حظه قواد أسطوف بتسهيل الاجازة المهمتي رامها وخرج بتصد يقضى من السلطان حظه قواد أسلطان بخطم الى قائد الاسطول فاجازه الى سبتة ولحق فلحق موسى بمالقة ودفع أمم السلطان بخطم الى قائد الاسطول فاجازه الى سبتة ولحق بمكانه وأما سلمان فاعتزم على المقام عندا بن الاحروا قام هذا الدخالصة و نحيا ومشاو را الى أن هالسنة احدى وغمانين

﴿ الْخَبْرَعَنْ شَأْنَ الْوَزْبِرَ أَنِي بَكْرَا بِنْعَاذِى وَمَا كَانَ مِنْ ﴾ ﴿ تَغْرُ بِبِهِ الْى مَايِرَقَةُ ثُمُ رَجُوعُــهُ وَانْتَقَاضُهُ بِعِــدَ ذَلِكُ ﴿

لمااشتذا لحصار بالوزرا بيبكر بنعازى وفنيت أمواله وأموال الساطان وظن أنه أحيط بهدا خله الوزير محمد بنعثمان من مكانم مجوماره في النزول من البادعلي الامان والابتا وأجاب وخو ج الى السلطان أبي العباس بن أبي سالم فعقد له أمانا بخطه وتحول الىداره فاسوأ سلمانه المنصوب للامر قبله منه الوزير محمد من عثمان واستبد فالاحتماط علمه الى أن بعثه الى السلطان ابن الاجر فكان في جلة الاساء عنده ودخل السلطان أبوالعباس الى دارملكه واقتعد سريره ونفذت في الممالك أوامره وأقام أُو بكر بنغازى على حاله بدا ره والخاصة به أكرونه والنفوس مفطوية على قأمله فغصب أهل الدولة وترددت نمه السعامة وتقبض علمه السلطان وأشخصه الى غساسة وركب منها السفين الى مارقة آخرست وبسيدهن فأقام براشهرا ومخاطباته مترددة الى الوزير محدبن عثمان معطفته عليه رحم فأذرته فى القدوم الى المغرب والمقامة بغساسة فقدمها أوائل سنقسبع واستبدياما رتهاء بداله رأى فى تأميل الوشة وظهر ماكان يحقيه لابنعه من النافسة فحاطب ابن الاجروراء البحر ولاطفه بالتحف والهداما فكتب الى اسعه محدس عثمان محينه على اعادته الى مكراته دفعالغوا ثله فأبي من ذلك وداخله وترمار بنء ريف في وصلا كذلك فلح في الامتناع وحد لسلطانه على نىذالعهدلايى بكرين غازى فتنكرله وأجيع المسيرالية بعساكرا اعرب بخرح من فاس سنة تسع وسمعين وبلغ الخبرالى أبى بكر بن غازى فاستعاش بالعرب وأحمهم للوصول فوصل اليه الأحلاف من المعقل وسرب فيهم أمواله وخرح من غساسة فألق بينهم نفسه وعدالى يعض الطارتين فنصيه للأمر مشها ببعض أبناء السلطان أي الحسن والمسالم والمسلطان حقى المسافرة والمسافرة والعرب العرب والمساكرون في الادعان عرب والماسك والمسافرة المسافرة المسافرة والمسافرة والمسافرة

(الخبر عن التقاص الصلح بين الاسرعبد الرحن صاحب) إمرا كش والسلطان أبى العباس صاحب فاس واستبلام عبد دالرجن على ازمور ومقتدل عاملها حسون بن على

كانعلى بنعركبير بن ورتاجن وشيخ بن و يعلان منه مقد تعيرالى الامير عبدالرحن مندا جازته الى الانداس واستيلائه على تازا و عه الى حصارا ابلدا الجديد مع السلطان أبي العباس كام وصل في جلد به الى من اكش و حيكان صاحب شواره و كسير دولته و كان يناعن على حالد بن ابرا هيم الهر برسى شيخ جاجة من قبائل المصامدة ما بين من اكثى و بلاد السوس وقد كان على بن عرا تقض على ابن غازى الوزير المستبدية من السلطان عبد العزير و حق بالسوس ومريخالد بن ابراهيم هذا فاعترضه في طريقه وأخذ الكثير من أثقاله و روا حله و خلص هو الى منحا ته بالسوس وقد حقد ذلك المالاتم حث شدو خالمعة ل عند ما أجاز الامير عبد الرحن من الاندلس الى نواحى تازاير وم اللحاق بيم فو فد واعليه وسيار معهم وهو في طاعة الامير عبد الرحن بين دى حصاره البلد الجديد مع السلطان أبي العباس فلا في عبد الرحن الى من اكثر واستأذنه في قتل خالات احده فلم أذن له فأحفظه ذلك وطوى عبد الرحن الى من اكثر واستأذنه في قتل خالات احده فلم أذن له فأحدة ما لى حافده عام عليه و بعد أيام صعد جبل و ديكة في غرض من أغراض الدولة و تقدم الى حافده عام عليه و بعد أيام صعد جبل و ديكة في غرض من أغراض الدولة و تقدم الى حافده عام عليه و بعد أيام صعد حبل و ديكة في غرض من أغراض الدولة و تقدم الى حافده عام

إبقتل خالد فقتله بظاهر مراكش جده على بنعر يوربكة فتلطف له الاميرعبد الرحن وراسله الملاينة والاستعطاف غركب اليه نفسه واستصلحه ونزل به الى مراكش فأقام معمة أياما ثمارتاب ولحق بأزمور وعاسلها بومئذ حسون نءلى الصبيحي فأغراه بالاجلاب على عمل من اكش وزحفوا معالى علصنها حقوسر الامبرعدد الرحن ادافعتهم كمردولته يومنذوا يعمعبدالكريم بنعسي بنسلمان بتمنصور ابنأى مالك عبدالواحدين يعقوب بنعيدا لق فحرج في المساكر ومقهم منصورمولى الامبرعب دالرحن فلقواعلي تن عرفهزموه وأخذواسو اده ولخأالي أزمو رثم وفدهو محسون نعلى المالسلطان بفاس ووقعت أثنا وذلك المراسلة بمن السلطانين وانعقد يهما الصبل فأقام على بزعم بفاس ورجع حسون بزعلى الحدمكان عساه بأزموو ثما نتقض مابن السلطائن مانيا وكان عندالامبرعبدالرسن اخوان من ولدمحدين يعقو بن مسان الصبحي وهماعلي وأحدجر تومتابغي وفساد وعداعلي كبرهماعلي الن بعقوب سعلى سحسان فقتله واستعدى أخومموسى علمه السلطان فاعداه وأذنه فأن يأرمنه بأخد مفقتل فرج لذلك أحد أخوعلى وهم بقتل موسى فاستجار بموسى ويعقو ببن موسى بن سيدالناس كبير بنى ونكاسن ومنه والامبر عبدالرجن وأقامأ بإماف جواره مهرب الى أزمور فلحقت ناوالفتنة ونهض الامترعبد الرحن المىأزمور فلمبطق حسسان بزعلى دفاعه فلكهاعلمه وقتله واستباحها وبلغ الخيرالى السلطان بفاس فنهض في عساكره وانتهى الى سسلا ورجع الاميرعبد الرحن الى مراكش وسارا اسلطان في اشاعه حق نزل بعصن أكليم من مر أكش وأقام هذالك غوامن ثلاثه أشهر والقذال يتردد بينهم ثم سعى بين السلطا أبن في الصلير فاصطلحوا على حدود العمالات أولا وانكفأ صاحب فاس الي عمله و المده و اعث المسين ن يعيي ن حسون الصنهاجي عاملاعلى الثغر بأز ورفأ فامبها وكان أصله من صنه اجة أهل وطن أزمور ولهسلف فى خدمة بنى مرين منذأ قرل دولتم موكان أبوم عيى في دولة السلطان أى الحسن عاملا فى الجباية بأزموروغيرها وهلك فى خدمته سونس أيام مقام الساطات بجاوترك واده يسستعمل في شل ذلك ونزع الحسن هذامنهم الى الجندية فلبس شارتها وتصرتف في الولاية المناسمة لها وانصل بخدمة السلطان أبي العماس لاقل يعتم بطنعة وكان ومنذعا ملامالقصرالكمبرفدخل في دعونه وصارف جلته وشهدمعه ألفتح واستعمله في خطط السمين حتى ولاه أزمور هذه الولاية فقام بها كمانذكره (وأما الصبيصون) فالخبرعن أوليتهم التجدهم حسان من قبيلة صبيح من أفاريق سويدجاء مع عبدالله بن كندوزالكمي من بني عبد الواد حين جامن تونس وأوفد على السلطان ابن عبد الحق ولقمه كامر وكان حسان من رعا البد فلى استقر عبد الله بن كند وزبا حية مراكش وأقطعه السلطان يعقوب في أعمالها وكان الظهر الذي يعمل عليه السلطان متفر قاف سارية المغرب فجمعه وجعله انفلر عبد الله بن كند وزفيم فه الرعاء وكبيرهم ومئذ حسان الصبيحي فكان يسامر السلطان في شان ذلك الظهر ويطالعه في مهما ته في صلت لهمدا خله أجلبت المه الحظ حق ارتفع وكبرونشؤا في ظلل الدولة وغيرها ونصر فوافى الولايات فيها وانفرد وابالشاوية فلم تزل ولايتها متوارثة فيهم منقسعة بنهم الهذا العهد الى ما كانوايت صرفون في مدن في من ولاية الشاوية والنظر في واحدا العهد متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في واحدل المهان والطهر الذي يعمل من الابل والهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة وانته أعلم السلطان والطهر الذي يعمل من الابل والهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة وانته أعلم

﴿ الْانتقاضُ النَّانِي بِينْ صَاحِبُ فَاسَ وَصَاحِبُ مِنَ اكْثُرُ ﴾ ونهوض صاحب فأس اليه وحد اره نم عود هما الى الصلح

لمارجع السلطان الى فاس على ما استفره من الصلح طلب الامير عبد الرحن أن يدخس ل عمالة صنهاجة ودكالة في أعمل له وكتب السلطان آلى الحسن في عي عامل أزموروتلك العمالة بأن يتوجه اليه ويسد المذاهب فى ذلك دونه وكان الحسن بن يحى مصطنعاعلى الدولة فلماوصل السهداخله في الخلاف وان علكه تلك العمالة فازدا دا لامرعبد الرحن بذلك قوة على أمره وتعلل على صاحب فاس بأن يكون حدّا بين الدواتين وادام وسح واستمرصاحب فاسعلى الاباية من ذلك فلهض الامبر عبد الرحن من مراكش ودخل الحسدن بن يحيى فى طاعته فلكها و بعث مولاه منصورا في العساكر الى انفاه فاستولى عليها وصادراهانهاوقاضيهاو واليهاوباغ الخسرالي السلطان فنهضمن فاس فعسا كره والتهي الى سلافهرب منصور من انفا وتركها ولحق عولاه عبد الرحن فأحفل من أرمو رالى ص اكش والساط نف أثره حتى التهيى الى قنطرة الوادى على غلوة من الملدوأ قام خسة أشهر يحاصرها واتصل الخدير مالسلطان ابن الاحرصاحب الانداس فبعت خالصته الوزيرا باالقاسم الحكيم الرندى لمعقد الصلح ونهما فعقده على أن يسترهن السلطان أولاد الاميرعبد الرحن من عن مرين وغسيرهم تزعواعنه وكان محمدين يعقوب الصبيحي اتى في طريقه مولى الاميرعبد الرحن جادبه مكرهاالى السلطان وكأنمن النازعين أيضايعقوب بنموسى بنسيدالنا سكبيربى ونكاسن وألو بكربن رحوب الحسن بنعلى بنائى الطلاق وعدب مسعود الادريسي وزبان بزعر بنعلى الوطاسي وغيرهم من المشاهيروقدمو اعلى السلطان بسلافا كرمهم وانتقاض على بن زكر باشيخ الهداكرة على الامرعبدي والرحن وفتكه بمولاه منصور ومقدل الامرصد الرحن (

لمارجع السلطان الى فأس وبدامن الخلل ف دولة الامرعبد الرحن وانتقاض الناس علمه مآقدمناه نزعيده من النعو بل على العساكر وشرع في صحين الملدوضرب الاسوارعلى القصمة وحفرالخنادق وتمن بذلك اختلال أصره وكان على مزكر ماشيخ هسكورة وكبيرالمصامدة وكان ف دعوبة منذدخل مراكش نتلاف أحره مع صاحب فاس ومد المه يدامن طاعته ثم النقض على الاميرعبد الرجن ودخل ف دعوة السلطان وبعث الممالا مرعبدالرحن مولاه منصورا يستألفه فأرصد المه فى طريقه من حاشيته من قتله و بعث يرأسه الى فاس فنهض السلطان فى عساكر مالى مراكش واعتصم الامبرهسدالرحن بالقصمة وقدكان أفردهاعن المدينة بالاسو اروخندق علىها فلك السلطان المدينة ورتب على القصمة المقاتلة من كل جهة ونصب الاسلة وأدار عليها منجهة المدينة حائطا وأقام يحاصرها تسعة أشهر يفاديها القذال ويراوحها وكان أحدبن محدد الصبيى من الذين بوؤا المفاعد لقتالها فهم بالانتقاض وحد ثنه نفسه بغددة السلطان والتوثبيه وسعى بدلك الى السلطان فتقبض علمه وحسه وبعث المطان بالنقيرالي أعماله فتوافث الامدادمن ككن ناحبة وبعث البه صاحب الانداس مبددا من العسكر فلما اشتدالفتال والحصار بالامبرعسد الرحسن ونفذت الاقوات وأيقن أصمامه بالهلكة وأهمتهمأ أنسهم وهرب عنه وزيره محدب عرشيخ الهساهكيرة والمصامدة لعهد السلطان أبى الحسن وابنه وقدمرذكره فلمالحق هذا بالسلطان وعلمانه انماجا مضطرا قبض عليه وحبسه ثما نفض الناس عن الاميرعبد ألرجن ونزلوا من الاسوارناجين الى السلطان وأصبح ف قصبته منفردا وقد بات لبلته يراوض ولديه على الاستماتة وهما أبوعام وسليم وركب السلطان من الغدفى المعبسة وجاوالى القصبة فاقتعمها بمقدمته ولقيهم الامير عبد الرحن وولداء مباشرا الى الميدان بنأبواب دورهم فحالوا معهم جولة قتل فيهاو ولداه قتلهم على بنادر يس وزيان بن عرالوطاسى وطال ماكان زبان يترى يدى نعمهم ويعرد له خيلاء فى جاههم فذهب مثلا فى كفران النعمة وسو الحزاء والله لايظلم منقال دُرّة وكأن ذلك خاتم جادى الاخيرة سنة أربع وغانين اهشر منينمن امارته على مراكش غرحل السلطان منقلبا الى فاس وقداستولى على سائرأ عمال المغرب وظفر بعدوه ودفع السازعين عن ملكه والله أعملم

# (احلاب العرب على المفرب فى مفس السلطان بفر يا من واد ألى على } وأبي تاشد فيزين أبي حوصا حب السان وهجى ألى حوعلى أثر هسم

كانأ ولادحسنمن عرب المعقل مخالف من على السلطان من قبل مسيره الى مراكش وكان شحفهم توسف بن على بن غام قد حدث سنه و بدن الوزير القائم على الدولة يجمد بن مثمان منافرة وفسننة و بعث العساكر الى مصلماسة فحرب ما كان لهبهامن العقار والاملاك وأقام منتقضا بالقفرف الحاصر السلطان الامبرعبد الرحن بمراكيش وأخد ذبحفنقه أرسل أباالعشائر ابن عه منصورالي يوسف بنعلى وقومه ليملبوابه على المفرب و يأخذوا بحيرة السلطان عن حصاره فسأراذلك ولماقدم على وسفسار به الى تلك ن مستحدث السلطان أى حول لل القصد لما حكان سنه وبين الاميرعبد الرجن من العهد على ذلك فيعث أبوجومهم ابنه آيا تاشفين في يعض عساكره وسارف الباقين على أثرهم وسارأ يوتاشم فين والوالعشا ترالى أحماء العرب فدخلوا الى أحو ازمكاسة وعاثو افها وكان السلطان عندسفره الي مراكش استخلف على دارماكه بفاس على من مهدى العسكري في جاء ية من الحندواستنصد يوترمار من عريف شيخ سويد وولى الدولة المقيم بأحياء ماوية فحالف بين عرب المعقل واستألف منهم العمارية والمنبات وهم الاحلاف واجمع معلى بنمهدى وسار والمدافعة العدو بنواحى مكاسة فصدوهم عن مرامهم ومنعوه ممن دخول الملادفا فاموامتوافشن أياما وقصدأ بوجو فى عسكره مدينة تازى وحاصرها سيعاوخوب قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصرتاذ دوت وبيناهم على ذلك بلغ الخسيرا ليقين نفتح مراكش وقتل الامرعبدالرحن فأجفاوامن كل ناحية وخرج أولادحسين وأوالعشائر وأبوتاشفين والعرب الاحلاف في الماعهم وأجفل أبوجوعن تازى راجعا الى تلسان ومز بقصر وترمارف نواحى بطوية المسمى عرادة فهدمه ووصل السلطان الى فاس وقدتم لهالظهور والفتم الى ان كان مانذكره انشاء الله تعالى

## \* ( نموض السلطان الى تلسان وفتحها وتخريها ) \*

كان السلطان لما بلغه مافعل العرب وأبوحو بالمخرب لم يشغله ذلك عن شأنه و فقم على أبي جوما أناه من ذلك وانه نقص عهده من غسيرداع الى النقض فلما حتل بدارملكه بفاس أراح أياما ثم أجع النهوض الى تلسان و توجى عساكره على عادته مم وانهى الى تاور برت و بلغ الخبرالى أبي حرفاضطرب أمره واعتزم على الحصار وجع أهل البلد عليه واستعدّ واله ثم خرب في بعص تلك الليالى بولده وأهله و خاصته وأصبح عما بالصفصف وانفض أهل البلد اليه بعضهم بعياله و ولده مستسكين به متفادين من معرة بالصفصف وانفض أهل البلد اليه بعضهم بعياله و ولده مستسكين به متفادين من معرة

هجوم العسا كرفار عه ذلك عن قصده وارتحل داهباالى البطحام قصد الدمغراوة فنزل فى بى بوسدهد قريبا من شاف وأنزل أولاده الاصاغروأه له بحصن تا جمومت وجاه الدسلطان الى تاسان فلكها واستقرفها أياما تم هدم أسوارها وقصور الملك بها باغراء وليه وترمار برزاء بما فعله أبوجوفى تضريب قصر باذر وت وحصن مرادة تم خرج من تلسان فى اتباع أبى جوونزل على مرحلة منها و بلغه الخبرها لل باجارة اسلطان مومى ابن عمة أبى عنان من الاندلس الى المغرب وانه خالفه الى دار الملك فا تكفارا جعا وأغذ السير الى المغرب كاندكر ورجع أبوجوالى تلسان واستقرفى ملكه بها كاذكراه في أخداره

(اجازة السلطان موسى ابن السلطان أى عنان من الأندلس الى المغسر ب واستملاؤه على الملك وظفره بابزعمه السلطان أبي العماس وازعاجه الى الاندلس ﴿ ة د تقدم أنَّ السلطان مجد بن الاحرالخلوع كان له تحكم في دولة السلطان أب العباس بنأبى سالم صاحب المفر بعاكان من اشادته على محدد معمان بسعته وهومعتقل بطنعة ثم ماأه تدمس مدد العساك والاموال عق أصره واستولى على الملدا بلديد كاقدة مناه فأقل خيره ثم عاكان له من الربون عليهم القرابة المرشعسين الذين كانو امعتقلن بطنعة مع السلطان أما العباس من أسساط السلطان أبى المسسن من وادأى عنان وأبس لموالفصل وألى عامر وأب عد الرحن وغرهم وكانوامتعاهدين في معتقلهمات من أتاح الله له الملك بهم يخرحهم من الاعتقال ويعيرهم الى الانداس فلمابويع السلطان أبوالعباس وفي لهم بهدذا العهد وأحارهم الى الاندلس فنزلواعلى السلطان ابن الاحرأ كرمنزل أنزلهم بقصوره لمكه بالحرا وقرب لهم المراكب وأفاض عليهم العطاء ووسع لهم الحرايات والارزاق وأفاموا هنالك فى ظلل ظليل فسكان لهميه وتوب على ملك المفرب وكان الوزير القائم بها محدين عثمان وقدرله قدردنك فدورى في اغراضه وقصود موسعكمه في الدولة ماشا أن يحكمه حتى توجهت الوجوه الى ابن الاحرورا الصرمن أشياخ بني مرين والمغرب وأصبح المغرب كأنهمن بعض أعمال الانداس ولمانهض السلطان الى المسان حاطبوه وأوصوه بالمغرب وترك عمد من عمان مدار الملك كاتبه محدين الحسن كان مصطنعا عنده من بقية شدع الموحدين بحاية فاختصه ورقاه واستغلفه في سفره هدذاعلى دارالملك فالم المهواالى تلسان وحصل قدن الفتح ماحصل كتبواما للبرالي السلطان ابن الاحرمع شبطان من ذرّيه عبوبن قاسم المرواني كانبدارهم وهو عبدالواحد بن مجدبن عبو كأن يسمو بنفسه الى ألعظائم التي ليس لها بأهل ويتربص لذلك بالدولة وكان ابن الاحر

مع كترة فحكمه فيهم يتنى لهم بعض الاوقات بماياً تؤنه من تقصير في شفاعة أو مخالفة فالامرالاعدون عنها ولعة فيصطفع لهمذلك فالقدم عليه عبد ألواحدهذا بخيراافيم وقص عليه القصيص دس له أن اهل الدولة من طريون على سلطانهم ومستد دلون به لووجدوا وبلغمن ذلك ماحل ومالم يعمل وأشار له بجلاء المفر بمن المامية جلة وأت دارالملك لسب باالا كانب حضرى لا يحسن المدافعة وهو أعرف به فانتهز الفرصة ابن الاحر وجهزموس ابن السلطان أبى عنائمن الاسساط المقمن عنده واستو زوله مسعود بنرحو بنمامي من طمقات الوزرامين في مرين ومن في قودرون أحلافهم وله في ذلك سلف وقد كان بعثه من قب ل و زير اللا " ميرعبد الرحن بن أبي يفلوسن - ين أجازالى المفرب أيام استبداد أبى بكربن غازى فاميزل معه حتى كان حصار البلد الجديد واستبلاء السلطان أبى العباس عليها وذهب عبدالرجن الى مراكش فاستاذنه مسمودفى الانصراف الما الانداس فأذن له ويجععنه المى فاس ثمفارقها وأجازالي الاندلس متودّعا ومتودّدا اكل ومعولاعلى ابن الاحرفتاة امالة بول وأوسع له النزول والحراية وخلطه بنفسمه وأحضرهم ندما ته ونميزل كذلك الحاأن جهزه وزيرا الى المغرب مع السلطان أبي عنان وبعث معهد ماعسكرا ثم ركب السدفين الى سبتة وكانت بينه وبين شرفائها ورؤساه الشورى بهامداخلة فقامو ابدعوة السلطان موسى وأدخاوه وفضواءلى عاملها رحو بنالزعيم المكدولي وجاؤابه الى السلطان فلكها غرة مسفر من سنة ست وغمانين وسلها المان الاحرفد خلت في طاعته وسارهوالي فأس فوصلهالايام قريبة وأحاط بدا والملك واجتم عليه الفوغا وبزل الدهس بمعمد ابن الحسن فبأدر بطاعته ودخل السلطان الى دار الملك وقبض علم ماوقته وذلك فعشرر سع الاقلمس الدنة وجاءالناس بطاعته من كل جانب وبلغ اللسيرالي السلطان أبى العباس بمكانه من نواحى تلسان بأن السالطان أموسى قدنزل بستته فجهز على ومنصور وترجمان الجندوجندا لنصارى سابه معطائفة منهم وبعثهم حامية لدار الملك فانتهو آالى مازاو بالفهم خسبرفتحها فأفاموا هنالك وأغذ السلطان أوالعياس السيرالى فأس فلقيهم خبرفتهما تباور يرت فتقدم الى ملوية وتردد في رأيه س المسيرالي مهاداسة من المفر بأوقعد المفرب عماسة وعزمه ونزل سازاوا قام فيها أربعا وتقدم الى الركن وأهل دواته خلال ذلك مخوضون فى الانتقاص علمه تسلا الى ابن عه السلطان موسى المتولى على فاس ويوم أصبح من الركن أرجفوا بهتم المقضوا علمه طواتف قاصدين فاس ورجع هوالى نازابهدأن انتهب مسكره وأضرمت الساد فخيامه وخزائنه تمأصبم سأزا من لياته فدخلها وعاملها يوه تذالخ سرمن موالى السلطان أبى الحسن وذهب محد ب عنمان الى ولى الدولة و ترمار بن عريف وأص المغرب من المعقل ولما دخل السلطان و العباس الى تازا كتب الى ابن عمه السلطان موسى بذكره العمد بنهما و تدكان السلطان ابن الاجرعهد المه أن يعتبه المه ان طفر به فبادر السلطان موسى باستدعائه مع جماعة من وجوه بنى عسكراً هل تلك الناحية وهم زكر ما بن يحيى برسليمان و عهد بنسليمان بن داود بن اعراب ومعهم المناحية وهم زكر ما بن يحيى برسليمان و عهد بنسليمان بن داود بن اعراب ومعهم المناس بن عرا لوسناني في أن ابه وأثر لوم بالزاوية بغدير الجمس بظاهر فاس فقد هنالك ثر بعشد الما المناس و تركسائرهم بفاس و اجاز المحرمن سنته فأنزله السلطان ابن الاجر بقلعة المنا المراء و فك قيود مووكل به و وسعه في الجراية فأ قام هنالك منالك عناطابه الى أن كان مالذكره ان شد القد تعالما الهالي المناس و المناس المناس و ال

## \* (نكبة الوزير مجدين عثمان ومقتله) \*

أصلهذا الوزير محدين الكاس احدى بطون بني ورناجين وكان بنوعد دالحق عند ماتأ ثاواملكهم بالمغرب يستعملونه منهم في الوزارة ورعماً وقعت بنهم همالك وبين بني ادريس وبى عدالله منافسة قتلوا فيها بعض في الكاسمنهم في دولة السلطان أبي سعيدوا بنهاب الحسن ثم استوزره السلطان أتوا لحسن بعدمهاك وزيره يعيى نطلعة ابرتعلى بمحكانه من حمار السان وقام وزارته أياما وحضره عدوقعة طريف سنة احدى واوبعينمن هذه المائه واستشهد فيها ونشأ آبنه أبو بكرفى طسل الدولة يمتعا محسن الكفالة وسعة الرزق وكانت أمدأم وادوخافه عليها النعه معدب عمان هذا الوزيرفنشأ أبو بكرف عجره وكان أعلى رتبة منه بأولية أبيه وسلفه حتى ادابلغ أشده واستوى سمت به الحال وجال امصار الملوك في اختداره وترشيعه حقى استهوروه السلطان عبدالعزيز كاقلناه وقاموزارته أحسس قيام وأصبع مجدبن عثمان هذا وديفه وهلك السلطان عبدالعز بزقنصب أبوبكرابنه السعيد للملك صيالم يثغر وكان من انتقاض أمره وحصاره بالبلد الجديد واستبلاء الساطان أبي العباس علمه ماقدمناه قام محدب عمان توزارة السلطان أي العباس مستبداعليه ودفع المدامور ملكه وشغل بلذانه فقام محدين عمان بوزارة السلطان الجاالعباس من أمورا ادواة ماعاناه حتى كانمن استبلا السلطان موسى على دارملكهم مامر وانفض بنومرين عنه للسلطان أبي العباس كاذكرناه ورحم الى تارا فدخلها السلطان أبو العباس وفارقهم محسدين عشان الماولى الدولة وترمار بنعريف وهو مقيم شازا وتذممه فتعهم لهوترمار وأعرض عنسه فسارم هذاالى أحماء المنسات من عرب المعقل كانوا هناال قبلة الزائدة صحابة كان بنه و بن شيخهم أحدين عبوفنزل عليه منذي به نفاده و بعث بخبره الى السلطان فهزاليه عسكرامع المزوا وعبد الواحد بن عدين عبو بن قام بن ور زوق بن به مريطت والحسس العوفي من الموالى فترأ منه العرب وأسلوه المهم فجاؤابه وأشهر وه يوم دخوله المى فاس واعتقل أياما وامتحن فى سبيل لمسادرة ثم استمنى ثم قتل ذي المحسد والله وارث الارض ومن عليها

(الخبر عن خروج الحسن بن النياصر بغمارة) { ونهوس الوذيرابن ماسى السيه بالعساكر}

لما استقل السلطان موسى بهائ المغرب وقام مسعود بنماسى بوزاوته مستداعليه وكان من تغريبهم السلطان أبالعاس الى الاندلس وقتلهم وزيره عدبن عمان وافتراق أشماع الوزير عدب غمان وقرابته وبطائته فطلبوابطئ الارض ولمق منهما بن أخمه العباس بن المقداد منونس فوجد هنا الله الحسن بن الناصر ابن السلطان أبي على قد لحق بهامن مقره بالاندلس في سدل طلب الملك فما وله وأى فى الرجوع به الى المغرب لطلب الامر هنالك فرج به من ونس وقطع المفاوز والمشاق الى أن انتهى الى جبل غارة و نزل على أهل الصفيحة منه وألم كرموا ممواه وتقلبه وأعلنوا بالقدام بدءوته واستوزر العباس بن المقدداد و بلغ الخبرالى مسعود بن ماسى فهز العساكر مع أخبه مهدى بن ماسى فهز العساكر مع أخبه مهدى بن ماسى فاصره بحبل الصفيحة أيا ما وامتنع عليه من طريقه ما المغه من وفاة ماسى بالعساكر من دا والملك وساد لحساره ثر جعمن طريقه ما المغه من وفاة السلطان وعده والله أعلم

\* (وفاة السلطان موسى والسعة للمستصراب السلطان أبي العماس) \*

كان السلطان موسى لما استقل على الغرب استنكف من استبدادا بن ماسى عليه وداخل بطائته في الفدل به وأكثر ماكان يفاوض في ذلك كاته وخالصته محمد ابن كاتب أبيه وخالصته محمد بن أبي عمر وكان للسلطان موسى ندمان يطلعهم على الكثير من أموره منهم العباس بن عربن عثمان الوسنافي وكان الوزير مسعود بن ماسى قد خاف أباعر على أمه وربى في حجره فكان يدلى اليه بذلك و ينهى اليه مايد ورفي محلس السلطان في أنه فصلت الموزير بذلك نفرة طلب لاجلها البعد عن السلطان و بادر الغرو بلدافعة فصلت الموزير بذلك نفرة واستخلف على دا والملائ أخاه بعيش بن رحو بن ماسى فلما انتهى الما القصر الكبير لحقه الخبريوفاة السلطان موسى وكانت وفاته في جادى الاخرى طرقه المرض فهلك ليوم والما لللاث من من خلافته وكان الناس يرمون يعيش أخا الوزير بأنه سمه و بادريعيش فنصب ابن عهد الملك وهو المنتصر ابن السلطان أبي

العباس وانكفارا جعا لوز رمسه ودمن الفصر وقتل السيد ع محدن موسى من طبقة الوزرا وقد مرذكره وذكر قود موكان اعتدل أيام السلطان موسى فقتله بعدوقاته واسترت الدولة في استقلاله والله أعلم

« (اجازة الوانق محدين أبي الفضل ابن السلطان أب الحسن من الاندلس والسومة له) « كان الوزير و سعود بن ماسى لما استوحش من السلطان موسى بمث المعيى وعسد الواحد المزوار الى السلطان ان الاحريسال منه اعادة السلطان أبي العباس الى ملكه فأخرجه ان الاحرمن الاعتقال وجامه الىجل النقير وم اجازته الى العدوة فلماتوفى السلطان موسى بداللوز برمده ودفى أصره ودس لأسلطان امن الاحرفى رده وأن يبعث المه بالواثق عمدين أي الفضل ابن السلطان أي الحسسن من القرامة المقمن عنده ورآه أأتى الاستيدادوا لخرفأ سعفه أبن الاحرف ذلك ورد السلطان أحد الي مكأنه بالمراء وجاء بالواثق فضر بجبل الفتع عنده وفى خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة والتقضواعلى الوزيرمسعود والمقرآيستة وأجازوا الى السلطان ابن الاجروهم يعش ابنعلى بنفارس وسيورب يحيى بنعرالونكاسني واحدب محدد الصبيح فوفد أليدم الوائق ورجعوابه الى المفرب على أنهم في خدمة الوزير حتى اذاا تهوا الىجبل زرهون واعتصوا بجبلهم ولحقهم منكان على ملديهممن الخلاف على ابنماسي وصار وامعهمها. امثُلُ طَلُّهُ مَنِ الْرَبْيِرَالُورْ تَاجِني وسيور بْنْ بِحِيا تَنْ بِنْ عِرَالُونْ كَاسَفَّى ومحدالتونسي مننى أى الطلاف وفادح بنمهدى من معلو حى السلطان وأصلهمن موالى غى زبان ملوك تلسان وكان أحدين محدا اصبحى حين جامع الواثق تداستطال على أصحابه وأظهر الاستبداد بما كان من طائنة الخند المستخدمين فغص به أهل الدولة وتبرؤامنه للسلطان الواثق فأظهر لهم البراءة سنه فوثموا ما وقتلوه عند خمة السلطان وية لي كبرد لك يعدش من عدلي من فارس الماماني كبيرين مرين فذهب مثلا في الغارس ولم تما علمه سماء ولاأرض وكالتكان وزرق ن توفر يعات من موالى بن على بن ذيان من شمر خ في وسكاس من أعمان الدولة ومقدى البندة دانة قض على الدولة أمام السلطان موسى ولحق بأحيا أولادحسين من عرب المعقل الخالفين منذأيام السلطان موسى ونزل على شجفهم يوسف بنعلى بنعام الممة صحابة بنه مامن جوارهم في المواطن وكأن معه فى ذلك محدد بن يوسف بن علال كان أ يوه يوسف من صنائع السلطان ألى الحسن ونشأة دولنه استوحدامن الوزر فلحقاما أمر بالماجآ هذا السلطان الواثق قدماعلمه فلقيهما بالسكرمة وأحلهمافى مقامهما من الدولة وخرج الوزير مسعود بن ماسى فى المساكر ونزل قدائله بحب ل مغيلة وقاتلهم هنالك أياما وداخل الذين مع

الواثق واستمالهم و بعث عسكرا الى مكاسة فاصر وها وكان بها يوه نذعبسدا لحق بن المستن بن يوسف الورتاب في فاستن فراهم نها وملكها وردت المراسلات بينه و بين الواثق وأحم ابه على أن ينصبوه للا من و يبعث بالمنتصر المنصوب عنده الى أبسه الواثق وأحم ابه على أن ينصبوه للا من وقبض على جاءة من كان مع الواثق مثل المزوار عبد الواحد وقتله وعلى فارح بن مهدى وحبسه وعلى الخيره ولى الاميرعبد الرحن وامتحنه وعلى آخرين سواهم من قبض على بعاءة من بطانة السلطان موسى كانوايد الحاونه في القبض والفتك به فيسمهم وقتل بعضهم وعلى جند الاندلس الذين جاؤامد داللواثق وعلى قوادهم من معلوجى ابن الاحر فأود عهم السجن ثم تقبض على كاتب السلطان موسى بن أبى الفضل بن ابى عرص جعه من السفارة عن سلطانه الى الاندلس فاعتقله وصادره ثم خلى سبيله ثم بعث الى الحسن بن الناصر الناثر يجبل الصفيحة من عارة مع ادريس بن موسى بن يوسف الما بابى فا عد باستدعا تعالم المناف والسعة له فد عه واستنزله و جاء به فاعتناداً يا ما ثم أجازه الاندلس واستفر الاحرع لى ذلك والتعالم على

لما الغ الوزيرا بن ماسى للواتى ورأى أنه قدا استقل بالدولة ودفع عنها الشواغب وصرف فظره الى مافرط من أعمال الدولة وافتح أمن ه بسببة وقد كان السلطان موسى لاول اجازية أعطاها لابن الاجركار قبعث المه الات الوزيرا بن ماسى في ارتباعها منه على سببل الملاطقة فاستشاط لها ابن الاجروب في الرد فنشأت الفستة لذلك وجهز ابن ماسى العساكر لمصاوستة مع العباس بن عربن عثمان الوسناف ويعيى بن علال بن أصعمود والرئيس محمد بن أحدا لا يكم من عن اللهان الشيخ فاتح المن هم وجهد دواتهم و راسل السلطان اشد لمية والجلالقة من في أدفونش ورا والخرائي بأن بعث اليهم ابن عم السلطان ابن الاجرم عدبن اسمعيل مع الرئيس الابكم ليعلما من الحسيم عامدة الاندلس الذين كانو اجها بالتصدة وا تصلت الحولة بين الفريقين وسيط واعتصم حامدة الاندلس الذين كانو اجها بالتصدة وا تصلت الحولة بين الفريقين وسيط البلد وأ وفد أهل القصية الذيران بالجبل علامة على أمن هم ليواها ابن الاجروكان مقيا العباس من مكانه بالجراء واركبه السفين الى القصية في عرق صفر سينة تسمع وثمانين وأشرف عايهم من العد ونادا هم من السوريد عوهم الى طاء ته فالمارأ وه اضطر بوا واقترقوا وخرج البهم فنهب سوادهم ودخلوا في طاء تده فعارا و وجع جهو و العسكر وافترقوا وخرج البهم فنهب سوادهم ودخلوا في طاء تده تسايلين و وجع جهو و العسكر وافترقوا وخرج البهم فنهب سوادهم ودخلوا في طاء تده تسايلين و وجع جهو و العسكر

ومقدّموهم الى طنحة واستولى السلطان على مدينة سبتة و بعث المه ابن الاحر بالنزول عنها وردّه المه فاستقرّت في ملكه وكلت بها بيعته وكان بوليه أمر الاضياف الواردين والله ذمالي أعلم

(مسیرالسلطان آبی العماس من سسته لطلب مایکه کر کربهٔ اس و نهوض ابن ماسی لدفاعه و رجوعه منهزما

ولمااستولى السلطان أبوالعماس على سنةوتم له ماكها واعتزم على المسراعاب لمكه بفاس أغراه ابن الاحر بذلك ووعده مالمددلما كان من مداخلة ابن ماسي لجماعة من بطانته فى أن يقتلوه و يملكوا الرئيس الابكم يقال انّ الذى د الحالى فى ذلك من بطانة ابن الاحر يوسف بنمد عود البلنسي ومجد بن الوزير أبي القاسم بن الحكيم الرندى وشعر بهم السلطان ابن الاحروهو بودئذ على جبل الفتح يطالع أمورا لسلطان أبى العباس فقتلهم جمعا واخوانهم ويتال انذلك كانبسعاية القائم على دولته مولا مخالدكان يغصبهم ويعاديهم فأخفى عليهم هذه وغت سعايت مبهم فاستشاطان الاحرغضيا على ابن ماسي وبعث الى السيلطان أبي العباس يستنفره للرحلة الى طلب ملك فاستخاف على سبتة رحو بن الزعيم المكرودى عاملهامن قيل كامروسارالي طنحة وعاملهامن قبل الواثق صالح بن رحوا اسأباني ومعهما الرئيس الابكم من قب ل العسا كرفاصرها أياما وامتنعت عليه في مرعم الكاتب وسارعنهاالى أصيلافدخلت في دعوته وملكها ونهض الوزير من فاس في العساكر بعدا أن استخنف أخاه يعيش على دارا لملك وسار و لحقت مقدّمته بأصملافها رقها السلطان أبوالعماس وصعيد الىجميل الصفيعة فاعتصم به وجاء الوزير ابن ماسي فتقدم الىحصاره بالجبل وجع هلسه رماة الرجل من الاندا سمين الذين كانو العليمة وأقام معاصره مالصفيحة شهر بن وكان يوسف بن على بن غانم شديغ أولاد حسد بنمن ءرب المعقل مخالفاعلي الوزيرمسه ودواعية الىالسلطان أبي العياس وشسعة أ وكأن يراسل ابن الاحرفي شأنه فالماءع باستملائه على سنة واقباله الى فاسجع أشياعه من العرب ودخه لف طاعته الى الادالمغرب ما بين فاس ومكماسة وشن الغمارات على السائط واكتسحها وأرجف الرعايا وأجفلوا الى الحصون وكان وترماد بنعريف ولى الدولة شمعة للسلطان وكان يكاتبه وهو بالاداس ويكاتب ابن الاحريشأ نه فلما اشتذ المصار بالسلطان في الصفيحة بعث الله أيافارس الى وترمار بمكانه من فواحي تازا وبمن معسد وربن يحسان بنعر فقيام وترماد بدعوته دسيار به الى مدينة تازا وعاملها الميمان العودودى من قرابة الوزير ابن مارى فلانزل بما أيوفارس ابن السلطان

درالى طاعته وأحكنه من البلدواسة وزرساهان هذا وسادالى من مروا ومعه و ترماد المرجمة على المرجمة على المرجمة بالمحتارة المرجمة بالمحتارة المرجمة بالمحتارة المرجمة بالمحتارة المحتارة المراجمة بالمحتارة المحتارة المحتالة المحتارة المحتارة المحتالة المحتارة المحتالة ال

\* (ظهوردعوة السلطان أبي العماس في من اكشوا . تمال أولما له عامها) \*

كان الوزيرمسعود بن ماسى قدولى على مراكش وأعمال المصامدة أخاء عربن وحووكانت منظمة في طاعته فلما بلغ الخبر بوصول السلطان الى سنة واستبلائه عليها قامت رؤس أولسائه الى اظهار دعوته بتلك النواحى فقام بدعوته بحبل الهساكرة على المنزكر باو بعث الوزيرمسعود من مكان في حصا والسلطان بالصفيحة في الداده بالعماكر من مراكش فزحف المه مخلوف بن سليمان الوارتبي صاحب الاعمال من المن والسوس وقعد الماقون عن نصره و تفرقوا و صعد أبو نابت حافد على "بنعر الى جمل الهساكرة و معه يوسف بن يعقوب بن على الصبيى فاستمد على بن زكريا و وجع الى جمل الهساكرة و معه يوسف بن يعقوب بن على الصبيى فاستمد على بن زكريا و وجع الى مراكش مجلبا على على "بنوح و بها وكذب السلطان بذلك وهو بمناسة متوجها الى فاس فكذب المه بأن يصله بعساكر مراكش لحصار و الملك في مع العساد و استخلف على قصدة مراكش بعض بن عه و حلق بالسلطان وأ قام معه في حصار البلد و الله أعلم

\* (ولاية المنتصربن السلطان أبي على على مراكش واستقلاله بما) \*

كان السلطان أبو العباس حين ملك المغرب بعث ابنه المستصرف المحوالى سلا واستوزرا عبد الحق بنوسف الورناجي وأقام ومربه رزوق بنوفر يطت راجها من دكالة حين نزول المسلطان على الباد الجديد فتلطف في استدعائه م قبض عليه و بعث

به لا مه مقدافاً ودعه المعن وقتل بعددال بحدسه مبعث السادان الى المه المتصر ولا يه من اكش وأن يعد يراايها فلماوه للى من اكش امتنع النائب بالقصية فدس لعد الحق وزير المتصرات لنائب قدهم بقتله وحينتذيكن المنتصر من القعية فأجفل بالمتصر وصعد الى مبرا هنائه وطع بالخبرالى السلطان فتفير لابى ثابت وأمره أن بكاتب نائم به بقيد كن المقصن القصية واستدوز وله سعيد بن عبدون الى مراكش وعزل عبد الحق عن وزارة ابنه واستدعاه لفاس فوصل سعد بن عبدون الى مراكش ودفع لى النائب بالقصية كأب مستخلفه الى الامتنال وأمكنه من التصيية واعتزل عنم افد على النائب بالقصية كأب مستخلفه الى الامتنال وأمكنه من التصيية واعتزل عنم افد على المنائب واستصفوهم الى ان كان مانذكر مان الذى كان بها وسائر شبعته و بطائه وامته نوهم واستصفوهم الى أن كان مانذكر مان المنائب الذى كان بها وسائر شبعته و بطائه وامته نوهم واستصفوهم الى أن كان مانذكر مان المنائب الله تعالى

\* (حصارالبلدالجديدوف هاونكة الوزيرا بزماسي ومقتله)

لمازل السلطان على البلدا المددواجمع المه سائر قد لدواً واما به وبطانته داخل الوزير مسه ودا المنق على بن صرين لا تباذهم عند فأصر بقد لأبنائهم الذين استرهنوهم على الوفائه فلاطفه يغمر اسن السالني في المنع من ذلا فأفصر عنه وضيق السلطان مخنقه بالمصار ثلاثة أشهر حتى دعالى النزول والطاعة فيعث المهولى الدولة وترماو بن عرف وخالصة محد بن علال فعقد له سم الامان النفس ولمن معه على أن بستمزعلى الوزارة ويسعث وسلطانه الواثق الى الاندلس واستعلفهم على ذلا وخرج معهم السلطان فدخل السلطان الملدا لمعدد خامس ومضان سفة تسع وعانين الملائة أعوام وأربه ماشمر من خامه ولمدند خوله قبض على الواثق و بعث به معتقلا الى طنعة وقتل ما بعد ذلك ولما استولى على أمره قبض على الوزير ابن مأسى المومين من دخوله واخوته وحاشيت وامتعنهم جمعافه الموافي العذاب ثم سلط على مسعود من العسذاب والانتقام مالا يعبر عنه ونقم علمه ما فعله في دور بن مرين النازعين الى السلطان فانه متى كان هرب عند أحدمنهم يعمد الى بيونه فينه بها فأهم السلطان بعقابه في أطلالها فكان يؤتى به الى كل عنه ونقم علمه ما فعله في دور بن مرين النازعين الى السلطان وتعباو زالمة ثمام مربه فقط من من منهم يعمد الى بيونه فينه بها فأهم السلطان بعقابه في أطلالها فكان يؤتى به الى كل من منه فه لك عند قطع الشائية فذهب وثلا في الاستولى عنه فه لك عند قطع الشائية فذهب وثلا في الاستولى وثين النائية في المائية في ال

\*(وزارة محدين علال)\*

كان أبوه بوسف بن علال من رؤساه الدولة وصانعت الساطان أى المسدن وربى في داره ولما خضم أمره سمايه الى ولاية الاعمال فولاه على درعة فانتزى وانتخب أولما الدولة ثم ولاه السلطان أبوعنان أمر طنعة ومائدته وضيوف واست كفي به ف ذلك

وولاء أخوه أنوسام بعده كذلك ثم بعثه الى سجلماسة فعانى براس أمورا لعرب مشقة وعزله عنها وهاك رفاس وكان لهجاءة من الولدقد نشؤا في ظل هذه النعمة وحديث لنعابة بمعمد المذكورمنهم فالماستولى السلطان أوالعباس استعمله فأمور المنسوف والمائدة كاكانت لايه غرقاه الى المخالصة وخلطه نفسه فلاخلع السلطان واسترلى الوزرا بن ماسي على المغرب وكانت سه وبين أخده يعيش بن ماسي أحن قديمة فسكن لسولتهم حتى ادااضطرمت مارالفتنة بالمفرب وأجلبت عرب المعقل الخلاف فاستوحش معد هذافلي باسهاتهم معرز وقابن وفر بطت كأمرذ كرهوزل على يوسف بنعلى بنغانم شيخ أولاد حسسين وأقام معه فى خلافه حتى اذا أجاز السلطان الواثق الى الاندلس ووصل مع أصحابه الى جب ل وزهون وأعله رواالللاف على ابن ماسى بدر محدهد أور روق الى السلنان ودخلاف طاعته متعرثان من النفاق الذي حلهم علمه عداوة الوزرعاكان الى أن انعقد الصلح بين الواثق وابن ماسى وساربه وأصعابه اتى فاس وحصد لوافى فبضة ابن ماسى فعفالهم عما كان منهم واستعملهم فيمهودولايتهم شمجا اللمرباجازة السلطان أي العباس الى سنة فاضطر ب عهدين بوسف وذكر مخالصة السلطان ومنافرة اسماسي فأجع أمره ولحق يستة فتلقاه السلطان بالكرامة وسرجمقدمه ودفعه الى القسام بأمردوانه فلميزل متصر فابينديه الى أن زل الى البلد الجديد ولا يام من حصارها خلع عليه الوزارة ودفعه المافقام بهاأحس قبام ثم كان الفتح وانتظم أمر الدولة ومحدهد أيصرف الولاية على أحسن أحوالهاالى أن كان ماندكروان شاء الله تعالى

\* (ظهور معدن السلطان عبد الحليم بسجلماسة) \*

قد تقدّ ملناذ كرالسلطان عبدالملم ابن السلطان أى على وكان يدى بحلى وكيف بايع له بنومرين وأجلبوا به على عرب عبد الله سنة ثلاث وستين أيام مبعثه للسلطان أى عمر ابن السلطان أى الحسسن وحاصر وامعه البلدا لحديد حتى خرج لدفاعهم وقاتلهم فانهزموا وافترقوا ولحق السلطان عبدالحليم بتازا وأخوه عبدالومن بمكاسسة ومعه ابن أخيه سماعبدالرحين بن أى يفلوسن فهايم الوزير عمر بن عبدالله لمحمسد بن أى عبدالر جن بن السلطان أى الحسور بالمسلم أي عبدالرجن من ولما كان ومرين بو وله عبدالرجن بن السلطان أى الحسور بالمعدن أى عبدالرجن من ولما كان ومرين بو وله بالحنون والوسوسة فاستدى محدين أى عبدالرجن من ولم حافتها به المسلمان عبد الحق بن الرواجيعا الى معلماسة فالقيه ما وهزمه سما ولم السلطان عبد الحليم والمعدن أي عبد الرحن عن مكان الحلاف بين عرب المعقل أولاد عبد الحليم وقد تقدم خبرذ المن كله في أما كنه في كان الحلاف بين عرب المعقل أولاد

حسين والاحلاف وخرج عبدالمؤمن للاصلاح بينهم فلبايع له أ ولادحسب يزونصبوه كرهاللملك وخرج السلطان عسدالحق البههم فيجوع آلاحلاف فقاتلوه وهزسوه وقناوا كارةومه كانمنهم محى من رحوين الشفين بن معطى شيخ بني تير بعن وكميردولة بى مرين أجلت المعرصكة عن قتله ودخل عبد المؤمن البلدمنفردا بالملك وصرف السلطان أخاه عبدالحليم الى المشرق لقضاء فرضه برغبته فى ذلك فسار على طريق القفر مسلك الحاجمن التكرو والى أن وصل القاهرة والمستبديها بومنذ بليغا الحاصكي على الاشرف شعبان بن حسيزمن أسباط الملك الناصر محمد من تلاوّون فأكرم وفادته ووسع نزله وجرايته وأدرا طاشيته الارزاق ثمأعانه على طريقه للعير بالاز وادوالا ينية والظهر المه المغرب وهلك فروحة من الكراع والخف ولما انصرف من هه سنةسبع وستين ورجع حاشيته الى المغرب بصره ه و ولده و المتنازل محداهذا رضيه افشب متقلبامن الدولة من ملك الى آخر منتبذا عن قومه بغيرة السلطان أى المسنمن بفعهم السلطان أبىعلى وكان أكبرما بكون مقامه عندابي جوسلطان في عبد الواد بتلسان المروم بمن الاجلاب على المغرب ودفع عادية بني مرين عنه فلما وقع بالغرب من انتقاض عرب المعقل على الوزير مسعود بن اسي سنة تسع وعمانين واستمتر واعلى الللاف التهزأ بوجوالفرصة وبعث محمد بن عبدالحليم هذاالي المعقل ليحلب بهم على المغرب وعزقوامن المائ ماقدو واعلمه فطق بأحياثهم واللعلى الاحلاف الذين همم مس وحاب عداماسة وأقرب موطنام اوكان الوذيراب ماسى قدولى عليها من أقاربه على بنابراهيم بن عدو بن ماسى فلماضدة عاسمه السلطان أبو العياس وضمق مخنقه بالدال الديددس الى الاحلاف والى قريمه على بن ابراهيم أن نصب محمد بن السالطان عبد الحليم و يملكه معلماسة ويجاب به على تخوم المغرب لمأخذ مجيزة السلطان ألى العماس عنه وينفسو امرحصار دففعلوا ذلك ودخل محمد الى سعاماسة فلكها ووام على بنابراهم بوزارته حتى اذااستولى السلطان أبوالعباس على البلد الجديد وفتان بالوز يرمسعود ين ماسي وباخوته وسائر قرابته اضطرب على بن ابراهم وفسدما سنه وبن ساطانه مجسد فرج عن مجاماسة ودعا الى أبي حوسلطان تلسان كاكان ثم ذادهوا رتيابه فخرج عن يحلماسة وتركها ولحق أحدا العرب وسارت طائفة منهم و مه الى أن ألغوه مأسفه ونزل على السلطان أبي حوالى أن هلك فسارالي تؤنس وحضروفاة السلطان أى العباس بماسنة تسدح وأستعين ولحق محمد ابنااسلطان عبدالحلم بعدمهاك أنى حو شونس ثم ارتحل بعدوقاة السلطان ابي العباس الى المشرق لحدة فرضه والله تعالى أعلم

لمنااستقل السلطان على واقتعدسر يرمصرف نظره الى أ وليا فظاك الدولة ومن يرتاب منه ركان محدين أبي عرقد تقدّم ذكره وأقليته من جسلة خواصه وأواسا ته وندمانه وكان السلطان يقسم له من عنا بنه وجيل تقاره ويرفعه عن نظرا له فلماولى السلطان موسى ترغب البه بوازع الخالصة لاسهمن السلطان أبي عنان فقد كان أبوه أعز طاسه كامر فاستخلصه السلطان موسى للشورى ورفعه على منابراهل الدولة وجعل ليه كأب علامته على المراسم السلطانية كماكان لايه وكان يناوضه في مهماته ورجع اليه فى أموره حتى غص به أهل الدولة ونماعه والموزير مسعود بناما على أنه بداخل السلطان فى نكبته وربماسى عندسلطانه فى جاعة من بطانة السلطان أحد فأتى عليهم النكال والفتل الكلمات كانت تجرى بنهم وبنه في مجالسة المنادمة عند الساطان حقدها لهم فلاظفر بالحظ من ساطانه سعى بم م فقتاهم وكان القاضي أبوا سحق اليزماسي من بطانة الملطان أحد وكان يحضر مع ندمانه فقدله ابن ألى عامر وأغرى به سلطانه فضر به وأطافه وجامها النعامغر يبذفى القبع وسفرعن سلطانه الى الاندلس وكان يرجعاس السلطان أحدومكان اعتناله وربمايلقاه فلابلم اليه ولايبسه ولايوجب لهحق فأحفظ ذلك السلطان ولمافرغ من ابن ماسي قبض على أبن أبي عرهذا وأودعه السحين مُ المتعنه بعدد ذلك الى أن هاك بالسيماط وحل الى دا وهو بينما أهله يحضرونه الى قبره واذابااسلطان تدأم بأن يسحب بنواحي البلدا بلاغاف النسكمل فحمل من نعشه وقد ربط حدل سرحمله وسحت في الرالمد سنة تم ألمة في بعض المزا بل ثم قبض على حركات النحسون وكان محلاافي الفئنة وكان العرب المخالفون من المعقل الأحاز السلطان الىسبتة وحركات هذا بشادلاراودوه على طاعة السلطان فاستنم أقرلاثمأ كرهوه وجأؤا به الى السلطان فطوى على ذلك حتى استقام أمره وملك البالد آبلد وتشبض عليه وامتعنه الىأن والدوانته وارث الارض ومن عليها

## \* (خلاف على بن زكر يا بحبل الهداكرة وتعكبته) \*

لماملك السلطان البلد الجديدواستولى على ملكه وفد عليه على بنزكر ياشيخ هسكورة مستصفيا عاقدم من سوابقه وقد كان حضر معه حصار البلد الجديد واستدعاه فيه بقومه وعسا كرالمصامدة على عادة الدولة في ذلك شموفدمه معدين ابراهيم الميرارى من سيوخ المصامدة وكانت لا ذمة صهر مع الوزير عبد بن يوسف بن علال على أخته فولاه السلطان مسكان على بن وكريا فغضب لها راستشاط و بادرالى الانتقاض والخلاف ونصب بعض القرابة من بن عبد الحق فه زاليه السلطان العساكر مع محد بن

وسف بن علال وصالح بن حوالها مانى وأصرصاحب درعة وهو بوه عسد عرب عسد المؤمن بن عر أن ينهض اليه بعداً كردرعة من جهذا لقبلة فساروا اليه وحاصروه فى حبسله وحاولوه صرات بنهزم فى جبعها حتى غلبوه على جبله وسادالى ابراهم بن عرات الصناكى الجاورله في جبله فاستذم به وخشى ابراهم معزة الخلاف والغلب ورغبه الوزير عجد بن يوسف بما بذلله فأمكنه منه وقبض على الوزير وجامه الى فاس فأدخله في ممشه و دوشه ره واعتقل ف المين في المان المان السلطان أبو العباس وارتاب به أهل الدولة بعده فقتلوه كانذكره انشاء المدده الى

﴿ وَفَادَهُ أَنِي تَاشَفُونَ عَلَى السَلْطَانَةُ أَنِي الْعَبَاسِ صِرْ يَخَاعِلَى ﴾ { أَبِيهِ وَمُسَارِهُ السَلْطَانُ أَنِي حَوْلًا إِنَّهِ السَلْطَانُ أَنِي حَوْلًا السَّلْطَانُ أَنِي عَلَيْهِ السَّلْطَانُ أَنِي عَلَيْهِ السَّلْطَانُ أَنِي الْعَلَيْمُ السَّلْطَانُ أَنِي عَلَيْهِ السَّلْطَانُ أَنِي عَلَيْهِ السَّلْطِ السَّلْطَانُ أَنِي عَلَيْهِ السَّلْطَانُ أَنِي عَلَيْهِ السَّلْطَانُ أَنِي عَلَيْهِ السَّلْطُ اللَّهُ السَّلْطُ الْفُلْكُ السَّلْطُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْ

كان أبوتاشفين ابن السلطان أبى حوقد وثب على أسه آخر عان وعانى عما ائته اغره من اخوته واعتقى له يوهران وغوج العساكر لطلب اخوته المتصروّا في زبان وغر فامتنعوا عندحصن بجبل يطرى فأصرهم أياماخ تذكر غائله أسه فعث ابنه أمازيان فيجاعة من بطالته منهم ابن الوزير عران وعبد الله ب حار أخر اساني فقد اوا بعض ولده بتلسان ومضوا المسهوهو بحسسه في وهران فلاشعر بهدم أشرف من المصن ونادى فىأهل المدينة متذعمام فهرعوا السه وتدلى المهم فعامته وقداحتزم بها فأنزلوه وأحدد قوابه وأجلسوه على سريره وتولى كبرذال خماس البلداين حددورة ولحق أنوز يان من أبي ناشفين ماحما الى تلسان واسمعه السلطان أنوج وفقر سهاالى أسه ودخل أوحو تلسان وهي طال وأسوا رهاخراب فأقام فيها وسم دولته وبلغ الحيرالى أبى الشفن فأجفل من تبطرى وأغدذ السيرفد خلها واعتصم ألوء بتدنة المسحد فأستنزله منهاوتحافى عن قتله ورغب المه ألوه في رحله الشرق لقضاء فرضه فاسعفه وأركبه السفن مع بعض تحارالنصاري الى الاسكندرية مو كلايه فللحاذي مرسى يها بة لاطف النصر إنى في تخلب قسيداد فأسد فه وملك أمر ، وبعث الى صاحب الاس بعالة يستأذنه فالنزول فأدناه وسارمنهاالى الحزائر واستخدم العرب واستصعب عُلْمَهُ أَمْ تَلْمُهَانَ فَوْرِجِ إِلَى الْصِحْرِا وَحِاوَالِي تَلْمُهَانُ مِنْ حِهِهُ المَغْرِبِ فَهِزَم عساكر ابنة تاشفين وملكها وخرج أبوتالسفين هار مامنها فلحق بأحياء السويد فيمشاتيهم ودخل أيوجو للسانف رجب سنة تسع وسنبعما نة وقد تقدم شرح هـ ذه الاخمار مستوعباثم وفدأ بوتا ' فين مع مجد بن عريف شيخ سويدعلي السلطان أبي العباسُ صر يخاعلى أسه ومؤمّلا الكرة بامداده فيعث له السلطان وأجل عليه المواعد وقام أنوتاشفنز فيا تظارها والوزر محمدان بوسف منء لال يعده وعندو يحلف له على

الويمًاء وبعث السلطان أبوحوالي ابن الاحراب إيعلمين است تطالقه على دولة بني جرين كايتوصل السه فأن يصدهم عن صريع أى تاشفن والمداده فلا ان الاحر فىذلك وجعلها من أهم عاجاته وعاطب السلطان أوالعباس فى أن يعيز المد أنا تاشفين فتعلل عليه فى ذلك بأنه أستحار ما بندأ بى فارس واستذم به ولم يرل الوزير ابن علال يفتل نسلطانه ولا بن الاحرف الدروة والغارب حق تم أحره وأخزله السلطان بالنظره وعده ويدعث النه الامعرأ بافارس والوزيرا بن علال في العسا كوصر عندله والتهوا الى تازا وبلغ النسيرالي أى حوفر ج من للسان فعساكره واستالف أولماءه ونعسدالله ويزز آبالقهران من وراء حل بني راشد المطل على تلسان وأقام هنالك متعصفا بالحل و جاءت العمون الى عساكر عي مرين نازا بمكانه هوواعرابه من الغـــــران فاجعوا غزوه وسارالوز رعدلال وأنو تاشدفين وسلكوا الشرود أملهم سلمان بناجىمن الاحلاف حتى صحوا أباحوومن معده ن أحياء الحراح في محكام مالغيران فاولوهم مساعة ثم ولوامنه زمين وكبابالسلطان أى حوفرسه فسقط وأدركه بعض أصهاب أي تاشفين فقتلوه قدصامارماح وجاؤا برأسدالي ابنه أى تاشفين والوزيرابن علال فيعثوابه اتى السلطان وجى مابنه عمرا سمرافهم أخوه أبوتا شفين بقتله فنعه بنو مرين أياما ثم أد كنوهمنه فقتله ودخل السان آخراحدى وتسعن وخم الوذير وعساكر بنى مرين بظاهرا لبلدحتى دفع البهسم ماشا رطهم عليه من المبال ثمقفَّاوا الى المغرب وأقام ألوتاشفين بتلسان يقيم دعوة السلطان أى العباس صاحب الغرب ويخطب لهعلى منابر تلسآن وأعمالها ويسعث المدالضرية كلسنة كاشترطعلى نفسمه وكان أبوج ولماملك تلسان ولى اشه أماز مان على الحزائر فلما ملغمه مقتل أسه امتعيض والحق بأحماء حصسن ناحما وصر مخاوجا موفد عي عامر من زغسة يدعونه للملك فساراليهم وقام بدعوته شيخهم السعودبن صغير ونهضوا جيعاالى تلسان ف رحبسنة ننتين وتسعين فاصرها أياما غمسرب أوتائفين المال فى العرب فافترقواعن أبى زيان وخرج المه أبوتا ثفين فهزمه فى شعبان من السنة ولحق مالحدرا واستألف أحماء المعقل وعاود حصارتاسان فيشوال وبعث أبوتاشفين ابنه صريخاالي المغرب فجام معدد من العساكرونا لتهي الى تاور برت أفرج أبور بان عن السان وأحفل الى العدرام أجمع رأيه على الوفادة الى صاحب المغرب فوفد علمه صريحا فتلقاء وبرتمق دمه ووعده النصرمن عدقه وأقام هنالك الى مهلك أبي ماشدة من والله

<sup>\* (</sup>وفاةً أبي ناشفين واستملا • صاحب المغرب على تلسان) \*

لم زل هذا الامرأ أو تاشف نعل كاعلى المسان ومقير افيالدعوة صاحب المغرب أبي العياس ابن السلطان أى سالم ومؤدّا الضريسة التى فرضها علسه منذمال وأخوه الامهرأ وزبان عنسد صاحب المفرب منظر وعده بالنصر علسه حق تغير السلطان أبوالمُعبَاسَ على أبي تاشفين في بعض النرغات الملوكية فأجاب داع ألى زيان وجهزه بالعسا كملك لمسان فسارلذلك منتصف سنة خس وتسبعين والتهي الى تازا وكان أو تاشفن قدطرقه ص ف أزمن به ثم هائمنه في رمضان من السنة وكان القام فولى دهده دكانه صسامن بدولته أحد بنالعزمن صنائعهم وكان أننائه وأقام يكفالته وكان بوسف بأى حووهوا بنالزا مقوالماعلى الحزائرمن قبل أى تاشفين فلما بلغه الخبرا غذا لسمرمع العرب فدخل تلسان وقتل أحدبن العزوالصى الكفول ان أخده أى الشفن فلم المغ الحرالي السلطان أى العباس صاحب المفرب خرج الى تازا و بعث ن هنالك الله أنافارس فى العساكرورد أبازيان في معو الى قامى و وال به وسارا بنه أنوفا رس الى تلسان فلكها وأقام فها دعوة أسه وتقدم ور بن مسالح بن أن حوالى ملمانة فلك هاوما بعدها من الجزائر وتدلس الى حدود اله واعتصم لوسف بن الزابة بحصن الجومت وأقام الوز رصالح يحاصره وانقرضت دعوة بى عبدالوادمن المغرب الاوسط والله غالب على أمره

﴿ وَفَاهَ أَنِي الْعِمَاسِ صَاحَبِ المَفْرِبُ وَاسْتَمَلَاءُ أَنِي ﴾ ﴿ زَيَانَ بِنَ أَنِي حَوَّلِي لِمُسَانَ وَالْغَرِبِ الْاوْسَطَا

كان السلطان أن العباس بأى سام لما وصل الى تازا و بعث اسمة أما فارس الى المسلطان أن العباس أن المسلطان أن المسلطان أن المسلطان أن المسلطان فيه الشرقية وكان يوسف بن على بن غانم أميراً ولا دحسب بن من المعقل قد جسنة ثلاث والسعن واتصل علل مصرون المرك الملك الملك المناهر برقوق وتقدّمت الى السلطان فيه وأخسرته بحد لمن قومه فأكرم تلقيه وجلابعد قضاء عمدية الى صاحب المغرب يطرفه فيها بتعف من نقطه موقعها وجلس في محلس حفل العرضها والمباهاة بها وشرع في المكافأة عليها علم موقعها وجلس في محلس حفل العرضها والمباهاة بها وشرع في المكافأة عليها المتعند والمناد والنسادة والنساد على المكافأة الفائد من كان فيه حتفه في محرم سنة ست وتسعين واستدعوا ابنه أبافارس من الفائد عن كان فيه حتفه في محرم سنة ست وتسعين واستدعوا ابنه أبافارس من المسان في المكافلة والمناد عن المنافلة والمنافلة والمنافلة

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فسارالها وملكها وكان أخوه يوسف بنالزا ية قدا تصل بأحده في عاصر يروم ملك المسان والإجلاب عليها فبعث البهم أوزيان عندما بلغه ذلك و بذل لهم عطاه جزيلا على أن يعنوا به الميه فأجابوه الى ذلك وأسلوه الى ثقات أبي زيان وساروا به فاعترضهم بعض أحدا والعرب ليستنقذ ومنهم فبلدر والقتله وحلوا وأسه الى اخيه ألى زيان فسكنت أحواله وذهب الفتنة بذهب واستفامت أمو يدولته وهم على ذلك لهذا العهد والله غالب على أمره وهو على كل شئ فدير

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

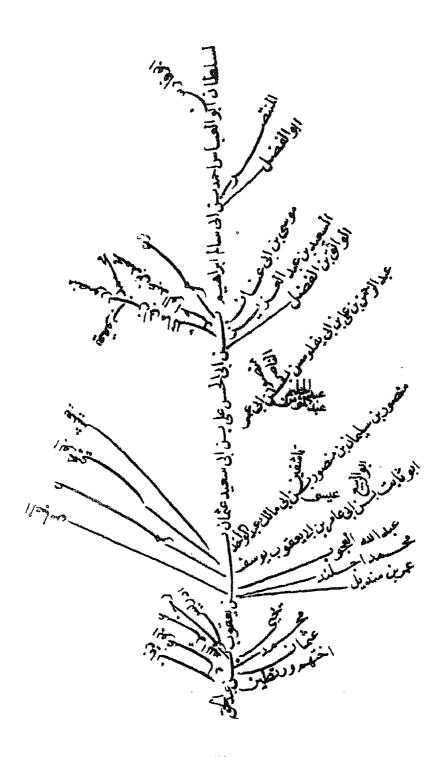

د الخبرعن القرابة المرشعين من آل عبد اللق من الفزاة الجاهدين و الخبر عليه المناه المن

كانت الجزيرة الاندلسية وراء البحر منذانقراض أمربني عبد المؤمن وقيام ابن الاحر بأمرها فللة الحامة ضعيفة الإحوال الامن يلهمه اقه لعمل الجهاد من قبائل زاتة المؤملن كرة الملك والمقتسم مالك المفرب وخصوصابى مرين أهل المغربُ الاقصى لاتصال عدوة الانداس ببسائطه ولتعدد الفراس بصر الزفاق القريب العبدوتين ومازال أهل الزقاق على قديم الزمان لاجسل ذلك فرضية دون سواحل المغرب (ولمااستولى) بنومرين على ممالك وضاقت أحوال المسلمن بالاندلس وأخد بمنقهم الطاعية حتى ألجأهم المى سمف المحروا ستأثر بالقوسرة وماورا عما واستأثر بنوالقمص أهل بريادية وقطاويدة بشرق الانداس وانتشر فى الاقطار ماكان من أحر قرطية وأختها اشدامة وبلنسية وامتعض لذلك المسلون وتنافسواف الجهاد وامداد الاندلس بأموالهم وأنفسهم وسابق الناس الى ذلك الامير أبوز كرماين أبي حفص بما كان صاحب الوقت والمؤمِّد للكرِّه، فاستنفذ الكثير، ن أموالهومقر باته فى امدادهم بعدان كأنوا آثروا الشيام بدعوته وأوفدوا عليه المشيخة بيعتهم وكان ليعقوب بن عبد الحق أمل فى الجهاد وحرص عليه فاعتن في سلطان أخيه أبي يحيى على الاجازة الذلك فنعمه ضنة بدعن الاغتراب عنه وأوعزالى صاحب يومندأ تى على بن خسلاص عنعسه منها فوعر له السيل وسسد عليه المذاهب ولم نشب يعقوب بنعبدا لحقأن قام بسلطان المغرب بعدا خده أى يحيى وشانه وأهمه شأن ابن أخيه ادريس بن عبد الحق لما كان فيهم من الترشيع والمناقسة لبنيه واستأذنه عامر بن ادريس منهم في الجهاد بعد العدوة فاغتمها منه وعقد لهمن مطوعة زنانه على ثلاثة آلاف أويزيدون وأجازمعه رحوابن عمه ابن عبدالله بن عبد الحق وفصاوا الى الاندلسسنة احدى وستن فسنت آثارهم فى المهاد وكرمت مقاماتهم ثمرجع عاص ابن ادريس الى المغرر بوكثرا تقاض الفرابة ونافسهم أقيال زناته في مثلها فاجتمع أبناه الملوك بالمغرب الاوسط مثل عبد الملك يغمراسن بن زيان وعاصر بن منديل بن عبد الرجن وزيان فعدس عبدالقوى فتعاقد واعلى الاجازة الى الاندلس الى الحهاد وأجازوا فيمن خف معهم من قومهم سنة ست وسيعين وسمائة فامتلائت الاندلس بأفيال زناتة وأعياص الملكمنهم وكان فين أجازمن أعماصهم فوعسى بنيعى بن وسناف بنعبو بن أبي بكرين حامة ومنهم سلّمان وابراهيم وكانت لهما آثارف الجهاد ومقامات محودة وكانموسى بزرحو لميأناز أه السلطان وينى أبيه عبدالله بزعبد المق جمىن علود آن ور نوايل عهده ملى بنلسان وكان بنر عبدالله بنعده الله بن عبدالحق عسبة من بين سائرهم لان عبدالله وأدر يني كذا شقد قي النساه بنت عبد الحق فاقتنى أبو يعقوب بن عبدالحق بن عبدالله فالدن المنظمة والمنظمة والمنظمة

(اللبرعن موسى بن رحوفاقع هذه الرياسة بالاندلس وخيرة

المعدالة المعلطان الشيخ بالاحروولى ابنه السلطان الفقيه ووفد على السلطان وسمين والمسلمة والمنافية وتبد المنافية المنافية وقتل الزعيم دنية واستولى له الغلب على الانداس و مدالا بن الاحرق أصره وخشى مفينة و وقتع أن يكون شأنه معه شأن وسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عداد وكان بالاندلس قراسه بنوشقيلولة قد قاسموه في ممالكية والمرابطين مع ابن عداد وقال المنافية وبالمرابطين والمنه المنافية وبالمرابطين والمنافية ويقارش حسماذكر باه في أخباره مع السلطان والمقض علمه أيضا من رؤساء الانداس ابن عبد وبل وابن الدليل في كانوا عليه والمنافية وبالمواحد والمواحد والمحرابة وبالمواحد وعانوا في المهات فلما السنون قدم السلطان يعقوب بن عبد المعالية والمنافية والمواحد والمحرود والمعالية والمواحد والمحرود و بن عبد الله والمنافية والمدرس بن عبد المقال وجسوا المحدة من السلطان واستشعروا الله كرمنه لحقوا بالاندلس تورية بالمهاد والمعدوا عن الهول السلطان واستشعروا الله كرمنه لحقوا بالاندلس تورية بالمهاد والمعدوا عن الهول

فزاولمن عمله وقدكان السلطان أبو يوسف حين انتضوا عليه اشمضهم الى الاندلس فاجقع منهم عندا بن الاحرعدابة من أولاد عبدالحق كاقلناه وأولاد وسناف وأولاد برول وتاشفين بمعطى كبرى تبرسعن من بى محدوسعهم أولاد على اخوال المطان أبي وسف وكأن ابن الأجر سكتمرا مايع قدلهم على الفزاة الجاهدين من زناتة الدار الحر ب فعقداً ولالموسى برحوستة ثلاث وسيعين ولاحيه عبد الحق بعد انصرافه الى المغرب ثم لابراهم بن عيسى بعدا نصر افهمامعا كاقلناه تم رجعافعه مدلوسى بن رحوثانةعلى أشماخه وأثبتله قدمافى الرياسة ليحسن بهدفاع السلطان ابي يوسف عنهم مُ تدا ولت الأمارة نهم ما بينهم وبين عرمنهم وربماعة ـ دُقبل دُلكُ أَزْمَان الفترة ليعلى بناأب عياد بن عبدالحق في بعض الغزوات ولتاشفين بن معطى ف أخرى سنة تسم وسبعين ومعه طلمة بزمحلي فاعترضوا الطاغية دون مصر المسملين وربماكان لهم الظهورة حدثت الفئنة سنه وبن السلطان أبي ناشفين وعقدا بن الاجرفيوض حروبه معمدلعلى بن أبي عادعلى زناتة جمعا وحاشهم الى رايته فانفنت جوع أبى يوسف وظهرواعليه وتقبضواف المعركة على ابنه منسديل واستاقوه أسيرا الىأن أطلقه السلطان ابن الاحرف سلمعقده بعدمهلكه معأبه يوسف بن يعقوب واستبد موسى بنرحومن بعدها بامارة الغزاة بالاندلس الحرأن هاك فوليهامن بعده أخوه عبد المق الى أن هلك سنة تسم وسبعين وكان مظفر الرابة على عدد والمسلين ولماهلك ولىمن يعده ابنه حويز عبد الحق فكانت هذه الامارة متصلة في في رحوالي أن انتقلت منهم الى اخوانهم من بني أبي العلاء وغيرهم واندرج حوف مله عمان ابنابى العلامن بعد حسماذكر وأماابراهم بنعسى الوسناف فانه رجعالى المغرب ونزل على نوسف ين يعقوب وقتله بمكانه من حصار تلمسان بعد حمن من الدهر وبعدأن كبروغي والله مالك الامور لارب غيره وكان مهلك اب أى عمادسنة سبع وعمانين ومعطى بنأان الشفينسنة تسع وعمانين وطلمة بنحلي سنةست وعمانين واللهأعل

\* (الحبرعن عبد الحق بن عبد الغز الفزاة بالاندلس) \*

كان عبد الحق هدامن أعماص الملك المرين وهوس ولد معد بن عبد الحق مانى الامراء على بنى مرين بعد السهم عبد الحق وهلك أبوء عمان بن مع دبالاندلس احدى أيام الجهاد سنة تسع وسبعن وربي عبد المنطق في حرا السلطان بوسف بن يعقوب الى أن كان من أمر حروجه مع الوزير رحو بن يعقوب على السلطان أبى الربيع ماذكر ناه فى أخباره ولحق بتاسان وأجاز منها الى الاندلس وسلطانه بوست أو الجيوش ابن السلطان وطق بتاسان وأجاز منها الى الاندلس وسلطانه بوست أو الجيوش ابن السلطان

الفقيه وشيغز نانة جو بنعبدالحق بنرحو وخاطهم السلطان أبوسع مدماك المغرب في اعتقاله فأجابوه وفرّمن محسه ولحق بدارا لحرب ولما يقض أبو الوليد بب الرميس أبي سعيدو بايع لنفسه بمالقة وزحف الى غرناطة فنازلها ووقعت الحرب بظاهرها بين الفريقين وأخلذ في بعض حروم ما حو بن عبد الحق أسرا وسلمة الى السلطان أبي الوليدوكان معه عه أبوالم باس بن رحوفا بي من اسار بن أخمه وخلاعنه فرحم الى المطانه فارتاب ولذلك وعقدعلى الغزاة مكانه لعدالحق بنعمان استدعاه من مكانه ردارالم بمغلهم أوالولىدعلى غرماطة وتحول أبوالح وشعلى وادىآ شعلى سلم انعي مدينه موسار معه عسدا لحق بنعثان على شأمه م وقعت بنده و بن أبي الحيوش مغاضبة لحق لاجلها بالطاغية وأجازالى ستة فاستظهريه أبويحي بن أى طالب العزفي أمام حصار السلطان أى سعيد الماد فكان له في جاله نغره والدفاع عند آ مارمذ كورة م عقدالسلطان أبوسعيدالسلم ايحيى العزف وأفرج عنه فارتحل عبدالحق بنعثمان إلى افريقية ونزل بحابة سنة تسع عشرة على أبى عبد الرحن بن عرصاحب السلطان أبى يحى المستبد بالنغور الغربية فأكرم زله وأوسع قراره وضرب له الفساط طالزينة من ساحة الداستدلاعافى تكرعه وحله وأصعابه على مائة وخسين من الخيل ثم أقدمهم على السلطان بتونس فبرتمقدمهم وخلط عبدالحق بنفسه وآثره بالخلة والعصابة وأجله عكان الاستظهاريه وبعصابته ولماعقد السلطان لهمدين سيدالناس على عاسه سنة سبع وعشرين واستقدمه لذلك من أغر بجاية كاذكرناه عظمت وباسته وأستغلظ حابه وجب عبدالحق ذات ومعنابه فسحطها وذهب مغاضبا وداخل أمافارس فى الدرو جعلى أخمه فأجابه وخرجه من تونس فكان من خبرهم ومقتل أبي فارس وخلوص عبدالمق الى تلسان ونزوله على أبي تاشدهين وغزوه الى افر يقية مع عساكر بنى عبد الوادسنة سبع وعشرين ماذكرناه في أخبار الدولة الحفصية مملا جع مُوعدالوادالي للسان صعدمولًا باالسلطان أبو چيىالى تونس فى أخويات ستشه وقرّ ان أبي عران السلطان المنصوب من ونس من في أب حفص الى أحما العرب وتقدض على الي رزيق الن أخى عبد الحق بن عمان في مدالة من أصحابه فقدله قعصا بالرماح ورجع عبدالحق بنعمان الى مكاهمن تلسان فأقام عفواه عند دأى تاشفن متبوقا من الكرامة والاعتزازالي أن والد عهاك أبي ناشفين يوم اقتعم السلطان أبو الحسن للسان عليهم سنة سبع وثلاثين وقتلوا جيعاء فسد قصر الملك أبوتا شفين وابناه عثمان ومسد و دو حاجبه مو مى بن على و نزيله عبد الحق هدذا وأبو أبت ابن أخد فقط مت رؤسهم وتركت اللاؤهم يساحة القصرعبرة للمعتبرين حسماد كرناه في أخبار

« (الخبرعن عمان بنابي العلامن أص الغزاة الماهدين الاندلس)» كان أولاد موط النسامين وادعبدا لحق أهل عصابة واعتزاز على قومهم وهم أولاد ادريس وعسدالله ابنيها الشقيقين كاذكرناه وكان مهلك ادريس الاكبر يوممهلك أسه سافر بطت ومهلك عبدالله قبله وخلف عبدالله ثلاثة من الولدشعب في مأسله رهم بعقوب ورحووا دريس واستعمل أبو يميى بنعبد الحق يعقوب منهم على سلاعند افتاحه اباهاسفة تسع وأربعين ثمانتزى بماامدد للاعلى عه يعمقو بسنة عان وخسين وكان من شأن ثورة النصارى به ماذكرناه واستفاصها يعقوب بعبدالمق وطتى يعقو ببن عبدالله بعاودان من بلاد عارة وامتنع بهاوخر جعلى أثره ابناعه ادريس وهماعاص وعهدوانتزوا بالقصر الكبيروساق بهمكافة أولادسوط النساء وطالبهم السلطان فلمقوا بجبال غمارة وفاؤلهم فاستنزلهم بعددلك على الامان وعقد لعام على الفزو الى الاندلس سنة ستين كاذكر ناه وأجاز معمر حوبن بدالله ورجع عهد بن عاص وور الى المسان سنة عمانين وأجازم نها الى الانداس م خرجواعلى السلطان بعقوببن عبدالحق سنتتسع وغانين ومعهم ولدألي عيادبن عبدالحق واعتصموا بعلودان واستنزله سمالسلطات على اللساق بتلسان فطقوا بماوأ جازأ ولادسوط النساء وأولاد أبىء مادكافة الى الاندلس واستقروا بهايومنا ذو رجدع عامرمنهم وجمدوكان من خبره مأنذكر وهلك يعقوب بن عبد الله سنة عَمان وستين في أغترابه بقفوله من رباط الفتع قتله طلمة بن على واستقر بنوممن أولادسوط النسا اللفرب وكان ابنه أبوثابت أمراعلى بلادانسوس أيام السلطآن يوسف بن يعقوب وأوقع بالركبة سنة تسع ونسعين ولم يزل بنوه بالمفر ب من يومنذ وكان من اخونه أبي العلاء ورحو بن عبدالله بن عبد المق تشعب نسادفيهم أوأجازو حوالى الاندلس مع عاص وجد ابنعه ادريس م أجاز موسى ابنه سنة تسع وتسعين مع أولادا بي صادوا ولادسوط النساء غرجم الى عاله من الدولة وفرتا الماسنة خس وسبعين الى تلسان وأجازمنها الى الاندلس واستقربها وأجاز أولاداني العلامسنة خمس وعبانين مع أولاد أبي يحيى بن عبد الحق وأولاد عمان بن عبد المق واستقروا بالاندلس وكانوآير جعون في رياستهم لكبيرهم عبدالله بن أبي العلاء وعقدله ابن الاحرعلي الغزاة من زناته فعين كان يعقدلهم من زنانه قبل استقرار المنصب الى أن هلك شهيد أفي أحدى غزوات سنة ثلاث وتسعين وعقد المخاوع ابن الاحرلاخيه عنمان بنأى العلاعلى حامية مالقة وغربهامن الفزآة لنظرابن عه الريس أبي سعيد

فرج بناسه مل بن يوسف بن تصر ولماغد والرئيس أيوسد مد بسبة فسنة خس وغت له

فمنتلها المية واضطرمت كالماحداق ينعوبوملم بالمغرب غبراعنان عدد للامر وأجأزوه الى خمارة فناوبها ودعائتهم وتفلب على أصسلا عالعرائش وكان ماذكرناالى أن غلبه أبوالر بمعسنة غامزو رجع الىمكانه بالاندلس والماعنة أبوالوليداب الرئيس ألى معيد على الغروج على أف الميوش صاحب غر اطه داخل فنفك شيخ الغزاتمالقة عثمان من الى العد للمفساعة مطلسه واحتقل أباه الرابس أبا مدوؤ سف الى غرناطة سنة أربع عشرة فلااستولى عليها عقد لعث ن هذاهلى المارة الفزاة الجاهدينمن ذناتة وصرف عنهاعشان بتعبدالمق بنعشان فلق بوادى اش مع أبى الجيوش وصارحوبن عبد الحق بنرسوف جلته بعد ان كانشمناعلى الغزاة كاقتناه واسترت أيام ولاية عثان هدااو بعدفيها صيته وغص ماحب المغرب أوسعيد بمكانه ولمااستصرخه المسلون العهادسنة غان عشرة اعتذر بمكانعةان هذا واشترط عليهم القبض طيه سقير جمع عنهم فلم يمكن ذلك ونازل الطاغ ية غرفاط م وحاصرها وكان لعمان و بنسه في ذلك آثار مذكوة وأتاح الله المساين فالنصرانية على يدعمان هذاو بنده مالي من ارعلى قلب أحدمنهم فتأسكد اغنهاط الدواة والمسلين بمكانهم الى أن هلك أبو الوليدسسنة خس وعشرين وسعمائة باغتيال بعض الرؤسا من قرا شه بعداند له عمان هذا زعوا في غدره ونصب للامر أبنه تعدصيد الميلغ الملموأ فام بأصرموز يرمع دبن الحروق من صنائع دولتهم فاستبد علسه وألق زمام الدولة يدعمان فى النقض والابرام فاعتز عليهم وقاسمهم فى الاصر وأستأثرف أعطيات الغسزاة بكثيرهن أموال الجبابة حتى خشى الوريرع لى الدولة وأدارال أى ف كرم على التغلب وفسلما هنسه وبين الوزيرابن الحروق فانتقض عليمه وخرج مغاضبا فاضطر بتفساطيطه بمرج غرناطة واعصوصب جاعدة الغزاة من قبائد لذنانة علسه واعتصم الوزير وأهدل الدولة بالحرا وسعى الناس وبهدما أياما وأدار الوزير الرأى ف أن ينصب له كفؤا من قرابته بجاذبه الحبل وبشغله بشأنه عن الدولة فأجأ بيحى بزعر بزرحو وكان في الدعمان وأصهراليه فابننه وعقدله على الغزاة وتسايلوا المهو برزعمان بمعسكره فيعشسره وولده وأخذمه السملف أن بحرالي المفرب وأوفد بطالته على السلطان أبي سعد سنة عان وعشرين وأرقد لمن ساحة غرناطة فى ألف فارس من دويه وأقارته وحشمه وقصد تدرش ليجعلها فرضمة لجازم حتى اذاحاذى تدرش وكان سنه وبنن رؤساتهامداخلة خرجوا المهمؤدين حقميرته ففدربهم وأرصحب البهافلكها وضبطها وأنزل بهار مهوا انقاله ودعا مجدين الراس من شاويان كان منزلابها فحماه المه ونسب الامروش الغارات عبى غرناطة سبا الوساء واضار مت نازالفتنة واستركب يهي بنرجومن قد دعليه من زناتة وطالب الحرب سن بن حق اذا فتك السلطان محدن الاجر بوزيره ابن الحروق استدى عمّان بن أبى العدم وعقد السلط على أن يعيز عه الى المغرب ويلحق فرناطة لشأنه من دياسة الغزاة فتم ذلك سنة تسع وعشر بن ورجع الى مكانه من الدولة وهلك اثر ذلك السبع وثلاث بن سنة من المغزاة والمقاه المعودد.

\*(الخبرعن رباسة ابنه أبي ثابت من بعده ومصيراً مرهم)

لماهال شيخ الغزاة ويعدوب زمانة عثمان بن أى العلاء قام بأمره وقومه ابنه أبو تابت عامر وعقد السلطان أبوعد الله من أبي الوليدله على الفزامة المحاهدين كاكان أبوه فعظم شأنه قوة وشكمة وكثرة عصابة ونفوذراى وبسالة وكان لقومه اعتزازعه لي الدولة بماهموامن عودهاوكانوا أولى بأس وقوة فيها واستبداد عليها وكان السلطان مجدس أب الوليدمستنكفاعن الارتبدا دعليه ف القل والكائر فكان كثيرا ما يخرقهم بتسفيه آرائهم والتضييق علبهسم في جاههم ولماوفد على السلطان أبي الحسسن سنة تنتيز وثلاثين صريحاعل الطاغمة واستعدى ابنه الاميرأ بامالك لمذازلة بعبل الفتح اتهموه بمدآخلة السلطمان أبى الحسن فى شأئهم فتسنكر وأجعوا الفتال به وداخلوا فذلك بعض صنائعه عن كانمتر بصابالدولة ولماافته الجال وكان من أنه ماقسدمنا ذكره وفرحف الطاغية فأناخ عليه وقسدا بن الاحرالطاغية فينيه واغباأن يرجع الى المصن فرجع وافترقت عساكر المسلين ارتحل السلطان ابن الاحرالي عرناطة سنة ثلاث وثلاثين وقد قعد واله بمرصد من طريقه ونمى الاسبراليه فدعا بأسطوله لركوب البحرالى مالقة واستبق البهم الخبر بذلك فتبادر وا السه واقوه يطريقه من ساحمل اصطبونة فلاحوه وعاتبوه فى شأن صنيعته عاصم من معاوجيه وحاجهم عنه فاعتوروا عاصما بالرماح فنكرذلك عليهم فألحقومه وخرصر يعاعن مركو بهو بعثوا الحاأخيه يوسف فأعطوه بيعتهم وصفقة أيمانهم و رجعوابه الىغرناطة وهوحذرمنه سملفعلتهم ألتى فعلوا واسترت الحيال على ذلك ولما استكمل السسلطان أبو الحسس فتح تلسان وصرف عزاعه المالجهاد داخل ابن الاحرف ازاحتهم عن الانداس مكانجهاده فصادف منه اسعافا وقدولا وتقدض على أى ثايت واخوته أدريس ومنصور وسلطان وفزأخوه مسلمان فلحق الطاغمة وكان أدوم أثرف الايقاع بالمسلين ولما تقبض ابن الاجرعلى أبى أأبت واخوته أودعهم جيعا المطبق أيامانم غزبهم الى افريقية فنزلوا يتونس على مولاما السسلطان أب يعيى وأوعز اليه السلطان أبوا فسسسن بالتوثق منهم

ان يصاوا بنوا حى المغرب و يخالفوه البها أيام شغله بالمهاد فى الاندلس فاعتقلهم واوفد أما محدين افراكين الى سدة السلطان أيى الحسس اليه شفيعا فيهم فتقبل شفاعته وأحسن نرلهم وحكوا بتهم حتى اذا احتل بسبتة أيام حصاوا لجزيرة في سنة ثلاث وأربعين سعى بهم عنده فتة بض عليهم واعتقلهم بمكاسة ولما انترى ابنه الامرابوعنان على الأمر وهزم منصورا ابن أخيه أيى مالات صاحب فاس ونازله بالبلد الحديد بعث فيهم الى بكاسة فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فيهم الاحسان واحستظهم على شأنه وأحدل أما أبا بت محل الشورى من مجلسه وداخل ادريس أخاه في المحسل في فقد الجديد فنزع البها ومكر بهم و فارعلهم الى أن نزلوا على حكم السلطان أبى عنان فعقد المديد فا بالمنال والجيش و فصل لذلك نهلك بالطاعون يومئذ سنة تسع و أربعين عصكره اذا ومعسكر السلطان من حصار البلد الجديد واحتقر الحوانه في الما السلطان أبى عنان بالمغر بالاقصى الى أن حسكان من مفرأ خيه ادود س وولا يته على الغزا ذ بالاندلس ماذ كردان شاء الته تعالى

﴿ الْخُبْرِعِن بِعِي بِنَ عُمْرِ بِنَّ رَحُوواً مَارِيُّهُ عَلَى الْغُزَاتُهُ } كَالاَنْدَاسُ أَوْلاً وَثَانِياً وَمَا حِدادُلْكُ وَتُصارَ يَفْدِهِ }

كان رحوب عبدالله كبير وادعبدالله بعدالحق وكان اله بنون كثيرون وتشعب المدمن مومى وعبدالحق والعباس وعروجهد وعلى ويسف أجازوا كله ما الانداس مع أولاد سوط النسام من المدان كاف قدمناه وأقام عمر بعده م بتلمان مقة واتخذ م الاهداف و بعده أخوه عبد الحق على الغزاة أقام بهاء قدة وأجاز الى يبتة مع الرئيس ألي الوسناف و بعده أخوه عبد الحق على الغزاة أقام بهاء قدة وأجاز الى يبتة مع الرئيس ألي سعيد وعثمان بن أبي العدلاء منة خس و ولى بعدها على الغزاة المجاهد بن ثم وجع الى الاندلس ولم بلبث بها أن اجاز الى المغرب ونزل على السلطان أبي سعيد فأكرم بزله ثم وجع الى الاندلس ولم الحل المازة الغزاة عثمان بن أبي العلاء وكان بينهم من المنافسة ما يكون بين فول الشول أشخص في رحو جمعا الى افريقية فنزلوا على مولا نا السلطان أبي يعي وصادف جاء ابن أبي عران ثم لحق بزوا وة وأقام في بني بتراتن سسمين بلاد الحريد وخلفه بنفسه و السنة تربح كانه من قومه واصطفاه عثمان بن أبي العسلاء وأصهر السلطان أبي يعيى وصادف جاء ابن أبي عران ثم لحق بزوا وة وأقام في بني بتراتن سسمين السلطان أبي يعيى وصادف جاء ابن أبي عران ثم لحق بزوا وة وأقام في بني بتراتن سسمين المناذ المناذ المنافسة ولما فسلمان بقرنا المناطنة بنفسه ولما فسده ما ينه و بين ابن المحروق وزير السلطان بعرنا طلاه المنافسة قومه واصطفاه عثمان بن أبي العسلاء وأصهر المنافسة ولما فسلمان بعرنا طله سائة بها وخلاله المنافسة ولما فسلمان بعرنا طله سائة بها وخلاله المنافسة ولما فسلمان بعرنا طله المنافسة ولما ولما فسلمان بعرنا المنافسة ولما وسلمان بعرنا طله المنافسة ولما فسلمان بعرنا طله المنافسة ولما فسلمان بعرنا المنافسة ولما فسلمان بعرنا المنافسة ولمان المنافسة ولمان ما منافسة ولمان المنافسة ولمان ما منافسة ولمان المنافسة ولمان المنافسة

سيع يهشرين ولمصرص طعالفزاة بمسكرسن مرج غرناطندس الب يرمند ابن المروقها ليصى حذا ووعاه ألى مكان هله لينسبطه بذلك فأجلب وزع عن معمان ور معالى المروق وسلطانه وعندله على الغراة الساياوا المعن عملا وانعسرف الفالطدية وكلنعن شأنه ما فسمسنام في أخباره وأكام على بن عرف راسته الى أنحا النافروق بننكة سلطانه واستدى عنان بزأى العلاملر بالم فرجع الهاوصرف في بن عمر الدوادى آش وعقد لمعلى الغزاة بها فأنام حبنا عرجع الى مكاه بين الموسه واصعافاه عمان بناأب العلاء وابته أبانا بشلاكات أمه بنت موسى بزرحو فكان يتسينلولته فيه مرهلك عملن وسنكانما فشمناه من شأن واده وفتكهم والسلطان الفلاع وتقبض أننوهم أبوا خاج عليهموا شنعهم الى افر بقية وقوض مبافى د باستهم وعقد على الفزاة مكانم ليني بنعرهدا فاضطلعها أحدن اضطلاع واسترت حاله وحضرمه إهدائ الهاجمع السلطان أي الحسن ففلهرت كذايه وغناره ولماهل أبواطاح سنة خس وخسع طعناعملي العدف آخر مدةمن مسلائه يدعسدمن عسداصطبلامصاب فيعقله أغرى زعوابه وقتل لمسته هبرا بالسموف وبو يع لابنه محدد أخذله السعة عسى الناس يومندمولاه رضو أن من مفاوع تهمم طُجب أبيه وعه وقام بأمره وأستبدء آيه وحيره فقاسم بعي بن عرهذا ف شأنه و ١٠٥٠ فَيُ أُصْرِه وسْتِ أَزْرِسِ لَطَانَه حَي اذَا ثَارَ بِالجراء الراسِ ابْ عَهِم عَيدِ بِن المعيل بِن الرئيس أني سعدد فاعماد عوة اسمعدل بن أبي الحاج أخي السلطان محد كان ساكا فالحسراء ويحسنوا لذلك مفس السلطان في متنزه بروضية خارج المرام في الفوه الميما وكبسوهالسلاففتاوا الخاجب المستبدرضوان وأجلس الدسلطان علىمر برمليك وكلدوا بالناس الى بعثه ولماأصم غداعلهم بعيين عربدأن ينسوامنه وخشوا عاديه فأناهم بمقه وأعطى عليهام فقته وانصرف الىممنزله وبعداستدام-م استنفلسوا ادريس بنعمان بأب العلاء كان وصل الهسمين دارا فر سيرشاونة كانذكره ولومامارة الفزاة والقرواق التقبض على بي بن عروندر بذلا فركب في طائيته رومدا والمربس أرض الملالقة والمهادر بس فين البه من قومه فاتلهم صدرينها ردوه في عنوعهم مناص الى تعوم النصراية ولمن منهاب د مدلا المفرب ارسلطاته افناوع عدين أب اطاح وخلف انسه أماسعيد عمان بدارا لمرب وزل يوميد على البسيلطان أب سالم سنة احدى بيستين الأكرم متواه وأحله من مجلته محرل ٱلشوديوالمواصرة واستقرفه بمدهالى أن به نملك قشتالة فى السلطان الفلوع وإثبارة ابه إلى سبعيد وسعارته في ذبك أي بلب بعل أهل الانداس عانقضوا من عهده

و جهزه السلطان أوسائه من من المندل وكان لهم المافذات وكما المتولى عفان و فاموا با مرسلطانم واسولى على الاندلس وكان لهم المافذات وكما استولى على ذراطة سنة ثلاث وسني عقد لعبي بنهر على امارة الفزاة كاكان وأعلى يده واستناص عفان لثوراه و خلطه بيطانته و فافسه الوزير ومنذ عدن المطبق مماني فيهم وأغرى السلطان بهم فتقبض عليم سنة أدبع وسنن وا ويعهم المطبق مماني من المفرب على أعز الاحوال الى المشرق وركب السفن من لدية فتزل الاسكندرية ورجع منها الى المغرب على أعز الاحوال الى أن هائ سنة نتين وعاتين ما متخلص ابنه أما سفد عمان من الاعتقال سنة تسع وسبتن الى افريقية ونزل بعاية على مولا فا السلطان أي من الاعتقال سنة تسع وسبتن الى افريقية ونزل بعاية على مولا فا السلطان أي من الاعتقال سنة تسع وسبتن الى افريقية ونزل بعاية على مولا فا السلطان أي على من الاعتقال من غلما محالية وخلطه فسه واصطفاه لشوراه وخلته وهولهذا وأقطع أه السلطان وأسئى أه الجرابة وخلطه فسه واصطفاه لشوراه وخلته وهولهذا العهد من عظما محاليه وظهرا ثه في مقامات حروبه واخوته بالانداس عبلى مي اكن عزم وفي خلال عديم من الاندلس عبليم وصاد عزم وفي خلال عديم واقع مالاندلس على مي اكن عرام وفي خلال عديم واقع مالاندلس على مي اكن عرام وفي خلال عديم واقعه مالذا المالة والمالة المالة والمالة المالة والموالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة المالة ومقله والمالة والمنان الاندلس عليم وصاد السلطان بالاندلس عليم وصاد المحد ورادة والميم واقع ماله موساد المحد والمعالة والمالة المالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمقالة والمنان الاندلس عليم وصاد والمالة والمالة

» (اللبرين ادريس بن عمّان بن آبي العلاه وامار نه مالانداس ومصايراً صه) »

لماهلاً أو ابت بعثان بنا به العلاه سنة خسين وسبعما به واست و اخو به في جلا السلطان أبي عنان ملك المغرب وأقطعهم وأسى جراباتهم و كان في ادر يس منهم بقية النرشيم براه الناس به فلما نهم السلطان الى فتح قسد طينة سنة نمان و خسسين و غلى في ديارا فريقية و خام قوم معن مواقفها تعملوا عليه في الرجو ع به عن قصد و منها و فا من و واز عن المشعقة لمن معهم من قومهم في الانطلاق الى المغرب حتى خف المعسكر من أهله و واز عمر وازعوا في اغتبال السلطان والادالة منه بادر بس خلهر الفدر وفرمن العسمين كاذكرناه في أخباره ولما أشبع خلك ركب ادر بس خلهر الفدر وفرمن العسمين المراف في حديد وفرمن العسمين وأبره وركب المستة بن من تونس الى العدوة فنزل على ابن القصص صاحب برشاونة في حشيه ودو به وأقام هناك اليهان كان من مهال رضوان الحاجب المستبد الاندلس في حديد ونه منافذ الرئيس في دابن كان من معال بن المنافذ المنافذ عالى منافذ المنافذ على من عن من المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ عن المنافذ المنافذ على من عراف الغزاة يومنذ المنافذ المنافذ عنه من على من عراف الغزاة يومنذ المنافذ عنه و المنافذ و منافذ الأنه من على من عراف الغزاة يومنذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ على منافذ المنافذ عالمن على من عراف النافذة و منافذ المنافذ على المنافذ على المنافذ على المنافذ عنافذ على المنافذ و المنافذ و المنافذ على المنافذ و المنافذ و المنافذ و المنافذ و المنافذ على المنافذ و المنافذ و

سنة احدى وستم عقد والادريس بن عمان هذا على الغزاة مكانه و ولوه خطة أيه وأخيه بدولته ما فاضطلع بها ومألا الريس محدا على قتل سلطانه اسمعيل بن الجاح واستدنالا مر واستمن ولا يته عليه المخلوع أبو عبد الله على الامر وزحف اليه من رندة كان بن بها بعد خروجه من دارا لحر ب مغاضبا الطاغة وأدن له وزير المغرب عربن عبد الله فى نزولها فنزلها نم زحف الى النائر بغرناطة على ملاحكهم الرئيس وماشيته فأ حفاو ولحق الرئيس محمد والسيسة ونزلوا فى جلتهم وحاشيتم على الطاغية فتقبض عليهم وقتل الرئيس محمد وحاشيته من الغزاة السحن بالسيلة معمد والسيسة ونزلوا فى جلتهم وحاشيته فلم نافزا في المسمون المعمد والمسلمان المعمد والمنافزة السحن بالسيلة فلم والمنافزة السحن بالسيلة فلم وجاء الى السلمان أي عبد الله وبلا وبالمسافزة والمعمدة و

\* (اللبرعن امارة على بنبدرالدين على الغزاة بالاندلس ومصايراً منه) \*

قدد كرناات موسى بن رحو بنعدالله بنعدالتي كان أجازالى الانداس مع حد وعامرانى ادر يس بنعدالتي وقومهم أولادسوط النساء سنة نسع وستين تم رجع الى المغدر ب وقرالى المسائ وأجاز منها الى الاندلس و ولى امارة الغزاة بهاالى أن هلا بعد أن أصهر المه السلطان يوسف بن يعقوب في انته فعقد له عليها وزفها العسمة تسع وسبعين مع وفد من قومها وكان لوسي بن رحومن الولد جاعة أكبرهم المهمدان حال الدين وبدر الدين وضع عليهما هذين المقدين على طريقة أهل المشرق الشريف المنابكي الوافد على المغرب الله المنابق المهمد من أوافد على المغرب الله العهد من شرفاء مكة وكان هؤلاء الاعدام من ملوكهم واقدالهم بعظمون أهل البيت النبوى ويلتمسون الدعاء والمركمة منهم من ما ويلهما ويلهما فعلم من مووله المنابقة المنابعة المنابقة الم

الدين منهما بالطاغمة سنة ثلاث ثم أجاز البحر من قرطاجنه الى السلطان يوسف ابن يعقو بمن معسكرهمن حصارتك ان واستقر في جلته حتى اذا هلك السلطان تصدى ابنه أبوسالم للقيام بأمره وكان مغلبا منعنا فليتم أمره وتناول الملك أبوثابت حافد السلطان واستولى علمه وفرأ بوسالم عشى . بهاسكه ومعممن القرابة حال الدين هذا وأعمامه الاماس وعيسي وللي بتورحو بنعيد الله فتقبض عليهم في طريق م عديونة وس. قو الى السلطان أبي ثابت فقتل عمد أما سالم و حال الدين الزموسي بزرحووام تناعلي الماقيز واستعماهم والصرف السلطان بعدهاالي الانداس فكانت له في المهاد آثار كاذ كرنا قبل وأما بدو الدين فلم رل بالاندلس مع قومه ومحله من الريا، فموالتحله محله من النسب الى أن هلك فتام بأمر من بعده ابنه على بنبدراادين من احالقو ، فق الرياسة مجاهيا في الترشيح وكان كثيرا ما يعقدله لوال بنى الاحرعلى الفزاة من زناته المرابطين بالنغور فيما بعد عن الحضرة من قواعد الانداس مشل مالقة والمرية ووادى آش سيدل المرشحين من أهل سيه وكانت امارة الغزاة بالانداس مستأثرة بأمر السيف متآسمة للسلطان أكثر الحياية فى الاعطمة والارزاق لما كانت الحاجة اليهم في مدافعة العددة ووقارعة ولل المغرب الى ولل الانداس بغضون الهم عن استطالتهم عليهم لمكان حاجتهم الحدفاع العدوين حتى اذا سكن ريح الطاغمة عما كان من شغلا بفينة أهل و منه منذمنتصف هذه المائة وشعل مومرين أينا بعدمهاك الساطان أى الحسسن وتاسوا عهدد الغلب على أقتالهم وحيرانهم وتناسواعهدذاك أجع فاعترم صاحب الانداس على محوهذه الخطة من دولته وأغراه بذلك وزيره اب الخطيب كاذكرناه حرصاعلى خلاء الحوله فتقبض على يحيى ابن عمرو بنيه سينة أربع وسيتين كاذكر ناه وعقد على الغزاة المجاهدين لابنه ولي عهده الادر يوسف ومحارسم أخطة أبى مرس بالجله الى أن يوهم فنا الحادمة منهم هناء بيوت العصيدة الكبرى فراجع رأيه في ذلك وكان على بنبدرالدين خالصة له وكان قدما على الغزاة بوادى آش ولمآطق السلطان به ناجيا من المنكبة ليا مهلك رضوان ماذم دونه وظاهره على أمره حتى اذاارتعل الى المغرب ارتعل معه ونزلوا جمعاعلى السلطان أى سالمستة احدى وستين كاذكرناه ولما رجع الى الاسلس رجع ف جلته فكان لهذلك عهدودمة رعاهما السلطان له وكان يستخلصه وساجمه فلماتفقدمكان الاميرعالي الغزاة ونظرمن وليه عثراختيا رهعلي هذالسا بقته ووسائله وماتولاه من نصه ووقوفه عندحده فعقد لهسينة سبيع وسيتبنء لي الغزاة كما كان أولوه فعام برما واضطلع بأمورها واستمرت حاله الى أن هلك حتف أنفة سنة تمان وسستين و يهتي وجه

## (انل برعن امارة عبد الرحن بن على أبي يفلوسن ابن ) السلطان أبي على على الغزاة بالانداس ومصايراً مره )

كانأ ولادالسلطان أبي على قد أجازوا الجي انطلب الامروكان من أمرهم ماشر حذاه الى أن أجازعبد الرحن هذامع وزيره المصادر به مسعودين رحوبن ماسى سسنةست وستين من عساسة على سلم عقده الهم ورير المغرب الستند أمره يومند عرس عمد الله ونزل عبدالرجن هددامالمنكب وكأن السلطان بود مندمعسكرا بهافتلقاه من البرجما ساسيه وأكرم منواه وأسني الحرابة له ولو زبره ولخاشته واستقرّوا في حلة الغزاة المجاهدين حتى اداهلا على سدرالدين سنة عمان وستمن نظرا اسلطان فمن بولمه أمرهم مفعثرا خساره على عبدالرحن هـ ذالماعرف به من السالة والاقدام ولقرب الرشائع بينسه وبن ملك المغرب يوستدالتي هي ملاك الترشيح لهذه الخطة بالاندلس كاقدمناه لما كانت رشائع ولدعبد الله بنعبدالحق قد بعدت باتصال الملك في عود نسب صاحب المغرب دون نسبهم فاستره صاحب الاندلس م اوعقد له على الفزاة الجاهدين سنة عمان وستين وأضنى عليه لبوس الكرامة والتعلة وأقعده بمعلس الموازرة كاكان الامراء قيسله واتصل الغبر بسلطان المغرب يومنذ عبد العزيز ابن السلطان أبى الحسين فغص عكانه وتوهمأت هذه الامارة زيادة في ترشيحه ووسسلة لملكه وكانت لوزير الانداس محدين الخطيب مداخلة مع صاحب المغرب عاأمل أن يجعد لدفئة لاءتصامه فأوعزالمه مالتعمل على افسادما سهو بن صاحب الانداس فهدف ذلك جهده ونسب عليه وعلى وزيره مسعودين ماسي الى عظما الفسل وبمض المطانة من أعل الدولة التحسب والدعوة الى الخروج على صاحب المغرب فأحضرهم السلطان اس الاحروأ عطاهم كتابهم فشهد عليهم وأمربهم فاعتقلوا في المطبق سنه سبعيز واسترضى صاحب المفرب بفعلته فيهم ونزع الوزيراب الخطيب بعددلك الى السلطان عمدا العزروسين للسلطان مكره واحساله عليه في شاخ م ولما هلك عبد العزيز وأطار الحق سنصاحب الانداس وبن القائم بالدواة أى بكر بن غاذى واستعض ابن الاحر للمسلمين من الفوضي اطلق عبد الرحن بن أبي يفلوسن ووزيره مستعود بن ماسي من الاعتقال وجهزلهما الاسطول فأجازوا فيهالى المغرب ونزلوا عرسي عساسة على بطوية داعماننفسه فقاموا بأمره وكان من شأنه مع الوزير أبي بكر بن بن عازى ماقص صناه واستقر آخرا بمراكش وتقاسم ممالك المغرب وأعماله مع السلطان أبي العباس احدبن أبي المصاحب المغرب لهذا العهدوصارا لتخم منهما وادى ملوية وقف كل واحسد

منه ما عند حدة وأغفل صاحب الاندلس هذه الخطة من دواته و محارسه ما من ما منه و ما را منه الفراية و ما الفراية و ما الفراية و المنال و من المرشعين منه وعهم بنظره و خص القراية المرشعين منهم و يدت كرمته و عناية و الامراك في ذلك الهذا العهد و هو سنة ثلاث و عاني و الته ما الله و عنه و لامعبود سواه و الته ما الله و المنال و

المران المران المراز ا

\* (التعريف النخلدون مواف هذا الكاب) \*

أصل هذا الديت من السيلية التقل عندا الجلاء وغلب ملك الجلالقة ابن أدفونش عليها الى تونس فى او اسط المائة السابعة \* (نسبه) \* عبد الرحن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن المحمد بن محمد ابن ابراهم بن عبد الرحن بن خادون هذا لا أذ كرمن نسبى الى خلدون غيره في المائة أنهم أكثروانه سقط مثلهم عدد الات خادون هذا هو الداخل الى الاندلس فان كان أول الفتح فالمدة لهذا العهد سمعما ئة سنة فيكونون زها العشرين ثلاثة لكل مائة كا تقدم فى أول الكتاب الاول

ونسيشا فيحضرموت منحرب المين الحاتل بنجرمن اقيال العرب مصروف وا مسة قال أو هدين حرم في كاب المهرة هورا البن جرب معد بنمسروق ب والل أبن المنه سمان بن و بيعة بن الحرث بن عوف بن عدى بن مالك بن شرحبيل بن الحرت ابن مالك بنمزة بنحير بن ندين الحضرى بنحر بن عبد الله بن عوف بن جودم بن حوسم اسْ عسد شعب بندين لوى بن شيت بن قدام من بن أهب بن مالك بن لوى بن فعلان وأينه علقمة بنوائل وعبدا لحماد بن علقمة بنوا تل وذكره أبوعر بن عبدالير فى حوف الواومن الاستيعاب وأنه وفدعلي النبي صلى الله عليه وسلم فبسطه رداء موا حلسه عليه وقال اللهمة باركف واثل بن حجر وولده وولدواده الى هوم الفيامة وبعث مصاوية من أبي سفيان الى قومه يعلهم الاسلام والقرآن فكان له بذلك صعابة مع معاوية ووندعلب لاول خلافته فأجاز مفردعليه جائزته ولم يشاها ولماكانت وقعة حجرين عدى الكوفة اجتمع رؤس أهدل المين فيهم وائن هذاف كانوا مع زياد بن أى سفيان عليه حتى أوثقوه وجاؤا بهالى مصاوية فقتله كأهومعروف وقال ابن حزم ويذكر بنوخلدون الاشبيلون من ولده بعد هدم ألداخل من المشرق خالد المعروف بخليدون بن عثمان بن هاتى بن الططاب بثكريت بن معديكر ب بن الحرث ب وائل بن عرقال ابن حزم وأخو معد كانمن عقب أيوالعاصي عروبن محدبن خالدبن محدبن خلدون وتراث أبوالعامى عمدا وأحدوعبدالله فال وأخوهم عمان له عقب ومنهم الحصيم المنهور بالانداس الميذمسلة الجريطي وهوأبومسلم عمربن محدب تني بن عبدالله بن أى بكربن خالدبن عمّان ين خلدون الداخل وابن عما حدين عدين عبدالله قال ولم يتقمن وادكريت الرئيس المذكورالاأبوالفضل بنصحد بنخلف بنأحدبن عبدالله بزكريت انتهى كلام ابن حزم (سلفه بالاندلس) ولمادخل خلدون بن ممان جدة االى الاندلس نزل يخرمونة في وهدمن قومه حضرموت ونشأبيت بئيسه بهاغ انتقل الى اشبيلة وكانوا فيجنسد الهن وكان لحسكر يتمن عقمه وأخمه خالدالثورة المعروفة باشتلمة أمام الاسير عبدالله المرواني ارعلي أبي عبسدة وملكه أمن يده أعواما ثمار علمه عبدالله من حاج الماد الامرعبدالله وقتلد وذلك فأواخرالمانة الثالثة (وتلسس اللبرعن ثورته) مالكله أبن سعسدعن الحيازى وإبن حيان وغيرهما ويتقاوته عن أبن الاشعث مؤرث الأبيلية أن الأنداس كأاضطرمت بألفتن أإما لامرعب دالله تطاول رؤساء اشدارة لل المتوية والاستبداد وكان رؤساؤها المتطاولون الى ذلك فى الائه سوت بيت أب عبدة ويركي بمرومتذأمية بنعيدالغافر بنأى عبيدة وكان عبدالرحن ألداخل ولى السيلية وأتحسالها أباعيدة وكان حاقده أمية من أعلام الدولة بقرط بمويولونه الممالك الغنامة وبيت بى خلدون ور يسم كمر يت المدكور ويردفه خالدا خوه قال ابن حيان و ست بى خلدون الى الاكن فى أشد لم منهاية فى النباهة ولم زل أعلامه بمز رياسة ملطائية ورياسة علمة ثميت بي جياح ور سمم ومتذعدالله قال اس حيان هومن الم وستهم الى الاتن ف السيلية ثابت الاصل نابت الفرع موسوم بالرياسة السلطانية والعلمة فلأعظمت الفتنة بالانداس أعوام النانين وماستين وكان الامترعد دالله قدولي على اشبيلية أمية بنعيد الغافر وبعثمه ابنه محمدا وجعله في كفالته فاجتمع هؤلاء النقر وثار وأبمعمد أبن الامهر عبداللهو بأسةصاحبهموهو بمالئهم علىذلك ويكسدنان الامبرعمدالله وحاصروه حتى طلب منهم اللعاق بأيه فأخر جوه واستبدأ منه بالسلمة ودس على عبدا للدين حاج من قتله وأقام أخاه ابراهم مكامه وضبط السبلية واسترهن أولاد بني خلدون وبني عليج ثم الروابه وهم بقتسل أبسائهم فراجعوا طاعته وحلفواله فأطلق أبنا هم فانتقض أأنية وحاربوه فأستمات وقتل حرمه وعفر خدوله وأحرق مو حوده وقاتلهم حتى قتلوم مقبلاغبرمد بروعاثت العامة في رأسه وكتبو اللي الامبرعيد الله بأنه خلع فقتلوه فقبسل منهممداراة وبعثعليهم هشام بنعبدالرجين مي قرآنته فاستبد واعلمه وفتكوامانه وتولى كبرذلك كريت بنخلدون واستقل بامارتها وكان ابراهم بزجاج بعدماقته أخوه عبدالله على ماذكره ابن معيد عن الحازى سمت نفسمه الى التفرد فصاهرا بن حفصون أعظ مروا والانداس ومنذوكان مالقة وأعمالها الى ريدة فكان لامنه ردع نم انصرف الحامداراة كريت سخلدون وملاسته فردفه فيأمره وأشركه في ساطانه وكان فى كريت تجامل على الرعمة وتعصاب فكان يتصهم لهم و بغلظ عليهم واستجاح يسللنهم الرفق والتلطف فى الشَّدَّة تمهم عنده فانحرفوا عن كريت الى ابراهيم ثمدس الى الامير عبد الله يطلب مند الكتاب بولاية اشبيلية ليسكن اليه العاسة وكتب اليه العَه دبذلك وأطلع عليه عرفاء البلد مع ماأشر بوامن حبه والنفرة عن كريت ثمأجع الثورة وهاجت العاشة بحسكر بت فقتلوه ويعث يرأسه الى الامبرع بدالته واستقريامارة اشدلمة قال ابن حمان وحصن مدينة قرمونة من أعظم معاقل الاندلس وجعلهامر تبطالخيله وكان منتقل منهاو بين اشدملمة واتخذا لحندور تبهم طبقات وكان بصاذم الامبر عبد الله بالا وال والهدايا و بعث المه المدد في الطواثف وكان مقصودا ممتماقصده أهل السوتات فوصلهم ومدحه الشمعراء ومدحه أنوعمر بن عمدرته صاحب العقد وقصده من بين سائرا الثوار فعرف حقه وأعظم جائزته ولمرزل بيت بني خلدون باشسلية كاذكره ابن حيان وابن حزم وغسيرهما سائرا يام بى أسية الى زمان الطوائف وأتيجت عنهم الامآرة بماذهب لهممن الشوكة والمغلب ابن عبادعلى

اشسلمة واستبدعلي أعلهاا ستوزر من بى خلدون هؤلاء واستعملهم في رتب دواته وحضروا معه وقعة الحلالقة كانت لاين عياد والموسف بالشفين على الوا الحلالقة فاستشهد فيهاطائف من في خلدون هؤلا في الجولة مع ابن عباد فاستلموافي ذلك الموقف عماكان الظهو والمسلمن ونصرهم مالله على عدقهم ثم تغلب يوسف بن تاشفين والمرابطون على الاندلسر واضمهات قدائل العرب رفنت قدائلهم \* (سلفه بافريقية) \* ولمااستولى الموحدون على الانداس وملكوهامن بدالم الطين وكان ملوكهم عمد المؤمن وبنمه وكان الشيخ أتوحفص كمرهنتانة زعيم دولتهم وولوه على اشبيلية وغرب الانداس مراراغ ولوا آبنه عبدالواحد عليهافى بعض أيامهدم غابنه أباذكريا كذلك فكان لسان مناما شدامة اتصال بم مرة هدى وهض أحداد نا من قبل الاتهات ويعرف بالمحتسب للامرأني زكريا يعى بنعد الواحدين أبى حفص أيام ولايته عايهم بارية من سى اللالقة اتتخدها أم والروكان لهمنها بنه أبوزكريا يحى ولى عهده الهالك في أياده وأخواه عروأبو بكروكانت تلقب أتما لخلفاء ثما لتقل الأميرأ بوزكر باالح ولاية افريقية سنة غشر ينوستمائة ودفالنفسه بهاو خلع دعوة بنى عبدالمؤمن سنتخس وعشر بن واستبدّنا فريقية والتقضت دولة الموحدين بالانداس والرعليهم النهودم هلك واضطربت الاندلس وتكالبت الطاغية عليها وتردد الغزو الى الفرتترة بسيمط قرطبة واشسلمة الىجيان وثارا بن الاحرمن غرب الاندلس من حصن أرجونة يرجو التمامك بمانق من الانداس وفاوض أهل الشورى يوه تذبا شميلية وهم بنو الباجي وبنو المستدوبنوالوزيرو بنوسيدالناس وبنوخلدون وداخلهم في الثورة على ابن هودوأن يتعافواعن الطاغية عن الفرنترة ويتسكوا بالحال الساحلية وأمصارها المتوعرة من مالقة الى غرناطة الى المرية فلم يوافقوه على الادهم وكان مقدّ همأ يومروان الباجي فنابذهما بنالاحر وخلع طاعة الباجى وبايع مزة لابن هودوه ترة لصاحب مراكشمن بنى عبد المؤمن ومرة اللامير أى زكر ياصاحب أفريقية والزل غر ناطة والتحذها دارماك وبقمت الفرتمرة وأمصارها ضاحية من ظل الملك فشي بنوخلد ونسو العاقبة من الطاغمة وارتعاوا من اشعلمة ونزلواسنة وأجلب الطاغمة على تلك الثغور فلك قرطمة واشسلمة وقرمونة وجمان ومااليهاف تتقعشر ينسمنة والنزل بنوخلدون بستمة أصهرالهم العزف بابناته وبناته فاختلط بهم وكان امعهم صهرمذ كور وكان جدنا المسن سنمحد وهوسط اس المحتسب قد أجاز فين أجاز الهم فذكرواسو ابق سلفه عند الامرأبي زكر بافقصده وقدم علسه فأكرم قدومه وارتحسل الحالمشرق فقضى فرضه مرجع وطق مالاه مرابي ذكر ماعلى بونة فاكرمه واستقرف ظل دولته ومرعى

نعمته وفرض له الارزاق وأقطع الاقطاع وهلك هنالك فدفن ببولة سنة سبع وأربعين وولى ابنه المستنصر محمد فأجرى جــ تناأبا بكرعلى ماكان لابيه مضرب الدهر ضربا وهلا المستنصر سنة خس وسبعين وولى استهيى وجأ أخوه الامرأ بواحق من الابداس بعدأن كان فرال المام أخيه المستنصر فلع يحى واستقل هو علك افريقية ودفع حدّ ناأما بكر مجداءلي عمل الاشغال في الدولة على سرعظما الدولة الموحدين فيها قيلهمن الانفراد يولاية العمال وعزاهم وحسبان عمال الجباية فاضطلع مثلا إلرتمة ثم عقد السلطان أنواستق لانه محدوهو حدد ناالاقرب على عجمانة ولى عهده ابه أى فارسأمامأن أقصاه الى بجاية ثم استعنى جدّ نامن ذلك فأعفاه ورجع الى الحضرة ولما غلب الدعى بن أبي عمارة على مدّ كهم بتونس اعتقل جددنا أبا بكر محدا وصادره على الاموال ثمقة له خندا في محسسه وذهب ابنه مجدجة باالاقرب مع السلطان أي المعق وأبنائه الى عياية تنقبض علمه ابنه أبوفارس وخرج مع العساكرهو واخوته لمدافعة الدعين أبيعارة وهو يشبه مالفصل بن المخلوع حتى اذا استلهموا بمرماجنة خلص جدنا معدمع أبي حفس ابن الامرأبي ذكران المحمة ومعهما الفازاري وأبوالحسن النسدالنياس فاستنكف مناشارالفازازى والماستولى أبوحفص على الامودرع لهسابقت وأقطعه ونظمه في حله القوادومراتب الحروب واستكفي به في الكنبرس أمرملكه ورشعه لخاته من بعدالفازانى وهلك فكان من بعده حافد أخمه المستنصر أبوعصيدة واصطنى لجبابه محمدبن ابراهم الدماغ كانب الفيازازي وحعل جدبن خلدون رديف اله في حاشه فكان كذلك الى أن علك السلطان و جاءت دولة الاسرخالد فأبقاه على حالهمن التحلة والكرامة ولم يستعمله ولاعقدله الى أن كانت دولة أبي يحيى ابن اللعماني فاصطنعه واستكني بهءندما تنبضت عروق النغلب من العرب ودفعه الى حاية المررة من لاج احدى بطون سليم الموطنين بنواحيها فك نتاله في ذلك آثار مذكورة ولما انقرضت دولة ابن اللحماني خرج آلى الشرق وقضى فرضه سنة عمان عشرة وأظهرالتو بة والاقلاع وعاودا لحج متنفلاسنة ثلاث وعشرين ولزم كسر سته وأبقي السلطان أبو يحيى عليه نعصمته في كثيرهما كان سده من الاقطاع والحرابة ودعاه الى عاسه مرارا فالمنع (أخبرني) معدن منصور بن صى قال الماهلا الحاجب بنجمد الأعبدالعزيز الحكردى المعروف بالمزوا رسنة سدح وعشرين وسبعطائة استدى السلطان جدل محد بن خلدون وأراده على الحابة وأن يفرض المه أمر دفأى واستعني فأعفاه وآمره فين يوليه جابت فأ العليه العاحب تغريجا بتجدين أى الحسن بن سدالناس لاستعقاقه ذلك بحكفايته واصطلاعه ولقديم صحابة بنسافهما سونس

واشملمة من قسل وقال له هو أقدر على ذلك عاهو علمه من الحاشمة والدين فعسل السلطان على اشارته واستدعى ابن سمدالناس وولام عاشه وكان السلطان أويعي اذاخرج من يوذير وستعمل حدّ ناهجد أعليها ويوقى نظره الى أن هلك سنة سم وثلاثين ونزعانه وهووالدي محدن أي بكرعن طريقة السسف والخدمة الحاطريقة ااصلم والرياط لمهانشأعامه في حجراً في عبدالله الريدي الشبهير بالفتيم كان كبيرتونس لعهده فى العُمار والفتيا وانتحال طرق الولاية التي ورنهاءن أبي حسين وعمه حسن الوايين الشهيرين وكانجذ الرجمه الله قدلازمه مز يوم نزوعه عن طريقه وألزمه ابنه وهووالدى رحه الله فقرأ وتفقه وكالمقذما في صناعة المرية والابصر بالشمر وفنونه عهدى بأهل البلديتما كون المه قيه ويعرضون عليه وهاك في الطاءون الجارف سنة تسع وأربعن وسب مائة \* (أتمأنشأتى) \* فانى ولدت تتونس فى خرة رمضان سسنة اثنتين وثلاثين وسيعمائة وربت فحروالدى وجه الله الى أن أيفعت وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ أبي عبد الله عهد من نزال الانصاري أصله من جلة الانداس من أعلل بلنسمة أخددعن مشخة بلنسمة وأعمالها وكان اماما في القرا آت وكان من أشهر شموخه فى القرا آت السبيم أبو العماس أحدين البطوي و شيخته فيها وأسانيده معروفة و بعداًن استظهرت القرآن العقليم عن حفظي قرأ قد عليه بالقرا آت السبع المشهودة افرادا وجعافى احسدى وعشر ينخقة ثم سعتها فى ختمة واحسدة أخرى ثم قرأت برواية يعقوب خمة واحدة جعابين الروايتين عنه وعرضت عله رحه الله قصدة الشاطى اللاميدة فالقرا آت والراثية فى الرسم وأخبر في بهدماعن الاستناذأ بي عبدالله البطوى وغيره من شميوخه وعرضت الميه كتاب الته سيرلاماديث الموطالابن عسداابر حذامه حددوكا به المتهدوعلي الموطا مقتصراعلي الأحاديث فقط ودرست عليه كتباجةمثل كأب التسهيل لآبن مالك وهختصرا بن الطيب ف الدقه ولم أكماهما بالحفظ وفي خلال ذلك تعلب مسناعة العربيسة على والدى وعلى أسناذى توفس منهسم الشيخ أبوعبدانته محدالعر بي الحصايرى وكأن اماما فى المتحووله شرح مسد توف على كال السهدل ومنهم أبوعد الله مجد الشواش المزازى وونهم أبو العماس أجدين المقصار محكان عمتعا فى صناعة العووله شرح على قصدة البردة المشهورة فى مدح الجثاب السوى وهوجى لهذا العسهد شوتس ومنهم امام العربية والادب شواس أبو عبدالله محدين بحرلازمت مجالسه وافدت عليه وكان بحرا ذاخرافي علوم اللسان وأشاد على يحفظ الشعرففظت كتب الاشعار الستة والحاسة الاعلموشعر من شعراللتذي ومن أشعار كتاب الاغاني ولازمت أيضا مجلس المام المحدّثين بتونس شمس

لدين الى عبد الله عجد ن جابر صاحب الرحلين وسمت عليه حكما بمسلم بن الحاج وسمعت علسه كتاب المواقامين أوله الى آخرمو بمنامن الاتهاث الحس والولن حسكتبا كشيرة فى العربية والفيضه وأجازنى اجازة عامة وأخمرنى من مشايفه المدذكورين أشهرهم تونس فاضى الجاصة أبوالعباس أحدين الفسماذ الغررجي وأخذت الفقه شونس عن جماعمة منهم أنوعسد الله محمد بن عبدالله الميانى وأنوالقاسم عددالقصرقرأت علسه كأب الهذيب لاى سعدالرادى عنتصر المدقية وكأب المالكمة وتفقهت علسه وكنت في خلال ذلك التاب مجلس شعناالامام قاضى الجاعة أسعبدالله مجدب عبدالسلام مع أخى عررجة الله عليهما وأفدت منه وسعت علمه أنناء ذلك كتاب الموطاللامام مالك وكانت فمطرف عالمة عن أبى عهد سنهرون الطائى قبل اختلاطه الى غيره ولامن مسيخة ونس وكلهم معت غلسه وكتب لى وأجازني مدرجوا كلهم في الطّاعون الجارف وكان قدم علىناف جلة الساطان أبى الحسن مندما ملك افريقية سنة عان وأربعين جاعة من أهل العدلم كان يلزمهم شهود مجلسه ويتعمل بمكانهم فيه فنهم شيخ الفسابالمغرب وأمام مذهب مالك أنوعسدالله محدين سلمان السطى فكنت التاب مجلسه وأفدت علمه ومنهسم كانب السلطان أى الحسن وصاحب علامته التي توضع أسفل مكتوباته امام المحدثين أبوع يدعيد المهون المضرى لأزمته وأخذت عنه سماعا واجازة الاتهات وكتأب الموطا والسرلابناسمق وكاب ابناام الاحق الحديث وكساحكثيرة سرت عن حفظي وكانت بضاعته في الحديث والفقه والعربية والادب والمعتقول وسائر الفنون مضبوطة كاهامقابله ولايخلوديوان منهاعن ضبط بخطبعض شبيوخه المعروفين فى سنده الى مؤلفة حتى الفقه والعربية الغريبة الاسناد الى مؤلفها في هذه العصور ومنهم الشيخ أبوا اعباس أحد الزواوى امام المخرب قرأت عليه القرآن العظيم بالجم الكبير بين القرا آت السبع من طريق أبي عرواً لداني وابن شريح لم أ كلها وسعت عليه عدة كنب وأجارني بالاجازة العامة ومنهم سيخ العاوم العقلية أبوعبدالله معد ابن ابراهيم الابلى أمسله من للسان وبهانشأ وقرأ كتب التعليم ومسدق فسه وصله المصاراتكبر بتلسان أعوام المائة السابعة فحرج منهاوج ولق اعلام المشرق بوه مذفلم بأخذعنهم لانه كان مختلطا بعارض عرض في عقله غرر جعمن المشرق وأفاق وقرأ المنطق والاصلبن على الشيخ ألى موسى عيسى ابن الامام وكان قرأ سونس مع أخيه أبى زيد عبد الرحن على تليد أبى ذيتون الشهير الذكر وجاآ الى تلسان بعلم كثير من المنقول والمعقول فقرأ الابل على أبي موسى منهما كاقلناه ثمخرج من تلمسان هاريا

المالفر بالانسلطانباأباحو يوه منذس ولديفمراس بذزبان كان يستحره على التصر في في أعاله وضبط الحياية بحسبانه ففرّ الى الغرب وطنى براكش ولازم العالم الشهرالذكر أباالعباس بنالينا مفصل منهسا والعلوم العقلية وورث مقامه فيها مصعد الى جيل الهساكرة بعدوفاة الشيخ باستدعاء على بعد بن تروم ساليقرأ عليه فأفاده و بعد أعوام استنزله ملك المغرب السلطان أبوسعيد وأسكنه بالبلد الجديدمعه م اختصه السلطان أبو الحسن و تطمه في حله العلماء بعلسه وهو في خالال ذلك بعلم المعاوم العظيةو بيثهابينأ هل المفرب حق حددة فيها الكنعيميم من سائر أمصاره وألحق الاصاغر بالاكابرف تعليمه ولماقدم على تؤنس في جلة السلطان أبي الحسون الزمنسه وأخسذت عنسه الداوم العقلية والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعلمسة و كان رجه الله تمالى يشهد لى التبريز فى ذلك وعن قدم فى جلة السلطان أى الحسن صلحبنا أبوالقاسم عبدالله بن يوستف بن رضوان المالق كان يكتب عن السلطان م يلازم خدمة أي عسد عبد الله ويس الكتاب يومنذ وساحب العلامة الق وضع عن السلطان أسفل المراسم والمضاطبات و بعضها يضعه السلطان بخطه وكان ابن رضوان هذامن مفاخر المفر بفراءة خطه وكثرة عله وحسن بمته راجادته في فقه الوثائق والملاغة فى الترسيل عن السلطان وحول الشعر والخطابة على المنابر لانه كان كثيرا مايصلى بالسلطان فلماقدم علينا شونس صعبته واغتبطت وان لمأتعذه شيفا القارية السس فقد أفدت منه كا أقدت منهم وقدمد حه صاحبنا أبوالقاسم الرحوى شاعر وس ف قصدة على روى النون رغب منه أن يد كره الشيخه ألى محدد عبد المهمن في ايسال مد عمالسلطان أبي الحسن في قصيدة على روى اليا وقد تقدّم ذكرها فَ أُخْبِار السلطان وذكر في مسدح ابن رضوان أعلام العلى القادمين مع السلطان وهيهذه

عرفت ذمائى حين أفكرت عرفانى « وأيقنت أن لاحظ فى كف كبوان وأن لا خسيار فى اختيار مقوم « وان لاقبراع بالقسران لا قسران وان نظام الشكل أكل تظلمه « لاضعاف قاض فى الدايل برجحان وان افتهار المرممن فقسراته « ومن نقله بغيض اللبيب بأوزان الى آخرها غم بتول فى ذكر العلماء القادمين

هم القُوم كل القرم أمّا - اومهم في فارسخ من طودى شيرونه لان فلاطيش يعاوهم وأما عاوسهم في فاعلامها تهديك من غيرنبران شيقول في آخرها وهامت على عبد المهين قونس « وقد ظفرت منه بو صل و قربان وماعلقت منى الضما و غيره « وان هو يت كلا بحب ابن رضوان وكتب هذا الشاء رصاحبنا الرحوى يذكر عبد المهين بذلك

لهى النفس باكتساب ويسى ﴿ وهو العسمر في انتهاب وفي وأرى الناس بين ساع لرشد ﴿ يَتُوخِى الهسدى وساع لمني وأوى العسلم للسبرية زينا ﴿ فَتَرْ يَامِنُسُهُ بِأَحْسَدَى وَارى الفضل قد تَصِم كلا ﴿ فَيَ ابْ عَبِدَ الْمُهِمِنَ الحَضرى وَارى الفضل قد تَصِم عَلَا ﴿ فَيَ ابْ عَبِدَ الْمُهِمِنَ الحَضرى مَنْ يَقُولُ فَي آخرها

ينبغى القرب من مراقى الامانى \* والترقى الجانب العاوى قا أنلها مرا مهامستهلا \* كلدان يسعى وكل قصى "

م كانت واقعمة العرب على السلطان بالقبروان فاتح تسع وأربعب فشعاوا عن ذلك ولم يظفر هذا الرحوى بطلبته م ما الطاعون الحيارف فطوى البساط بمافسه وهلك عسدالمهمين فين هلك ودفن بمقبرة سلنما شونس خلا كانت بينه وبين والدى رجه الله أيام قد ومهم علينا فلما كانت وقعة القبروان ثاراً هل تونس بمن كان عندهم من أشباع السلطان أبي الحسن فاعتصم وابالقصبة دا را لملك حيث كان عندهم عن السلطان وأحله وانتقض عليه ابن نافرا كين وخرج من القبروان الى العرب وهم مع اصرون السلطان وقد اجتمعوا على أبي دبوس و با يعواله كامر قي أخبارا السلطان فبعثوا ابن نافرا كين الى تونس فا مسلطان فبعثوا ابن نافرا كين الى تونس فاصر القصبة وامتنعت عليه وكان عبد المهمين يوم فورة تونس وقد سمع المهمة خرج من بيته الى دارنا فا ختنى عنداً بي رجمه الله وأنام محتف اعتدا في وامن ثلاثة أشهر م نجا السلطان من القبروان الى سوسة وركب العراك تونس وفرا بن تافراكين أشهر م في المسلطان الى ما كان عليه من وطنفة الولاية والمكابة وكان كثيرا ما يضاطب والدى رجه الله و يشكره على موالاته ومناكت المه وحفظة من خطه

فنكأفدن خلالت دهرى و أراى حيسه آتىءناى وهؤلا الاعسلام الذين ذكرهم الزحوى فشعره همسباق الحلبة في علم السلطان أى الحسن اصطفاهم اصعامته من أهل المغرب فأمّا ابنا الامام منهم فكانا اخوين من أهل برشكمن أعمال تلسان واسم أكبرهم أبوز يدعبد الرحن والاصفر أبوموسي عيسى وكانأ بوهمااماماسعض مساجد برشك واتهمه المنفاب بومثد على السلد زبرم بن حادبأت عنده وديعة من المال لبعض أعدائه فطالبه بهاولا فيالامتناع ويبته زبرم لينتزع المال من يدمقد اقعمه وقتل وارتعمل الناه همذان الاخو ان الى يأنس في آخرالماته السابعة وأخدا العلم بهاءن للمذاب زيتون وتفقهاعملي أصحاب أبى عبدالله بنشعب الدكالى وانقلمااني المغرب بعظوا فرمن العلموأ قاماما لجزائر يبثان العلم بهالامتناع برشك عليهمامن أحل زيرم المتغلب عليها والمسلطان أنو يعمقوب ومتذصاحب المغرب الاقصى من بنى مرين جائم على تلسان يحاصرها الحصار الطويل ألمشهور وبشبهاجيوشه فى فواحيها وغلب على الكثيرمن أعمالها وأمصارهما وملك همل مغرا وة يشلف وحصر مليانة بعث البهاالحسين بن أبي الطلاق من بني عسكر وعلى النعجد بنالخبرمن بني ورتاحن ومعهما المسط المياية وأستغلاص الامو ال المكاتب منديل بن محدالكتاف فارتحل هذان الاخوان من الحزائر وأخدا على مفلما بعن منديل الكتاني فقربهما واصطفاهما واتخذهما لتعلم ولدمج دفلاهلت يوسف بن يعقو بسلطان المغرب بمكانه من حصا رتلسان سننة خس وسبعما تةعلى يدخصي من خصانه طعنه فأشواه وهلك وأقام بالملك بعده حافده أنوثابت بعسدأ مورذ كرناها فأخبأره ووقع بينه وبين صاحب تلسان من بعده يومئذا لى زيان محدين عمان بن يغمراسن وأخمه أنى حوالعهد المتأكدعلي الافراج عن تلسان ورداع الهاعلمه فوفي الهسم بذلك وعادانى المغرب وارتعسل ابن أبى الطسلاق من شلف والكاني من ملالة راجعه بنالى المفرب ومتروا بتلسان فأوصى لهماأ وجووا تنى عليهما حلة عقامهما ف العلم وأغتبط بهماأ يوجوو بنى لهما المدوسة المعروفة بهماوأ قاماعنده على مجرى أهل العسلم وهلك أبوحووكاما كذلك مع ابنه أبي تاشفين الى أن زحف السلطان أبوالحسن الى السان وملكها عنوة سنة سبع وثلاثين وكانت لهماشهرة فى أقطار المغرب أسست لهماعقيدةصالحة فاستدعاهما لحين دخوله وأدنى مجاسهما وشادبج كرمتهما ورفع جاهمهاعلى أهل طبقتهما وصاريجمل بهمامجلسه متى متر بتلسان و وفداعليه في الاولح التي نفرفيها عيان بلادهما ثم استنفرهما الى الغزوو حضرامعه واقعة طريب وعاداالى بلدهما وبوفى أبوزيدمنهما أثرذلك وبتي أخومموسي متمقر ثاماشا ممن ظلال تلك المكرامسة ولماسارالسلطان أبوالحسن الى افريقية سنة ثمان وأربعن كامزفى أخباره استعصب أماموسي بن الامام معهمكرمامو قراعالي المحل قريب المجلس منه فلما استولى على افريقية سرحه الى بلده فأقام بمايسيرا وهلك في الطاعون الحارف سنة تسع وأربعين وبقي أعقابه ما بتلسان دارجين في مسالك تلك الكرامة موقرين فيهاطبقاعلى طبق الىهذا العهد وأثما السطي واسمه يجدين سلمان من قسلة سطة من بطون أورية بنواحى فاس فنزل أيوه سلمان مدينة فاس ونشأ يجدفها وأخذالعلم عن الشيخ أبي الحسس الصغيرامام المالكمة بالمقرب والطائر الذكر وقاضي الجاعسة بفأس وتفقه وقرأعلسه وكان أحفظ الناس لذهب مالك وأفقههم فسه وكان السلطان أبوالحسن لعظم همته ويصدشأ ومفى الفضل بتشوف الى تزيين مجلسه بالعلما واختاره نهم جاعة اصائه وعجااسته كان منهم هدا الامام عدر سلمان وقدم علينا بتونس فيجلته وشهدنا وفور فضاء وكان في الفقه من منهم لا يجارى حفظا وفهماعهدى بدرجمه الله تعالى وأخى موسى بقرأعامه كاب النبصرة لابى الحسدن اللغمى وهو يصعه عليه من املائه وحفظه في محالس عديدة وكان هــــ د احاله في أكثر مايعانى فسجلة من الكتب وحضرمع السلطان أبي الحسن واقعة القير وان وخاص معمالى ونسوأ قام بهانحوامن منتن وانتقض المغرب على السلطان واستقليه ابنه أوعنان مركب السلطان أبوالحسن في أساطمله من ونس آخوسسنة خسن ومر بعاية فأدركه الغرق في سواحلها فغرقت أساطه له وغرق أهلها واكثرمن كان معهمن هؤلا الفضلا وغيرهم ورمى به المحر ببعض الجزرهنالك حتى استنقذه منها بعض أساطيله ونحبا الى الجزآئر بعدان تلف موجوده والكشرس عماله وأصعابه وكانمن أمره مامرق أخباره وأماالايل واسمه محدبن ابراهيم فنشؤه بلسان وأصاره نجالية الاندلسمن أهل ايلة من بلد الحوف منها أجاز بأبيه وغمه أحد فاستخدمهم يغمراس ابزريان وولده في جندهم وأصهرا براهيم منهما الى القياضي بتلسان محدب غلبون فابنته فولدت له محداهذا ونشأ بملسان في كفالة حدد القاضي فنشأله بدلك مسل الى انتمال العمام عن الجنسدية التي كانت منتعل أبيه وعمه فلما أيفع وأدرك سمبق الى ذهنه محبة التعالم فبرزبها واشتهروء كف الناس علمه في تعلهاوه ذافي سن البلوغ ثم أظل السلطان يوسف بن يعقوب وخيم عليها يحاصر هاوسدرا لعساكر الى الاعمال قا فشم أكثرها وكأن ابراهيم الايلى قائداً بهنين مرسي تلسان في ابسة من العرفلاماكة هايوسف نيعقو باعتقل من وجدبها من أشباع غي عبد الواد واعتقل ابراهيم الايلي وشاع الخبرف تأسان بأن يوسف بن يعقوب يسترهن أسامهم

ويطلقهم فتشوف إنه محدالى اللماق بهم من أجل ذلك وأغراه أهله بالعزم عليه فتسور الأسواروخ الىأبه فلم يعد خبرا لاسترهان صحيحا واستخدمه يوسف اب يعقوب فائدا الى الحند الاندلسمن الاندلسين شاوريرت فسكره المقام على ذلك ونزع عن طوره ولبس المسوح وسارقاصدا الىالمج والتهى الى رباط العباد مختفيا في صحبة الفقرا مفوحد هنالك وسيامن أهلك بلامن في المسين جافالي المغر بيروم المامة دعوته فيه وكان مغفلا فلآرأى عساكر يوسف بن بعقوب وشدة غليه أبس من مرامه ونزع عن ذاك واعتزم الى الرجوع الى بلده فسارشضنا عهدبن ابراهم في جلته فالرجه الله وبعد حسن انكشف لى ماله وماجا اله والدرجت في حلته وأصف اله وتابعه قال وكان يتلقاه في كل بلد من أصحابه وأشمها عه وخدمه من وأيته بالاز وادوالنفق اتمن بلده الى أن ركبناا المحرمن ونسالى الاسكندرية قال واشتدتعلى الغلة فى المحرواسعيتمن كثرة الاغتسال لمكان هذا الرئيس فأشارعني تعض بطانته بشرب الكافور فاغترفت منسه غرفة فشريتها فاختاطت وقسدم الديا والمصربة على تلذا لحال وبها ومنذتق الدين بندقيق العيد وابن الرفعة وصني الدين الهندى والتبرير ي وغيرهم مَّنَ فُرِسَانَ المُعَوَّلُ وَالْمُنْقُولُ فَلْمِيكُنَ قَصَارًا وَالْآغَيِيزُ أَشْحَاصِهِمَ اذَاذُكُرُهُمْ لنالما كانْ به من الاختسلاط عمج مع ذلك الرويس وسارفي جلته الى كربلا فبعث به من أصعابه من أوصله الى مأمنه بالدر واوقمن أطراف المغرب وقال في مخنار مه الله كان معي دنانركشسرة تزودتها منالمغرب واستبطنتها فيجبة كنت ألسها فلمانزل بمانزل انتزعهامنى حق اذابعث أصحابه يشيعوني الى المغرب دفعها اليهم حتى اذا أرصافف الى المأمن أعطوني الاهاوأشهدواعلى ف كتاب حلوه معهم المه كاأمرهم ثم قارن وصول شينناالى المغرب مهلك وسف بن يعقوب وخسلاص أهل تلسان من المصارفعادالى تلسان وقد أفاق من الختلاطة والبعث همته الى تعلم العدلم وكان ما تلا الى العقليات فقرأ المنطق على أبى موسى بن الامام وجعلة من الاصلين وكان أبو معوصا حب تلسان قداستفهل ملكه وكان ضأبطا الامورو بلغه عن شيخنا تقدمه في علم الحساب فدفعه المى ضبط أمواله ومشارفة أحواله وتفادى شيخنامن ذلك فأكرهه عليه فأعمل الحيلة فى الللاص منه ولحق بفاس أيام السلطان أب الربيع وبعث فيه أبو حوفا ختى شاس للتعاليم من اليهودى خليفة المغيلي فاستوفى عليه فنونها وحدق وخرج متواريامن فاس فلحق بمراكش أيام عشر وسبعما تة ونزل على الامام أبى العباس ابن البناء شيخ المعقول والمنقول والمبرز في التصوّف على وحالا فارمه وأخذعنه وتضلع في علم العقول والتعاليم والحكمة ثماستدعاه شيخ الهساكرة على بن محسدبن تروميت ليفرأعليه

وكان في طاعية السلان فدخل اليه شيفنا وأتنام عنده مدّة قراعليه فيها وحصل واجتم طلبة العسارهنا الشعال الشيغ فكثرت افادته واستفادته وعلى انعمد فهذاك على محبيته وانظمه وامتئال اشارته فغلب على هواه وعظمت رياسته في تلك القيائل ولمااستنزل السلطان أبوسعمدعلى بنزوميت من عبله نزل الشيغ معه وسكن بفاس والثرال علمه طلمة العلم من كل ناصية فانتشر عله واشتر ذكره فلمافتم السلطان أبواطسين للمان ولق أباموسي ابن الامامذ كرمله باطب الذكر ووصفه بالنقدم فى العلوم وكان السلطان معتنبا بجمع العلاء بجبلسه كاذكرناه فاستدعاه من مكانه بفاس ونظمه فى طبقة العلم بمبلسة وعصف على التدريس والتعليم وازم صحابة السلطان وحضرمعه واقعة طريف وواقعة القروان مافريقة وكانت فسيسلت سنه وبين والدى رجه الله خلة كانت وسملتي المه في القراءة علمه فلزمت محلمه وأخمذت عنه العماوم العقلمة بالتصاليم غرقرأت المنطق والاصلن وعماوم المكمة وعرض أثنا وذلك وكوب السلطان أساطه لمن يؤنس الى المغرب وكان الشيخ فى نزازا وك فالتنا فأشرت عليه بالمقام وشطناه عن السفر فقبل وأقام وطالبنايه السلطان أبوا لحسسن فأحسنابه العذر فتعافى عنه وكان من حسديث غرقه في الحرما قدّمناه وأقام الشيخ يتونس ونحن وأهل بلدنا جمعا نساجل فيغشمان مجلسه والا د دعنه فلماهلك السلطان أبوالحسن بجبل هندانه وفرغ ابنه أبوعنان من شواغله وماك تلمان من بى عبد الواد كتب فيه يطلبه من صاحب تو أس وسلطانم ايو . تذ أبو استق ابراهيم ابن يمعى فى كفالة شيخ المو- دين بن نافرا كين فأسله الحاسفيره وركب معه البعير فى أسطُول أبي عنان الذَّى جا فيسه السسفيرومَّرُ بِيجا ية ودخلها وأَ قام بها شهراحتي قرأً علسه طابة العلم بالمختصر ابن الحاجب فأصول الفقه برغبتهم فذلك مشهومن صاحب الاسطول ثمارتحل ونزل عرسي هنن وقدم على أبي عنان بتلسان وأحلاهل النكرمة وتظمه في طبقة أشياخه من العلم أوكان يقرأ علمه و يأخد عنه الى أن هلك بفاس سنة سبيع وخسين وسبعما ثة وأخبرنى رحه الله أن مولده بتلسان سنة احدى ونمانين وسمائة (وأماعد المهمن) كاتب السلطان أب الحسن فأصله من سبية وستهم بها قديم وبعرفون ببى عبد المهمن وكان أبوه عمسد فاضيما أيام بى العزف ونشأ ابنه عبسد المهمن في كفالته وأخذعن مشسيهم أواختص بالاستاذ أني اسمىق الغافق ولماءلك عليهم الرئيس أ وسعيد صاحب الاندلس سبته ونقسل بن العزف مع حله أعيانها الى غرناطة ونقل معهم محمد بن عبد المهمن استكمل قراءة العلم هنالك وقرأعلى مشيغتها ابنالز ببرونظرا أموتقدم فمعرفة كأب سدو بهويرز فيعلو الاسناد وكثرة المسيضة

وكتسادأهل المغرب والاندلس واستكتبه ويس الاندلس ومتذالوزير أبوعبدالله ا من الله كمم الرندي المستبدعلي السلطان الخلوع ابن الاحرم كتب عنه وأظمه في طبقة الفضلا الذين كانوا بمياسه مثل المحدث أى عبدالله بنسمدا لفهرى وأب العباس أحد العزفى والعالم الصوفى المتعيردأى عبدالله محدمن خيس التلساني وصحكا بالايجاريان فى البلاغة والشعرالى غيره ولاعمن كان محتصابه وقدد كرهم ابن الحطيب في تاريخ غرناطة فلانكب الوز يرابن الحكم وعادت سبتة الى طاعة بن مرين عادع بدالمهمن المهاواستقر بهاغم ولى الامرأ يوسعيد وغلب عليسه ابنه أبوعلى واستبد بحمل الدولة تشوف الى استدعا الفضلا وتجمل بمكانم فاستقدم عبد المهين من سبتة واستكتب سنة أنتى عشرة ثم خالف على أبيه سنة أربع عشرة وامتنع بالبلدا لجديد وخرجمنها الى مجلماسة لعلم عقده مع أبيه فتسك السلطان أبوسعيد بعبد المهين والتحذه كانا الى أن دفعه الى رياسة الكتاب ورسم علامته فى الرسائل والاوامر فتقدم اذلك سنة غمان عشرة ولميزل عليهاسا ترأيام السلطان أبى سعيد وابنه أبى الحسسن وسارمع أبي الحسن المافريقمة وتخلف عن واقعة القبروان أكان به من علة النقرس فلما كانت الهدعة سواس ووصدل خسيرالواقعة وتحيرا والماالساطان الى القصيبة معرمه تسرب عبدالمهمن فالمديثه منتبذاعنهم ويوارى في سناخشمة أن يصاب معهم بمكروه فلما انجلت تلك الغماية ورجع السلطان من ألق يروان الى سوسة وركب منها المعرالى ونس أعرس عن عبد المهمن لما مضطغمته عن قومه مالقصبة وجعل العلامة لابى الفضيل ابن الرئيس عبد الله بن أبي مدين وقد كانت من قبل مقصورة على هذا المبيت وأتقام عبدالمهين عطلا من العمل شهرا ثم اعتبرا لسلطان ورضي عنه ورداليه العلامة كاكان تموقى لايام قلائل بتونس بالطاءون الجارف سنة تسعوا ربعين ومولده سنة خس وسبعين من المائة قبلها وقد استوعب ابن الخطيب التعريف به في تَار يخ عَرِناطة فليطالع هناك من أحب الوقوف عليه (وأثما ابن رضوان) الذي ذكره الرحوى فقسيدته فهوأ بوالقاسم عبدالله بن يوسف بن رضوان البحارى أملامن الأندلس نشأيمالقة وأخذعن مشمضتها وحدق فالعربية والادب وتفتن فى العاوم ونظم ونثر وكان مجيداف الترسيل ومحسماف كتابة الوثاثن وارتحل بعدوا قعة طريف ونزل ستة واليهم السلطان أما الحسن ومدحه وأجازه واختص بالقاضي ابراهم بن يجى وهو يومنذ عاضى العساكر وخطيب السلطان وكان يستنسه فى القضاء والخطابة مُنتَّلَمه في جَدلة الكتاب بياب السدلطان واختص بخدمة عبد المه من رئيس الكتاب والاخذءتمه الىأن رحل السلطان الى افريقمة وكانت واقعمة القسروان وانحصر

بالقصبة بتونس معمن انحسر بهامن أشياعه مع أهله وحرمه وكان السلطان قدخلف أن رضوان في بعض خدمته فلاعندا المسار سي المتكاتبات ويوبى كبر ذلك فقيام فيه أحسدن قيام الى أن وصل السلطان من القروان فرعى أوحق خدمته تأنيسا وقريا وكثرة استعمال الى أن رحل من تونس في الاسطول الى المغرب سنة خسينكا وواستخلف يتونس ابنه أباالفضل وخلف أباالقاسم بن رضوان كأساله فأقاما كذلك أياما ثم غلبهم على مر نس سلطان الموحدين الفضل ابن السلطان أي يعيى ويحا أبوالفضل الى أيه ولم يطق الن رضوان الرحلة معه فأقام سونس حولا ثم ركب الصرالي الانداس وأقام بالمرية مع جلة من هنالك من أشياع السلطان أبي الحسن كان فيهم عامر ابن محدب على شيخ هسالة كافلا لحرم السلطان أى الحسن وابنه أركهم السفن معممن تونس عنسدما ارتيل فلص الى الاندلس وتزلوا بالمرية وأقاموا بهاتست حرابة سلطان الاندلس فطي بم-مابر رضوان وأقام معهم ودعاه أبوا لحاج سلطان الاندلس الى أن يستكتبه فامتبع ثم هلك السلطان ألوالحسن وارتحل مخلفه الذين كانوا بالمرية ووفدوا على السلطان أبي عنان ووفد معهم ابن رضوان فرعى له وسائله فى خدمة أسمر استكتبه واحتصه بشهودمجاسه معطلبة العلم بحضرته وكان مجسد بنأبي عمرو تومشدر ليس الدولة ونجى الخلوة وصاحب الملامة وحسسان الحبساية والعساكر قدغلب على هوى الساطان واختصيه فاستخدم له ابنرضوان حتى علق منه بذتنة ولاية وصبة وانتظام فى السمروغشميان المجالس الخاصة وهومع ذلك يدنيه من السلطان وينفق سوقه عنده ويستكني به فى مواقف خدمته اذاغاب عنها لماهوا هم فحلا بعين السلطان ونفقت عنده فضائله فلما ارأبوعروفى العساكرالى بجاية سدنة أربع وخسيين انفردابن رضوان بعلا ة الكتاب عن السلطان ثم رجع ابن أبي عرو بالسلطان فأقصاه الى معاية وولاه عليها وعلى سائرأ عمالها وعلى الموحدين بقست طينة وأفردابن رضوان مالكتابة وجعل المه العلامة كما كانت لابن أبي عروفا ستقلبه اموفر الاقطاع والاسهام والجاه ثم مخطه آخرسسبع وخسين وجعل الدلامة لحمدين أبى القاسم بن أبى مدين والأنشساء والتوقسع لابي أسحق الراهيم بن الحاج الغرناملي فلمأكانت دولة الساطان أيسالم جعل العلامة لعلى من مجدد بن مسعود صاحب ديوان العساكر والانشاء والتوقسع والسرتلؤلف الكتاب عبد الرحن ابن خلدون ثم هلك أبوسالمسنة اثنتين وستيز واستبد الوزيرعمر بنعبدالله على من كفله من أبنائه فعل العلامة لابن رضوان سائر أيامه وقتله عبدالعزيزا بن السلطان أبي الحسن واستبدّ على فلم يزل ابن رضوان على الدلامة وهلك عبد العزيز وولى ابنده السعيد فى كفالة الوزير أى بكربن غاذى بن السكاس

وابن رضوان على حاله تمغلب السلطان أحمد على الملك وانتزعه من المصمدوأبي بكر بنغازى وقام شدبردولته محدن عمان بنالكاس مستبد اعليه والمدامة لابن بضوانكا كانت الى أن هلك از مورفى حركه السلطان أجدالي ص اكش المصارعد الرحن بناك بفاورن ابن السلطان أي على وكانون بعلة السلطان أى الحسن جاءة كنرة من فضلا المفرب وأعماله هلك كشرمنهم في الطاعون الحارف موسس وغرق جاعة منهم في أسطوله لما غرق وتحطت الذكمة شهم آخر بن الى أن استوفو اما قدرمن آبالهم (فمن حضر معدمافريقية) الفقيه أبوعبد الله محدين أحد الزواوي شيخ الفراء بالمغرب أخذالهم والعربة عن مشيخة فاس وروى عن الرحالة أي عبد الله بن رشيد وكان اما ما في القراآت وصاحب ملك فيها لا يجارى وله مع ذلك صوت من من اميرآل داودوكان يصلى بالسلطان التراويح ويقرأعلمه بعض الاحمان حزبه (وعمن حضرهعه) مافريقية الفقيه أنوعبدالله محدبن محدبن الصماغ من أهلمكاسة مبرزافي المعقول والمنقول وعارفا بالحديث وبرجاله واماما في معرفه كَتَاب الموطا واقرأ له أخذ المعاوم عن مشديفة فاس ومكاسسة وافي شديفنا أباعبدالله الابلى ولازمه وأخذ عنه الهاوم العقلمة فاستنديقية طلبهعليه فبرزآ خراواختاره السلطان لجلسة واستدعاه ولميزل معدالى أن هلك عريقاف ذلك الاسطول (ومنهم القاضي أبوعد الله) عدس عدالله النعسد النورمن أعمال مدرومة ونسبه في صنهاحة كان مرزا في الفقه على مذهب الامام مالك من أنس تفقه فيه على الاخوين أبى زيدوأ بي موسى ابنى الامام وكان من جله أصابهما ولمااستولى السلطان أوالحسن على تلسان رفع من د برلة ابن الامام واختصهما بالشورى في بلدهما وكان يستكثر من أهل العلم في دولته و يجرى لهم الارزاق و يعمر بهم مجلسه فطلب يومئذ من ابن الامام أن يعنا وله من أصحاب من ينظمه فى فقها والجيأاس فأشار عليه بابن عبد النور هذا فأدناه وقرب عجلسه وولاه قضاء عسكره ولم يزل في حلمه الى أن هاك الطاعون سونسسنة تسع وأ ربعين وكان تدخلف أخاه علىارفيقه فى تدريس ابن الامأم الأأنه أقصر بإعامنه فى الفقه فلل خلع السلطان أبوعنان طاعة أيه السلطان أبى الحسن ونهض الى فاس استنفره في جلته وولاه قضاء مكاسة فلم يرل بواحتى تغلب عرب عبد الله على الدولة كمامر فنزع الى قضاء فرضه فسرت فرج ما جاسنة أربع وستين فلاقدم على مكة وكان به بقمة مرض هلك فى طواف القدوم وأوسى أميرا لماح على اسه عدوان بلغ وصيته به الاميرالمنغلب على الديار المسرية يومنذ سفا الخاصكي فأحسن خلافته فيه وولاه من وظائف الفقها ماسدبه خلته وصانعن سؤال الماس وجهه وكان له عفاالله عنه كلف بعلم

اله يه وعرضه الى أن دعته الضرورة الترحل عن مصر ولحق ببغداد وناله مشل ذلك فد ينه وعرضه الى أن دعته الضرورة الترحل عن مصر ولحق ببغداد وناله مشل ذلك فلحق بماردين واستقرعند صاحبها فأحسن جو اره الى أن بلغنا بعد التسعين أنه هلا هنالك حتف أنفه والبقاء لله (و نهم شيخ التعاليم) أبوعبد الله محدين النعارمن أهل تلمسان أخذ العلم ببلده عن مشيخ التعاليم) أبوعبد الله محدين النعار بخلق بسستة امام التعاليم أباعبد الله محدين هلال شارح الجسطى فى الهيئة وأخذ بمراكش عن الامام أبى العباس ابن البنا وكان اماما فى علم النعامية وأحد كا مها وما يتعلق بها و وجع الى تلمسان بعلم كثير واستخاصته الدولة فل اهلك أبو تاشفين وملك السلطان أبو الحسن نظمه فى حلته وأجرى له وزقه فحضر معه بافريقية وهلك فى الطاعون (ومنهم) أبو الحسن نظمه فى حلته وأجرى له وزقه فضر معه بافريقية والتعاليم والطب وغيرها ونقلمه السلطان أبوسعد في حله الكتاب وأجرى علمه وزق الاطباء التقدمه فيه في المناس المعان أبى الحسن بعده علمه وزق الاطباء لتقدّمه فيه فذلك الطاعون وكان له شهرسان به المعان أبى الحسن بعده علمه ورفريقية وهلك بها مامة فى نقد الشعر و بعصر به وماحضر فى الاتن من شعره الاقوله والمتأخرين وكانت له امامة فى نقد الشعر و بعصر به وماحضر فى الاتن من شعره الاقوله والمتأخرين وكان المامة فى نقد الشعر و بعصر به وماحضر فى الاتن من شعره الاقوله والمتأخرين وكان المامة فى نقد الشعر و بعصر به وماحضر فى الاتن من شعره الاقوله والمتأخرين وكان المامة فى نقد الشعر و بعصر به وماحضر فى الاتن من شعره الاقوله والمتأخرين وكان المتأخرين وكان المتأخرين وكان المتأخرين وكان المتأخرين وكان المتأخرين الاتن من شعره الاقولة والمتأخرين وكان المتأخرين الاتن من شعره الاقولة والمتأخرين وكان المتأخرين الاتنان المتأخرين المتأخرين المتأخرين المتأخرين المتأخرين المتأخرين المتأخرية والمتأخرين المتأخرين المتأخ

دارالهوی نجدوساکنها \* بدرآمان النفس من نجد هل باکرالوسمی ساحها \* واستن فی قبعانها الجرد أو رات معندل الفسم بها \* مستشفه اللبان و الرند يتلوآ حاديث الذين هـــم \* قصدی وان جارواء والقصد أیام سمر ظلالها وطنی \* منها وزرق مساهها وردی و ومطارح النظرات فی وشا \* أحوی المدامع أهمف القد ترنو المك بعسس جاریة \* قتل الحب بها علی عمد حتی أجد به معلی عجل \* ربب الخطوب وعاثر الجد فقسد وافعا وأبیك بعدهم \* عیشی شدنی الاعلی الفت د وعشد وافعا وأبیك بعدهم \* عیشی شدنی الاعلی الفت د وعشد دادن و تنوفة المعد ومشر دامن دون رقی تسدهم \* قذف النوی و تنوفة المعد ومشر دامن دون رقی تسمید \* قذف النوی و تنوفة المعد المحری علی الفت شعید می المحری المحری می المحری ال

(ومنهم) ما حبنا الطلب أوعسد الله معدن أحديث مرزوقه من أهل بلسان كان سلفانزلاء الشيخ أبي مدين بالمبادوم توارثين خدمة تربته من لدن جد مساحاته ف حداته وكان حدد مانخامس أوالسادس واسمه ألويكرين مرزوق معروفا بالولاية يهم ولمباهلك دفنه يغمراسسن مززيان السلطان بتلسان من يى عبدالوا دف التربة بقصره لمدفئ بازائه وتق قدر بوقاته وثشاعه مدهدذا بتلسان ومواده فعماأ خبرني سنةعشر وسبعما ثةوا رتحل معآسه الى المشرق سنة ثمان عشرة ومرز بجاية فسنع بهاعلى الشيخ أبي على ناصر الدين ودخدل الشرق وجاوراً يوما الرمدين الشريف من ودجع هوالى القاهرة وأقامها وقرأعلى برهان الدين المناقس المالكي وأجيه وبرع في الطلب والرواية وكان يجيد الخطين غمرجم سنة ثلاث وثلاثين الى المفرب واقى السلطان أبا الحسن بمكانهمن حصارتلسان وقدشد بالعباد مسعداعظما وكانعمه ابن مرزوق خطيبايه على عادتهم فى العباد وتوفى فولاه اللعاسان خطابة ذلك المسحد مكانعمه وسمعه يخطب على المنبر ويشيدبذكره والثناء عليه فحلا بعينه واختسه وقربه وهومع ذلك ملازم مجلس الشيخين ابني الامام وبأخذ نفسه ملقا والفضلا والاكابر والاخه عنهم والسلاان كل يوم بزيد ترقيه وحضرمعه وافعة طريف التي كان فيها تمسمو المسلين فسكان يسستعمله في السفارة عنه الى صاحب الاندلس مسفرعنه بعسد أن ملك فريقية الحابن ادفونش ملك قشتالة في تقرير الصلح واستنقادا بنه أى عرتاشف كانأ سروم طريف فغاب فى تلك السفارة عن واقعمة القبروان ورجع بالشف ينمع ماتفة من زعما والنصر اللة عاؤاف الدفارة عن ملكهدم ولقيم خبر واقعة القروان بقسسنطينة من الادافر يقية وبماعامل السلطان وحاميته فثارا هل قسسنطينة بمم جمعاونمبوهم وخطبوا للفضل ابن السلطان أي يقيى وواجعوا دعوة الموحدين واستدعوه فاءالهم وملك البلدوانطاق ابن مرزوق عائداالى المغرب مع جاعة من الاعيان والعمال والسفراء عن الماولة ووفد على السلطان أبي عنان مع أمة حفامة أبي الحسن والدته كانشراحلة المه فأدركها الخبر بقسسنطينة وحضرت الهيعة فوثب ابنها ألوعنان على ملك أيه واستملائه على فاس فرجعت المه وابن مرزوق فى خدمتها نم طلب اللعاق بملسان فيسر حوه البهاوأ قام العباد مكان سلفه وعلى تلسان يومنذ أبو سعددعمان يزعبد الرجن بن يغمر استن بنزيان قدرايد عله قبيلة بن عبد الواديعد واقعة القيروان تتونس وابن مافرا - ين يومنذ عماصر القصبة كامرف أخبارهم وانصرفوا آلى تلسان فوجدابها أباسه عيدتح ثمان بزجر ارقداستعمله عليها السلطان أبوعنان عندالتقاضه على أبيه ومسسره ألى فاس والتقض ابن جرادمن بعسده ودعا

لتفسه ومبدالمه عفان بن عبدالرحن ومعه أخوه أتوقابت وةومهما فلكوا المسبان من يدان مرارو مبسوه مم تتلوه واستدر أنوسعى دعلك تاسمان فأخوه أنو التردقه وركب السلطان أيوالحسس البحرمن تونس وغرق أسطوله ونجاهوالى الجزا ترفآستل بماوأ خذف الحشدالي للسان فرأى أبوسعيدا أن يكف غربه عنهم عواصله تقع ينهما واختاران الناطسيان مرزوق فاستدعاه وأسراليه سايلقه عنددالسلطان أبي المسن ودهب لذلك على طريق العصراء وأطل أنوثابت وقرمه على المبرف كروه على أى عدوعاتموه فأنكر فيعثو اصغيربن عامر في اعتراض ابن مرزوق فجاءبه وحسوم أناما ثم أجازوه العدرالي الاندلس فنزلءل السلطان أبي الحاج دنم ناطة وله المه وسملة منذاجتماعه مجعاس السلطان أي الحسن بستة ائر واقعة طريف فرعي له أنو الحاج ذمَّة تلك المعرفة وأدناه واستعمله في الحطانة بعامعه ما لحراء فارزل خطسه الى أن استدعاه السلطان أبوعنان سنة أربع وخسين بعدمهاك أبيه واستبلائه على تلسان وأعمالهافقد علمهورى وسائله ونظمه فىأكابرأهل مجلسه وكان قرأالكتب بن يديه فى مجلسه العلى ويدرس فى نو شهمع من يرس فى مجلسه منهم ثم بعثه الى تونس عام ملكها سنة غان وخسين لعطب له استة السلطان أبي يحيى فردت الله الطعبة وأخيف شونس ووشى الم السسلطان أى عنان أنه كان طلعاعلى مكانم افسطعه لذلك ورجع السلطان من قسسنطمنة فنارأهل تونس بمن كانبهامن عماله وحاميته واستقدمواأمآ مجدين تأفرا كين من المهدية فحاء وملك البلد وركب القوم الاسطول ونزلوا بمراسي المسان وأوعز السلطان باعتقال ابنمر ذوق وخرج لذلك يعيى بنشعيب من مقدى الحجاب باله فلقب تاساك فتسده هذالك وجانه فأحضره السلطان وقرعمه ثم حيسه مدة وأطلقه بنيدى مهالكه واضطربت الدولة بعدموت السلطان أبي عنان وبايع بعض بني مرين ابعض الاعماص من بني يعقوب بن عبد الحق وحاصروا الهلسد الحديد وبهاا بنه السعيدووزيره المستبدعايه الحسن بنعر وكان السلطان أنوسالم بالاندلس غربه اليها أخوه السلطان أبوعنان مع بن عهم ولد السلطان أبى على بعدوفاة السلطان أبى الحسن وحصولهم معافى قبضته فلانوف أراد أنوسالم النهوص للدكه بالمغرب فنعه رضوا والقائم بوء تذواك الاندلس مستبدّا على الزالسلطان أى الحجاج فلحق هو باشيباية من دارا لحرب ونزل على بطرة ملكهم بومنذ فهمأله السفن وأجازه الىالعيدوة فنزل جيسل الصفيحية من بلادغمارة وقام بدءوثه نبومسيمرو ينومنسر أهال ذلك الجبل منهسم أمذوه واستولى على ملكدفي خبرطو الذكر ناه في أخدار دولته وكأن ابن مرزوق يداخله وهوبالانداس ويستخدم لهو مفاوضه في أموره ورعا كانكاته وهو بحدل اصفيحة ويداخل زعما ومهفى الاخذبد عوته فلماملك السلطان أبوسالم رعى له تلك الوسائل أجع ورفعه على الناس وألقى عليه عجبته وجعل زمام الامور سده فوطئ الناس عقسه وغشى أشراف الدولة مايه وصرفت الوجوه المه فرضت الذلائ قلوب أهل الدولة ونقموه على السلطان وتربصوا به حتى وثب عبدالله سعر بالبلدالحديد وافترق الناس على السلطان وقتله عرين عسدالله آخر ثنتمن وسستمن وحدس اس مرزوق وأغرى به سلطانه الذى نصمه محدس أى عمد الرحن سنأبى المسسن فامتحنه واستصفاه تم أطلقه بعدا أن رام كثيرمن أهل الدولة قتساد فنعسه دنهم وللق سونس سنة أربع وستين ونزل على السلطان أى اسمق وصاحب دولته المستمد علىه أى عجدى تافرا كمن فأكرموا نزله وولوه الخطابة بجامع الموحدين شونس وأتفام بمأالى أن هلك السلطان أتواسعتى سنة سبعين وولى ابنه خالد وزحف الساطان أبوالعباس حافد السلطان أبى يعنى من مقرّه بقست فطينة الى تونس فلكها وقتل خالدانسنة تنتن وسبعين وكان الأمر زوق يستريب منعلما كان يمل وهو بفاسمع انعمه محدصا حب يجاية ويؤثره عند السلطان أبى سالم علمه فعزله السلطان أبوالعبآس عن الخطبة يتونس فوجم لها وأجع الرحلة الدالمشرق وسرتحه السلطان فركب السفن ونزل بالاسكندرية غرال القاهرة وافيأه لاالعلم وأمراء الدولة واخقت بضائعه عندهم وأوصلوه الحءالسلطان وهويومتذالا شرف فككان يعضربومنذ مجلسه و ولاه الوظائف العلمة فكان ينتجع منهامعاشه وكان الذى وصل حبله بالسلطان لقمه أقرل قدومه فحلابعينه واستظرف جلته فسعىله وأنجيح سعايته ولميزل شيما بالقاهرة موقرالرتهة معروف الفضيلة مرشحالقضاء المالكية ملازماللتدريس فى وطائفه الى أن هلك سنة احدى وعاتين هكذاذ كرمن حضرهمن جلة السلطان أى الحسس من أشياخذا وأصحابنا وليسموضوع الكتاب الاطالة فلنقتصر على هذاالقدر ونرجع آلى ما كنافيه من أخبار المؤلف

﴿ وَلَا يَهُ الْعَلَامَةِ مُنْوَنِّسُ ثُمَّ الرَّالَّةِ لِعَدَهُ الْكُو {الْمُغْرِبُوالْكَتَابَةِ عَلَى السَّلْطَانُ أَبِي عَنْمَانَ}

ولم أزل منذنشأت و ناهزت مكاعلى تعصيل العلم حريصاعلى اقتناء الفضائل متنقلابين دروس العلم و حلقاته الى أن كان الطاعون الجارف و ذهب الاعمان والصدور وجسع المشدينة وهلك أبواى رجهما الله ولزمت مجلس شيخنا أبى عبد الله الايلى وعكفت على القراءة عليه ثلاث سنين الى أن وعمل الشيئ واستدعاه السلطان أبو عنان فارتدل الله واستدعانى أبو مجد بن تافراكين المستبدعى الدولة يوه شذ بتونس الى كتابة

العلامةعن السلطان أبى اسمق مذنهض المهمن فسنطينة صاحبها أبوز يدعافد السلطان أبي بحى فى عساكره ومعه العرب أولادمه الهل الذين استنعدوه اذلك ففرح ابن مافرا كنن وسلطانه أبوا مصق مع الدرب أولاد أف الليل وبث العطاء في عسكره وجمر لهالمراتب والوظائف وتعلىل علية صاحب العلامة أتوعيد الله عد دين على من عر بالاستزادة من العطاء فعزله وأدالني منه فكتت العلامة عن السلطان وهي الحسدقه والشكريته بالفلم الفلمظ مابين السمسلة ومابسدهامن مخاطبة أومرسوم وحرجت معهمأ قلسنة ثلاث وخستن وقدكنت منطوبا على الرحلة من افريقمة لماأصابي من الاستيعاش اذهاب أشيائي وعشلاني عن طلب العلم فلارجع بنومرين الى مر اكرهم بالمفرب وانحسرتا رهمعن افريقة وأكثرمن كأن معهم من الفضلاء صعابة وأشباخ فاعتزمت على الساف بمموصد تنى عن دلك أنى وكبرى معدر جمالله فلاعدت الى هذه الوظيفة سارعت الى الاجابة لتعصيل غرضي من اللحاف بالغرب وكان كذلك فأ بالما خرجنامن ونس نزانا بلادهؤارة وزحفت العسا كربهضهااني بعض بفعص مرماجنة وأنهزم صَفناو بحوت أناالى أبة فأقت بماعند الشيخ عبد الرحن الوسد انى من كمراء المرابطين م تحوّات الى سبتة ونزلت بهاعلى معدب عبدون صاحبها فأفت عدد دارالي حتى هيألى الطريق مع رفيق من المفرب وسافرت الي قفصمة والقشيم الرياماستي قدم علينا بهاالفقيه يجدآبنال يسمنصور بن مزلى وأخوه يورف يومئذ صاحب الزاب وكان هو يتونس فلما حاصر ساالامير أبوزيد خرج اليه فتكان مقه فل الغهم انفير بأن السلطان أماعنان ملك الفرب نهد آلى تلسان فلحسكها وقتل سلطانها عمان من عبدال من وأخاه أما ابت وأنه المهي الى المرية وملك بجاية من يدصاحه االامعراني عمد دالله من حف دة السلطان أي يحى وراء له عندما أطل على بلده فسا والمدور لله عنها وصارف جلته وولى ألوعنان على بجيابة عربن على شدين بن وطاس من بن الوزيرشموخهم فلمابلغهم هذاالحيرا حفل الاسرعبد الرحن من مكانه عن حمار يواس ومر بقنصة فلدخل المناجحد ن مزنى ذاهما الى الزاب فرافقته الى يسكرة ودخلت الى أخيه هنالك ونزل هو بعض قرى الزاب تحت براية أخمه الى أن انصرم الشداء وكان أتوعنان الماد جاية ولى عليها عرابن على ابن الوزير من شيوخ بنى وطاس فحافارح مولى الامرأب عبدالله لنفل حرمه وولده فداخل بعض السفها من صنهاجة في قتل عربن على فقتله ف مجلسه ووثب هو على البلد وأرسل الى الامرأ بى ديديستدعيه من قسنطينة فتمشت رجالات البلدينهم خشمة من سطوة السلطان ثم أدر وابفار ح نفتلوه وأعادوادعوة السلطان كاكانت وبعنواءن عامل السطان بتدلس يحياتن بعربن عبدالمؤمن من شوخ بى و كاسن من بى مرين فلكوه قيادهم و بعثوا الى السلطان بطاعتهم فأخرج لوقنه حاجبه مجدين أيءرو واكتنف المندوصرف معهوجره دولته وأعمان بطائته وارتحلت من وسيكوة وافداعلى السلطان أى عنان بتملسان فلقيت ابن أبي عرو بالبطعاء وتلقائي من الكرامة عمالم أحتسبه وردني معه الي يجابة فشمدت الفتع وتسايلت وفودافر يقية اليه فلمارجع الى السلطان وفدت معهم فنالني من كرامته واحسانه مالمأ حنسبه أذ كنت شاباً م يطرشار بي ثم انصرفت مع ألوفود ورجع ابزأبي عروالي بجاية فأقت عنده حتى انصرم الشماء أواحر أربع وخسين وعاد السلطان أبوعنان الى فاس وجع أهل العلم لتحليق بمجلسه وجرى ذكرى عنده وهو ينتق طلمة العلم للمذاكرة في دلك المجلس فأحسره الذين المسهم سونس عني ووصفوني افكتب الى الماجب يستقدمني فقدمت عليه سنة خسوخسين ونظمى في أهل مجلسه العلى وألزمني شهود الصلوات معه ثم استعملني في كما سه والتوقسع بين يديه على كرممني اذكنت لمأعهد مشله لملني وعكفت على النظر والقراءة وأقاء ألمشيخة من أهل المغرب ومن أهل الانداس الوافدين في عرض السفارة وحصلت من الافادة منهم على البغية وكان في جلته نومة ذالاستاذ أبوعيد الله محدين الصفار من أهل مراكش المام القراآن لوقته أخذعن مشيخة المفرب وكبيرهم شيخ المحدّثين الرحالة أبوعبدالله عدب رشيدالفهرى سيدأهل المغرب وكان يعارض الساطان القرآن برواياته السدمع الى أن توفى (و نهدم) قاضى الجماعة بفاس أبوعبدالله مجدد المفرى صماحبنا من أهل تلسان أخذ العدلم بهاعن أب عبد الله محد الساوى وردعلهامن المغرب خلوامن المعارف شمدعته همته الى التحلى بالعام فعكف في ستم على مدا رسة القرآن ففظ موقرأه بالسبع ثم عكف على كتاب السميل ف العربية ففظه تمعلى مختصر ابن الحاجب في ا فقه والاصول فففظه ما تمازم الفقيه عمران المشدالى من الميذ ألى على ناصر الدين وتفقه عليه و برزف العماهم المحيث لم الحق عاسه وي السلط أن أنو تاشفين مدرسة بتلسان فقد مه للمدريس بما يضاهي به أولاد الامام وتفقه علمه بتلسان جاعة كان من أوفرهم سهم مافى العلوم أبوعبد الله المغربي هذا ولماجا شيخ اأبوع بدالله الايلي الى تلسان عند استيلا السلطان أبي المسن علهاوكان أبوعيدالله الساوى قدة تلوه فتح السان فتله بعض أشماع السلطان لذنب أسلفه فى خدمة أخسه أبي على بسحلماسة قبل انتحاله العلم كان السلطان توعسه علمه فقتل بباب الدرسة فلزم أبوعبد الله المفريي بعده مجلس شيخسا الايلي ومجالس بني الامام واستجرفي العلم ولماانة قض السلطان أنوعنان سنة تسع وأربعيز وخلع أباهنديه

المهكنت السعة فكتمها وقرأهاعلى الناس في وم مشهود وارتعل مع السلطان الى فاس فلاملكها عزل فاضيها الشيخ المعمر أباعب دالله بنعبد الرزاق وولاممكانه فلمزل فاضيابها الىأن أسخطه ليعض النزغات الماوكمة فعزله وأدال منه مالفقيه أبى عبدالله الفشتاني آخوسنةست وخسين ثم بعثه في سفارة الى الاندنس فامتنع من الرجوع وقام السلطان الهافى ركابه ونقم على صاحب الاندلس تمسكدبه وبعث اليه فيه يستقدمه فلاذا بن الاحر بالشفاعة فيه واقتدى لككاب أمان بخط السلطان أتى عنان وأوفده ف جاعة من شيوخ العلم بفر باطة القياطنين بهامنهم شيخنا أبو القاسم الشريف السبتي شبيخ الدنيا حلالة وعلمأ ووقارا ورياسة وأمام اللسان فصاحة وبيانا وتقدما في نظمه ونثره وترسلانه وشيفناالا خرأبوالبركات محدين الحاج البلقيني من أهل المرية شيخ المحدثين والفقها والادباء والصوفية والخطب بالاندلس وسدأهل العلماطلاق المتفنن فأسالب المعارف وأداب العماية للماوك فن دونهم فوقدوا به على الساطان شدنسعين على عظيم تشوّفه للقائم مافقيلت الشفاعة وانحت الوسيلة حضرت بجيلس السلطان يوم وفادتهماسنة سبع وخسين وكان يومامشهودا واستقرالقاضي المغربي في مكامه باب السلطان عطلامن آلولاية والحرابة وحرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان وقعت سنه وبن أقاربه امتدءمن الحضور معهم عند القاضي الفشتالي فتقدم السلطان الى بعض أكابر الوزعة بابه أن يستعمه الى مجلس القاضي حتى تفذف وحكمه فكان الناس بعدونها محنة ثم ولاه السلطان بعددلك قضاء العساكر في دولته عند ماارتعل الى قسنطمنة فلاافتنعها وعادالي دارملكه هاس آخرتمان وخسين اعتل القاضي المغربي في طريقه وهلك عندقد ومه بفاس \* (ومنهم صاحبنا) \* الامام العالم القيدوة فأرس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول أبوعيدالله مجدين أحمدالشريف الحسمني ويعرف بالعلوى نسبة اليقربة من أعمال للمسان تسمى العلويين فكانأهل بلده لايدافعون في نسم مروبها تغمس فيه يعض الفيعرة بمن لابروعه ديسه ولامعرفته بالانساب معضمن اللغولا المتفت المه نشأهدذا الرجل بتكسان وأخذالع لمءن مشيختها واختص بأولاد لامام وتف ته عابهما فى الف هه والاصول والكلام غمرنم شيخنا أياعبدالله الايل ونضلع من معارفه فاستجر ونفعرت ينابيع العلوم من مداركه ثمار تعل الى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين ولتي شيخنا القاضي أباعبدالله بنعبدالسلام وحضر مجلسه وأفادمنه واستعظم رتبته فى العسلم وكان ابن عبدالسلام يصغى اليهو يؤثر محله ويعرف حقه حتى القدرعوا أنه كان يعلوبه في الله فمقرأ علىه فصل التصوّف من كتاب الاشارات (١) لابن سينا لما كان هوأ - كم ذلك

الكاب على شيغنا الايلى وقرأ علمه تترامن كتاب الشفا ولاين سيناومن تلاخيص كتب ومن الحساب والهندسة والفرائض علاونعلى ماكان يحمله من الغفه والعربة وسائر عاقم الشريعة وكانت له في كتب الخلافات يدطولي وقدم مالسة فعرف له الن عد السلام ذلك كله وأوجب حقه وانقلب الى تلسان وانتعب لتدريس العلم وشهالا المغرب معارف والميذا الى أن اضطرب المفرب بعدوا قعة القروان مهلك السلطان أبوالحسن وزحف أبوعنان الى تلسان فلكهاسسنة ثلاث وخسن فأستخلص الشر ف أناعب دالله واختاره لجلسه العلى معمن اختارهمن المشيخة وزحف به انى فاس فتبرم الشريف من الاغتراب وردد الشكوى وعرف السلطان ذلك وارتاب مم بلف أثنا ولك اتعمان سعد الرحن سلطان تلسان أوصامعيلي ولده وأودع له مالاعنسد بعض الاعبان من أهمل للسان وات الشريف مطلع على ذلك فانتزع الوديعة وسحفط الشريف بذلك ونكمه وأفام في اعتقاله أشهرا مُ أَطلقه أولست وخسن و قصاهم أعنيه بعد فترقس اطينة وأعاده الى مجلسه الى أن هلك السلطان آخرتسع وخسين وملك أتوجو بتوسف بن عبد الرحن تلسان من يد يى مريز واستدى الشريف من فاس فسر حدالف انم بالامرود يدالوزرع رب عبد الله فانطلق الى تلسان وأطلقه ألوحو براحتيه وأصهرله في ابنته فزقر جها اياه وبني له مدرسة بعمل فيعض جوانبها مدفن أسه وعهوا قام الشريف يدرس العلم الحان هلك سنة اسدى وسيعين وأخبرني رجه الله أن مولده سنة عشر ، (ومنهم صاحبنا) \* الكاتب الفاض أبوالقاسم عمد بن يعى البرج من برجة الاندلس كان --انب السلطان أبي عنان وصاحب الانشاء والسرق فدولته وكان مختصابه وأثمرا لديه وأصلهمن رجعة الانداس نشأبها واجتهدف العلم والتعصدل وقرأ ويمع وتفقه على مشسخة الاندلس واستحرف الادب وبرزق النظم والنثروكان لايعارى فى كرم الطباع وحسن المعاشرة ولننا لحانب وبذل الشروالمعروف وارته ل الى الم عشر الاربعين وسبعمائة وبهاالامرأ يوزكر باان السلطان أبي يحيى منفردا بملكها على حمن أقفرمن رسم الكتابة والبلاغة فبادرت أهل الدولة الى اصطفأته واشاره بخطة الأنشأ والكاك عن السلطان الى أن هلك الامرأبوركر باوندب ابنه مجدمكانه فكتب عنه على رسمه ثم هلك الملطان أبو يحهى وزحف السلطان أبوالحسسن الى افريقمة واستولى على يجاية ونقل الامر مجداً بأهله وحاشيته لى تلسان كاتقدة م في أخبار دفيرل أبو القاسم البرجى تلسان وأكام بهاواتصل خبره بأبي عنان ابن السلطان أبى المسن وهو يومتا أسرهاوافسه فوقعس قلسه عكان الى أن كانت واقعة القبروان وخلع أبوعنان وأستبد بالامرفاستكتبه وحلهالما لمغرب ولم يسم به المى العسلامة لانهآثر بهامجد بنأبى عمر بماكانأتوه بعلمالة آنووى عديدار مفولاه العملامة والبرجى مرادف له فى رياسة الى أن انقرضوا جمعاوها السلطان أبوعنان واستولى أخوه أبوسالم على ملك المغرب وغلب النامر زوق على هواه كاقد مناه فنقل البرجي من المكتابة واستعمله ونمانين وأخبرني رحمه الله في قضاء العساكر فلم إلى على القضاء الى أن هاك سنة أنَّ مولده سنة عشر " \* (ومنهم شيخنا المعمر الرحالة ) \* أبوعبد الله عجد بن عبد الرزاق شيخ وقته جلالة وتر ية وعلى اوخبرة بأهل بلده وعظمة فيهم نشأ بفاس وأخدعن مشيختها وارتحل الى ونسفاني القاضي أمااسحق بنعبد الرفيع والماضي أباعدالله النفزاوى وأهلطمقتهما وأخلفتهم وتفقه عليهم ورجع ألى المغرب ولأذمسنن الاكابر والمشابخ الى أن ولاه السلطان أبو الحسن القضاء عدينه فاس فأ قام على ذلك الى أن حاء السلطان أنوعنان من لسان بعدوا قعة الفسروان وخلصه فعزله بالفقه أبى عسدالله المغربى وأفام عطسلافي شه والماجه ع السلطان مشسيخة العلم للصليق يحلسه والافادةمنهم واستدعى شيخنا أباعيدالله يزعيدال زاق فكان بأخذمنه المديث ويقرأعلم القرآن بروايانه في مجلس خاص الى أن هلك رحمه الله بين يدى مهلك المسلطان أي عنان الى آخرين وآخرين من أهل المغرب والاندلس كلهم لقت وذاكرت وأفدت منه وأجازني بالاحازة العامة

## \* (حدّ يث النكبة من السلطان أبي عنان) \*

كان اتصالی بالسلطان أی عنان آخرسنه ست و خدین وقرین واد بانی و استهملنی فی كایته و اختصدی بجاسه للمناظرة و النوقید عنه فی خیرا لمنافسون و ارتفعت السطان حتی قویت عنده بعد آن كان لایغیر عن صفائه نم اعتل السلطان آخوسیم و خدین و کان قد حصلت بنی و بین الامیر مجمد صاحب بجایه من الموحدین مداخله آحکمها ما كان اسانی فی دولتهم و عفات عن التحفظ من مثل ذلك من غیرة السلطان فیا هو الا أشغر و جعه حتی نمی السه بعض العداد آن صاحب بهایه معقل فی الفرار الستر حع المده و بها بوه بند و زیره الكبیر عبد الله بن علی قانیمت السلطان اذلك و با در با ایم انده المدان و المناف الده و بها بوه بند و زیره الكبیر عبد الله نقبض علی و امتحنی و حبسنی نم الفی الامیر مجد او مازات آنافی اعتقاله الی آن هاك و خاطبته بن بدی مها كه بقصد د

عسلى أى حال المالى اعانب « وأى صروف السرمان أعالب كفي حزنا أنى على القرب نازح « وأنى على دعوى شهودى عائب وأنى على حكم الحوادث نازل « نسالنى طور اوطور التحارب

(ومنهافی التشوق)

ساوتهم الاادكارمُه اهد \* لهافي النيالي الفيابرات غرائب وان نسيم الريح منهم يسوقني \* اليهم وتصبيني البروق اللواعب

وهى طويلا نحوماتى بت ذهبت عن حفظى فكان لهامنه سوقع وه شرلها وكان بهاسان فوعد بالافراج عنى عند حلوله بفاس و نحس لمال من حلوله طرقه الوجع وهلا نحس عشرة لميلة في رابع وعشر بن من ذى الحجة خام تسع و خسين و بادرا لقام بالدولة الوزير الحسن بن عرالى الجلاق جاعة من المعتقلين كنت فيهم فحلع على وحلنى وأعادنى الى ما كنت عليه وطلبت منه الانصراف الى بلادى فأبى على وعاملنى بوجوه كرامته ومذهب احسانه الى أن اضطرب أمره وانتفض عليه بنوم بن وسين ما مناه في أخيارهم

\* (الكَّاية عن السلطان أي سالم في السرّ والانشاء) \*

ولماأ جازالسلطان أبوسالمين الاندلس لطلب ملكه ونزل بحيل الصفيحة من بلاد عمارة وكان الخطيب ابن مرزوق يفاس فشت دعو تهسر اواستعان يعلى أمر معاكان سى وبين أشسيآخ في مرين من الحبية والا تنلاف فحملت الكشرمهم على ذلك وأجانوني المه وأنابو مئذا كتبعن القيائم بأمرين هرين منصورين سلمان ين منصور بن عبد الواحية سربعقو بسنعمدا لمق وقدنصه والملك وحاصروا الوزير حسين بنعمر وسلطانه السبعد تأتىءنان بالبارا لدردفق صدنى اين مرزوق في ذلك وأوصل الح كأب السلطان أبي سالمالحض على ذلك واجال الوعدفيه وألقي على حلته فنهضت به وتقدمت الى شيوخ بني مرين وأحراء الدولة بالتعريض على ذلك حتى أجابوا وبعث ابن مرزوق الى الحسن بن عريدعوه الى طاعة السلطان أبي سالم وقد ضحرمن الحصار فيادرالى الاجابة واتفق رأى بني مرين على الانفضاض عن منصو رب سلمان والدخول الى البلد المديد فلماتم عقدهم على ذلك نزءت الى السلطان أبي سألم في طائفة من وجوه أهدل الدولة كان منهم عدين عمان بن الكاس المستبدّ بعدد لك علك المغرب على سلطانه وككان ذلك الغزوع مبدأ حظه وخطة سعادته بسعاتي لهعند السلطان فلماقدمت على السلطان مالع فيعة بماعندى من أخبار الدولة وما أجعوا عليهمن خلعمنصور بنسلمان وبالموعد الذى ضروه لذلك واستعشته فارتعل ولقمنا البشهر ماجفال متصور بنسلمان وفراره الى نواحى ماديس ودخول بنى مرين الى البلد الجديد واظهارا لمسنن عردعوة السلطان أيسالم تم لقيننا بالقصرا الكسرقباتل السدلطان وعساكره على رأياتهم ووزير منصورين سليمان مسدعود بن دحوبن ماسي

فلقاه السلطان الكرامة كاليحب واستوزده عوضانا باللحسن بن يوسف بنعلى بن محمد الو رتاجي السابق الى و زارته لقيه بسبتة وقد عثر به منصور بن سليمان الى الاندلس فاستوزده واستكفاه ولما احتمات العما كرعنده بالقصر صعد الى فاس ولقيه المسن بن عريظاهرها فأعطاه طاعته ودخل الى دادملكد وانافى ركابه للسيمة مشرة لدائم نزوى اليه منتصف شعبان سنة ستين وسيعما نة فرعى لى السابقة واستعملى فى كابة سرة والترسيل عنه والانت الخاطبانه وكان أكرها بصدر عنى بالكام المرسل بدون أن يشاركني أحد عن ينهل الكابة فى الاستعاعات مناها وخفاء المعانى منها على أكثر الناس بخلاف غير المرسل فانفرت به يومئذ وكان مستغر باعند من هم من أهل هذه الصناعة ثم أخذت نفسي بالشعر وانتال على منه بحود توسطت بن الاجادة والقصور وركان مما أنشد ته اياه لماة المولد النبوى من سنة ثلاث وستن

أسرفن في هيري وفي تعدي \* وأطلن موةف عسرتي ونحسى وأبن وم البين موقف ساعة \* لعواد مستغوف الفؤاد كثيب لله عهد الفاعنين وقدعدا \* قلى رهين صباية ووجيب غربت ركائبهم ودمعي سافع \* فشربت بعدهم بما غروب يستعذب الصب الملام وانى \* ما المسدام لدى غسرشروب ماهاجي طرب ولااعتاد الحوى \* لولا تذكرمنز ل وحسب أصبوالى اطلال كانت مطلعا \* للسدر منهم أوكناس رسب عبثت به ايدى السلى وترددت \* ف عطفها السدهر أى خطوب تسلى معاهدها وانعهودها 🐞 ليجرهما وصني وحسسننساي وأذا الديار تعسرضت لمنسيم \* هـزتالذ كراها أولى التشبيب ايه عملي الصمر الجمسل فانه \* ألوى سين فؤادى المنهموب لم أنسها والدهم يتني صرفه \* ويغض طرفي حاسد ورقب والدارمونقة بمالستمن الأ يام تعلوهما كالتحل قشب بإسائق الاظعان يعتسف الفلا . تمواصل الاسناد والنأ ويب متهافتاعن رحل كلمدلل ، نشدوان من آن ومسلفوب تتعاذب النفعات فضل ردائه \* في ملتقاها من صبا وجنوب ان المساطماالمساد صعبه \* نهاوا بموردد معده المسكوب ان تعترض مسراهم سدف الدبي \* صدعوا الدبي بغرامه المسوب فى كلشمه مندونها « هجرالامانى القاسهوب هدالامانى القاسهوب هدالامانى المحافت صدوره قالحالتى « فيهالفانية العيزوالوب فترقم من أكاف يترب مامنا » يكفيك ما تخشاه من تثريب حيث النبوة آيها مجلوة « تتاومن الا تاركل فريب مر عيب ليس يجيدالثرى » ما كان سرالله بالمحبوب ومنها بعد تعديد معيزاته صلى الله عليه وسلم والاطناب في مدحه

انی دعو نک واثقابا جایی \* باخسرمدعو وخسر مجیب ماداعسی سفی المطیل وقدحوی \* فیمدها اقرآن کل مطیب باهدل سلفتی اللبالی زوره \* تدنی الی الفوز بالمدغوب باهدل سلفتی اللبالی زوره \* تدنی الی الفوز بالمدغوب باهدوخطیاتی باخلاصی بها \* وأحطأو زاری واصر ذبویی فی فتسة هجروا المنی وتعودوا \* انشاه حکل نجسة و فیس بطوی صحائف لیلهم نوق الفلا \* ماشئت من خبب و من تقریب ان رنم الحادی بذکر له ر ددوا \* آنفاس مشتاق الملا طروب ورثو اعتساف المدعن آباهم \* ارث الخلافة فی بی یعقوب و رثو ااعتساف المدعن آباهم \* ارث الخلافة فی بی یعقوب الفلاعنون الخل وهی عوابس \* یغشی مشارالذه می کل سبیب و المانعون الحارجی عرضه \* فی مشدی الاعداه غیر معیب و المانعون الحارجی عرضه \* فی مشدی الاعداه غیر معیب و منها فی ذکر اجازته البحرو استیلا نه علی ملکه

سائل في طامى العباب وقد سرى \* ترجيه ريح العزم دات هبوب تهديد شهب أسنة وعزائم \* يصدعن ليل الحادث المرهوب حتى المخبلت ظلل الفلام بسعيه \* وسطا الهدى بفريقه المغلوب أبنى الاولى شادوا الخلافة بالتق ه واستأثر وا بناجها المغصوب جعوالحفظ الدين أى مناقب \* كرموا بها في مشهد ومغيب لله هجيد له طارفا أو تالدا \* فلقيد شهد نامنده كل هجيب كرهية أورغية للفي العيلا \* تقتاد بالترغيب والمترهب لاذات مسرورا بأشرف دولة \* يدوالهدى من أفقها المرغوب

ومن قديد يماطب به بعد وصول هدية السودان اليدوفها الحبوان الفريب

قلحت بالاثوان من زندى وهفت بقلى زفرة الوجد وسندت ساوائي على نقية به بالقرب قاستبدل بالعد ولرب وصل كنت آمياه به القالم أضاع من عهدى لاعهد عند الصبر أطلبه به القلوام أضاع من عهدى يطبى العد فول فأ أعنف به وأقول فل فأ تني رشدى وأعارض النفحات أسكاها بردالمرى فتريد في الوقد عهدى العرام الى مسالكها به لنعابي بضعف ما تهدى باسائق الاظهان معتسفا به طبى الفلاة الطبية الوجد أرح الركاب فني السينية المرد وسل الربوع برا منه خبرا به عن المستنبة المرد وسل الربوع برا منه خبرا به عن المستنبة المرد مالى بلام عبل الهوى خلق به وهى التي تأبي سوى المهد لابت الاالرشدة في هدى ونتي به المستعن معالم الرشاخي المهدة في هدى ونتي به المستعن معالم الرشاخيل الهوى خلق به والمستعن معالم الرشاخيل الهوى خلق به المستعن المالم المستعن المس

خُل السراة الفسرشائهم عد كسب العلاعوا هب الوجد ومنها في ذكر خلوص المه وما ارتكبته فعه

لله محسنى اذ تأو بني « ذكراء وهو بشاهق فرد شهم يفل بواترا قضيا « وجوع أقبال أولى السد أوريت زند العزم في طلى « وقضيت حق المجدمن قصدى ووردت عن ظمط مناهله « فرويت من عز ومن رفدى هي جند المأوى لمن كافت « آماله عطالب المجلسلد لولم أغيل ببرد كورها « ماقلت هذى جندة الحلال من مبلغ قوى ودو نهم « قذف النوى و تنوفة البعد انى أنفت على رجائهم « وملكت عزج عهم وحدى ورفية الاعطاف حالسة « موشب بقوشائم البروو وحشية الانساب ماأنست « في موسب بقوشائم البروسية وعلى عن الوهد تسمو مجيد بالدغ صدهدا « شرف الصروح بغير مأجهد طالت رؤس الشاخيات به « وربم اقصرت عن الوهد

قطعت المك تنائفاوصلت « آسارها بالقهد والوخد تحدى على استصغا شهادللا « وسيت طوع القن والقد السعود اللاتى ضدنها « طول الحماة بعيشة رغد جاتك فى وفسد الاحابش لا « رجون غيرا ممرم الوف د وافعد أنساء نقلم « أيدى السرى بالفور والعبد يثنون بالحسنى التى سبقت « من غيرا على الاتراك والهند ويرون حظما من وفادتهم « فرا على الاتراك والهند بامستهينا جل فى شرف « عن رتبة المنصور والمهدى جازاك بك عن خامقه » خيرا لجزاء فنم من يسدى ويقت للدنيا وساكنها « في عيزة ألدا وفى سعد ويقت للدنيا وساكنها « في عيزة ألدا وفى سعد

وأنشدته في سائر أبامه غيرها تن القصدد تن كنبرالم يعصرني الا تنشئ منه م غلب ابن مرزوق على هواه وأفرد تبخالصته وكبع الشكائم عن قربه فانقبضت وقصرت الخطومع المقاعلي ماكنت فسممن كالمة سرموانشا مخاطباته ومرامعه ثمولاني آخرالدولة خطة المظالم فوفيتها حقها ودفعت الكشريما أرجوثوا به ولمرزل اين مرزوق آخدا فى سعايته فى وبامنالى ون أهل الدولة غيرة ومنافسة الى أن انتقض الامر على السلطان يسبيه ونأوالوز يرعمر بن عبدالله بدارا لملك فصاراليه الناس ونبذوا السلطان وسعته وكأن ف ذلك هلا كدعلى ماذكر ناه في أخدارهم ولما قام الوزير عمر بالامر أفرني على ماكنت عليهو وفرأقطاى وزادف برايتي وكنت أسمو بطغيان الشباب الى أرفع مماكنت فيه وأدل فى ذلك بسابق مودّة معه منذأ يام السلطان أبي عنان وصماية استعكم عقدهما يني وبن الامد مرأى عبد الله صاحب يجاية فسكان اللث آ مافسنا ومصقل فكاهتنا واشتذت غبرة السلطان كامر وسطا بناوتغافل عن عمر بن عبدا للملكان أسه من ثغر عجامة ثم حلى الادلال علمه أمام سسلطانه وماارتكمه في حتى من القصور بي هماأسمو السهالى أن همرته وقعدت عن دار السلطان سغاضياله فتسكرلي وأقطعني جانبامن الأعراض فطلمت الرحلة الى بلدى مافريقمة وكان بنوعمد الوادقد واجعوا ملكهم بتلسان والمغرب الاوسط فنعنى من ذلك أن يغتبط أيوجوصاحب لسان بمكانى فأقيم عنده وألح ف المنع من ذلك وأبيت أنا الاالرحلة واستحرت في ذلك برديفه وصهره الوز برمسعودين وحوين ماسى ودخلت علمه يوم الفطرسنة ثلاث وستين فأنشدته

هنيالصوم لاعداه قبول \* وبشرى لعيدانت فيهمنيل وهناتناسن عسزة وسسعادة \* تتابيع أعوام بهاوفسول

ستراقه دهرا أنت انسان عنه \* ولامسر ربعا في حال محول فعصرك مابن الليالى مواسم \* له غسرد وضاحمة وجول وجائدك المأمول للمدودمشرع ، يحوم علمسه عالم وجهول عسالهٔ وانضن الزمان منولى ، فرسم الاماني منسواله محيل أجرنى فليس الدهسولي عسالم \* اذالم يكن لى ف ذراك مقبل وأولمتني الحسمي عاأنا آمل \* فثلك بؤلى راجسا و نسل ووالله ماومت الترحل عن قلي \* ولا يخطة للعيش فهو بحزيل ولارغبة عن هد مالدار انها \* لظل على هذا الاتام ظليل ولكن أى بالشعب عناحبائب ، شعاه ي خطب والفراق طويل بهميم بين الوجسد الى نازح \* وان فؤادى حست هن حاول عزىزعليهن الذى قــد الهســه \* وان اغترابي فى البلاديطول وَارْتُوا بِي المِفاعِ كَأْنِي ﴿ يَخْطَفْتُ أَوْعَالَتُ رَكَالَى غُولَ ذكرتك المغنى الاحبة والهوى ، فطا رث لفلى أنه وعو بل وحست عن شوق ربال كا نما \* عِنْدُ حسل لى ف مم اوطالال أأسنابنا والعهد سي و منكم \* كرم وما عهد الكرم بحول اداأنا لمترض الجول مدامعي \* فدالا قر بتدي للقاء حول إلاممقامي - يشامردالعدلا \* مرادي ولم تعط القياد ذلول ويدهب بى مابين يأس ومطمع \* زمان بني ل المعلوات بخيل تعللني منهـ أمان خوادع \* ويؤنسني منه أمان مطول أما للسالى لاترة خطوبها \* ففي كندى من وقعهن فلول روعني عن صرفها كل حادث \* تكادله صم البلاد تزول أدارى على رغم العداة برية ي يصانع واش جوفها وعذول وأغدو اأشحال على لا كانما \* تحود نفسي زفسرة وغلسل واني وانأصحت في دارغرية \* تحسل اللمالي سلوتي وتديل وصدة تنى الايام عن خبر منزل \* عهدت به أن لايضام نزيل لاعلمأن الخبر فاش مكثر \* وان هان أنصار وبان خليل فأعانى الوزيرمسعودعلمه حتى أذن فى فى الانطلاق على شريطة العدول عن تلسان فى أى مسندهب أودت فاخترت الانداس وصرفت وادى وأمهم الى أخوالهم أولاد القائد محدبن الحكيم بقسنطينة فاتح أدبع وستين وجعلت أناطر بقعلى الأندلس وكان سلطانها أبوعدا لله الخاوع وحين وفد على السلطان أبى سالم بفاس وأقام عنده حصلت لحمعه مسابقة وصلة خدمة من جهة الوزير أبى عسدالله بن المطيب لما كان بنى و بنه من المحابة في الدولة ولما أجاز بالسندعاء الطاغية لاسترجاع ملكه حين فسد ما بين الطاغية و بين الرئيس المتوثيب عليه بالاندلس من قرآ بته خلفته في الرئيمي عاله وولده بفاس خيرخلف في قضاء عاجتهم بالاندلس من قرآ بته خلفته في الرئيمي عاله وولده بفاس خيرخلف في قضاء عاجتهم وادر ارار زاقهم من المتولين لها والاستخدام لهم ثمف سدما بين الطاغية و منه قبل ظفره بملكه برجوعه عالثة ترطله من التحافي عن حصون المسلمن التي تملكه الأسلاب فنه المنارقة المي بلاد المسلمن باستحة وحسكت المحرب عبد الله يطلب مصرا من أمصار فنما رقه المي بدالة بيطلب مصرا من أمصار الاندلس الغرب في جهاد هم وخاطبني أنا في ذلا فكنت له نم الوسيلة عند عرحتي تقدم من ذلك و تحياف له عن رئدة و أعمالها فنزلها و تملكها وكانت داره برن و ركاب فتحه وملك منها الاندلس أ واسط ثلاث وستين واستوحث أنامن عمرا ثر ذلك كامر وارتعلت البه معق لاعلى سوابق عنده فقر ب في المكافات كانت كامر وارتعلت البه معق لاعلى سوابق عنده فقر ب في المكافات كانت كامن وارتعلت البه معق لاعلى سوابق عنده فقر ب في المكافات كانت كرمان شاء المناه المناه النه تعالى

\* (الرحلة الى الانداس) \*

ولما أجعت الرحاة الى الانداس بعثت باهلى وولدى الى أخوالهم بقسنطينة وكتبت الهدم الى صاحبها السلطان أبي العباس من حفدة السلطان أبي يحيى وباني أمرّعلى الاندلس وأ حبرعليه من هنالك وسرت الى سبة فرضة الجي زو و على منالك وسرت الى سبة فرضة الجي زو حكيم هالك من الربية عند كافة أهل العباس أحد بن الشريف الحسي دوالنسب الواضع السالم من الربية عند كافة أهل المغرب انقل سلفه الى سبقة من صقلية وأكرهم بنوالعزف أولاوصاهر وهم عظم صبتهم فى البلد فتنكر والهم وغرب مي يحيى العيزف آخرهم الى الجزيرة فاعسترضهم من اكب النصارى فى الرفاق فأسروهم وانتدب السلطان أنوسعيد الى فديتهم رعاية من الربيات النصارى فى ذلك فأجابوه وفادى هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينار ورجعوا الى سبتة وانقرض بنوالعزف ودولتهم وهلك والدائشريف وصدرهو الى رباسة الشورى لما كانت واقعة القير وان وخلم أبوعنان أباه واستولى على المغرب ومال أهسل البلد الى السلطان أبي عنان وأمكن ومن بلدهم فولى علمها من عظما ومال أهسل البلد الى السلطان أبي عنان وأمكن ومن بلدهم فولى علمها من عظما دولته سعيد بن موسى العجيسي كان كافل تربيته في صغره وأفردهذا الشريف ليام فلقاه من الشورى في سينة علم يكن يقطع أمراد ونه ووفد على السلطان بعض الايام فلقاه من المبرة عالايشاركه فيه أحد من وفود المالول والعظماء ولم يزل على ذلك سائراً بام السلطان المباه المناه المباه المباه المباه المباه المباه المبرة عالايشاركه فيه أحد من وفود المالول والعظماء ولم يزل على ذلك سائراً بام السلطان

وبعدد وفاته وكان معظما وقور المجلس هش اللقاء كريم الوفادة متعلم الله الموالادب منتعلالله عرفا به فى الكرم وحسن الههدوسد بقطففس ولما مروت به سنة أربع وستين أنزلني بينه ازاء المعدد الجامع ورأيت منه مالا بقدر منله من المولد وأركبني الحراقة لملة سفرى باشرد حرجتها الى الماء يده اغرابا فى الفضل والمساهمة وحططت بجبل الفتح وهو يومة ذلصاحب المغرب م خرجت منه الى غرناطة وكتبت للسلطان ابن اللحرو و زيره ابن الخطيب بشانى وايلة بت بقرب غرناطة على بريده نهااتيني كأب ابن الخطيب بهنيني بالقدوم و يؤنسنى وفصه

حلات - اول الغيث في البلد المحل \* على الطائر الميمون والرحب والسهل عينا بمن تعذو الوجوه لوجهه \* من الشيخ والطفل المعصب والكهل لقد نشأت عندى القيال غيطة \* تنسى اغتباطي بالشبية والاهل و ودى لا يحتاج فيه أشاهد \* وتقريرى المعلوم ضرب من الجهل أقسمت بمن حجت قريش لبيته وقبر صرفت أزمة الاحيا الميته (١) ونورضر بت الامثال بمشكاته وزيته لوخيرت أيها المحب الحبيب الذي زيارته الامنية السنية والعارفة

بمشكاته وزيته لوخبرتأ يهاالمحب الحبيب الذى زيارته ألامنية السنية والعارفة الوارنة واللطيفة الملمقة بينرج عالشباب يقطرماؤه وترف عاؤه ويغازل عمون الكواكب فضلاع الكواعب اشارة وايماء بحث لأآلو فى حظ بلم بساج لمته أويقدح ذباله في ظلمه أويقدم حواريه في ملته من الاحابش وأمته وزمانه روح وراح ومفدى فى النعم ومراح وخصب صراح ورنى وجراح واتخاب واقتراح وصدوما بالاانشراح ومسرات يردفها افراح وبين قدومك خليع الرسن ممتعا والحسندلله بالمقظة والوسسن هجكمافي نسك الحنيد أوفتك الحسن ممتعا بطرف المعارف مالنا ألف الصمارف ماحما بأنوا والبراهين شب الزخارف لما اخترت الشباب وانشاقي زمنه وأعماني ثمنه وأجرت سحاب دمعي دمنه فالجدلله الذى رفأحنوه اغتراى وملكني أزمة آرابى وغمطني بمالى وترابى ومألف اترابى وقدأغصم للذ يشرابي ووقع على سطوره العتربرة اضرابي وعجلت هذه مغيطة بمناخ المطمة وملتق للسعود فيبرالبطمة وتهني الآمال الوثيرة الوطمه فباشئت من نفوس عاطشة الى ريك متعملة نزبك عاقلة خطي سمهر بك ومولى مكارمه مشمدة لامثالك ومضان مثالك وسيصدق الخبرماهنالك ويسع فضل مجدك فى التخلف عن الاصحارلا باللقاء من وراء الحار والسلام ثم أصحت من الغد قادماعلى البلد وذلك ثامن رسع الاول عام أربعة وستين وقد اهتزال بلطان لقدوجي وهيألي المنزل من قصوره بفرشه وماءونه وأركب خاصته للقائى تحف اوبرا ومجازاة مالحسني ثمدخلت عليه فقا بلى عما يناسب ذلك وخلع وانصرفت وخرج الوزير ابن الخطيب فشمعى الى مكان تولى غم نظمى فى عليه أهل محاسه واختصى بالعاء فى خلونه والمراكبة فى ركويه والمواكلة والمفاكهة فى خلوات أنسه وافت عنده وسفرت عنه سنة خس وستين الى الطاغة ملك قشنالة يومئذ بطرة بن الهنشة بن ادفونش لاتمام عقد الصلح ما بينه و بين ماوك العدوة بهدية فأخرة من عاب الحرير والجياد والمقربات عراكب الذهب النقيلة فلقمت الطاغية بالسيم المحالة بين وعلم أولية سلفنا بالشيم والمائي من الكرامة عالا مزيد عليه وأظهر الاغتباط بحانى وعلم أولية سلفنا بالله بينه وأثن على عنده طبيبه ابراهيم ابن زرور اليهودى المقدة منى الطب والنهامة وكان لقينى بمجلس السلطان أبى عنان ابن زرور اليهودى المقاعمة في الطب والنهامة وكان لقينى بمجلس السلطان أبى عنان الفائم بدواتهم الى الطاغية في قام عنده وان يردعلى تراث سائى بالشيملية وكان بسد عنده فطلب الطاغيسة حيننذ المقام عنده وان يردعلى تراث سائى بالشيمالية وكان سد زودنى وحلنى واختصى بغدلة فارهة بمركب ثقيب ل ولجام ذهبين أهذيته ما الى السيمان فا قطعنى قرية البيرة من أراضى الستى بمرجة رياطة وكتب لى بامنشورا السيمان فا قطعنى قرية البيرة من أراضى الستى بمرجة رياطة وكتب لى بامنشورا كان نصمه

مُ حضرت الله المولد النبوى خامسة وكان يحتف ل في الصنب عنها والدعوة وانشاد الشعر اقتداء واول المغرب فأنشدته لماتئذ

سى المعاهد كانت قبل تعمين \* بواكف الدعير فيها وتضمين ان الاولى نزحت دارى ودارهم \* تحملوا القلب في آثارهم دونى وقفت أنسد صبراضا عبعدهم \* فيهم وأسأل رسما لا ناجين أمنسل الربع من شوق فألفه \* وكيف والفكريديه ويقصينى وينهب الوجد من كل لؤلؤة \* مازال قلى عليها غيرمأمون سقت - فونى مغانى الربع بعدهم \* بالدمع وقف على الحالم الحونى قد كان للقلب عندا عالمهوى شغل \* لوأن قلى الى الساوان يا عونى

أحبانالولعهدالوسلامة كر « وهال نسمية مندكم تحميني مالى وللطب فلايه والرق » وللنسسيم عليلا لايدا وبن بالهل فعدوما فيدوساكنها « حسناسوى جنة الفردوس والعين أعنو كم الني ما مرذكر كم « ثنيت نفسى كأن الراجيبي أصبوالى البرق من المحاه أرضكم « شوقا ولولا كو ماكان يصدنى باناز حاوالم حى تدنيه من خلدى « حتى لا حسسه قربا بناجينى أسلى هوال فؤادى عن سوال وما « سوال يو ماجال عنك يسلينى ترى الليالى أنسستك اذكارى بالها من من مناز كره الايام تنسينى ومنها في وصف الاوان الذي بناه الموسه بن قصوره

يامصنعات منه للسعود حمى \* لايطرق الدهسر مبناه بتوهين صرح يحارلد؛ الطرف ملتبسا \* فيمايروم لله من منكل وتلوين بعد الايوان كسرى ان قصرله السامى لاعظهم من تلك الاواوين ودع دمشق ومغناها فقصرل ذا \* أشهى الى القلب من أبواب جيرونى ومنهافى المتعريض عنصرفى من العدوة

من مبلغ عنى العمالاً ولى نزلوا \* ودى وضاع جاه ما دأضاء ونى الى أو يت من العلما الى حرم \* كادت معانيب بالشرى تحدين وانى ظاءن لم أل يعدد كم \* دهراأشا كى ولاخلابشاكينى لا كالتى أخفر تعهدى لهالى اذ \* أقلب الطرف بن الخوف والهون سسقما ورعمالا ياى التى ظفرت \* يداى منها بعظ غير برمغبون أرتاد منها ملما لايما طانى \* وعددا وأرجو كريمالا يعنينى وهاله منها قواف طيها - حين تأسى علمالا إلى الماسين تلوح ان جلت درا وان تلت \* تشنى علمان بأنفاس الساتين عائبت فيها بجهدى كل شاردة \* لولاس عودله ما كانت تواتينى عائبت فيها بجهد كى كل شاردة \* لولاس عودله ما كانت تواتينى بمانع الفكر عنها ما تقسيم \* من كل حزب بطى الصدر مكنون بمانع الفكر عنها ما تقسيم \* ودام ملكل في أمن وفي دعة \* ودام ملكل في من كلم تعرب من كلم تعرب

وقاب أبي الا الوفاء بعسهده \* وان نزحت داروبان حبيب وللهماني بعسد حادثة النسوى \* فؤادلتذكر العهودطروب بؤرَّقه طف الخمال اذاسري \* وتذكى حشاه نفعة وهوب خلملي لاتستعداً قددعا الاسي \* فاني لما يدعو الاس لجيب ألماع لل الملال نقض حقوقها \* من الدمع فياض الشؤن سكوب ولاتعــذ لانى فى البـكاء فانهـا ، حشاشة نفسى فى الدموع تذوب وسهافى تقدم ولده للاعذارس غبرنكول

فيم منه الحف للامتقاءس \* ولانكس عند داللف عدوب وراح كاراح الحسام من الوغى \* تروق حــ لاه والفرند خضيب شواهزهـ دتمنّ منك شمائل \* وخلق بصفوف المحدمنك مشوّب ومنهاف الثناءعلى ولديه

هماالنبران الطالعان على الهدى \* يا ياتيات فستم سُأَمُن عجب شهامان في الهجانعامان في الثوى ، تسم المعالى منهماو أصوب

مدان السيط المكرمات عماهما \* الى المحدفياض المدين وهوب وأنشدته لدلة المولدالكريم من هذه السنة

أَمَا الطُّمْفُ أَنْ يَعْمَادُ اللَّا تُوهِمُا \* فَمَنْ لَى بَأْنَ أَلَيْ الْخَيَالُ الْمُلَّمُ وقد كنت أستهديه لوكان نافعي \* واستقطر الاجمان لو عطر الظما ولكن خيال كاذب وطماعمة \* أعلمال على عالى متما أياصاحبي نحواى والحب لوءة \* بييم بشكواها الضمير المكمّا خُذَ الفَوَّادى المهدمن نفس الصما م وطَي النقا والبان من أُجرَع الحي الاصنعالشوقالذي هوصائع \* صحى مقسيم أقسم الشوق أوسما واني لسد عوني السلم تعللا \* وتنهاني الأشمان أن أتقدما لمن دمن أقفرن الاهواتف \* تردد في اطلا لهن السترعا عرفت بهاسيما الهوى وتنكرت \* فعيت عسلي آياتها متوسما ودوالشوق يعتاد الربوع دوارسا \* ويعسرف ا تار الديار توهما تَوْقَ بِنَى وَاللَّهِ لِينِي وَ بِينَدِهِ \* وَمِنْ فِأَطْرَافَ النَّنَايَا تَضَرُّمَا أحدّل العبهد القديم حسانه به أشار شد كار العبهود فأفهما عِبت لمرناع الحوائح خافـق \* بكتله خلف الدجا وتبسما

وبتأرقيه كؤس مدا مسعى \* ومات بعاطيني الحديث عن الحي

وصافحته عن وسرداربدى الفضى \* لبت بها ثوب التبية معلىا لمهدى بما تدنى الظماء أوانما \* وتطلع في آفاتها الغبدأ فيما أحنّ البها حسساري الهوى « وأغسدر حلى فى السلادوأتهما ولمااستقرالقرار واطمانت الدار وكان من السلطان الاغتياط والاستيشار وكثرا لحنين الى الاهل والتذكار أمر لاستقدام أهلى من مطرح اغتراجهمن قسنطينة بعث اليهم من جامهم الى تلسان وأص قائد الاسطول بالمرية فسارف البازتهم فأسطول واحتاوا المرية واستأذنت السلطان فى تلقيهم وقدمت بمعلى الحضرة بعد أن هيأت لهم المنزل والمستان ودمنة الفلح وسا مرضر وريات المعاش وكتبت الى الوزير ابن الطميب عندما فاربت المضرة وقد كتبت اليه أستأذنه في القدوم ومااعتمده فيأحواله سيدى قدمت بالطبراليمانين وعلى البلد الامين واستضفت الرفاءالي البنن ومتعت بطول السنن وصلني الراءة المعربة عن كتب اللقاء ودنو المزار وذهاب البعدوقرب الدياروأ ستفهمسيدى عماعندى فىالقدوم على المخدوم واحب أن بستقدمي سيدى الى الباب الكريم في الوقت الذي يحد المحاس الجهوري لم يقض عجمه ولميصم بهجه ويصلأهل بعده الى المحل الذى هنأنه السعادة لاستقرارهم واختاره المين قب ل اختيارهم والسلام عملم ينشب الأعداء وأهل السعايات أن حاواالوزيرا بنالخطيب من ملابستى للسلطان واشتماله على وحركواله جواد الغبرة فتنكر وشممت منسه وأنحة الانقباض مع استبداده بالدولة وتحكمه فى سائر أحوالها وجاءتني كتب السلطان أي عدد الله صاحب عامة بأنه استولى عليها في رمضان سنةخس وستنن واستدعاني المه فاستأذنت السلطان ابن الاجرف الارتحال المه وعس علمه شأن أبن الخطب القا والمودة فارغص اذلك واسعه الاالاسعاف فودع وزوَّدوكتبك مرسومابالتشييع من املاء الوزيرا بن الخطيب نصه هذا ظهيركريم تضمن تشييعا وترفيعا واكراما واعظاما وكان لعمل الصنيع ختاما وعلى الذى أحسن تماما وأشاديه للمعتمسدالذىراق قساما ويوفراقساما وآعلق لالقبول أننوى بعسد القوى رجوعا وآثرعلى الظعن المزمع مقاما أمريه وأمضى العمل بمقتضاء وحبسه الامسرأ يوعد دالله مجدان مولانا أمرالسلن أي الخاج ان مولانا أمسرالمسلن أي الولىدىن نصراً بدالله أحره وأعزنصره وأعلى ذكر وللولى الجليس المنطى المكين المقرب الاودالامن الفقمه الجلمل الصدرالاوحد الرئيس العالم الفاضل الكامل الموقع الامن الاظهرالارضى الاخلص الاصنى أبى زيدعبد الرحن ابن النسيخ الجليل الحسيب الاصيل المرفع المتغلم الصدرالاوحد الاسمى الافضل الموقر المبرورأبي يحيى ابن الشيخ

الحامل السكممر الروسع الماجد القائد الخفلي المعضم الموقر المبرور المرحوم ألى عبدالله استخلدون وصله اقله أسباب السعادة وبلغهس فصله أقصى الاوادة أعلن عاعنده ألده الله من الاعتقاد الجيل في جانبه المرفع وان كان غنياعن الاعلان وأعرب عن معرفة متداره في الحسبان العلماه الرؤساه الدعمان وأثاد ماتصال رضاه عن مقاصد ما البرة وشمه الحسان من لدن وقد على باله وفادة العرا الراسخ البنيان وأقام المقام الذي عين والامان وكفالة الرحن بعدالاغتباط لمربى على الحبربالعمان والتمسان بجواره يجهد الامكان ثم قرول عدره يساجيات الاندس علم مسر المنهن الى المعاهدوالاوطان دعد أنالم يدخوعنه كرامة رفعة ولم يحسعنه وجهصمعه فولاه القمادة والسمادة وأجله جليسا معتمدا بالاستشارة ثمأ صحبه تشديعا يشهد بالضنانة بفراقه ويجمع لدر الوجاهة ونحمع آفاقه ويجعله سده وأيمة خنصروونه قةسامع أومبصر فهمالوى الى هذهالبلادبعدقضا وطره وتمليه مننهمة سفره أونزع بهحسن العهد وحنين الوذ فصدرالعنايةيه مشروح وباب الرضاوالقبول مفتوح وماعهدهمن الحظوة والبرت ممنوح فباكان القصدق مثله من اهجاد الاواسان التحول ولاالاعتقاد الكريم التبدل ولاالزمن الاخبران ينسيخ الاول على هذا فاليطوضميره وابردما شاءتميره ومن وقف علمهمن القوادوالاشسياخ والخذام براو بحراعلي اختسلاف الخطط والرتب وتماين الأحوال والنسبأن يعرفوا حقه ذا الاعتقاد فى كلما يحتماج المعمن تشييع ونزول واعانة وقبول واعتنا سوصول الى أن يكمل الغرض ويؤدى من امتثال هذآ الامرالواجب المفترض بحول الله وتوته وكتب في التاسع عشر من جادي الاولى عام ست وستين وسبعما لةو بعدالتار يخ العلامة بخط السلطان ونصه أصمهذا

\* (الرحلة من الانداس الى بحاية وولاية الحابة بماعلى الاستبداد) \*

كانت يحياية تغرالافر يقسة في دولة بن أي حنص من الموحدين والمامارا مرهم السلطان أبي يحيى منهم واستقل علك افر يقمة ولى فى تغر يحياية ابنه الاميرا بوذكريا وفى ثغر يحياية ابنه الاميرا بوذكريا وفى ثغر يحياية ابنه الاميرا بوعيد الله وكان بنوعيد الوادم اوله تلسان والمغرب الاوسط سازعونه في أع الهو يحجورون الكتائب على يجياية و و يد لمبون على قسسنطينة الى أن غسل السلطان أبو بكريدة من السلطان أبى الحسن ملك المغرب الاوسط والاقصى سن عن مرين وله الشفوف على سائره اوكهم وزحف السلطان أبو المسدن الى تلسان فأخذ بحذة فه اسنة في أو أزيد وملكها عنوة وقدل سلطانها أيا تاشفين وذلك سنة سبع وثلاثين وخف ما كان على الموحدين من أمر بن عدد الوادوا متقامت دولتهم ثم هلك وثلاثين وخف ما كان على الموحدين من أمر بن عدد الوادوا متقامت دولتهم ثم هلك

أوعدالله النالسلطان أي عي المسلطنة سنة أربعن وخلف سبعة من الاولاد كسرهم أوزيد عبدالرحن ثم أوالعماس أحد فولى الامر أوزيد مكان أسه في كفالة نبل مولاهم غوقف الامرأ بوزكر بابها به سنةست وأربعين وخلف ثلاثة من الاولاد كبيرهم أبوعبد الله مجسد ويعث السلطان أبو يكرانه الاميرا باحقص علما فال أهل بحيأبة الى الامدر أبي عسد الله من زكر ما وانحر فواعن الامبر عروا نوجوه ومادر السلطان فرقع هذا الخرق ولاية أب عبدالله عليهم كاطلبوه ثم توفى السلطان أبو بكر منتصف سسم وأدبعن وزحف الوالحسن الى افريقة فلكها ونقل الامرامين بجاية وقسينطينة الى المغرب وأقطع لهم هنالك الى أن كانت حادثة القيروان وخلع السلطان أبوعنان أباه وارتعل من تلسان الى فاس فنقل معه هؤلاء الامراء أهل معامة وقسنطينة وخلطهم بنفسه وبالغفى تكرمتهم تمصرفهم الى ثغورهم الاميرأ باعبدالله أولاوا خوتهمن تلسان وأمازيد وآخوتهمن فاس ليستبدوا شغورهم ويحذلوا الناس عن السلطان أى الحسن فوصلوا الى بلادهم وملكوها بعد أن كان الفضل ابن السلطان أى بكرقداستولى عليهامن بدني مرين فانتزعوهامنه واستقرأ وعيدالله بهاية حتى اذا هلك السلطان أوالحسدن بحيال المصامدة وزحف أبوعنان الى تلسان سنة ثلاث وخسين فهزم مأوكهامن بنى عبد الواد وأبادهم ونزل المرية وأطل على جاية وبادر الأمسرأ بوعبدالله القائه وشكااليه مايلقامين زبون المندوالعرب وقدلة الحماية وخرج لدعن ثغر بجماية فلكهاوأ نزلعماله بهاونقل الاممرأ باعبدالله معه الى المغرب فلم يزل عنده في كفاية وكرامة ولماقدمت على السلطان ألى عنان سنة خس وخسين واستخلصني منه نهضت عروق السابق بين سلني وسلف الامرأ بي عبد الله واستدعاني اصحاشه فأسرعت وكان السلطان أبوعنان شديد الغبرة من مثل ذلك ثم كثرالمنافسون ورفعوا الى السلطان وقدطر قه مرض أرحف له الناس فرفعوا له أنّ الامسر أباعيد الله اعستزم على الفرار الى بجاية والى عاقد ته على ذلك على أن بولمني حاسمه فالمعثله السلطان وسطابا واعتقلني نحوامن سنتسن الى أن هلك وجاء السلطان أبوسالم واستولى على المغرب ووليت كابة سرّه ثمنهض الى تلسان وملكها مندنى عبدالواد وأخرج منهاأبا حوموسي من يوسف نعبد الرحن بن يغسمراس م اعتزم على الرجوع الى فاس وولى على تلسان أمازيان محدين أب سعدد عمان ابن السلطان أيى تاشفن وأمدة مالاموال والعساكرمن أهل وطنه لمدافع أباجوعن تلسان ويكون خالصة له وجسكان الامرأ بوعيد الله صاحب بجاية كاذكرناه والامر أبوالعماس صاحب قسنطمنة بعدان كأن سومرين خاصروا أخاه أبازيد بقسنطمنة

أعواما شاعاثم خرج لبعض مذاهبه الى بونة وترازأ خاه أعاا لعماس مرافحلعسه واستبد مالاص ونوح الى العساكر الجمرة عليهامن في صرين فهزمه مواتخن فيهم ونهض السلطان الممن فأسسنة فمان وخسن فتبرأ منه أهل البلد وأسلوه فسعثه الىستة في الهر واعتقله بهاحتي اذا ملك السلطان أوسالمستة عندا جازته من الاندلس سنة ستنأطلقه من الاعتقال وصهدالي دارملكه وعده مرد ملده علمه فلماولي أبوزيان على تلسان أشار علمه خاصته ونعماؤه مأن معث هؤلاه الموحدين الى ثغورهم فمعث أما عدالله الى عامة وقد كان ملكهاعه أنواسعق صاحب تلدان ومكفول بن مافراكن مسن يدين مرين وبعث أباالعباس الى قسسنطينة وبهازعم منزعما بى مرين وكتب المه السلطان أبوس الم أن يفرج له عنها فالكها لوقته وسار الاميرا بوعبد الله الى بجاية فطال اجلابه عليها ومعاودته حصارها وألخ أهلهافى الامتناع منه مع السلطان أبى اسمق وقد كانى القام الحمود في عده ولا الامراء الى بلادهم وتوايت كردال مع خاصة السلطان أبي سالم وكتاب أهل مجلسه حتى تم القصد من ذلك وكتب لى الامندر أبوعيد الله يخطه عهد الولاية الحيالة مق حصل على سلطانه ومعنى الحماية في دولنا بالمذر ب الاستقلال بالدولة والوساطة بن السلطان و بن أهل دواته لايشاركه ف ذلك أحد وكان لى أخ صغرا معه يعى أصفر من فعده مع الامر أى عد الله حافظا للرسم ورجعتمع السلطان آلى فاستم كان ماقدمته من انصرافى الى الاندلس والمقام بهاانى أن تنكر الوذر ابن الخطيب وأظام الجوّ سنى و بينه و بينما نهن ف ذلك وصل الحسير باستملا الامسرأى عبدالله على بحاية من يدعه في رمضان سيئة خس وستمن وكتب لى الامير أبوعمد الله يستقدمني فاعتزمت على ذلك ونكر السلطان أبوعيد الله بن الاحرذلك منى لألظن مسوى ذلك اذلم يطلع على ماكان يني و بين الوزيرا بن الخطيب فأمضيت العزم ووقعهمته الاسعاف والبروآلالطاف وركبت البحر من مرسى المرية منتصف ست وستن ونزلت عاية ظامسة من الاقلاع فاحتفل السلطان صاحب عاية لقدوى وأركب للقائ وتهافت أهل الملدعلى من كل أوبيسهون أعطافى ويقبلون يدى وكان يومامشهودا غروصات الى السلطان فساوف دى وخاع وحل وأصبحت من الغد وقد أمر السلطان أهل الدولة عما كرة ما بي واستقلات بحمل ملكه واستفرغت جهدى فى سياسة أموره وتدبير سلطانه وقدمني العطابة بجامع القصبة لاانفائ عن ذلك ووجدت بينه وبين ابن عمه السلطان أبي العيام صاحب قسنطينة فتنة أحدثتها المشاحة ف حدوداً لاعال من الرعايا والعمال وشيت الرهذه الفسنة بعرب أوطائهم من الزواودة من رياح تنفيق السوق الزيون عمرون به أسوالهم فكانوا في أهم شقة بجمع بعضهم

لبعني فالتغراسنة تهمتع وفعصرموا فسم العرب علهما وكان يعتو يحزيل مع السلطان أب المباس فانهزم السلطان أوجد أقس رجع الم بعبا بمناه الإبعدان كتسبسته أموالاحكثرة انفق جمهاني العرب وللآبيح وأعونته النفنة خرجت بننسى المدهال البرر بإبلبال المشنعيزمن المفادم منذسنب فدخلت بلادهد دامتبست حاعم وأخنت ده بسبط الطاحة حق استوفيت منهما لجباية وكان لمتأ فذلل مدواعاة تم بعث ماحب لمان الم السلطان بطلب منه المهر فأسعفه بدالالمصل يدمه على ابعه وزوجه ابنته مهمن السلطان ابرالمباس سنفسيع وستفن وساس أوطان بعاية وكاتب أحل البلد وكانوا وجلينمن السلطان أفهميد أقية أساكأن رهف الحدلهم وبندوطأ تعطيهم فأجابوه الى الأغراف عنه وخرج الشيخ أوعبسدالله يروممدا فعشدونزل جبسل ايزومعتصمايه فبيته السلطان ابوالعياس فمعسا كرموبموع الاعراب من أولاد عمد من وياح مكانه ذلك ماغراء ابن صفروقها ثل سدر يكش وكسه في عمه وركض هار مافلمته وتثله وسارالي البلدمواعدة أهله وبامنى الملمر بذائه وانامضر بنعسسة السلطان بقصوره وطلسمني جهاعة من أهل البلا القسام بالامر والسعة ليعض أشاء السلطان فنفاد يتمن ذلك وخرجت الى السلطان أبى العباس فأكرم في وسياني وأمكنته من بلده وأجرى أحوالها كلهاعلى معهودها وكثرت السماية عنده في والتحذيره ن مكانى وشعرت بدلك فطلبت الاذن في الانصراف بعهد كانمنه فحذلك فأذن لى بعدماأى وخرجت الى العرب ونزلت على يعقو بسن على مُبداله الشان ف أحرى وقبض على أني واحتقد لدبونه وكبس بيو تنافَعُلن بْهادْخُدِيرة وأموالافأخفق ظنه ثمار تعلت من أحيا يعقوب بنعلى وقصدت بسكرة لعماية منى وبينشيضها أحسدين يوسف بنآحرنى وبينا بيه فأكرم وبروساهم فحاسف وأعثاثه وجاهه وأنته أعلم

## ه (مثابعة أبي حوصاحب تلسان) ه

كان السلطان أو حوقد التحرما منه وبن السلطان ألى عبد الله صابعب عباية بالهمر في ابنته وكانت عنده بتلدان فل ابنه مقتل أبها واستدلا السلطان ألى المعاس ابن عه صاحب قسنطينة على عجاية أطهر الامتعاض لذلا وكان أهل بحاية قلد وحسو الله قد من سلطانهم بارها ف محده وشدة بطشه وسطوته فالمحرفوا هنه باطناوكا سواب عه بقسد منافية كاذكرناه ودسو اللسطان أبى حو بمثلها برجون الحسلاس من صاحبم بأحده ما فلما استولى السلطان أبو الدباس وقتل ابن عهدا وا ان برحهم قد اندمل وحاجتهم قد قضين فاعصوصه واعله وأطهر السلطان أبو حو الامتعاض اندمل وحاجتهم قد قضين فاعصوصه واعله وأظهر السلطان أبو حو الامتعاض

المؤاقعة يسرمنها حسوافى ارتقاء ويجعلهذر يعة للاستملاعلي بجابة لماكان يرى نفسه كذأهما بعمدده وعديده وماسلف من قوممه في حصارها فسارمن تلمسان يحرّ الشوك والمدرحتى خيم بالرشدة من ساحتها ومعده أحما زغبة بجموعهم وظعامنهم من لدن تلمان الى بلاد حصم من من عاص و بنى يعقوب وسويد والديالم والعطاف وحصم وانحجرأ بوالعباس البلدف شردمة من الحندأ عدله السلطان أبوجوعن استكمال الحشد ودافع أهل الداد أحسن الدفاع وبعث السلطان أبو العباس عن أبى زيان بن السلطان أنى سعيديم أبى حومن قسنطينة كانمعتقلابها وأمرمو لاه وقائد عسكره بشبراأن يخرج معه فى العساكروسار واحتى نزلوا بى عبدالحبار قبالة معسكر أبى حو وكانت رجالات زغمة قدد وجوامن السلطان وأبلغهم النذر أن ملك يحاية اعتقلهم مهافراسلوا أبازبان وركموا المهواعتقدوا معمهوخو جورحل الملدبعض الايام من أعلى الحصن ودفعو اشردمة كأنت مجمرة مازا ثهم فاقتلعوا أخياءهم وأسهلوا من تلك العقبة الى بسيط الرشة وعاينهم العرب بأقصى مكاني ممن العسكر فاجفاوا وتنابع الناس فى الانحفال حتى افردوا السلطان فى مخمه فحمل رواحله وسار وغصت الطرق برحامهم وتراكم بعضهم على بعض فهلك منهم عوالم وأخذه مسكان الجمال من البربر بالنهب منكل ناحية وقدغشيهم اللمل فتركوا أزوادهم ورحالهم وخلص السلطان ومن خلص منهم بعدغص الريق وأصحواعلى منعاة وقدفت بهم الطرق من كل ناحمة الى تلسان وكان السسلطان أبو جوقد بلغه خبرخر و جي من بحالة وماأحدثه السلطان بعدى فيأهلي ومخلفي فتكتب الى يستقدمني قبل هذه الواقعة وكانت الامور قداشتهت فتفاديت بالاعذار وأقت باحياء يعقوب بنعلى ثمار تحلت الى بسكرة فأقت بهاعندأ ميرهاأ حدين بوسف بن مزنى فلما وصل السلطان أبوجو الى السان وقد جزع الواقعة أخذف استئلاف قبائل رياح ليجلب برم مع عساكره على أوطان بجاية وخاطبني ففذلك لقر بعهدى باستتباعهم وملك زمامهم ورأى أن يعول على فذلك واستدعانى خاسه وعلامته وكتب بخطه مدرجه فى الكتاب نصما الجدلله على ماأنع والشكرته على ماوهب ليعلم الفقمه المكرم أبوزيد عبد الرجن ابن خلدون حفظه الله انك تصل الى مقامنا الكريم بماخصصنا كم به من الرتبة المنبعة والمنزلة المنبيفة وهو فلمخلافسنا والانتظام ف سلك أولما تنا وقد أعلنا كمدلك وكتب يخط مده عمدالله المتوكل على الله موسى بن نوسف لطف الله به وخارله و بعــده بخط الكاتب مانصــه تار يخالسابع عشرمن شهروج الفردمن عامتسع وستمين وسعمائة عرفناالله خيره ونص الكتاب الذى هذه مدرجته وهو بخط الكاتب أكرمكم الله يافقه أبازيد

ووالح رعايد عماناقد بتعندناوصع لديناماانطو بتعليه من الحبة ف مقامنا والانقطاع الىجنابنا والتشييع قديماوحد يثالنا معمانعلممن محاسن أشتملت عليها أوصافكم ومعارف فقتم فيهأنظراكم ورسوخ القدم فى الفنون العلية والارداب العرفية وكانت خطة الحجابة يبائباالعلى أسماه الله الى درجات أمنالكم وأرفع الخطط لنظرائكم قريامنا واختصاصا بمقيامنا واطلاعاءلي خفاياأسرارنا آثرناكم بهااينارا وقدمنا كمألها اصطفاءوا ختمارا فاعملواعلى الوصول آلى مابنا العلى أسماه الله لمالكم فعهمن التنويه والقدرالنمه حاحمالهلى انا ومستودعا لاسرارنا وصاحبا لكريم علامتنا الهماشاكل ذلك من الانعام العميم والخبرا لجسيم والاعتناء والتكريم لايشارككم مشارك فى ذلك ولايزا حكم أحدوان وجدمن أمثالكم فأعلوه وعولواعليه والله تمالى يتولاكم ويصل سرامكم ويوالى احتفامكم والسلام علمكم ورحه الله وبركاته وتأدت الى هذه الكتب السلطانية على يدسفرمن وزرا نهجاء الى أشدماخ الزواودة في هدذا الغرض فقمت له في ذلك أحسن قمام وشايعته أحسن مشايعة وجلتهم على اجالة داعى السلطان والمدار الىخدمته وانحرف كبراؤهم عن السلطان أبي العماس الى خدمته والاعتمال في مذاهمه واستقام غرضه من ذلك وكأن أخى يحيى قسدخلص من اعتقاله وقسدم على ببسكرة فبعثته الى السسلطان أبي حمو كالنائب عنى فى الوظ منفا دياءن تعشم أهو الهابما كنت نزعت عن غواية الرتب وطالءلى اغفىال العدلم فاعرضت عن الخوص في أحوال الملوك و بعثت الهمة على المطالعة والندريس فوصل الممالاخ فاستكنى بهذلك ودفعه المهو وصلني معهذه الكتب السلطانية كاب رسالة من الوزير أى عبد الله ابن الحطيب من غرناطة يتشوق الى وتأدى الى تأسان على يدسفرا السلطان ابن الاحرفيعث الى من هنالك ونصه

بفسى ومانفسى على رخيصة \* فيسترانى عنها المكاسبا عان حديب نأى عنى وصم لا ننى \* ورائسسهام البن عدافاضنانى وقد كان من الشب لا كانكائها \* فقد آدنى الماتر حل همان شرعت له من دمع عيني موردا \* فكدر شربى بالفراق وأظمانى وأرعيته من حسن عهدى حية \* فأحدب آمالى وأوحش ازمانى حلفت على ماعنده لى من رضا \* قياما عاعندى فأحنث أيمانى وانى على مانالئى منه من قلا \* لا شتاق من لقياه فعية ظمات سألت جنونى فيه تقريب عرسه \* فقست بحر الشوق حن سلمان اداما دعاداع من القوم ماسمه \* وثبت ومااستثنت شمة همان اداما دعاداع من القوم ماسمه \* وثبت ومااستثنت شمة همان

وتانه ما أصفيت فيدلناذل ه فعاميتم من الموى وقعلما في ولا است عرب نفسى برحة عابده تغلل برمامشله ميد وحدد، ولا شعرت من قبل ومامنله عيد وحدد،

أما الشوق طدّت من السرولامرج وإثما السرف لبه ابندرج بعد الشهاود اللوا والمنعرج لكن الشدة وهشق الفرج والمؤمن فشق من وعاله الاوج والموا والمنعرج لكن الشدة وشق الفرج والمؤمن فشق من وعلمه والما البعر قسم والما البعر البيان الما المعربة والمناهد وفي المسدد في المناهد وفي المسدد في المناهد وفي المسدد في المناهد وفي المسدد المناهد وفي المسدد الما الما الما والما وكادت لوعة الاشتاق النقض الما الما والما وا

تركتونى بعد تشييعكم « أوسع أمر الصرصيانا أقرع سنى ندما تارة « واستير الدمع احيانا

ورعاتعالت بفشه بأن المعاهد الخالية وجددت رسوم الاس بمبا كرة الرسوم البالية أسائل نوى النوى عن أهليه وهيام المرقد المهجو رعن مصطلبه وثاء الاثانى المنتلة من منازل الموحدين وأحاربين تلك الاطلال حيرة الملدين لقد ضلات اذا وما أنامن المهتدين كلفت لعه مراقه بسائل عن جفونى المؤرقة ونام عن شعونى المجمعة المنتزقة نلعن عن ملال لامت برما بشرحال وكدر الوصل بعد صفائه وضرح النصل بعد عهدوفائه

أقل أشنيا قال القلب انما م رأيتك نسق الودمن ليسجان با فها أناأ بك عليه بم أساله وأندب في بع ألفرا قاسله وأشكواليه حال قلب صدعه وأودعه من الوجدما أودعه لما خدعه عمقلاه وودعه وانشق و با أنف ارتباح قد عدعه

خلي فماعشماهل رأيمًا و قيلا بكي من حب فاله فيلى فلاعسى الرجا وله الدي من حب فاله فيلى فلاعسى الرجا وله الديل المناف الذي حدل نشرت ألوية العتب و بثات كا بها كيناف شعاب الكتب تهزمن الالفات رماحا هزالاسنة و توزمن النوات أمنال القسى المرنة و تقود مسن شحو عالط و النقس بلقا و ترى فى الاعنة و لكنه أوى الى الحرم الامن و تفيأ نلد الله الجوار المؤمن من معرة الغوار عن الشمال واليمن حرم ظلال المزنية و الظلال المرنية و الهم السنية و الشم التى الارضى بالدون ولا بالدية حيث الرفد المونوع والطرال المن يرجولها السنوح

والترى الذي اليه مهما تفارع الكرام على النسفان حراج الي الميلات الهير المنوح

نسب كان على من شمر الفعى و فرراوس فلق السباح هوها ومن حل بناف المنابة فقد الممان شهر الفعى و فرراوس فلق السباح هوها فومن حل بناف المنابة فقد الندبت لوصفه و بالفيل الولائة حسادانه بليده في أذكره هيم لومق و واذ اقد حت الزند طارشراره اللهم ففراوا بن قراره الفيل من مشوى الالف المنبل ومكذبة الفيل وأبن فاعمنة هير من مثبى عن المدو فر

من انكر في مسودة و فالارض بنو بخلفها فبنان في مسرنها وبنان في مسرنها من من مسلمة و بمانطقت بمعفها سكرت حدى بعدا ها وبأحوفها وشكرت الدنيا مق عرف ه من نبيا بعسرنها

بلنقول لاعمل للولد لاأقسم بمسذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد حل سناعرى الجلد وخدالشوق بمدائا بن خدون ف الصميمن الخلد فالتدرما بالشفت فرقر ملازمات واستلت فذروة عملا جاتبه وبامن لشوقام يقض منطول خلتسانليانه وأملا روض أضلت شباب معارفانانه غمامه بعدا تندب فساعدها الحندب ونواسه ترق فتتعاش وعشسانه تتهافت وتثلاثني وأدواحه فارتباك وحائمه فيمأترنى اشتباك كانلم تكن قرهالات قبابه ولهيكن أتسك شارعيابه الىصفوة الضرب ولبابه ولم يسجرانسان عينك في ما مسيابه فلهفا علىكمن درة اختلستهايد النوى ومطل بردها الدهر ولؤى ونعق غراب سهافى ربوع الهوى ونطق الزجر فانطق عن الهوى وبائ شئ يعتاض منذا يتهاالرياض معدأن طمانهرا الفعاص وفهقت المعاض ولاكان الشانى المشنو والخرب المهنو من تطع لل أغار على آلم بم فاحمل وشارك في الاص الناقة والجل واستأثر جهه يدرآلنادى لماكل فترع الشراع فراع وواصل الاسراع فكالمفاهو قساح ضابق الاحماب فالعرهة واختلف بهم من الشطنزهة الميزوعين النزهة ولحبهبها والعيون تنظر والعبرعن الاتباع نتعظر فلم يقدد الاعلى الاسف والقاح الاترالمنتسف والرجوع على الهيبة من الخيبة دوفر المبرة من الحسرة انمانشكوالى الله المدوا لحزن ويستقطرمنه المزن وبسسف الرجافهول اذا

## شرعت لليأس أسنة ونصول

ماأقدراته أن بدنى على شعط \* منداره الحزن بمنداره صول فان كان كلام الفراق رغيبا لمانو يب مغيبا وحلت الوقت الهن تشغيبا فلعل الملتق يكون قريبا وحديثه يروى صحيحا غريبا ايه سيدى كيف حال تلك الشعايل المزهرة المخايل والشيم الهامية الديم هلى بالهامن راعت بالبعد باله واخدت بعاصف البين ذباله أوترى لمؤق شأنه اسكب لا يفتر وشوق بيت حبال المشوق و يبتر وفي تقصر عن حلله الفائفة صنعا و تستر والامم أعظم والله يستر وما الذي يصيرك وضي تقصر عن حلله الفائفة صنعا و تستر والامم أعظم والله يستر وما الذي يصيرك فعلت الله والمنافق و تعاهد المعاهد معلت المنافق و وصوادا نفيال المنافق المنافق المنافق و المنافق المنافق و المنافق المنافق

يامن ترحمل والرياح لاجله \* تشتاق ان يعبق شذارياها تحما النفوس اذا بعثت تحمة \* واذا قرأت ترى ومن أحماها

والمن أحميت بها في الله المن المن الله المن المربح ديا في نقول معشر موديك من ولا تعلم الديك وعذرا فالحالم أحترى على خطا بك بالفقرة الفقيرة وأدللت لدى هرابك برفسع المعسقيره عن نشاط بعث مرسومه ولا اغتماط بالادب الاسماسة نسوسه أوفى على الفترة ناموسه وانماهو نفاق نفئة المصدور وهناه الجرب المجدور وان تعلم ل بعضارق فئم قماس فارق والذى همأه مذا القدد وسبه وسهد المحكروه الى من من مناب التشف الهدف القريحي أمد الله بلالتها بعدان وننى غلالتها ورسم المالعهم المضرى سلالتها في المسلم بلالتها بعدان وننى غلالتها ورسم الماليعة في وم الرهان غيما وأسمته وجم برذون الاسعافه بما أعافه فأملت محمدا على المعترا وان كان من الحوادث بها المنابق المنابق المنابع وجم برذون المعترا واستقبلها فاحكام فترا وهش لها برا وان كان من الحل مصفرا وليس بأقل من هجر في الماس الوصل عن هجر أو بعث المرابي هجر وأى تنسب بين بأقل من هجر في الماس الوصل عن هجر أو بعث المحر يض وغلب الشوق الكسل الموسق دون القريض وشغل المريض عن التعريض وغلب الشوق الكسل المحروق الكسل المحروق الكسل والمحروف والمحروف الكسل والمحروف والمحروف الكسل والمحروف المحروف المحروف الكسل والمحروف المحروف ال

ونشرت الشعرات البيض كأنها الاسل تروع برقط الحيات سرب الحياة وتطرق بذوات الغرروا اشباب عندالسات والشيب الموت العاجل والمعتبرالا تجل واذا اشتغل الشيخ بغيرمعاده حكم في الظاهر با بعاده وأسرو يك عاده فأغض أبقال اللهوأسمح كمن قصرعن المطمع وبالعسين المكاملة فألمح واغتمز باس ثوب النواب واشف بعض الحوى بالحواب تؤلاك الله فيماا ستضفت وملحث ت ولابعدت ولاهلكت وكان للثأ يتسلكت ووسمائمن المعادة بأوضح السمات وأتاح لقاءن من قبل الممات والسلام الكريم يعتمد -لال ولدى وساكن خلدى بل أخى وان اتقيت عتبه وسيدى ورجه الله وبركاته من محبه المستاق المه محدين عبد الله ان الخطب فى الرابع عشرمن شهرر سع الثانى من عام سبعين وسبعما ته ركان تقدم منه قبل هذه الرسالة كَتَاب آخوالى بعد به الى تلسان فتأخر وصوله حتى بعث به أخى يحيى عندوفادته على السلطان ونص الحسكتاب باسسدى اجلالاواعتدادا وأخى وداواعتقادا ومحلولدى شفقة حلتمني فؤادا طال على انقطاع أنبائك واختفاء أخبارك فرجوت أن أبلغ المنية بهسذا المكتوب اليك وتخترق الموانع دونك وان كنت في مو الامك كالعاطش الذي لاروى والاستكل الذي لايشبع شأن من تجاوز الحدود الطبيعية والعوائد المألوفة فأنابعد انهاء الصة المطاولة الروض بماء الدموع وتقريرالشوق المقديم اللزيم وشكوى المعادالاليم والابتهال في الماحة القرب قبل الفوت من الله ميسمر العسمر ومقرب المعمد أسأل عن احوالك سؤال أبعد الناس مجالا فمجال الخلوص لديك واستقرا رك بسحكرة على الغمطة مك باللحالي تلك الريامة الزكمة الكرعة الاب الشهرة الفضل المعروفة القدوعلى البعد حرسها الله ملحأ الفضلاء ومخمالر جال العلماء ومهمالطم الثناء بحوله وقوته وقاربت كلساح السلامة فاحدوا الله على أخلاص وقاربوا في معاملة الا مال وضينوا سلك الذات الفياضلة عرالمشاق واجلواما عن الممالف فطلوب الحريص على الدنساخسيس والموانع الحافة حمة والحاصل حسرة وماقسل سعي محمد حالة العاقبة والعاقل لايستنكيه الاستغراق فيما آخره الموت انمايسال منه الضرورى ومثلك لايعزه مع المناس العافية اضعاف مارجى به العمر من المأكل والمشرب وحسناالله وانتشوفت طال المحب تلك السمادة للمرة والمنوة المرة فالحال حال من جعدل الزمام يدالقدر والسيرفي مهيم الغفلة والسجه في تيارالشواغل ومن وراء الامورغيب محجوب وأجل مكتوب بؤمل فيه عادة السترمن الله الاأن الصحر الذى تعلونه حفظه الناس لماعجزت الحملة وأعوز المناصر وسدت المذاهب والشأن الموم شأن الناس فما

رب من الاعتدال وفي ايرجع الى السلطان يولاه الله على اضعاف ما باشرسيدى من الاغيا ف البر ووصل سبب الالتدام والاشتمال ع الإقبال ومايسه منعود الفهور والجدلله وفيمايرجع الىالاحساب والاولاد فعلى ماعلت الات الشوق يفامر القلوب وتصور اللقام بماير هدفى الوطن وحاضر النم سي المه ذلا على أفضل مال ويسره قبل الارتحال من دأرا لمحال وفيما يرجع الى الوطن فأحوال النام خسبا وهدنة وظهو راعلى العدة وحسدك بافتناع حصن آش وبرغة القاطعة بين بلاد الاسلام ووبرة والعارين ويعة وحصن السهلة في عام مُدخول بلداطر رقبنت اشيلية عنوة والاستيلاعلى مأينا هزخسة آلاف من السمى من فقدار الملك وبلدة قرطبة ومدينة جيان عنوة في اليوم الاغراليجل وقتل المقاتلة وسيى الذرية وتعفية الآثارحى لايلم بآالعمران ثما فتناح مدينة وندة المي تلف جيان في ملا تهادار التمر والرفاهية والبنات تالحافله والنم الثرة نسأل الله جسل وعلاأن يصل عوائد نصره ولأ يقطع عناسيب رحمته وأن ينفع بماأعان علمه من السعى فى ذلك والاعانة علمه ولم يتزيد من الحوادث الاماعلم من أخذالله لنسب السوء وخبث الارض المسلوب من أثر الخبرهر بن عبد الله وتحكم شرا المنة في نفسه واتيان الذكال على حاشيته والاستنصال على نفسه والاضطراب مستول على الوطن بعده الاأن القرب على علالته لارجه عنره والاندلس البوم شيخ غزاتها عبد الرحن بنعلى بنالساطان أبعلى بعدوفاة الشيخ أنى الحسن على من بدر الدين رحه الله وقد استقربها بعد انصر اف سدى الاميرالمذكور والوزيرمسعود بندحو وعربن عثمان ينسلمان والسلطان ملك النصارى يطرةقد عادالى ملكه باشسلية وأخوه مجلب عامه بقشستالة وقرطبة مخالفة علسه قائمة بطائفة منكارالنصارى الخاتفين على أنفسهم داعين لاخمه والمسلون قداغتني واهيوب هذه الريح وخرفالله لهم عوائد في اب الظهور واللرلم تكن تحطر في الاسمال وقد تلقب السلطان أيده الله يعقب هذه المحكنفات مالغنى الله وصدرت عنه مخاطبات عممل الفتوح ومفصلها يعظم الحرص على ايصالها الى تلك الفضائل لوأمكن وأماما يرجع الماما يتشوف البه ذلك الكال من شغل الوقت فصدرت تقايد وتفاصيل يقال فيهابعد مااعملت تلاالسمادة بالانصراف بالراهم ولاابراهم اليوم منهاآن كابارفع الى السلطان في المبة من تصنيف ابن أب عله من المشارقة فعارضته وجعلت الموضوع أشرف وهومحسة الله فحاء كماماا دعى الاصماب غرابته وقدوجه الى الشرق وصعبته كتاب غرناطة وغيره من تألمني ونعرف تحميسه بخانقاه سعمد السعدا من مصروانال الناس علىه وهوفي لطافة الآعراض متكلف اغراض المشارقة من ملمه من شكر دعون نقل عن الله م يهده هوا وها الكاستشاهه من شكر دعون نقل عن ه سكن امرأة العزيز من عشاقه أدالاعانه في المائة في المائ

والله يرزن الاعانة في انساخه ويؤجهه وصدر عنى جرسمنه الفيرة على أهل الحيرة وجزاميته حدابهه ورعلى السنن المنهور والاكاب على اختصار كتاب الجوهرى وردهمهالى مقداراناس مع حفظ تر تسه السهل والله المعن على مشفلة تقطع بماهذه المرهةالقر سةالمدا وتمن التمة ولاحول ولاقوة الامالله والمطلوب المثارة على تعريف يصلمن الدالسادة والبنوة اذلا يتعذر وجود قافل من ج أولاحق تلسان يعتما المسدالشر يفمنها فالنفس شديدة المعطش والقداوب قديلفت من الشوق والاستطلاع المناحر والله أسأل أن بصون في المعدود بعق منذ لديه و ملسك العافية ويخلصك وأياى من الورطة و بحملنا أجمين على الحادة ويختر لسابال مادة والسلام الكريم عود اعلى بد ورجة الله وبركاته من الحب المشوق الذاكر الداع ابن الخطيب فالنانيمن جادى الاولى من عام تسعة وسنين وسعمائة التهي (فأجبته) ونص الحواب سدى محداوءاواو واحدى ذخراص جوا ومحل والدى راوحنوا مأزال الشوق مذنأت بي ومك الدارواستحكم منذاالبعاد يرعي مهي أنباط ويحفيل الح من أيدى الرياح تنأول رسائلك حتى وردكاً مك العزيزعلى استطلاع وعهد غمرمضاع ووددى أجناس وأفواع فنشر بقلي مت الساوو حشرأ فواع المسر ات وقدح للقائك زنادالامل والله أسأل الامتناع بك قبل الفوت على ما يرضيك ويسنى أمانى وأمانيك وحييته تحية الهائم لموقع الغمائم والمدلج الصباح المتبلج وأملى على معترج الاولياء خصة وصافتك من اطمئنان الحال وحسن القراروده آب الهواجس وسكون النفرة وعومافى ألدولة من رسوخ القدد موهبو بديم النصر والطهور على عدق الله ماسترجاع الحصون التي استنقذوهافي اعتلال الدولة وتنخريب المعاقل التي هي قواعد ألنصرانية غريبة لاتنبت الافي الملموآية من آيات الله وأن خبأة هذا الفتح في طي العصورالسالفة الى هدفه المدة الكرعة لدارل عدلى عنابة الله بالذات السريفة حبث أظهر على يدهاخواوق العادة وماتحد آخر الانام من معزات المدلة وكمل فيها والحدتله تحسب التدبيروين التعسة من حدد الاثر وخالد الذكر طرازف حله الخلافة النصر مه وتاج في مفسر ق الوزارة كي ما الله الله فما رضاه الله من عباده ووقفت عليه الاشراف من أهل هذا العصر المحروس وأذءنيه في الملاسر ورا لعز الاسلام واظهاراللنعمة واستطرادالدكرالدولة المولو بفهمات تعقهمن طب الشناء والتماس الدعاء والتعدرث سعمتها والاشادة بفضلها على الدول السالفية

والخالفة وتقدمها فانشرحت الصدور حباوا متلائت القاوب اجلالا وتعفليما وحسنت الا ثاراء تقادا ودعاء وكان كتاب سيدى لشرف تلك الدولة عنوانا ولماء ماه بستجم من نعتى في مناقبها ترجانا فياده الآمن فضله وأمتع المسلمين سكون الفريب من الشوق المزعج والحيرة التى تكاد تذهب بالنفس أسفالتما في عرمها عن الامن والتقويض عن دار العزيز المولى المنع والسمد الحصورم والبلد الطبب والاخوان البررة ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير وان تشوفت السمادة الكريمة الى الحالفعلى ماعلم سيرامع الامل ومغالبة الديام على الحظ واقطاع اللغفلة حان العمر

هل نافعي والحدق صدب به مدىمع الاتمال في صعد

رجع الله ناالمه ولعل فعظمتكم النافعة شفاء من هذا الداء العماء أنشاء الله وان لطف الله مصاحب من هذه الرياسة المزية وحسمات بهاعليه عصمة وافعة صرفت وجه القصدالي ذخبرق التي كنت أعتدها منهم كاعلتر حين تفاقم الخطب وتلون الدهر والافلات من مظان النكبة وقدر زةت حولها بعدما جزنه الحادثة عهلا السلطان المرحوم على يدان عمقر يعمنى الملك وقسيمه فى النسب والساث الجاء وتغير السلطان واعتقال الاخ المخلف والمأسمن ولاتكسف الله فى عائه والعث يعده فى المنزل والولدواغتصاب الضباع المقتناة من بقيايا مآمتعت به الدولة النصر به أبقاها اللهمن النعمة فا وي الى الوكر وساهم في الحادث وأشرك في الجاه والمال وأعان على نواتب الدهروطلب الو ترحن وأى الدهرة لانى وأمّل الملوك استخلاصي وتصاور وافى اتحافى والله المخلص من عقال الاسمال والمرشد الى سذهذه الحظوظ المورطة وأنبأني سدى عاصدرعنه من التصانيف الغرية في هذه الفتوحات الجليلة وبودى لو وقع الانعاف بهاأو بعضها فلقدعاودني الندم على مافرطت وأتماأ خماره ذاالقطرفلا زيادة على ماعلم. ن استقرار السلطان أبي اسعق ابن السلطان أبي يحق سونس مستبداً بأمره بالخضرة بعدمهال شيخ الموحدين أبي مجدبن تافر اكين القائم بأمره رجة الله علمه مضايقا في خياته الوطن وأحكاه مبالعرب المستظهرين بدعو ته مصانعا لهم بوفرة على أمان الرعابا والسابلة لوأمكن حسن السياسة جهد الوقت ومن التظام بجيأبة محلدولتنافى أمرصاحب قسنطينة وبونة خلافا كاعلم مجلا الدولة بصرامته وقوة شكمته فوقطوقهامن الاستبداد والضرب على أيدى المستقار من الاعراب منتقض الطاعة أكثر أوقائه لذلك الاماشمل البلادمن تغلب الغرة ونقص الارض من الاطراف والوسطوخود ذمال الدول فى كلجهة وكلبداية الى تمام وأتما أخبار المغرب

الاقصى والادى فلديكم طلعه وأتما المشرق فأخبرا لحاج هذه السمنة من اختسلاله والتقاض سلطانه وانتزاءا لخفاة على كرسيه وفساد المصانع والسقايات المعدة لوفدالله وحاج بيتم مايسمن العين ويطيل البث حتى زعوا أن الهيعمة اتصلت بالفاهرة أياما وكثرالهرج فأزقتها وأسواقها لماوقع بين سسندم المتغلب بعد بلبغاالل اصكي وبهز سلطانه ظاهرالقلعةمن الجولة التي كانت دائرتم اعلمه أحلت عن زها والحسمائة قتلي منحاشيته وحؤالي بليغاوتقبض على الباقين فأودع منهم السيحون وطلب المكثير وقتل سندمر في محسه وألق زمام الدولة مدكسرمن موالى السلطان ففام مرامستمدا وقادها مستقلا وسدالله تصاريف الامور ومظاهرا لغموب حل وعلا ورغبتي من سمدى أبقاه الله أنلايغب خطابه عنى متى أمكن أن يصل منه الجه وأن يقمل عنى أقدام تلك الذات المولوية ويعرف بماعندى من انتشميع لسلطانه والشكرلنعمته وأن ينهى عنى الماشيته وأهل اختصاصه التحية المختلسة من أنف اس الرياس كبيرهم وصغيرهم وقد تأدىمني الىحضرته الكرعة خطاب على يدالحاج نافع سلدالله تناوله من الآخ محى عندلقائه اماه بتماسان محضرة السلطان أبي حوائده الله فرعمان سل وسسدى وضحمن ثناني ودعائي ماهجزعنه الكتاب والله يتسكم ذخرالا مسلمن وملاذا للآ مُلَمِن بَفْضُلُهُ والسلام المكريم عليكم وعمل من لاذبكم من السادة الاولاد المناجيب والاهل والحاشمة والاصحاب من المحب فيكم المعتدبكم شيعة فضلكم ابن خلدون ورحمة الله و بركانه عنوانه سيدى وعمادى ورب الصمائع والايادى والفضائل المكريمة الخواتم والمسادى امآم الائمة علم الائمة تاج المات فحرالعلماء عمادالاسلام مصطنى الملوك الكرام كافل الامامة الجالدول أتعرالله ولى أمير المؤمن ينالغني بالله أبده الله الوزير أبوعبدالله ابن الخطيب أبضاه الله ويولى عن المسلمن جزاه (وكتب) الى من غرناطة بالسيدى وولى وأخى ومحل ولدى كان الله الكم حيث كنتم ولأأعد مكم لطفه وعنايته لوكان مستقركم بحدث يتأتى المه ترديدرسول وانفاذمنتمطع أوبؤجيه نأتب لرحنت على نفسي باللائمة في أغفال حقكم ولكس العدر ماعلمتم واجدوا اللهعلى الاستقرارف كنف ذلك الفاضل الذي وسعكم كنفه وشدكم فضله أشكرا تله حسبه الذىلم يتحانف وشهد ه التى لم تدكمذ روانى اغتنمت سفر هذا المشيخ وافدالحرمين بمعسموع الفتوح في ايصال كنابي همذا وبودي لووقفتم على مالديه من البضاعة التي أنتم وأسها وصدرها فيكون لتكم فى ذلك بعض أنس ورجا تأدى ذلك في بعضه ممالم يحتم عليه وظواهر الامه رتجل عليه في تعربه مكم بها وأما المواطن فعا لاتنأتى كثرة وجامة رئحص ماأظن تشوفكم المهمال فاعلوا انى قد بلعبى

المله الربى واستولى على سوما ازاح المفرف ويوالت الامراض وأجؤؤا لشفاه لمعه السب والهزعن دفعه وهي هذه المداخلة جصل الله عاقبتها الى خرول أترك وجهامن رجوه الحلة الابدلته فاأغنى عنى شيأ ولولا أن يسد كم شفلت الفكر بهذا التاليف مع الزهد وبعد العهد وعدم الالماع عطالعة الكتب تمش من طريق فساد الفكرالى هذا الحذوآ خرماصدري كناش سمنه ماستنزال الطف الموحود فأسرالوجود أمليده فهدف هدف الإيام التي أقيم فيها رسم النيابة عن السلطان في مفره الى الجهاد بودى لووقفتم علمه وعلى كتابي في المحبة وعسى الله أن يسيرذلك ومع هذا كله والله ماقصرت فى المرض على ايسال مكتوب المكم امامن جهة أخمكم أومن جهة السيد الشريف ألى عد الله حقى من الفرب اذا سعت الكرمتوجهامنه فلاأدرى هل بلفكم شئ من ذلك أم لاوالاحوال كالهاعلى ماتركة وهاعليه وأحماب يصاعب معرعلى ماعلم من الشوق والتشؤف والارتماض عدلى مفارةتكم ولاحول ولافؤة الامالله والله بخفظكم ويتولى أموركم والسلام عليكم ورحمة الله من المحب الواحش ابن الخطيب فربيع الشانى من عام احدى وسبعن وسبعما نهو باطنه مدرجة نصها سدى رضى الله عنكم استقر بملسان في سسل تقلب ومسارعة من اج نعر فونه صاحبنا المقدم فى الطب أنوعبد الله الشقورى فاذا انصل بكيم فأعينوه على ما يقف علمه اخساره وهذالايحتاج معه الى مثلكم عنوانه سيدى ومحل أخي الفقيه الجليل الصدو الكبرالمعظم الرئيس الحاجب العالم الفاضل الوزير ابن خلدون وصل المسعد ، وحرس محدده عنه وانماطوات مذكرهده الخاطبات وأن كانت فهايظهر حارجة عن غرض الكتاب لاتفيها كنيرامن أخبارى وشرح حالى فيستوفى ذلا منها ما يتشوف الدممن المطالعين المكتاب ثم ان السلطان أماجولم يزل معتملافي الاجلاب على بحساية واستشلاف قمائل رماح ادلك ومعولاعلى مشابعتى فمه ووصل يدهمع دلك بالسلطان أبى اسحق ابن السلطان أي بكرصاحب ونس من بن أي حفص الماكان سنده و بين أخيه صاحب يحابة وقسنطينة من العداوة التي تقتضيها مقاسمة النسب والملك فكان وفدرسله علمه ف كلوقت ويرون ف وأنابيسكرة فأكدالوصلة بمضاطبة كلمنهم ماوكان ألوزيان ابنعم السلطان أبى مو بعدا جفاله عن جاية واختلال معسكره قدسار فأره ألى تلسان وأجلب على نواحيها فلم يظفر بشئ وعاد آلى حصين فأقام بينهم واشتملوا علمه ونحيم النفاق في سائراً عمال المغرب الاوسط ولم يزل بستاً لفهم حتى اجتمع له الكثير منهم فحرج فيء ١٠ كردمنتصف اسع وستين الى حصين وأبي زيان واعتصموا بحبل تبطري وبعث الى في استنفار الزواودة للا تخذ بجعز تهممن جهة الصوراء وكتب يستدعى

آشياخهم بعقوب بنعلى كبيرا ولادمحدوعمان بنيوسف كبير أولادساع بنيعي وكشبالى ابزمزني قصده ومأنهم بامدادهم فذلك فأمدهم وسرنامغربين المدخق نزلنا القطفا شل نطرى وقد أحاط السلطان به من جهة التل على أنه اذافر عُمن شأخم سادمعناالي بجاية وباخ الخبرال صاحب بجاية أى العباس فعسكر بين استألف من يقاط قمالل رباح وعسكر بملرف ثنية القطفا المفضية الى المسملة وبينم المقون على ذلك أجقع الخالفون من زغبة وهم مالدب عامر كبسر في عاص وأولاد عريف كمراه سويد ونهضوا البناعكانسا من القطفافا جفات أحيا الزواودة وتأخر فاالى المسل ثم آلى الزاب وسارت زغبة الى تيطرى واجتمعوامع أى زيان وحصدين وهجموا على معتكر أبب حوففاوه ورجعمتهزما الى تلسان ولمر ل من يصدعلي استئلاف زفسة ورماح يؤمل الفلفر نوطنت وابن عه والكزة على بجابة عامافعاما وأناءلي حالى فحشايفته وايلاف ما منه وبن الزواودة والسسلطان أى اسمق صابعي يؤثس وابتسه خالدمن بعده الم دخلت زغيه في طاعته واجتمعوا على خده ته وينهض من السان لشفاه نفسه من حصين وبجاية وذلك في أخر مات احدى وسسعين فوفدت علىه بطائفة من الزواودة أولادعمان سن يوسف بنسلمان لنشارف أحواله ونطالعه بماير سم له ف دمته فلقيناه بالبطعاه وضرب لناموعدا بالجزائر انصرف به العرب الى أهليهم وتعلفت بعدهم لقضا بعض الاغراض واللعباق بهسم وصليت به عبد الفطرعلى السلماء وخطبت به وأنشدته عندا تصرافه من المصلى تهنئة بالعدوغرضه

> هذى الديار فيهسن مسماعاً \* وقف المطابا بينهـ قطلاحا لاتسأل الاطلال ان لم تروها \* عبرات عينات واكفاعماحا فلقد أخذن على جفو فك موثقا \* أن لا يرين مع البعاد شعماما ايه على الحي الجسم وربما \* طرب الفؤاد لذكرهم فارتاحا ومناذل للظاعنين استجمت \* حزاً وكانت بالسرو وفصاحا

وهى طويلة ولم يتى فى حفظى منه الاهدا و بينا نحن فى ذلك أذباغ الخبر بأن السلطان عبد العزير رصاحب المغرب الاقصى من بنى مرين قد استولى على جبل عامر بن محد الهنتانى عراكش وكان أخذ بمنقه منذ حول وساقه الى قاس فقتله بالعذاب وأنه عازم على النهوض الى المسان لمسلف من السلطان أبي حوا أننا و حصار السلطان عبد العزير لعامر في جب له من الاجلاب على تفو والمغرب و ملين وصول هذا المنسر أضرب السلطان أبو حو على ذلك الذى كان فيه و صحير راجعا الى المسان و أخذ فى أسباب المروج الى العمر المعشعة بن عامر من أحيا و غية قاست الف وجع وسدد الرجال المعراء مع شعة بن عامر من أحيا و غية قاست الف وجع وسدد الرجال

وقضى عبد الاضحى وطابت منه الاذن في الاذ مراف الى الانداس لتعذر الوجهة الى بلادر بال ويدا فلم الحرر بالفرت الما المرسى جمنين وجاه المناسطة في المسلطة الى السلطة وجاه المنالا حرية الفرت الزافى عساكره فأجفل بعدد، وتلسان داهما الى الصحراء على طريق البطحاء وتعدر على تكوب المحرمن هندن فأقصرت وتأدى الحسر الى السلطان عدد العزيز بأنى مقم جهنين وأن معى وديعة احتملته الى مسلحا الانداس تحدل ذلك بعض العواة وحسب به الى السلطان عبد العزيز فأنفذ من وقته سر منه في تازا وتعرض العسر جاع تلك الوديعة واستمره والى تلسان ووافتى السرية مهنين وكشفوا الخبر فلم يقفوا على صحته وحلوني واستمره والى تلسان ووافتى السرية مهنين وكشفوا الخبر فلم يقفوا على صحته وحلوني على مفارقة دارهم فاعتذرت له لما كان من عربن عبد الله المستمد عليهم وشهدلى كبير على مفارقة دارهم فاعتذرت له لما كان من عربين عبد الله المستمدة عليهم وشهدلى كبير عبد الله المستمدة واحتفت الالطاف وسألني في ذلك المحاسعين أم مجاية وأفه من أنه يروم عمل المعافة واحتفت الالطاف وسألني في ذلك المحاسعين أم مجاية وأفه من أنه يروم من الغد فعمد تالى رباط الشيخ الولى ألى مدين ونولت بواره مؤثر اللخلى والانقطاع من الغد فعمد تالى رباط الشيخ الولى ألى مدين ونولت بواره مؤثر اللخلى والانقطاع العلم لوتركت له

(مشايعة السلطان عبد العزيزصاحب المغرب على بنى عبد الواد)

ولمادخل السلطان عبد العزيز الى المسان واستولى عابها و بلغ خبره الى الى جووهو بالبطحاء فأحنل من هذا الله وحرج في قومه وشده مدن بني عامر ذاه بالله الادرياح فسرت السلطان وزيره أبابكر بن عازى في العساكر الا ساعده وجع عليه أحماء زغسة والمعقل باستئلاف ولمه و وترما رو تدبيره ثم أعل السلطان نظره و رأى أن يقدمني أمامه المي الادرياح الا موفى أمره وأحله معلى مناصرته وشفاء نفسه من عدق هماكان السلطان أيس من استساع دياح وتصريفهم فيمايريده من مذاهب الطاعة فاستدعائي السلطان أيس من استساع دياح وتصريفهم فيمايريده من مذاهب الطاعة فاستدعائي من خلوتي بالعبادة عند رياط الولى أبي مدين وأناقد أخذت في تدريس العلم واعتزمت على توحلني وتتب الى شموخ ودعائي لمازوا ودة بالمهمن ذلك فلم يسعني الااجاسة وخلع على وحملني وكتب الى شموخ الزوا ودة بالمهمن أداك في يعاولوا على استخلاص على توحلني وكتب الى شعم و بن على وابن من في عساعدتي على ذلك وأن يعاولوا على استخلاص وكتب الى يعقوب بن على وابن من في عساعدتي على ذلك وأن يعاولوا على استخلاص أبى حودين بين أحماء بن عامر و يعقولوه الى حق يعقوب بن على فود عنه وانصرفت في عاشو وراء سنة نستين وسب عين فله قت الوزير في عساكره وأحماء العرب من المعقل وزغسة على البطعاء واقيته ودفعت المه كماب السلطان وتقدّمت أمامه وشيعني وترماد وزغسة على البطعاء واقيته ودفعت المه كماب السلطان وتقدّمت أمامه وشيعني وترماد

ومنذوأ وصانى بأخمه محمد وقدكان أبوحوقبض عليه عندماأ حسرمتهم بالخلاف وأنهم رومون الرحلة الى المغرب وأخرجه معهمن تلسان مقدد اواحتمله في معسكره فأكدعلى وترمارف الحاولة على استغلاصه بماأمكن وبعث معيان أخمه عسى في جاعة من سو مديد وفي وتقدم الى أحماء حصن وأخرهم فرج بن عسى توصيمة عبه ورتمارا لهمم فنبذوا الى أبي زيان عهده وبعثوا معهمن أوصله الى بلادرياح وزن على أولاد يحيى بنعلى بنساع وتوغلوا به في القفرواسمر بت داهما الى بلادر ماح فلما نتهت الى المسملة ألفت السلطان أناحو وأحماء رباح معسكرين قريمامنها ف وطن أولاد سسماع بن يحيى من الزواودة وقد تسايلوا المه وبذل فيهم العطاء ليج معوا المه فلما معوا بمكانى من المسملة جاؤاالي فحملتهم على طاعة السلطان عبد العزيز وأوفدت أعيانهم وأشيآخهم عثى الوزير أبى بكربن غازى فلقوه ببلاد الديالم عندنهر واصل فأنوه طاعتهم ودعوه الى دخول بلادهم في اتماع عدقه ونهض معهم وتقدّمت أنا من المسلة الى بدكرة فاقت بالعقو بن على وانفق هووان من في على طاعة السلطان و دعث الله محمد اللها ألى حوواً من عامن خالدين عامن يدعوهم الحائزول وطنه والبعديه عن بلاد السلطان عبد العزيز فوجده متدليامن المسيلة الى الصعراء ولقده على الدوسين و مات للتهمير عرض عليهم التحوّل من وطن أولاد بني سماع الى وطنهم بشرق الزاب وأصبع بومه كذلك فاراعهم آخرا انها رالا تشار الججاح خارجا اليهم من أفواه الثنية فركبوا يستشرفون واذابه وادى الخيل طالعة من الننية وعساكر ى مرين والمعقل وزغية منثالة أمام الوزيراني ويكرين عازى قددل بهم الطريق وفدأ ولادسماع الذين بعثهم من المسملة فلماأشر فواعلى المخيم أغار واعلم معمم غروب الشمس فأحف ل بنوعام والتهب مخيم السلطان أي حوور حاله وأمو اله ونحا نفسمة تحت اللمل وغزق شمل ولده وحرمه حتى خاصوا المه بعدأ بام واجمع وابقصور مصاف من بلادا أصعراء وامتلا تأيدي العسا كروا اهرب من نهابهم وانطلق محمد بن عريف فى تلك الهدعة أطلقه الموكلون به وجاء الى الوزير وأخيه وترمار وتلقوه يما يحب له وأ قام الوز رأبو بحكر بن غازى الدوسن أما ما أراح فيها و بعث المدا بن من في بطاعته وأرغدته من الزاد والعلوفة وارتعل راجعا الى المغر بوتحافت بعده أماما عندأهلي ببسكرة ثم ارتحلت الى السلطان في وفد عظيم من الزواودة يقامهم أبودينار أخو يعدة وببن على وجماعة من أعمانه مرفسا بقنا الوزير الى السان وقدمناعلى السلطان فوسعنامن حبائه وتكرمته ونزله مابعد العهد بمثله ثم جاممن بعدنا الوزير أبوبكر بنغازى على الصحرا بعدأن مر بقصور بى عامر هنالك فتر بهاوكان يوم قدومه

على السلطان ومامشمودا واذن بعد مالوفود الزواورة فى الانصراف الى بلاد عموقد كان يشفر بم م قدوم الوذير ووليه ورماد ب عريف فردعوه والغ في الاحسان وانصرفوا الى الدعم عُوا محل نظره في احراج أي زيان من سن أحماء الرواودة لما غشى من رجوعه الى حد من فا حرب فى ذاك وأطلقى اليهم فى عماولة النمر افه علهم فانطاف الذاك وكان أحماء حصين قديق جسوا الخمفة من السلطان وتنكرواله وانصرفوا الى أهليهم بعدص جعهم من غزاتهم مع الوزير وبادروا باستدعاه أبى زيان من مكانه عند أولاد يحيى بنعلى وأنزاوه سنهم واشتملوا عليه وعادوا الى الخلاف الذى كانواعلمه أيام أب حو واشتعل المغرب الأوسط ناداونجم صي من سد الملك في مفراوة وهو حزة بن على بن واشد فرمن معسكر الوزر ابن غازي أيام فامه عليها فاستولى على شاف وبلادقوه و بعث السلطان و زبره عمر بن مست و دفى العسا كر لمنا ذاته وأعما داؤه وانقطعت أناببكرة وحال ذلك ماسي وبن السدلطان الايالكتاب والرسالة وبلغتى فى تلك الامام وأنا بسكرة مفرّالو زيران الخطمي من الانداس حدس وحدر الخفة من سلطانه بما كان لهمن الاستداد علمه و كثرة السعامة من المطانة قده فأعل الرحلة الى الثغور الغرسة لطالعته الانسلطانه فللحادي حب ل الفترقس ألعرضة دخلاله الجبلو يده عهد السلطان عبدال زيزالي القائد بقبوله وأجاز الجورمن حينه الحسينة وسارالى السلطان بتلسان وقدم عليه بمافي يوم مشهود وتلقاه السلطان ونالخطوة والتقريب وادرا رالنع بمالا يعهد بمثلة وكثب ألى من تلسان يعرفني بخيره و بلم يعمن العتاب على ما بلغه من حديثي الاقول بالانداس ولم يعضرني الا "ن كابه فكأنجوا بى عنه مانصه الجدلله ولاقوة الامالله ولارادلما قضي الله ماسدى ونم الذخرالابدى والعروة الوثق التي أعلقتها يذى أسلم علمات مالقدوم على الخدوم والخضوع للملك المتبوع لابل أحسكم تحية المشوق للمعشوق والمدلج للصباح المتبلج وأقررماأنتم أعلم بعميم عقدى فبهمن حبى لكم ومعرفني عقداركم وذهابي الحأنهمد الغايات في تعظيم والثناء عليكم والاشادة في الا فاق عناقبكم ديدنا معروفا وسجية راسخة يعلم الله وكفي بالله شهيدا وهذا كافي علكم أسنى مااختلف أقرلا ولاآخر اولاشاهد اولاغا باوأنغ أعلمانعني نفسى وأكبرشهادة في خف إضمري ولوكنت ذلك فقد سلف من حقوقكم وج. لأخذكم واجتلاب الحظ لوهيأه المتدر لمساعيكم وايناويها لمكان من سلطا تكم ودواتكم مايستلين معاطف القاوب ويستل سنائم الهواجس فأناأ عاشه يكممن استشعار نبوة أواخفاروطن ولوتعلق معلق ساف حرزر ورفاش اله أن يقدح في اللهوص الكم أوير مجسوا بمكم انماهي خبية

الفؤادالى الحشرواللقاء ووالله وجدع مايقسم به مااطلع على مستكنه مني غيرصديتي وصديفكم الملابس كان لى ولكم آلكم الفاضل أبى عبد الله الشقورى أعزه الله نفشة مصدور ومبانة خلوص اذأ فأعلم الناس كانه منتكم وقدعهما كان مئ حين مفارقة تلسان واضععلال أمر من اجاع الامر على الرحلة المكم والخنوق الى حاضرة البحرللا جازة الى عدوتكم تعرضت فيهم للم مو وقفت بمجال الظنون حتى تورطت في الهاكمة راولاحسن رأيه في وثبات بصيرته ليكنت في الهاليكمز الاتوامز كلُّ ذلك وقاالى لقائكم وتمثلالانسكم فلاتظنواني الظنون ولاتصدقوا التوهمات فانامن قدعلتم صداقة رسذاجة وخلوصا وانفاق ظاهرو باطن أنبت الناس عهدا وأحنظهم غساوأ عرفهم موران الاخوان ومزايا الفضلا ولامرتمانأ غركابي من تلسان فأى كنت استشعرهمن استضافني ريبا بخطاب سواه خصوصاجه تكم لقديم مابن الدولتين من الانعادوا الطاهرة واتصال البدمع ان الرسول تردد الى وأعلى المتمامكم واهتمام السلطان بولاه الله ماستكشاف مأأبهم وخالى فلمأترك شيأهماأع لم نشوقكم البه الاوكشفت له قناعه وآمنته على اولاغه ولأ أزل بعيدا بناس المولى اللمنه لدمائي وحذه بضر عي سابحا في تبار الشواغل كالمت القاطعة حتى عن الفكر وسقطت الي محل مجد خد متى ونهذه القاصمة أخبار خلوصكم الى الغرب قبل فصول راحلتى الى الحضرة غبرخلمة ولاملتمة ولم يتعن ملقى العصاولا مستقر النوى فأرجأت الخطاب الى استعلائها وأقدت من كأبكم العزيزا لجارى على ننا انفضل ومذاهب المجدما كمفه القدرون بديع الحال اديكم وعمب تأتى أملكم اشاردف مكاكانستمعده عند المفاوضة فحمدت الله الكم على الخلاص من ورطة الدول على أحسدن الوجوه وأجل المخارج الجيدة العواقب في الدنيا والدين العائدة محسسين الما " ل في المخلف من أهل وولدومناع وأثر بعــدأن رضتم جوح الا إمرية قلم قلل المزوقدتم الدنبا بمحذا فيرهما وأخذتها أفاق السماء علىأهلها وهنيأفتدنان نفسكم التواقة أبعدأمانيهائم تاقت الى ماعند الله وأشهد لما ألهمتم للاعراض عن النياونزع المدمن حطامها عند الاصحاب والاقمال ونهى الآمال الأجذبا وعناية من الله وحبا واذا أراد الله أمرا يسرأ سباب واتصل في ما كان دن تعنى السمادة المولوية بكم واهتر والدولة لقد ومكم ومشال هذه الخلافة أيدها الله من ينابرعلى المفاخر وينأر بالاخار وليت ذلك عند اقدالكم عملي الحفظ وأنسكم باجتلاءالا ممالحتي يحسن المتاع ويتعمل السرير الملوكي يمكانكم فالظن انهذا الماعث الذي هزم الاتمال ونبذآ لمظوظ المفارق العزيز سومكم الله حتى يأخذ بدكم الى فضاء الجاهدة ويستوى بكم على جدد

ارياضة والله يهدى التي هي أقوم وكانى الاقدام نقل والبصائر بالهام الحق صقات والمقامات خلفت بعدان استقلت والمرفان شيمة أنواره وبوارقه والوصول انكشفت حقائقه لمأار تفعت وانقه وأماعانى والظن يكم الاهتمام عاوالعث عنها فغسرخفسة بالباب المولوى أعساده الله ومظهرها في طاعته ومصد دهاعن أمره وتساريفهاف خدمته والزعم أنى فتالمقام الحمودف التشيع والانحماش واستمالة الكافة الى المناصحة وشخالصة القاوب للولاية وما يتشقوفه محسدكم ويتطلع المه فضلكم وأمااهمامكم فخاصم امن النفس والولد فهينة خبره مؤدى كابى المكم ناشئ تأديى وغرةرتيى فسهاواله الاذن وألمنواله جانب النحوى حق يؤدى ماعند كم وماعندى وخذوه بأعقاب الاحاديث ان يقف عند مباديها والممنوه على ما تعدُّ ثون فليس بضنين على السرّونشوقى عايرجع به الكمسدى وصديق وصديقكم المقرب في الجدو الفضل المساهم فى الشدائد كبراً الفرب وظهر الدولة أبو يحيى من أبي مدين كان الله له ف شأن الوادوا لمخلف تشوق الصديق لكم الضيئن على الانام بقلامة الطفرمن ذات مدمكم فأطلعوه طلع ذاك ولايهمكم بالفراق الواقع حس فالسلطان كمبر والاثر جمل والعدق الساعى قليل حقير والنية صاطة والعمل خالص ومن كان له كان الله فواستطلاع الرياسة المرثبة الكافلة كافأالله بده البيضاء عنى وعنكم منأحوالكم استطلاع من بسترج وزانكم ويشكر الزمان على ولائه بمثلكم وقد فتررث من علو مناقبكم وبعدشاؤ كموغريب منعاكم ماشهدت بهآثاركم الشائعة الحالدة في الرياسة المتأدية على ألسنة الصادر والواردس الكافة من حل الدولة واستقامة السساسة و وقفته على سلامكم وهو براجعكم بالتعمة ويساهمكم بالدعاء وسلامي على سمدى وفلذة كبدى ومحل رلدي الفقه الزكي الصدرأبي الحسن نحلكم أعزه الله وقدوقع منى موقع الشرى حلوله من الدولة بالمكان العزيز والرته ة النابعة والله يلحف كم جمعا رداوالعمافية والستروعهد اسكم محل الغبطة والامن ويحفظ عليكم ماأسبغ من نقمته وبجريكم على عوانا لطفه وعنايته والسلام الكريم يحسكم من الهب الشآ كرالداعي الشائق شيعة فضلكم عبدالرجن ابزخلدون ورجد الله وبركاته في وم الفطر عام اثنن وسبعين وسبعمائة وكان بعث الى مع كمايه نسخة كاله الى سلطانه الن الاحرصاحي الانداس عندمادخل جبل الفتح وصارالي ايالة بني مرين فحاطبه من هذا الدّاب بدا الكتاب فرأيتأنأ ثبته هناوان لم يكن من غرض التأليف لغرابته وغايته فى الجودة وأن مثله لاع مل من مثل هذا الكتَّاب مع مافيه من زيادة ألاطلاع على أخبار الدول في تفاصيل احوالها ونص الكاب

مانوان مسكان كايكى و هذى دكاب المرى بلاشك في فان و الى المالفلك في فان فان و الى المالفلك في و قال و المنطون الري الى الفلك في وقا عالم المثل و المنطق و ال

مولائ الله لكم وتولى أمركم أسلم عليكم سلام الوداع وأدعو الله ف تبسر اللقاء والاجتماع من بعدالتفرق والانصداغ وأقرراد يكمآن الانسأن أسسرالاقدار مساوب الاختيار متقلب فى حكم الخواطر والافكار وأن لابدلكل أولمن أخر وأنالتفرق لمالزم كل النمن عوت أوحاة ولم يكن منه بدكان خسراً فواعه الواقعة بن الاحماب ماوقع على الوجوه الجملة البريثة من الشرور ويعلم مولاى حال عبده منذ وصل البيكم من ألمفرب ولدكم ومقامه اذبيكم بحال قلق ولولاتعليلكم ووعدكم وأرتقاب اللطائف فى تقليب قلبكم وقطع نواحل الايام حريصاعلى استكال سنكم وم وض ولدكم واضطلاعكم بأمركم وتمكن هدنة وطنكم ومانحمل ف ذلكمن ترلغرضه لفرضكم ومااستفر سدهمن عهودكم وأنااهبدالا تنسب لكمف الهدنةمن بعدالظهوروالعزوفعي السعى وتأتى استنين كثيرة الصلح وسن بعدأن لم يقالكم بالاندام وشف من القرابة وتحرك لمطالعة النفورالغربة وقرب من فرضة الجاز واقصال الارض بالادا بمشرق لطرقته الاف كاروز عزعت صده دياح الخواطرو تذكر اشراف العمرعلي ألتمام وعواقب الاستغراق وسيرة الفضلاء عندشمول البياض فغلبته حال المديدة هزمت المعشق بالشهدل الجدع والوطن المليم والحاه الكيمير والسلطان القليل النظير وعل عقدضي قوله موتو أقبل أن تموتوا فان صحت الحال المرجوة من امدادا لله تنقلت الاقدام الى امام وقوى المعلق بعرفة الله الوثقي وان وقع البجز أوافتضج العزم فالله يعاملنا باطفه وهددا المرتكب مرام صعب لكنسهله على أمور منهاآن الانصراف المالم بكن منه بدلم يتعين على غيرهذه الصورة اذكان عندكم من ماب المحال ومنهاات مولاى لوسم على بغرض الانصراف لم تدكن لى قدرة على موقف ودأعه لاوالله ولكان الموت أسبق آنى وكفي بهذه الوسيلة الحسنة التي يعرفها وسداد ومنها حرصي على أن يظهر صدق دعواى فياكنت أهتف به وأظن انى لاأصدق ومنهاا غتنام المفارقة فى زمن الامان والهدنة الطويلة والاستغناء اذا كان الانصراف المفروض ضرور ياقبيحافى غبرهذه الحال ومنهاوهو أقوى الاعذارأني مهمالمأطق تمام هدذا الامرأوضاف ذرعى ماليجزأ ومرض أوخوف طريق أونفاد زادأ وشوق غالب رجعت رجوع الاب الشفهق الى الولد البرالرضي اذلمأ خلف ورائى

مانعامن الرجوع من قول قبيم ولافعل بل خافت الوسائل المرعب والاسمارا طالدة والسميرا لجيلة وانصرفت بقصدشر يف فقت به أشماخي وكياروطني وأهل طورى وتركتكم على أتم ماأرضاه منساعلتكم داعيالكم وان فسيرالله فى الامدوقضى الماجة فأملى العودة الى وادى وتربتي وانقطع الاحلفار رحوا فأكون عن وقع أجره على الله فان كان تصرفي صواما وجار ياعلى السداد فلا يلام من أصاب وان كأن عن حق وفسادعقل فلا بالاممن اختل عقله وفسدمن احه بل يعذرو يشفق علمه ويرحه وإنام دمطه ولاي أصرى حقه من العدل وحلت الذنوب ونشرت بعدى العموي فحاؤه وتناصفه ينكرذلك ويستحضر الحساب من النرسة والتعليم وخدمة السائ وتخاردالا ثاروتسمه الوادو تلقب السلطان والارشاد الى الاعمال الصالحة والمداخلة وألملابسةلم يتخلل ذلك قط خمأنة فمال ولاسر ولاغش ف تدبرولا تعاقبه محارولا كدره نقص ولاحل علسه خوف منكم ولاطمع فيمايسدكم وان لم تكنهذه دواعى الرعى والوصدلة والابقاء ففيم تكون بن في آدم وأنا قدر حلت فلا أوصيتكم عال فهوعندى أهون مترولة ولابولد فهم رجالكم وخدامكم ومن يحرص مثلكم على الاستيكثارمنهم ولابعمال فهيمن من مات ستكم وخواص داركم انماأ وصيكم بتقوى الله والعمل لغد وقبض عنان الله وفي موطن الجدّو الحماء من الله الذي محص وأقال وأعاد النعمة بعدروالهااسنظر كيف تعماون وأطلب منكم عوض ما وفرته عليكم من زادطريق ومكافاة واعانه زاداسه لاعلمكم وهوأن تقولوالى غفرالله للمأضعت من حق خطأ أوعمدا واذافعلم ذلا فقدرضيت واعلوا أيضاعلى جهة النصيحة انّابن الخطسب مشهورف كل قطر وعندكل ملأ واعتقاده وبره والسؤال عنه وذكره بالجمل والاذن فى زيارته حنانة منحكم وسعه درع ودها فانما كانا بن الخطيب بوطنكم مصايةرجة نزات تمأ قشعت وترك الازاهر تفوح والمحاسب تلوح ومثاله معكم مثل المرضعة أرضه عت السمياسة والتدبير الميون غرفدتكم في مهد الصلح والامان وغطته كمبقناع العافمة وانصرفت الىالجام تغسل اللين والوضروة عودفآن وجدت الرضيع فسنأوقدا تتبه فلم تتركه الاف حدد الانفطام وضتم هده العزارة بالحلف الاستحيدانى ماتركت أحموجه فصيحة فيدين ولافي دنيا الاوقد وفيت لكم ولافارقتكم الاعن عجزومن طنخلاف هذا فقد ظلمي وظلكم واللميرشدكم ويتولى أمركم ويعول خاطركم فركوب الحرابهت نسخة الكتاب وفي طبها هذه الامات صاب من الد. وعمن حفن صبك \* عندما ستروح الصبا من مهبك كمف يساويا حنى عناك وقد \* كان قبال الوجود حن بحمك

144

المراب الما المراب المساعل و وحمة السام وقربك المراب المراب وقربك المراب المواد المراب المواد المراب المواد المراب المرا

وكئب آخر النسخة يخاطبني هذاما تسسروالله ولى الحيرة لى وايسكم من هذا الخياط الذي لانسمة سنه و بن أولى الكمال ردّ فالله المه وأخلص بوكاناعلمه وصرف الرغبة على مالديه وقى طي الدينة مدرجة فعم اردى الله عن سيادتكم أونسكم عاصدره فيأثناء هدا الواقع ممااستعضره الولدفى الوقت وهو يستمعلكم بماجب لكم وقد مصل ون عظود هذا المقام الكرج على حظ وافرواً جزل احسانه ونوه بجرابته وأثبت الفرسان خلفه والجدلله ثماتصل مقامي بسكرة والمفرب الاوسط مضطرب بالفشنة المانعة من الاتصال بالسلطان عبد العزير وحزة بن واشد سلادمغراوة والوز رغر بنمسعود فى العساكر يتاصره بحصن تاجوت وأبوز بإن العبدالوادي للدحصين وهم مشتماون علمه وقائمون مدعوته ثم مخط السلطان وزيره عربن مسعود ونكرمنه تقصيره في حزة وأصحابه فاستدعاه الى للمان وقيض عليه وبعث به الى فاس معتقلا فيس هنالك وجهزا العساكرمع الوزيران غازى فنهض السه وحاصره فنزمن المصن وللق علمانة محتازا عليما فأنذرته عاملها فتقبض عليه وسيق الحالوزير فى جاعة من أبحد ابه فضر بت أعناقهم وصلهم عظة ومن دجر الاهل الفتدة ثم أوعز السلطان بالمسمرالي حصدين وأبى زيان فسارف العداكر واستنفر أحماء العرب من وغية فأوعبهم ومعض الى حصين فاستنعو اعجل سطرى ونزل الوزير بعساكره ومن معهمن أحيا وزغمة على حمل يطرى من جهة الله فأخد اعتنقهم وكاتب السلطان أشماخ الزواودةمن وباحالمسرالى حصارته طرىمن جهة القيلة وكاتب أجدين مزنى صاحب بكرة بامدادهم باعطماتهم وكتب الى بأمرني بالمسربهم لذلك فاجتمعوا على وسرت بهم أقل سنة أربع وسبعين ستى نزلنا بالقطفاف جاعة منهم على الوزير وسكانهمن حمار تطرى فتلهم حدودالخدمة وشارطهم على الجزاء ورجعت الى أحياتهم بالقطفا فاشتدوا في حصارا لجبل وألجؤهم بسوامهم وظهرهم الى قنته فهلك الهم الخف والحافر وضاقذ رعهم بالمصارمن كل جانب وراسل بعضهم في الطاعة خفية

فارتاب بعضهم من بعض وانفضو البلامن الجبل وأبوز بان معهم ذاهب الماهيمواه واستولى الوزير على الجبل عافيه من مخلفهم ولما بلغوا أمنه من القفر بدواالى أبي زيان عهده فلحق بجمال غرة و وقد أعمانهم على السلطان عسد العزيز بتلسان وفاؤا الى طاعته فذ فبل طاعتهم وأعادهم الى أوطانهم وتقدم الوزير عن أحمى السلطان بالمسير مع أولاد يعيى بن على بن سماع التسم على أبى زيان في حمل غرة وفاه بحق الطاعة لان غرة من رعاياهم فضينا الذلا فلم نجده عندهم وأخبرونا انه ارتحل عنهم الى بلدواركلا من مدن العدرا وفنزل على صاحبها أبى بكر بن سليمان فانصر فنامن هنالك ومضى أولاد يحيى بن على الى أحيائهم و رجعت أنا الى أهلى بسكرة و خاطبت السلطان بماوقع فى ذلك وأقت منتظرا أوا مره حتى جانى استدعاؤه الى حضرته فرحلت اليه

\* (العودة الى المغرب الاقصى) \*

وكما كنت فى الاعتمال في مشايعة السلطان عبد العزيز ملك المغرب كاذكرت تفاصيله وأنامقيم بسكرة فيجوارصاحبها أخسدبن يوسف بن من نى وهوصاحب زمام رياح وأكت ترعطاتهم من السلطان مفروض علب في حماية الزاب وهم يرجعون اليه فالكثيرمن أمورهم فلمأشه والاوقدحد ثت المنافسة منه في استتباع العرب ووغر صدره وصدق في جنونه ويوهماته وطاوع المؤشاة فيمايوردون على معمده من التقول والاختلاف وجاس صدره بذلك فكتب الى وترمار بنعر يف ولى السلطان وصاحب شوراه يتنفس الصمعداء من ذلك فأبنه اهالى السلطان فاستدعافه لوقته وارتحات من يسكرة بالاهل والولدف يوم المولدالكر بمسنة أربع وسبعين متوجها إلى السلطان وكانة مراقه المرض فاهوالاأن وصلت مليانة من أعمال المفرب الاوسط لقيني هنالك خبروفاته وأن ابنه أبابكر المدهمد نصب بعده للامر فى كفالة الوزير أبى بكرين غازى وانه ارتحل الى المغرب الاقصى مغذا السيراني فاس وكان على ملمانة يومند على من حسون من أى على الهساطى من قواد السلط أن وموالى سمه فارتحات معمالى أحماء العطاف ونزلناعلى أولاديعة وبسنموسي من أمراثهم ويدرني بعضهم اليحلة أولادعر يف أمراء سويد غ لحق بالعدايام على بن حسون في عساكره والتحلنا جيعا الى المفرب على طريق الصحرا وكان أبوج وقسد رجع بعدد هلك السلطان من مكان الساده بالقفر في تسكورارين الى تلسان فاستولى عليها وعلى سائرا عماله وأوعزالي بني يغمور منشمو خعسد الله فى المعقل أن يعترضونا بحدود بلادهممن رأس العمن مخرج وادىصا فأعترضوناهنالك فنعامن نحيامناعلى خبولهم الىجبدل دبدوا وانتهبوا جميعما كانمعناوأ رجلوا الكشرمن الفرسان وكنت فيهم وبقيت يومنذ

فقفره ضاحماعار باالى أن حصلت الى العسمران ولقين بأصماى بحسل ديدوا ووقع فىخلال ذلك من الالطاف مالا يعبرعنه ولايسع الوفا وبشكره غسرنا الى فاس ووفدت على الوزر ألى بكروا بنعه معدن عثمان بفاس ف جادى من المنة وكان لى معه قديم صية واختصاص منذنزع معى الى السلطان أبسالم يعبل الصفيحة عندا جازته من الاندلس لمطلب ملكه كامر في في مره وضع من الكتاب فلقيني من برالوز يروكرامت وبوفير جرايته واقطاعه فوق ماا منسب وأقت بمكاني من دولتهم أشرالهل ماب الرسة عظيم الجاهمنة والمجلس عندالسلطان شمانصرم فصل الشستاء وحدث بن الوزيرأني بكر بن عادى وبن السلطان ابن الاحسر منافرة بسب ابن الخطيب ومادعا السه ابن الاحرمن ابعاده عنهم وأنف الوزيرمن ذلك فأظلم الحوينهما وأخد دالوزير في تعمير يعض القرابة من في الاحرليش غلبه ونزع ابن الاحراك اطلاق عبد الرحن بن ألى يفاوسن من واد السلطان ألى على والوز برمسعود بن رسو بن ماسي كان حسمما أيام السلطان عبدالعزير وأشار بذلك ابن الخطيب حين كان فى ووارتهما بالاندلس فأطلقهما الآن ويعصمالطلب الملا مالمغسرب وأجازهمافى الاسطول الى سواحسل عساسسة فنزلوا بهاو الموابقيا تل يطوية هذالله فاشتملوا عليهم وقامو ابدهوة الامعرعد الرحن ونهض ابن الاحومن غرناطة في عساكر الاندلس فنزل على جبل الفتر في أصره وباغت الأخبار مذلك إلى الوزيرأ بي بكرين غازى القائم بدءوة بنى ص بن فوجه علينه ابنعه محددن عثمان بناليكاس الى ستة لامداد الحامية الذين لهم بالحسل ونمض هو فى العساكر الى بعاو يه القتال الاميرعب دالرجن فوجده قد ملك نازا فأقام عليها يحاصره وكان السلطان عبدالعزيز قدجع شسايامن بى أسه المرشحين فيسهم بطخمة فلماوا في مجدين الكاسسية وقعت المراسلة سنه وبين ابن الاحروعيب كل مهما صاحبه على ما كان منه واشتدعذل ابن الاجرعلى اخلائهم الكرسي من كفته ونصهم السعدد ينعبدالعز برصدالم يتغرفا ستعتب له محدوا ستقال من ذلك عمله ابن الاحر عملى أن سايع لاحد الانهاء المحموسين بطحة وقد كان الوزير أبو بكر أوصاه أيضامانه ان تضايق علميه الاصر من الاسرعد الرسن يفرج عنه بالسعة لاسد أولئك الاساء وكان محد بن الكاس قداستوزره السلطان أبوسالم لانسة أحد أيام ملكه فيأدر من وقتمه الى طنعة وأخرج المطان أحمد بن السلطان ألى سالم من عسه وبايع له وساديه الى سنة وكتب لابن الاحر يعرف مذلك و يطلب منه المددعلي أن ينزل له عن حيل الفتي فأمده بماشاه من المال والعسكر واستولى على جبل الفتح وشعنه يحامية وكأن أجددن السلطان أف سالم قد تعاهد مع بى أبيه في محسم على أن من

صاراها الا منهم عصيرالا قين الى الاندلس فللويع لهذهب الى الوفا ولهم بعهدهم وأيان اسم حداما فسنزلوا ولل السلطان ابن الاحرفا كرم فزلهم ووفرجوا ماتهم وبلغ المعربدال كله الى الوزير أبى بكر عكانه من حصار الاميرعبد الرحن فأخذه المقيم المتندمن فعدلة ابن عميه وكرراجهاالىداراللك وعسكر بكدية العرائس من فاس ويءان عمعدن عمان فاعتذرانه امتثل وصيته فاستشاط وتهدده واتسع الخرق منهماوا رقعل محسد بنعمان بسلطانه ومددهمن عسكرالاندلس الهاأن احتل جيهل فريقون المطل على مكاسبة فعسكربه واشتماو اعليه وزحف البهم الوذير أبو بكروصعه الجبل فشا الده وهزيموه وجع الى مكانه بظاهردا والملك وكان السلطان ابن الأحوقد أعيي عجدين عثان بالاستعانة بالامرعمد الرحين والاعتفاديه ومساهمته فعانب من أعمال أنس بيستنديد المفسد فواسل عمد بن عمان في دال واستدعاه واستده والدرة والوريد في ول سلفهم قد أطلم الحق سنه و بن الوزيران بسكولانه سأله وهو يساعر تازا في الصلح مع الامر عبد الرسين فامتنع والمهم معدا خلته والميل له فا منزع على التقبض عليه ودس اليه بعض عمونه فركب الليل ولتى بأحما والاحالاف من المعقلُ وَكَافُوا شَيِمةُ الدسرعبدُ الرَّحن ومعهم على بن عرالو يفادف كبير بن ورتاجن كُلُّ التَّقَفَى على الوزيراب عُازى ولحق بالسوس مُخامس القفرالي هؤلا والاحلاف فنزل بنهم مقعالدعوة الامرعب دالرجن فاعهم وترمار مفلتامن سبالة الوزير أبي بكر وحربتهم على ماهم فسدخ بلغهم خبرالسلطان أحدين أيى سالم ووزيره محدين عمان وجامهم وافدا لاميرعبد الرحن يستدعهم وخرجمن تازا فلقيم ونزل بين أحيائهم ورحلوا عمهاالي أمداد السلطان أي العماس حتى أنتهوا الىصفروي ثم اجتمعوا عمها على وادى النماوتعاقد واعلى شأنهم وأصحو اغداعلى التمسة كل من الحيته و ركب الوزيرأ وبكرافستالهم فليطق وولى منهزما فانحجر بالبلدا لجديدوخيم القوم بكدية العراتس صاصرين له وذلك أيام عبد الفطرمن سنة خس وسبعين فحاصر وهاثلاثه أشهر وأُسْدُوا بَعْنَفَهَا الى ان جهدا لحصار الوزيرومن معده فأذَّ عن الصلم على خلع الصبي المنسوب السعيداب السلطان عبدالعز بزوخروجه الى السلطان أنى العباس ابنعه والسعة له وكان السلطان ألوالعماس والامه عمدالرسن قدتعاهدوا عندالا حتماع بوادى النعاءلى التعاون والتناصرعلى أنّا لملكُّ للسسلطانُ أب العباس بسائراً عمالٌ المغرب واتالا ميرعبد الرسن بلد معلماسة ودرعة والاعمال التي كأنت ملته السلطان أبي على أخى المسلطان أبى المسسن غبد اللامير عبد الرحن في ذلك أيام المصاروا شقط بطلب عراكش وأعمالهافأغضواله في ذلك وشارطوه على ذلك حتى يتر لهم الفتح فل

انعقدمابن السلطان أي العمام والوزر أي بكروخ ج المهمن البلد الحديد وخاج سلطانه المسي المنصوب ودخل السيلطان أوالعياس الى دا والملك والمجست ويسعن وارتعل الامر بمدالرحن يغذال مراكى مراكش وبدا للسلطان أبي العماس ووزره محدين عثمان في شأنه فسر حوا العساكر في الساعد والمهوا خلفه الى وادى م فواقفوه ساعةمن نهارغ أحمواعنه وولواعلى داباتهم وسادهوالي مراكش ورجع عنمه وزيره مسعود بنماسي بعدان طلب منه الاجازة الى الاندلس يتودع بهافسرحة لذلك وسارالى مراكش فلكها وأتماأ نافكنت مقعا بفاس فى ظل الدولة وغنايتها منذ قدمت على الوز رسنة أربع ويسبعين كامرعا كفاعلى قراءة العلم وتدريسه فلا جاء السلطان أبو العباس والامترعسد الرحن وعسكروا بصحدية العرائس وخرج أهل الدولة البهم من الفقها والكتاب والمنسد وأذن للناس معافى مماكرة أبواب السلطاندمن غسر نكير فى ذلك فكنت أباكرهمامعا وكان سى وبين الوزير محمدين عثمان مأمرّذ كره قبل هدا فكاكا يظهولى رعاية ذلك و يكثرمن المواّعيد وكأن الامسير عددالرحن يمدل الى و يستدعني أكثرا وهانه ويشاورني في أحواله فغص بذلكُ الوزرجددبن عثان وأغرى سلطانه فتقبض على وسمع الامرعد الرحن بذلا وعسلم انى انماأ تستمن حرزاه فلف لمقوض خسامه وبعث وزيرة مسعود بن ماسي لذلك فأطلقني من الغدش كان افتراقهمالنالثة ودخل الامرأ والعباس دار الملك وسارا لاممر عبدالرجن الىمراكش وكنت أنابو متذمسة وحشا فحصمت الامبرعبد الرجن معتزما على الاجازة الى الانداس من ساحل آسفى معوّلاف ذلك على صحابة ألوز يرمسعود بن ماسي لهواىفيه فالمارجع مسعودي وزى في دلك ولحقنا و ترمار سعر نف عكانه من نواحى كرسف لتقدمه وسيله الى السلطان أبى العماس صاحب فاس في الحواد الى الانداس و وافينا عنده دا عي السلطان فصحيناه الى فاس واستأذنه في شأني فأذن بي بعدمطاولة وعلى كرهمن الوزير معدين عشان داودين اعراب ورجال الدولة وكان الاخ عى لمارحل السلطان أبوجو من السان رجع عنه من الادرغية الى السلطان عبد العز برفاستقر في خدمته و بعده في خدمة ابنه السعيد المنصوب مكانه ولما استولى السلطان أبوالعباس على البلدالد يداستأذن الاخ في اللساق سلسان فأذن الموقدم على السلطان أبي حو فأعاد و لكانة سرة وكاكان أقل أصره وأدن لى أنابعده فا نطلقت الى الاندلس بقصد الفرار والدعة الى أن كان ماند كره ان شاء الله تعالى

(الاجازة الثانية الى الاندلس ثمالى تلسان واللعاق ؟ كابأحياء العسرب والمقامسة عندد أولاد عريف في ولماكان ماقسسته من تنكر السلطان أب العباس صاحب فاس والدماب مع الامم عبدالرجن ثمالرجوع عنه الى وترمار بنعريف للباللوسيلة في انصراف الى الاندلس بقصد الفراروالسكوف على قراءة العام فتم ذلك ووقع الاسعاف به بعد الاستناع وأجزت الى الاندلس في ربيع سنة مت وسنصن ولقين السلطان بالكرامة وأحسن النزل على عادته وكنت لقت بحيل الفي في السالان الن الاسروري عدابن الخطيب الفقيه أباعبد الله بنزم لذا صالل فاس في غرض المهنئة وأجاز الى بهتة ف اسطوله وأوسيته باحازة أهلى وولدى الى غر باطة فل اوصل الى فاس و يُعدّن مع أهلى فاجانتهم تنكروا اذلك وساءهم استقرارى بالاندلس واتهموا انى رعاأحل الملطان ابن الا-مرعلى المل الى الامرعد الرس الذي اتهموني علاست ومنعوا أهل من الأساق بوخاطروا ابن الاحرفى أنبر بعمى الهدم فأبي من ذلك فطلبوا منعان يجرنى الى عدوة تلسان وكان مسهودين ماسى فدأذنو الهفى اللياق بالانداس فعلوه مشافهة السلطان ذلك وأبدواله انى كنتساعا في خلاص ابن الخطيب وكانوا قداءتقاوه لاول استملائهم على البلدا الحديدوظف هجيه وبعث انمه المن الخطس مستصرفا ومتوسلا فاطبت ف شأنه أهل الدولة وعولت فيمنهم على وترماروابن ماسى فلم تنحيم تلك السعابة وقتل ابن الخطيب بجديسه فلاقدم ابن ماسي على السلطان ان الاجر وقد أغروه بى التي الى السلطان ما كان منى فى شأن اس الداسي فاستوحش من ذلك وأسعنهم بالجارتي آلى العدوة ونزلت بهنين والجوّ بني وبين السلطان أبي حو مظلم عاكان منى فى اجلاب العرب عليه بالزاب كامرّ فأوعز عقامى من من وفد عليه محدين عريف فعذله في شأني في ه ث عني الى تلسان واستقررت بم ا العنا دو لحق بي أهلي و ولذى من فاس وأ تادو امعى وذلك في عمد الفطرسية تست وسيعن وأخذت فيت العما وعرس للسلطان أي حوراكي في الزوا ودة وحاجة الى استئلافهم فاستدعاني وكلفنى السفارة البهم فى هذا الفرض فاستوحتت منه ونكرته على نفسى لما آثرته من التفلى والانقطاع وأجبته الى ذلك ظاهرا وخرجت مسافرا من تلسان حقي انتهت الى المعلماء فعد التذات المن الى منداس وطقت ما حماه أولاد عريف قبلة جدل كزول فلقوني مالتحف والكرامة وأقت بنهم أباماحتي بعثواءن أهلي وولدي بتلسان وأحسنوا العدر الى السلطان عنى في ألهمز عن قضاء خدمته وأنزلوني بأهلى في قلعة أولادس المممن بلادبى توجين الى صارت الهماقطاع السلطان فأقت بماأر بعدة أعوام مضلياعن الشواغل وشرعت فى تأليف هذا الكتاب وأنامقهم ماوأ كلت المقدّمة على ذلك المعوالغريب الذى اهديت اليه في تلك الخلوة فسالت فيماشا سب الكلام والمعانى على الشكر حتى احضفت زبدتها ونالفت تنا ميم اوكانت من بعد ذلك الفيئة الى تؤسر كاند كره انشاه الله تصالى

«(الفينة الى الساطان أبي العباس يتونس) «

ولمانزك بتماعة الن سلامة من أحماء أولادعر يف وسكنت بقصر أبي بكر من عريف الذى اغتظه بها وكانمن أحف لالمداكن وأوفقها تمطال مقامى هنالك وأنامستوحش من دولة المفرب وتلسان وعاكف على تأليف هذا الكتاب وقدفرغت من مقدمته الى أخيار العرب الهرس رزنانة وتشوّفت الى مطالعة الكتب والدواوير التى لا وجد الامالا مصاربه دان أملت الكنير من حفظى وأردت الشفيح والتصيح عطر قنى مرض أربى على البنية لولاما تدارك من لطف الله فعد عندى ميل الى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة الى تونس حمث قراراً بائي ومساحكنهم وآثارهم وقسورهم فعادرت الحنطاب السلطان بالفئة الي طاعته والمراجعة فعاكان غسر بعد وإذا يخطابه وعهوده بالاذن والاستحثاث القدوم فكان الخفوق الرحدلة فظعنت عن أولادعر يف مع عرب الاحصمن مادية رياح كانوا هنالك ينتجعون المرة عنداس وارتحلنا في رحب سنة عمانين وسلكا القفر الى الدوسين من أطراف الراب . مُصعدت الى التل مع حاشمة يعقو بنعلى وجدتهم فرفار الضمعة التى اختطها بالزاب فرحلت معهم الى أن تزلنا عليه بضاحية قسسمطينة ومعه صاحبها الاميرا براهيم ابن السلطان أبى العساس بمضمه ومعسكره فضرت عنسد وقسم لىمن بر موكرامته فوق الرضا وأذن لى في الدخول الى قسنطينة وإقامة أهل في كفالة أحسانه ويثما أصل الىحضرة أسمو بعث يعقوب سعلى معى الأخمه أبى د خارف جاعسة من قومه وسرت الى السلطان أبى العماس وهو بوستذف دخرج من يؤنس فى العساكر الى بلاد لجريد لاستنزال شدوخها عن كراسي ألفتنة التي كاله اعليها فوافسته فظاهر سوسة فحما وفادنى و برمقد دى و بالغفى تأسى وشاورنى فى مهده ات أموره مردنى الى تونس وأوعزالى نا بهم بمامو لأهفارح شهشه المنزل والمكفالة من الحرابة والعلوفة وجزيل الاحسان فرحت الى تونس في شبعبان من السينة وآويت الى ظل علل من عناية السلطان وحرمته وبعثت الى الاهل والولدوجي شملهم بين صرعى ذلك الذهبية وألقت عصاالتسيار وطالت غيدة السلطان الى أن افتتم أمصار الحريدودهب فلهم فالنواح ولحق زعمهم يحيي بنعاول ونزل على صهره ابن من ني وقسم السلطان بلاد الجريدبين واده فأنزل ابنه محدا المنصر بموزر وجعل فطة ونفرا وفمن أعماله وأنزل ابنه أبابكر بقفصة وعادالي تونس مفلفرا مزهرا فأقبل على واستدناني لمجاليته والنعاء

قى خساوته فنس بطاته من ذلك وآفاضوا فى الد مايات عندالسلطان فلم تعمير وكانوا يعكثون على امام الجامع وشيخ الفتيا عدس عرفة وكان في قلمه تكه من الفسرة من للدن استماخيا فى المرسى بمعالسة الشد و خفك غيراما كان يظهر شفو فى علمه وات كان استرسي فاسورة تلك النكتة فى قلبه ولم تفارقه و ناقدمت ونس الثال على طلبة العلم المناه وسواهم يطلبون الافادة والاشتغال وأسعفهم بذلك فعظم علمه وكان يسر الشندرالى الكريسة من المعانون الافادة والاستغالة بي والسلطان خلال ذلك معرض عنهم فالمنظم والترسيطين المنان المعانو والاخبار فرائك وقائل والمعان فلال ذلك معرض عنهم وأن الترائي منها والمناس المان خلال ذلك معرض عنهم وأن المناه والمناق المناق المناق المعانو والاخبار واقت المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق والاخبار والمناق المناق المن

على عدريابات الغريب مؤمل \* أوعن جنابات الأماني معدل عبره مداله السفل عبره مداله السفل النوى \* عزما كاشهذا المسام الصفل مندو النيا و مخصور النيا \* والغيث حث العارض المهال حيث القصور والناهرات منيفة \* تعنولها زهرالنحوم وتعفل حيث الخيام البيش ترفع القرى \* قدفاح في أرجام تالندل حيث الحمي المصرف ساحاته \* خلى أفاء ته الوشيج الذبيل حيث الرماع يكادبوون عودها \* مماتعيل من الدماء وتنهيل حيث الرماع يكادبوون عودها \* مماتعيل من الدماء وتنهيل حيث الرحوه الفرق فنها الحيا \* والشر في صفحاتها الحيا \* والشر في صفحاتها الحيال من الماكن المناهرة المن في مناه المكاب مفصيل من المراع المناب عنه المكاب مفصيل مناه والعلى النقوى مباني عزم \* تلهما الماكن والمنزل المناهرة الرحين ألق عبره من في خلقه فسموا بذاك والمناول المناهرة ومناه المكاب مفسيل المناهدة الرحين ألق عبره « في خلقه فسموا بذاك والمناول وقيم ألوح في ألوح من المناهرة وما \* أدواك والفار وقيم تأول في مناقل وقيم المناهرة وما \* أدواك والفار وقيم تأول في مناقل وقيم تأول في المناهرة وما \* أدواك والفار وقيم تأول في مناهرة المناهرة وما \* أدواك والفار وقيم تأول في مناهرة المناهرة والمناول في مناهرة المناهرة والمناول في مناهرة المناهرة والمناهرة والمناهرة

سْمِكَا اضطردت أناس القنا ، وأن عسلي تقريهي مسدل سام على هام الزمان كانه \* الفجر ناج بالبسدور سَان فضل الانام حديثهم وقد عهم \* ولا نت ان نصوا أعزر أنف ل وبنواعلى فلل التفوم ووطدوا م وبناؤك العالى أشتةوأ طول ولُهُــداً قُول لَهَائض بحرااملا ، والليل مــدّثر الحوانب اليل ماض عملي غول الدجالايتي « منها وذا به ذيال مشمدهل متقل فوق الرماح كأنه « طف بأطراف المهادم كل يغي منال المُوزمن طرڤ الغني ﴿ وَرَود مخصمِهَا الَّذِي لَا عِجــل أدي الركاب فقد ظفرت واهب " يعطى عطاء المنعسمين فيجزل للهمسن خلق كرج فى النسدى و كالروض حداه ندى دنيو ضل هـذا أمر المؤمنـين امامنا \* في الدين والدنيا المه الموثل هنذا ألوالمباس حُسرخلفة ، شهدته الشيمااي لا عهدل مستنصر بالله فقهر العدا ، وعلى اعانة ربه متوسكل سمة المالوا الى العلامقهلا بد المدمد المالق المتهل فلانتأعلي المالكن وان عدوا \* ينسابقون الم المالا وأكل قايس قسليما منهم بقسليكم \* فالاص فعسه واضم لا يجهل دانوا لقومكم بأقدوم طاعمة \* هيعروة الدين التي لأتنصل سائل للسانا بها و زنانه \* ومرين قبلهم مسكماقد ينقل واسأل بأندلس مدائن ملكها و تخرك دين استأنسوا واستأداوا واسأل بدامرا كشاوقصورها \* فلقد تحس وسومهامن سأل ماأيها ألملك الوفي باذا الذي م ملا القياف بوفوق ما يتشل تامنك مؤ يدمسزمانه \* تمنى كايمنى القضاء المرسل مسالزمان عداً عظم مده \* فافتر عنه وهو أحمل والشميل من أنبائه متصدع « وعداد خلافتهم مفاح عددل والخلق قسد سرهوا اليك قلوبهم " ويرجو أصلاح الحال سَلَ رأَتِدًا فعلت ملات مدتلاص مد المأس والعرم الذي لاعمس ذلك منسه عاهما لانشني \* ممات وعراصداد لاشمل كانت اصولة صولة واقومده \* يعدودو بسبها واسطر المعقل

ومهلى تسدى وتلم فى التى ما حكموها فهى بعدمهلهل والمراديسولة عناصولة بن خالد بن حزة أولادأ به المسلود و بهوابن عما حدمن حزة والم خل من ومهلهل من عاصم انظارهم والمقالم مثرجم الى وصف العرب

عب الآمام لشأ عهم بادون قد « قدفت جيهم المطي الذلل وفعوا القباب على العماد وعندها لمعرد السلاهب والرماح العسل ف كل طامى الرب منعقد الحصا ، تهدى للمته الظما فتنهل خَى شرابهم السراب ورزة الم \* ريم روح به الكمى ومنصل حى حماول بالمسراء ودونهم \* قذف النوى ان يظهنوا أويقبلوا كانوا يروعون الماوك بمايدوا \* وغدت رفع بالنعيم وتخضل فبدوت لاتلوى على دعة ولا \* تأوى الى طل القصور وتهرزل طور ايصافحك الهجروتارة ، نسه بخفاق البنود تظلل واذا تعاطى الضمر في وم الوغي \* كأس التمسع فبالمهيل تعلل مختوشينا فالعر معملاله و فمثل هذا يحسن المستعمل تفرى حشى السدا ولايسرى بها \* وكف ولا يهدى البهاجفل وتجهة اذمال الكائب ذوقها م تحتال في السمر الطوال وترفسل ترميم منها بكل مدج \* شاكى السلاح اذ الستعار الاعزل وبكل أسم رغصنه متأوّد \* وبكل أيض أسطهمتهدل حتى تفسرق ذلك الجدم الألى \* عصفت بهم و يم الجلا فزلزاوا مُ استَمَامَهُ م بنعه مثلاً التي \* خضعوالعزال بعدها وتذللوا ونزعت من أهـل الجريد غواية \* وقطعت من أسابها ما أوصاوا ونظمت من أمصاره و ثغوره \* للملك عقدا بالفتوح يفصل فسددت مطلع النفاق وأنت لا \* تنبوطباك ولاالعز عمة تنكل بشكيمة مرهوبة وسماسة \* تجرى كا يجرى فرات سلمل عهذب الزمان لهماولنمهذاقه اله من بعدماقدمرّمنه الحنظل فضوى الانام لعرزأوو عمالك \* سهل الحليمه ماجد منفضل وتطابقت فيه القلوب على الرضا ي سيان منها الطف ل والمسكهل يامالككأوسع الزمان وأهله \* عدُّلا وأمنافوق ماقدأمَّالوا فالارض لا يحشى بهاغول ولا \* يعدوبساحها الهز برالمشبل والسرب عبية بون كل شوف مرب القطاما واعهن الأجلل سجان من بعلال قداً حيا المناه واعاد حلى الجهد وهومه علل فكا نما الدنياء روس تجلى ه فتيس في حليل الجال وترفل وكان مطبقة السلاد بعدله ه عادت فسيصالس فيها عجهل وكان أنوارالكوا كب ضوعفت ه من نو رغر ته التي هي أجسل وكان أنوارالكوا كب ضوعفت ه من نو رغرته التي هي أجسل وكان أنوارالكوا كب ضوعفت ه من نو رغرته التي هي أجسل وكان أنوارالكوا كب ضوعفت ه من نو رغرته التي هي أجسل ومنها في العندر عدمه

مولاى عاضت فكرتى وسلات منى الطباع فكل شئ مسكل سموالى دل المقائق همتى فأصد عن ادراكهن وأعزل وأعزل وأحد للى فامتراء قريعتى في فتعود غورا بعدما تسترسل فأست يعتبل الكلام بخاطرى والنظم يشردوالقوافي عفل واذا امتريت العقوم فه جاهدا عاب الجهابذ صنعه واستر ذاوا من بعد حول انتقبه ولم يكن في الشعرلى قول يعاب وعهل فأصونه عن أهد متواريا في أن لا يضمهم وشعرى محف لل فأصونه عن أهد متواريا في أن لا يضمهم وشعرى محفل وهي البضاعة في القبول نفاقها في سمان فسه الفعل والمتطفل وبنات فكرى ان أنتك كليدة في زهرا متحفر في البليغ المقول ومنها في ذكر الكتاب المؤلف بعزانه

والبك من سيرالزمان وأهدله « عبرايدين بفضلها من يعدل عمفاتترجم عن أحاديث الأولى « درجوافتحمل عنهم وتفصل ندى التبابع والعمالق سرة الخصم « وغود قبلهم وعاد الاقل والقاء ون عدلة الاسلام من « مضروبرهم اذاما حصالوا المصت كتب الاقلاب عمه « وأتيت أقلها بماقد أغضاوا وألت حوثي الكلام كأنما « سرد اللغات بها لنطق ذلاوا وجعلت ملسوار ملكا مفيرا « يهى المدى به ويزهوا لحفل والله ما أسرف في المعالم والله ما أسرف في المعالم رئيسة « من أن يموه عنده متطفل والمن منا في الأروب مقالة وحققة « الناس تعرف فضلها ان بدلوا والمقادد في المورمقة من أبدا في اذا يتعدم المطل والمقادد في المعالم والمقادد في المعالم والمقادد في المورمقة من المنا المورمقة منا المعالم المعالم والمقادد والمنا في المورمقة منا المنا المنا في المورمقة منا المنا والمنا في المورمقة منا المنا في المورمقة منا أبدا في المنا في المورمقة منا المنا في المنا في المورمقة منا أبدا في المنا في المن

واقه أعطال التي لاف وقها ، فاحكم عاترضي فأنت الاعدل أبضال ربك للعباد تربهم ، فالله يخلقهم ورعبك يحكفل وكفت لما انصرفت من معسكره على سوسة الى تونس بلف في وأنام قيم بها أنه أصابه في طريقه مرمن وعقيه بر ففاطبته بهذه القصيدة

فعكت وجوه الدهر بعد عبوس مه و فعالمنار حسدة مدنوس و وفعت غرر البشائر به حماات بهمت فأطلعها حداة العيس صدعوا بهاليل الهموم كانها مه صدعوا الظلام بعذوة المقبوس فكانم مرحتات عدن في الورى مه نشرت لها الا مال من مرموس قرت عبون الخلق منها بالتي مه شربوا النعيم لها بغير كؤس تمايا و نقا باون أهدلة بشهر س من را كب وافيعي راكا مه و جليس أنس قاده خليس ومشفع تله يؤنس عنده مه أثر الهدى في المعهد المأنوس ومشد منها رحمة قدسية مهنوا لرجسن بالقديس والمعنى به مام الحاوانه مه بشني من الداء العداوالوس والمعنى به المام الحام الاعلام المناه والمعنى به المناه العداوالوس

باابن الحدادة والذين بنورهم « مُحِت سدل الحق بعددروس والناصر الدين القوم بعزمه « طردت المامهما بغيرعكوس هير المنا فيها ولذات المنا « في لذة التهجير و التغليس حاطال باضة بالسياسة فانطوت « منه لاكرم مالك وسيوس أسديماى عن حي اشعباله « حتى ضو وا منه لا منع خيس قسما بموشي المطاح وقد غدت « تخستال زهوا في شباب عروس والمائيلات من المنايا جما « فالدر من طسم وفن جديس وخزا الجي منها الغواوب والذرى « فافت مد حذرا باله ون الشوس ولا نت كام وعهمة « وحياة أو واح لنا ونفوس ولا نت كاف و نت هي الله أعطالة التي لافو قها « وحياة حظاليس بالمركوس نعنوالوجوة الدائم وجوهنا « سيمان من رأس ومن مرؤس فاذا أقت فان رعبك راحل « يحمى عدلى الاعدا كل وطيس فاذا أقت فان رعبك راحل « يحمى عدلى الاعدا كل وطيس فاذا أقت فان رعبك راحدل « يحمى عدلى الاعدا كل وطيس فاذا أقت فان رعبك راحدل » يحمى عدلى الاعدا كل وطيس فاذا أقت فان رعبك راحدل » يحمى عدلى الاعدا كل وطيس والها وحلت فالسيعادة آنة » نقتادها في موحد

واذا الادلة فى الكال تعالىقت ، جاءت بمسموع لها ومقيس فانم بملحك دولة عادبة ، تشنى الاعادى بالهداب البيس والمكها منى عدلى خدلهما ، عدراء قد حلت بحك لنفيس عدرال قد طمس الشاب وثوره ، وأضاء صبح الشيب عنده وس لولا عنا يتدل التى أوليتنى ، ماحكنت أعنى بعدها بنظر وس والله ما أبقت ممارسة الذوى ، مدى سدوى رسم أمردر يس والله ما أبقت ممارسة الذوى ، دارسته بحماء عود روس فسطاعلى فرعى وروع ، أمنى ، واحتث من دوح النشاط غروسى ورضاك رحتى التى أعتدها ، تحسى منا نفسى وتذهب وسى

ثم كثرت سدهاية البطانة بكل نوع من أنواع السده ايات وابن عرفة يزيد في اغرائهم متى اجتمعوا اليه الى أن أغروا الساطان بسفرى معه ولقنوا النائب سونس القالد فارحمن موالى الساطان أن تفادى من مقامى مسم شسمة على أمر ممنى بزعمه وتواطؤاعلى أن يشهدا بن عرفة مذلك السلطان حتى شهديه في علمة مني ونكر السلطان عليهم ذلك ثم بعث الى وأمرني بالسفر معه فسارعت الى الا متثال وقد شق ذلك على الأأنى لمأجد محيصا فحرجت معه والتهمث الى تبسة وسطوطن تلول افريقية وكان منعدرا في عسكره و يوابعه من العرب الى توزر لات ابن علول أجاب على السنة ثلاث وغنانين واستنقذهامن يدائه فسارا لسلطان المه وشرده عنها وأعاد اليهاانه وأولمانه ولمانهض من يسة رجعني الى تواس فأقت بضيعة الرياحين من نواحيم الضم زراعي بهاالى أن قفل الساطان ظافرامنصووا فصعبته الى ونس والما كان شهر شيعبان من سنة أربع وأعمان برأجهع السلطان المركة الى الزاب عاكان صاحبه ابن من في قد آوى اسْ عِلُولَ المه وَ، هَدُله في حواره فشيت أن يعود في شأني ما كان في السنة قباها وكأن ماارس سفينة لقرار الاسكندرية قد شحنها التحار بأمتعتهم وعروضهم وهي وقلعة الى الاسكندرية فتطارحت على السلطان وتوسلت السه في تعليه مسلى اقضاء فرضي فأذن لى فى ذلك وخرجت الى المرسى والناس متسايلون على أثرى من أعمان الدولة والملد وطلمة العلم فودعتهم وركبت المعرمسصف شعبان من السنة وقوضت عنهم بعيث كانت الليرة من الله سحانه وتفرغت لتعديدما كان عندى من أثار المل والله وتي الامور سعانه

\* (الر-له الى المشرق وولاية القضاء بمصر) \*

ولمارحات من يؤنس منتصف شدهمان من سدخة أربع وعمانين اقنافي البحر نحوا من

اردسن لسله موافيناص مى الاسكندوية يوم النطرولمشرليال من حدوس الملك الناهر على الشف والتنصاد كرسي الملك درف أحداد في قلا وون وكاعلى ترف ذلك لما كان يؤثر بقاصمة البلادمن مؤواذ الاوغصده وأغت بالاسكندر بنشر المهنة أسساب الحبرولم يقدرعامنذفا نقلت الى القاهرة أولذى العقدة فرأيت عاضرة الدنيا وبستان العالم ومخشر الام ومدوج الذرمن البشروايوان الاسلام وكرسي الملاث تاوح القصوروالاوا ينفجوه وتزهرا للوائق والمدارس والكواكب أفاقه وثضيء البدور والكواكب منعلائه قدمثل بشاطئ النيل نهرومدفع مياه السما يسيقه الملل والنهل سيمه وعي اليهم الممرات والخيرات بمه وص رت في سكك المدينة تفص بزحام المارة وأسواقها تزخر بالنم ومازلنا تعدد عداه في العمران وانساع الاحوال ولقدا ختافت عباداتمن لقيناهمن شدو خناوا محاباها جهم وتاجرهم في الحديث منه سألت صاحبنا كبيرا بلاعدة بفاس وكير العلى المغرب أما عبدالله المقرى فقلت له كف هذه الفاهرة فقال من لم رهالم يعرف عز الاسلام وسألت شُ-جِناأ باالْعباس بنادوْيس كبيرا اهلآه ببعباية مثل ذلك فقال كالماافلاق أهامن السماب بشيرالى كثرةأمه وأمنهم العواقب وحضرصا سبنا فادى العسكر بفاس الفقه الكاتب أبوالقاسم العربى بجياب السلطان أبيءمان منصرفهمن السدفارة عنه ألى ماول مصروتاً ديه رسالته النبوية الى الضر بح الكريم سنة ست وخسس فسألته عن القاهرة فقال أقول في الهمارة عنها على سمل الاختصارا قالذي يتخسله الانسان فانمار امدون الصورة التى تخلها لاتساع اللمال عن كل محسوس الاالقاهرة فانهاأ وسع من كل ما يتخيل فيها فأعجب السلطان والحاضرون لذلك ولما دخلتهاأ قت أباماواتال على طلبة القسلم بالمتسون الافادة مع قلة البضاعة ولم وسعونى عددا فيست التدويس بالجامع الازهرمنهام كان الاتصال بالسلطان فأبرت مضاى وآئس الفرية ووفرا لحراية من صدقانه شأنه مع أهل العاروا تتفارت لحاف أهلى ووادى من وتنس وقدصدهم السلطان هنالك عن السفراغت اطابعودى المه فطلبت من السلطان صاحب مصرالشفاعة المه لتخلمة سسلهم فاطبه فى ذلك مه هلك بعض المدر سن عدرسة القمسة بمصرمن وقف صلاح الدين بن أبوب فولانى تدريسها مكانه وبيضا أناف ذلك اذمضط السلطان فاضى المالكية فدولته لبعض النزغات فعزله وهورابع أربعة بمسددالمذاهب يدعى كل منهم فأضى القضاة غيزاعن الحكام بالنمابة عنهم لاتساع خطةهذا المعمورومارتفع من المصومات في جوانبه وكبير جاعتهم قاض الشافعية المموم ولابته في الاعبال شرقا وعر ماو بالصعيد والنسوم واستقلاله بالنظر في أموال

الناق والوصاياء فنسب بالباق ساطرة السلطان قديما لولاية اغاكات تكويه فُلْ اعزلِ مذا الدّائي المالكي سنة من وتماس احتصى السلطان عده الولاية تأهيلا الكالى وشرير الذاري وشافهم والتدادى من ذلك فأن الاامضاء و فلم على الواله ويسمي والاسد من أهدنى بياس الحكم بالدرسة المالحة بن القصرين نئس بالكع المائص ذاك المفام المصودووفيت بعدى عا آمني علممن أحكام الله لانًا عُدْ في في الله لومة ولار شبئ عنه عاه ولاسطوق مسق يابين الخصمين آخذا الحق الضعيف من الحكميز معرضاعن الشفاعات والوسائل من المانين حافه الى التثبت فى معاع البينات والنفارف عدالة المنتصبين أشهل الشهادات فقد كان البرتمنهم مختلطا بالفاجر والطيب ملتسابا لخبيث والمكام بمسكون عن انتقادهم متعاو زون ماينلهر عليهم من هناتهم لماعوهون به من الاعتصام بأهل الشوكة فان غالبهم محملطون بالامراء معلون للقرآن وأعمة فى الصلوات بلبسون عليهم بالعسد اله فيطنون بهم الخيرو بقسمون الحفامن الجامفة تزكيتهم عندالقضاة والتوسل لهم فأعضل داؤهم وفثت المضاسد بالتزوير والتدايس بيزالناس منهم ووقفت على بمضها فصاقبت فيه بوجع المقاب ومؤلم النكال وتأدى لعلى الجرح في طائفة منهم فنعتهم من تحدل الشهادة وكان منهم كأب الدواوين للقضاة والتوقع في عجالسهم وتدريو اعلى امسلا الدعاوي وتسميل المكومات واستخدمواللاص آء فعمايه رض الهممن العقود بإحكام كايتها وتوثيق شروطها فصارلهم بذلك شفوف على أهل طبقتهم وغويه على القضاة بجاههم يدرعون به ما يتو قعونه من مفيتهم لتعرضهم لذلك بفعلاتهم وقد يسلط بعض منهم قله على العقود المحكمة فموجد السسل الى حلها وجمه فقهي أوكاني و بادر الى ذلك مق مادعا المهداعي جاه أومنعة وخصوصاالتي حاوزت حدودالنهاية في هذا المصراسكثرة عوالمه فأصبحت خافية الشهرة مجهولة الاعيان عرضة للبطلان باختلاف المذاهب المنصو بة للاحكام بالبلدفن اختارفها بيعا أوتمليكاشار طوه وأجابوه مفتاتين فيسمعلى فى الاوقاف وطرق الفروف العقود والاملاك فعاملت الله في مسم ذلك بما آسسفهم على وأحقدهم ثم التفت الى أهل الفتيا بالمذهب وكان الحكام منهم على جانب الحيرة لكثرة معادضتهم وتلقينهما لخصوم وفتياهم بعد نقوذ المصيم وأذا فيهم أصاغر فبيناهم يتشبثون بأذيال الطب والعدالة ولايكادون اذابهم ظهروا المام اتب الفساوالتدريس فاقتعدوها وتناولوها بالجزاف وأجازوها من غيرمر تب ولامستند للاهلمة ولامن مواذالكثرة فيهم بالغة ومن كثرة الساكن مشتقة وقلم انفتهاف هذا المصغرطلق وعنا يجاهرسل يتجاذب كل الخصوم منه ارسنا وبتناول من حافته شقا يروم به الفيرعل خصمه ويستظهر به لارغامه فيعطيه الفتى من ذلك مل ورضاه وكفاه أمنيته متنبعا المام ف شفب اللاف فتتعارض الفتاري وتننا تض ويعظم السف ان وقعت يعدنفوذا لحكم والخلاف فالمذاهب كثير والانصاف متعدد وأهلة المفق وشهرة فلايكادهذا ألدى يفسم ولاالشفب ينقطم فعدعت فذلك المن وكفت اعنة أهل اله فرى والمهل ورددته معلى أعقابهم وكان فبهم ملتقطون سقطوامن المغرب يشعوذون وهناك ولاينقون الىشيخ معروف مشهود ولايعرف لهمكتاب فى فنّ اتحذوا الناس هزوا وعقدوا الجمالس مثلبةً للاعراض ومناية للسرم فأرغهم ذلك منى وملائهم حسدا وحقد واعلى وخسلواالى أهل جلدته ممن سكان الزوايا المنصلين للعبادة ليشترون بهاا باه ويحتروا به على الله ورعااضطرأ هل الحقوق الى تحكيمهم فيحكمون عايلتي الشيطان على ألسنتهم يترخصون بالاصلاح لايرعهم الدين عن التعرض لاحكام الله بالجهل اقطعت الحبل فىأيديهم وأمضيت حكم الله فهن أجاز ومفارية نواعن الله شديا وأصحت زواياهم مهجورة و بازهم التي يتأحون منهامعطلة وانطلة والواطؤن السيفهاء من النيل فعرضي وسوا الأحدوثة عنى بمغتلق الافك وتول الزررو يبثونه فى الناس ويدسون الى السلطان التظلم في فلا يصفى اليهم وآنافى ذلك محتسب على الله مامنت به في هذا الامرومهرض فيمعن الماهلين وماض على سيل سوى من الصراءة وأوة الشكية وتحرى العدالة وخلاص المقوق والسكب عن خطة الباطل متى دعيت البهاوصلاية القودعن الجاء والاعراض متى غزنى لامسها ولم يصيحن ذلك شأن من وافقت من القضانف كروممني ودعوني الى متابعة مرقيم الصطلحون علمه من مرضاة الاكار ومراعاة الاعيان والقضا اللباه بالصور الطاهرة أودف عاظموم اذاتعدرت با على أن الحاكم لا يتعين عليه الحكم مع وجود غيره وهم يعلون أن قد تما أوا عليه وليت شعرى ماعذرهم فى الصور الظاهرة الداعلوا - لافها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قضيت المن حق أخيه شيافا عاد أضى له من النار فأست من ذلك كله الااعطاء العهدة حقها والوفاء لها ولن قلدنيها فأصبح الجيسع على الباولمن ينادى بالتأفف في عوناوف النكيرعلى أمّة وأسمعوا الشهود المنوءين أن قد قضيت فيهم بغيروجه لاعمادى على على في الجرح وهي قضية اجماع وانطلة ت الالسن وارتفع الصنب وأرادنى بعض على الحكم بغرضهم فتوقفت وأغروابي الخصوم فتنادوا بالتطلم عنسد السلطان فجمع القضاة وأهدل الفساء ف عاس جعدل للنظرف ذلك فالصت تلك

الحكومة من الباطل عادس الابرير وسين أمرهم للسلطان وامضيت فيها حكم الله ثمالى ارعامالهم فشددواعلى وردهادرين ودسوا لأوليا والسلطان وعظمه الدولة يقصون ايم اهدال جاههم وردشفاعاتهم عوهين بأن الحامل على ذاك جهل المصطلح وْ يْنْفَقُونْ هَذَا الباطل بعظام بنسم بونم أألى تبعث الحليم وتفرى الرثمديستشرون حفًّا نظهم على" ويشمر ونهم البغضاء الى والله عجانهم وسا تلهم فكثم الشف على من "كل جانب وأظلم الحق بيني وبين أهل الدواة ووافق ذلك مصافى بالاهل والولد وصلوا من المفري في السَّفِينُ فأصابها قاصف من الربح ففرقت وذُهب الموجود والسكن والمولود نعظم المصأب والجزعور ج الزهدواع تزمت على الخروج عن المنصب فلر وافقى عليه النصيم من استشرته خشبة من الكرالسلطان ومعظه فتوقفت بين الوردوالمدرعلى صراط الرجاء والياس وعن قريب تداركني اللطف الرباني وشملتني نعمة السلطان أيده الله فى النظر بعين الرحمة ويتخلية سبيلى من هذه العهدة التى لم أطق حلها ولاهرفت كازعوامه طلمهافر دهاالى مساحها الاول وأنشط في من عقالها فانطلقت حمدالاثرمشمعامن الكافة بالاسف والدعاء وحدد النشاء تلحظني العمون مالرجة وتتنابى الاكمال في المودة وراعت فها كنت راتما فمه قبل من مراعى نعمته وظل رضاه وعنايته بالعافية الى سأله ارسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه عاكما على تدريس علم أوقراء كَاب أواعمال قلم في تدوين أو تأليف موتلامن الله قطع صبابة العمرفى العبادة وهجوعائق السعادة بفضل اللهونعمته

## \* (السفرلقنيا الحبح) \*

ممه المراء وزود وا وا عانوا فوق الكفاية وخرجت، ن القاهرة منتصف ومضان سنة والا مراء وزود وا وا عانوا فوق الكفاية وخرجت، ن القاهرة منتصف و مضان سنة تسع و عمانين الى مرسى الطور بالجانب الغرب من بعر السويس ووكبت المعرمن هنالك عاشر الفطر و وصلنا الى النب علشهر فوا فينا الهمل و رافقة ممن هنالك الى مكة و دخلها الى ذى الحجة فقضيت الفريضة في هذه السنة شم عدت الى المنبع فأقت بها خسين لداة حتى تهما لنا ركوب البعر شما فرنا الى أن قاربنا مرسى الطور فاعترضتنا الرياح في وسعنا الاقطع العرالى جائبه الشرق و نزلنا بداحل القصير شم بند رقنا شمر مرنا و معا عراب الله الناحيدة الى مدينة قوص قاعدة المعددة أرحنا بها أياما شمر كينا في عراا بيل الى مصرفو صلنا اليها الشهر من سفر ناود خلها في جادى سنة تسعين وقضيت حق السلطان في لقائه و اعلامه بما احتمدت فيهمن الدعامة فتقبل فلك بقبول حسن و أقت فيما عهدت من رعايت و ظل احسانه و مسكنت لما نزلت بالينب علقيت بها و أقت فيما عهدت من رعايت و ظل احسانه و صكنت لما نزلت بالينب علقيت بها و أقت فيما عهدت من رعايت و ظل احسانه و صكنت لما نزلت بالينب علقيت بها

الفقيد الذنب المتفن أباالقاس بن عدين شيخ الجاعة وفارس الادباء ومنفق سوف الملاغة ألى اسعن ابراهم الساحل المعرف وتمالانو الي وتلقيم حاجاوف معبته كأب وسألة من صاحبنا الوزير الكبير العالم كانب سر السلطان ابن الاحرصاحب غرناط ما لحظى لديه أبى عبد الله بن زمرك خاطبى فيه بنظم ونشر نثرق ويذكر بعهود المعبة نصه

ساوا البارق المحدى على على فعدى و تسم فاستبكى جفوف من الوجد أجاد ربوع باللَّـوى درك اللَّـوى \* وصيبه صوب الفيمام من بعد وبازاجرالاظهان وهي ضوامي ه دعوها تردهما عطاشا على نعد ولاتنشقوا الانفاس منهامع الصبا ، فان زف برالشوق من مثلها يعدى راهاالهوى برى القداح وحطها " حزو ن عملي صفح من القفر عمدة هِبتُلها أَنْي تَجِا ذِبنَ الهموى ﴿ وَمَاشُونُهَا اللَّهِ عَلَا وَجَدُهَا وَجَدُهُ لتنشاقهابين العديب وبارق \* مياه بني الفسل للبان والرند تُعاشاقني الآبدور خسدور ها \* وقد لحن يوم النفر في قضب ملد فكم في قباب الحيمن شمس كلة ﴿ وَفَى فَلِكُ ٱلْأَزْرَارِ مِنْ قَرْ سَعِدُ وكم صارم قد سل من لخط أحور \* وحكم ذابل قده زمن ناعم القد خذوا الحد ومن سكان وامة انها ، ضعفات كسر اللعظ تنتك بالاسد سهام حدون من قسى حواجب \* يصاب باقل البرى على عمد وروض حال ضاع عرف نسمه \* وماضاع غسرالورد في صفحة الحدّ ونرجس لحظ أرسسل الدمع لؤاؤا ، فوشي عما الورد روضامس الورد وصحكم فضن قدعانق الصفن مثله م وكل على كل من الشوق يستعدى وماشاقتي والطيف يرهب أدمسمي \* ويسم في عمر من الليدل من بد وقد سيل خفاق الدوائد الرق ي كاسل لماع الصقال من الغمد وهزت محسلاه يدالشدوق في الديا \* فل الذي أنرمت للمسيرمن عقد وأقلق خفاق الجسو المح نسمة " تنم مع الاصباح خافقة البرد وهب عليسسل لفطى بروده \* أحاديث أهداها الى الفورمن نجد سوى صادح في الايك لم يدرما الهوى \* ولكن دعامني الشعون على وعد فهل عنم ليسل نع الله للها \* بأنَّ جفوني ماتل من السهد

وليلة اذوافي الجيم الى مدى وفت لى المني منها بماشت من قصد تقضيت منها فوق ماأ حسب المنى \* م برد عفاف صانه الله من برد وليس سـوى لخط خسني بعدلة \* وشكوى كاارفض المائمن العقد غفرت الدهرى بعدها كلماجني هسوى ماجشى وفدا لمشبب على فودى عرفت بهـ ذا الشيب فضل شبيتى \* ومازال فضل الضديعرف بالفد ومن الفليل الشباب ضلّالة \* سيوقظه صبح المثب الحارشد أماوالهوى ماحدت عن سنن الهدى \* ولاجرت في طرق الصيابة عن قصد تجاوزت حدّالعاشقين الا ولى مضوا \* وأقفرر بع الفلب الاسن الوجد السلك أمازيد شكاة رفعه ما \* وما أنت من عسروادي ولازيد بعشك خربى ومازلت مفضلا \* أعند لذمن شوق كشل الذي عندى فكر أربي شوق السلُّ برح \* فظلت يد الاشواق تقدح من زندى وصفق حتى الريح في لم الربي \* وأشفق حتى الطفل في كبدالمهد يقابلى منىك الصباح يوجنة \* حكى شفقافسه الحساء الذي تدى ويوهمني الشيس المنسرة غيرة \* يوجهمك صان الله وجهمك عن ود محالة أجلى في العدون من الضحى \* وذكرك أحلى في الشفاه من الشهد وما أنت الاالشمس في علوا فقسها \* نفد تيك من قرب وتلحظ من بعد له وفى غرة من لاترى الشمس عيد \* ومانفع نور الشمس في الاعدين الرمد من القوم صانوا المجد صون عبونهم \* كاقد أباحوا المال ينهب للرفد اذاازدحوايوماعلى الماءاسوة م فاازدحوا الاعلى مورد الجسد ومهدماأغار وامتحدين صريحتهم \* يشبون ناوا لحرب فى الغور والتحد ولم يقتنوا بعسد الثنا وخسرة \* سوى الصادم المصقول والصافن النهد ومااقتسم الانفال الاعسد - \* ملاهاماعراف المطهسمة الحرد أتنسى ولا تنسى ليالينا التي \* خلسنابهاالعينين من جندا الحليد ركبنا الى الله ذات في طلق الصبا \* مطايا الله الى وأدعين الى حدة فان لمندر فيها الكؤس فاتنا \* وردنام اللا أنس مستعذب الورد لقشك في غرب وأنت رئسيه \* ومال الاعسلام مجتمع الوفد فا تستحيما شكوت بغسرية \* ووالتحتي لم أجد مضض الفحد وعدن لقطرى شاكراما بساوته يه من الخلق المحمود والحسب العسد الىأن أجزت المعسر بابحر فعونا \* وزرت من ارالغث فعقب الجهسد

ألامين النصمى عملي حال ناقمة ده وأشهن من الوصل الهي على صد ولوساء أن قوضت رسال بالنوى م ومؤنث منها بالزميل و بالوخد لقدسرتى ان حدق أفق العساد وعلى الطائر المون والطالح السمه طاهت بأفق الشرق عبم عسداية م فيتعم الانوارني معلى وعمد مناعن تسرى المطي مراهسم م علهامهام قدرمت عدف القصه الى شەكىماز و رەھاھىدا ۋ يانىجاجىرىل عن كرمالمهد لا تدانامهما دبالسل مشكل د قدمت به للتوروارية الزد وحيث استقلت في ركاب لطيه و فأنت عي النفس فالقرب والمعد والى ابالملك حث عهداتى و مذيل الله الماء مستعف العقد أجهار بالانشاء كل مستنية و من ألكتب والتاب فعرد بالمدى ناونسن المولى الامام عمسه « بظل على غير المسبرة منسسة ادْافاض من عيناه محدية د وعم به الطوفان في العبد والوهد ركيناالى الاحسان في سفن الرجا .. بحو رعطاء لسر رز بو عن مست فنمسلغ الانسارعي الوسكة ب مغلظه فالسدق مغزة الوعد بآ به ما أعمل الله سستة ربه و مفاتح فق ساقها سائل السعد ودونانمن دوس الحامدنفية ، تفوقاد الصطف السدى من الند الله عَولَ المسكان ذاع عرف \* أيال من تدايال من ند وماالما و فيحق المصاب مرقوا \* بأظهركات منك في كنف المهد فكيف وقد طلك أسراه ها الجدلات وباهت بك الاعلام بالعلم الفرد ومأالطل في شغر من الزهمر باسم ، بأصنى وأذكى من شائي ومن ودى ولاالبدر معصوماً ساج عامد \* بأجر من ودى وأسرمن حدى بقت اب خلدون امام هداية من ولازات من دنياك في بندانلا ووصلها بقوله سيدى شيخ الاعلام كنزرؤساء الاسلام مشرتف حلة السوف والاقلام جال ألخواس والظهراء أثمرالدول خالصة الملوك مجتبى الخلفاء سر العلاء أوحد الفضلاء قدوة العلماء حمد البلغاء أبقاكم الله بقاء جملا يعقد لواء الفخر ويعلى منارالفضل ويرفع عمادالجد ويوضم معالم السيادة ويرسل أشعة السعادة ويفيض أنوارالهداية ويطلق ألسنة المحامد وينرأفق المعارف وبعدب موردالعناية ر يَ الله الله الله الله الله الله الله ما ترى العدمات أفا تحدث وقد رائم على ومعللع فضلات أوضم وأبعلى النقلت شمة كسرى فى الثنا وسع فأثرك لايقتنى ولاتبع تلا تحية عماء

لاسنولاسن وزمزمة نافرهااللسان العربى المبن وعذه جهالة عهلاء لا ينطبق على حروفها الاستعلاء قد محارسومها الخفاء وعلى آثاردمنها العفاء وان تأنت المستان طللمأ وحفيم ماالركاب وقعقع البريد ولكن أين يقيان مماأريد تحسة الاسلام أصل في الفغرنسيا وأوصل بالشرع سيا فالاولى أن نحسك بماحما الله فكاله رسله وأنباء وحتبه ملائكته في حواره أولياء فأقول السلام علىكم يرسل من رحة الله غاماً ويفتق من الطروس عن أزهار المامد كاما ويستصي من الدكات مأبكون على التي هي أحسسن من ذلك مقاما وأجدد السؤال عن الحال الحالمة بالعلم والدين المسقدة من أنوارها سرج المهندين زادها الله صلاحا وعرفها نجاحا ينبع فلاحا وأقررماعندى من تعظيم ارثقي كل آونه شرفه واعتقاد جميل يرفع عن وجه البدر كافه وثنا أنشر يدل السفا محفه وعلى ذلك أيها السدالم الله فقد نشعبت على في مخاطبتك المسالك أن أخذت في تقرير فضلك العميم ونسك الصعبم فوالله ماأدرى بأى بيعة لفغرلة تدفع الظلم وفى أى بجرمن ثناءً لنا يسبع القلم الأمرجلل والشمس تكبر على حلى وحلل وان أخذت في شكاة الفراق والاستعداء على الاشواق وأسلة البراع تخضب مفارق الطروس بصبيغ الحبرالمراق وغيرا من ترصكض فى مخاطبته بعاد الراع فى عبال الرقاع مستولية على أمد الابداع والاختراع فانماهو بثبكي وفراف يشكى فيعلم اللهمرض عن أن أشافهمن أنبائك ثغورا لبروق البواسم وأن أحلك الرسائل حتى مع سفرا النواسم وأن اجتلى غرردال الجبين فعيا الشارق ولمحالبارق واقدوجهت الياجداه من الكتب والقصائدولا كالقصيدة الفريدة في تأبن الجواهر اللائي استأثر بهن البحرفة سالله أرواحهم وأعظم الله أجرائفهم فانهاأ نافت على مائه وخسين بنيا ولاأ درى هل بلغكم ذال أم غاله الضماع وعذروصوله بعدا لمسافة والذى يطرق في سوء الظن بدال ماصدر في مقابلته منكم فانى على علم من كرم قصدكم ومن حين استغر بنا كم ذلك الا فق الشرقي لميصلى منكم كتاب مع على بضاع اثنين منهدما بهذا الافق الغربي اه وفي الكتاب اشارة الى أنه بعث قصيدة فى مدح الملاف الطاهر صاحب مصرو يطلب منى رفعها الى السلطان وعرضها عليه بحسب الامكان وهي على روى المهزة ومطلعها

أمدامع منهاد أملؤلؤ \* لمااستهل العارض المتلائل و بعث في طي الكتاب واعتذر بأنه استناب في نسخها فكنت همزة رويها ألف الهال وحقها أن تكتب الواولانم المدل بالواوونسم ل بين الهسمزة والواوو حرف الاطلاق بسوقها واواهذا مقتضى الصناعة وان قال بعض الشيوخ تكتب ألف على كل حال

على لفة من لا يسهل لكنه ليس بشئ وأذن لى ف نسم القصدة المذكورة بالخط المسرقي تسمرل قراءتهاعلم م ذف معلت ذلك ورفعت السيخة والاصل للسلطان وقرأها كاتبسره ولمرجع الى منهاشي ولم أستعد أن أسفها قبل رفعها الى السلطان فضاعت من بدى وكأن في الكتاب فصل عسرفني فيسه بشأن الوزير مسمود بنرحو المستبدبا مرالمفر بالذلك العهد وماجامه من الانتقاض علمهم وألكفوا فالمسعهم يقول فسمكان مسعود بنرحو الذى أقام بالاندلس عشر ين عاما ببشك النعيم ويقود الدنساو يتضرالعيش والجاه قدأ جزيعية ولدعمان كانعرفترمن نسحة كتب أنشائه عبالافقرلاهل الحضرة فاشتولى على المملكة وحصل على الدنياوانفرد برمامة دارالفرب تضعف الملطان رجه الله ولم يكن الاان كفرت المقوق وحنظلت فخلته المحموق وشفعلي سوادحاه بهسوادالعمقوق وداخل من ستة فانتقنت طاعة أهلها وطنوا أن القصة لا تثبت الهم وكان فائدها الشيخ الابهة فل المصاروجلي القتال ومحش الحرب أيوزكر يابن شعب فئنت المعدمة ونقور الاندلس فبادره المدد من الجبل ومن مالقة ويوال الأمدادو فأف أهل البلد ورجع شرفاؤه ودخلوا القصبة واستفاث أهل البلدين جاورهم وجاهم المدأيضا ثم دخل الصالحون فى رغبة هذا المقام ورفع القتال وفى أثناه ذلك غدروا ثاية فاستدى الحال اجازة السلطان المخلوع أبى العباس لتباد والقصمة به ويتوجه منهاالى المفرب وغبة في مرين وغيرهم فيه وهو ولدالسلطان المرحوم أى سالم الذى قلدكم رياسة داره وأوجب لكم المزية على أولمائه وأنصاره واعده فصل آخر يطلب فيه كتيامن مصر يقول فيه والمرغوب من سدى أن يعث لى ماأمكن من كالم فضلا الوقت وأشاخهم على الفاقعة اذلا يمكن بعث تنسسر كامل لانى أستف تفسيرهاماأرجوبه النفع عنداقه وقدعلم أنعندى التفسسرالذي أومسلاعمان النعانى من تأليف الطبي والسفر الاول من تفسيرا يى حمان وملخص اعرابه وكتاب المفي لابن هشام وسمعت عن براءة تفسير اللامام بهاء الدين ابن عقيل ووصلت الى براءة من كلام الاسرى رضى الله عن جمعهم ولكنى لمأ صل الاللسملة وذكر أبوسان في صدر تفسيره أن شيغه سلمان النقم اوأما سلمان لاأ درى الآن صنف كما الى السان في سفرين جعله مقدّمة لكتاب تفسيره الكبير قان أمكن سيدى توجيهه لابأس التهتى وفى الكتاب نصول أخرى فى اغراض منعددة الاحاجة الىذكرهاههنا عمنم الكاب بالسلام وكنب اسمه محدبن وسف بن زمرك وتاريخه العشرون من عرّم سنة تسع وثمانين (وكتب الى") عاضي الجاعة بغرناطة أبوا فسنعلى بنالحسن البنى الجدنلة والسلاة والسلام على سدناومولانا معدرسول الله السيدى و واحدى و داوحبا و نجى الروح بعداوقر با أبضا كم الله و و بسياد تكم سابخ و فرسعاد تكم كل أفلت الا شار بازغ أسلم بائرسلاى علمكم و أقرر بعض مالدى من الاشواق المكم من حضرة غرناط قدمه د ها الله عن ذكر لكم شفوع طيبه و شكر لا بذوى و ان طال الزمان رطيبه قد كان بلغ ما جرى من تأخير كم عن الولاية التي تقلد تم أمرها و تعلمتم مرها فتمنا من الولاية التي تقلد تم أمرها و تعلمتم مرها فتمنا بالما بعندا نفصال صاحبه الشريف أبى القاسم عن خطة القضاء

لامر حمامالنا سأنفارك « اذجهات رفع مقدارك لوانها قدأ وتت رشدها « مارحت تعشو الى ارك

ثم تعرَّفْت كَفْعَة انْفُصَالَكُمْ وَانْهَ كَانَ عَنْ رَغْبَةً مَنَ السَّلْطَانَ المُوَّ بِدَهْنَالُكُمْ فُرِدت وقد يُؤهمتْ مشَّاهد تحكم هذه الايات

للناته ما بدرالسماحة والشر \* لقدون فى الاحكام منزلة الفخر ولعسكنا استهفه تعنها توزعا \* وتلك سدل الصالحين كاتدرى بريت على نهج السلامة فى الدى \* تخييرته للنشر منه وللعشر وحق بأن العسلم ولاله خطة \* من العزلات نفك عنها مدى العمر تزيد على من الجديدين جدة \* وتسرى المحوم الزاهرة ولاتسرى ومن لاحظ الاحوال وازن بنها \* وكم لذرى الدنه الدنية من خطر وأمسى لا نواع الولايات نابذا \* ففير نكر أن بواحيه بالنكر فهمنيك بهنيك الذى أنت أهله \* من الزهد فيها والتوقى من الوزر ولا تبكر من عامل الاقوام بالله مخلصا \* له فيهم نال الجزيل من الاجر ومن عامل الاقوام بالله مخلصا \* له فيهم نال الجزيل من الاجر بقت الرفع المجرى في علما يحمى ذماره \* وخاد المنالجن في كل ما يحرى

المهسدى رضى الله عنكم وأرضاكم أطنيم فى كابكم فى النباعلى السلطان الذى أنم بالاعفاء والمساعدة على الانفصال عن خطة القضاء واستوهيم الدعاء له من الاواماء وتله در كم فى التنده على الارشاد الى ذلكم فالدعاء له من الواجب الذى فيه استقامة الامور وصلاح الخاصة والجهور وعند ذلك ارتفعت أصوات العلماء والصلحاء بهذا القطرله ولكم بجمل الدعاء أجاب الله فيكم أحسنه وأجله و بلغ كل واحد منكم ماقصده وأثله وأنتم أيضا من أهل العلم والجلالة والفضل والاصالة وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من النبويه والحظ الشريف النبه لكن أراد الله سجانه أن يكون لمحاسنكم فى تلك البلاد العظمية ظهور وتحدث بعد الامور أمور و بكل اعتباد فالزمان بكم حيث كنتم مباه والحاه دجموعة لكمجع ثناه ولماوقف على مكمدو بكم مولانا السلطان أبوعبدالله أواله الثناء على مقاصدكم وتعقق جسل ودادكم وصمع اعتقادكم وعر مجلسه يومئذ بالثناء علمكم والشكرلما لديكم مُخمّ الكاب بالسلام من كاتبه على بنعبد الله بن الحسن مؤرث اسفرسنة تسمين وفي طيعمدرجة بخطه وقد تصرفها عن الاجادة نصما سدى رنى الله عنكم وأيضاكم وأظفركم بناكم أعنذرلكم من الكاب المدرج به هذاغبر خطى فانى فى ذلك الوقت بحال مرض من عيني ولكم العافية الوافية فيه عني سمعكم ورعاكان لديكم تشوف بمانزل في هذه المدة مالمفرب من الهرج أماطه الله وآمن بسلاد المسلمن والموحب أناطصة المرجهة فى خدمة أمرهم الواثق ظهرله ولوز ره ومن ساعد معلى رأيه امساكها دهينة وجعلهم فى التمود الى أن يقع الخروج لهم على مدينة ستة وكان القائدعلي هذه الحصة العلم المدعو المهند وصاحبه الفي المدعو نصرالله وكثرا لتردد فى القضية الى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبي العباس تولاه الله صبة فرج بن رضوان مصمة النية وكار ما كان حسمانلقسه من الركان هداما وسع الوقت من الكالام تمخة الكتاب وانما كتبت هذه الأخدا وانكانت خارجة عن غرض هذآ الكتاب المؤلف لانفم المعتمة الهذه الواقعات وهي مذكورة فأماكم افر بما يعتاج الناظرالى صحقيقها من هذا ألموضع و بعدقضا الفريضة رجعت الى القاهرة محفوفا بسترات واطفه والقمت السلطان فتلقاني أيده الله عمه و دمر ره وعنايه ولحقت الساطان النكبة التي محصه الله فيها وأقاله وجعل الى الخر برفيها عاقبة ومأكه غ أعادهاني كرسيه للنظرف مصالح عماده وطوقه القلادة التي ألسيه كما كانت فأعاد لى ما كان أجرا ممن نقصته ولزمت كسر البيت جمتعا بالعافية لابسا برد العزلة عاكف على قراءة العلم وتدريسه لهذا العهد فاتم سمع ونسعين والله يعرفناعوارف لطفه ويحد عليناظل سبتره وبختم لنابصالح الأعمال وهذا آخرماا نتهست المه وقد نحيز الغرض مماأردت ايراده ف هذا الكتاب والله الموفق برحته للصواب والهادى الى حسن الماتب والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مجدوعلى آله والاصحاب والجد للمرسالهالمن

إيشول المتوكل على من رصف نعمه بالاسباغ الفقير الى الله تعالى كل على من رصف نعمه بالاسباغ مصبح دار العلماعة الخديق ية ببولاق مصبح دار العلم اعة الخديق ية ببولاق مصبح دار العلم اعترابة

تبارك الذي كمل النوع الانساني وجع المائة رقف العالم من المعالي وحلاه بتقسمه

الى مو ب وهم و بربر وحمل ف خلال دال عبرا تظر وقسما بديعمُ النُم رَبُدُ كُر فَيْهُ بذلك المؤوج في إن المثداو المرواعدل على أنه سجانه المند بفات الكرال الراجب له صفَّات المال وصلى الله وسلم على النيَّ المعلم الذَّى مُص علمه من الاخبار أنفسها ومن الا "الديعة أحنها وعلى آله الذين اليموا أثره ويحب الذين أرْحُولِ مِن (ويعد) فقد أمّ الله نعمه وجود وكرمه بطبع شفا الكَّابِ الْعِيبِ ٱلمُشْلِ عَلَى كُل حَدِي مِنْ بِ الموسوم بَكَابِ العبر وديوان المبدا والخبر في أيام العرب والجيم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلمان الأكبر وهز السم طافق مضماه ولفظ تحقق معناه فلقدبن الخبات ودل على الا آل الديات وأخبر عماكان حق كانه طفرالعان وحكرمن السر مافه معتبر وأشاد باخباوالماك الى حسن السياسة والى نعلم كيمة الفراسة اشترفضله ولم يرميا تْفْبِرْتْ عَنْ سَايِعِ الْمَكْمَةُ أَنْهَادِهِ وَفَاضَتْ بَعُوارِفَ الْمَارِفْ عِارِهِ وَاسْحِمْتُ الخيرا مطاته وغنت أطماره وتفخت أزهاره وطابت عمار ولفد كانعز حني لايشهم الااسمه وأشبه طلل ميذرسمه فأحياموا بالطف الطبع وأفام أوده عدن الوضع حقعة عرف طسم المبدر ووصلت المديد الفنى والفقير وهومن الحسنات الني أَشْرِق شهر اعلى صفحات الطروس وتزينت بحلاها النفوس فى ظل صاحب السعادة وحلف المجدوالسيادة من جبان على حبه الفادب فرفف أحصكف المؤالمن علام الفيوب أن يديم له النصر والمعزيز عديومصر العزيز بن العزيز ابن المزيز سمادة أفندينا المحروس بعناية ربه العلى المحمد لبن ابراهم بن محسنعلى لازالت الدنيامشرقة بكوكب سعده عاملة لرايات بجده ناطقة بالنامعلى أشباله الكرام غرة جبين الليالى والامام ثمان هدا الطبع الظريف والوضم الطيف مدارالطباعة العامرة ببولاق مصرالقاهوة ذات الشهرة الماهرة والمحاسن الواهرة الني أنقدت الكتب من أسرالتمريف وأطلقتها عن قدد التعصف فلست أوب الفغار وتوجت تاج الاعتبار ينسر برؤ يتهاالناظر وينشرح بهأا لخاطر ملحولة بنظر فاظرها المشمرعن ساعدا لحدوالاجتهاد فاعد بمرفضارها من لاتزاله الميه أخلاقه باللطف تأني حضرة حسين بلاحسني لاؤال دوفقاللغيرات مسديالالواع المرات مان التصيع بعد التنقيم ماعدا بعض الجزء السادس والشاني عوفة العبدالفاني الفقيراني الله عمدالصباغ أسبغ الله عليه النع أتم اسباغ ولماأسفر بدر عَامِهِ وَفَاحِ مَسَكُ خَمَّامِهِ أَرْخَهِ الْاسْتَاذُ فَرَيْدِ الزَّمَانُ وَبَادِرُهُ الْاوَانُ مِن أَلْفَ الْمِهِ البلاغة مقاليدها وملكئه الفنائل طارفها وتليدها الذى اشترفضله في الاصار السدعبدالهادى بحافرابار فقال أحسن مذال زها ابن خلدون وتم طبعا \* ورافر حسنا عفاق جعا كانه روضا أغين أزهرت \* أفنانه بحكل في وضعا أبها أبها الزمان في الهروض أغين أزهرت \* توق جعا وتشوق سمعا نديم أنس متعف بحك لما \* ينعش أرواح النسديم نفعا يسر بالذي يسر كلما \* ينعش أرواح النسديم نفعا يسر بالذي يسر كلما \* يلهبه عما يشتهه طبعا يهديه من طرائف الاخبار ما \* يلهبه عما يشتهه طبعا ألفاظ مقطرب كل سامع \* كأنها صوت الجمام بععا فاعكف عليه غيرناظر الى \* سواه أذ هو الاجل قطعا من مندة الله عليه الانام أن \* حكر بالطبع في لل وقعا وأنشد دا لحال مؤرخا له \* زها ابن خلدون وتم طبعا وأنشد دا لحال مؤرخا له \* زها ابن خلدون وتم طبعا

## TITAL ..

وكان فصال طبعه وتمام وضعه آخر ربيع الشاني من العبام المشار البه قى الابيات من هجر نه عليه أنضل صلوات وأذك تحيات وعلى أصحابه وآله وكان البيع على منواله



## \*(فهرسة الجزالسابع من تاريخ الامام ابن خلدون) \*

محميمه

|                                                                         | 63  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| الخسبرهن زناتة من قبائل البربر وماككان بين أجيالهم من العزوا لظهور      | • 5 |
| وماثعاقبڤيهممن الدول القديمة والحديثة                                   |     |
| الخبرعن نسب زباته وذكرا لخلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم                  | ۰۴  |
| فصل في تسمية زنانة ومعنى هذه الكلمة                                     | ۰ ٧ |
| فصل فى أولية هذا الجيل وطبقائه                                          | - A |
| الخبرعن الكاهنة وقومها جراوة من زنانة وشأنهم مع المسلين عندا لفتم       | ۰ ۸ |
| الخبرعن مبتدا دول زناته في الاسلام ومصيراً لملك المهم بالمغرب وأفر يقية | ٠ ٩ |
| الطبقة الاولى من زناتة ونبدأ منها بالخسيرعن بني يفرن وانسابهم وشعوبهم   | 11  |
| ومأكان لهممن الدول بافر يقية والمغرب                                    |     |
| الخبرعن أبى قرة وماكان لقومه من الملك بتملسان ومبدا ذلك ومصايره         | 71  |
| الملرعن أنى يزيد الحارجى صاحب المارمن في يفرن ومسدامره مع الشيعة        | 1 5 |
| ومصايره                                                                 |     |
| الحبرعن الدولة الاولى لبني بفرن بالمغرب الاوسطوالاقصى ومبادى أمورهم     | 17  |
| ومصايرها                                                                |     |
| الخبرعن الدولة الثانب فليني رفيرن بسيلامين المغرب الاقصر وأولسة ذلك     | 1 A |

- المعرعن أبى نورين أنى قرة وما كان لهمن الملك الانداس أيام الطوائف 7 4
  - الخبرعن مرغييصة من بطون بنى يفرن وشرح أحوالهم 5 7

وتساريفه

- الخبرعن مغراوة من أهل الطبقة الاولى سن زيالة وما كان الهممن الدول 8 7 بالمغرب ومبداذلك وتصاريفه
- أنل رعن الزرى بنعطية سلوك فاس وأعلهامن الطبقة الاولىمن ٨7 مغرا وة وماكان لهم بالمغرب الاقصى من الملك والدولة ومبادى ذلك وتصاريفه
- الخرعن عى خروون مساول سحلماسة من الطبقة الاولى من مغراوة وأولية 4 4
- ملكهم ومصايره الخبرعن ماولة طراباس من بى خزرون بن فلفول من الطبقة الاولى وأولية 79 أمرهم وتصاريف أحوالهم
- المبرعن بى يعملى ماوك تلسان من آل خزر من أهل الطبقة الاولى والالمام £ ₺

- بيعض دولهم ومصايرها
- ٤٦ الحبرعن أمراءا غمات من مغراوة
- ٤٦ الخبرعن بنى سنعاس وريغة والاغواط وبنى ورا من قباتل مغراوة من أهل الطبقة الاولى وتصاريف أحوالهم
  - 29 الخبرعن بني رئيان اخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم
- ٠٥ الخبرعن وجد ديجن وأوغرت من قبائل زبانة ومبادى أحوالهم وتصاريفهم
- الخـبرعن بنى واركلامن بطون زناتة والمصر المنسوب اليهم بصحرا افريقية
   وتصاريف أحوالهم
  - ٥٥ الخبرعن دمر من بطون زناتة ومن ولى مهم بالانداس وأولمة ذلك ومصاره
- ٥٣ الخسرعن في بر ذال احدى بطون دم وما كان الهسم من الحال بقرمونة وأعمالها من الاندلس أمام الطوائف وأولمة ذلك ومصاره
- 20 الخير عن بنى وما فواو بنى ياوجى من الطبقة الاولى وما كان لهم من الملك والدولة بأعمال المغرب الاوسط ومبداذلت وتصاريفه
  - ٥ أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر انساج موشعو جم موأ وليتهم
     ومصار ذلك
- 71 الخبرعن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف أحوالهم الى أن غلموا على الملك والدول
- 77 الخيرعن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعاد والقومهم مغراوة من الملك عوطنهم الاول من شلب وما المدمن فواحي المغرب الاوسط
- الخسران في عبد الواد من هـذه الطبقة الثانية وما كان لهم بتلسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيف كان مبدأ أمر هـم ومصاير أحوالهم
- ٧٦ الحبر عن المسان وماتأتى السامن أحوالهامن الفتح الى أن بأثل بها المان بن عبد الوادود والهم
- ٨٧ الحبر عن استقلال يغمر اسن بن زيان بالملك والدولة بملسان وما البهاوكيف مهد الامر لقومه وأصاره تراثال نده
- ٧٩ الحرعن استملاء الامرأبي ذكر ياعلى المسان ودخول يغمر اسن في دعونه
- ٨١ الخدرعن نهوض السعيد صاحب مراكش ومنا ذاته يغمراسن بحيل

- تامن ردكت ومهلكه هنالك
- ٨٣ الليرع أكان بينه وبن بن من الاحداث سائر أيامه
  - ٤ ٨ الخبرعن كا المقالنصارى والقاع يقمراسن بهم
- ٨٥ الخسرعن تغلب بغمراسن على معلماسة عمد صعرها بعد الى ايالة في مرين
  - ٥٥ الخبرعن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق
- ٨٦ المعرعن شأن يغمر اسن معمفرا وة وبنى توجين وما كان سنهممن الاحداث
  - ٨٨ انفيرعن انتزاء الزعيم بن مكن يبلدمستفاخ
- ٨٩ الخبرعن شأن يغمرا سن فى معاقدته مع ابن الاحروالطاغية على فتنة بعقوب
   ابن عبد الحق والاخذ بمحمزته
- ه ۸ اخلبرعن شأن يغمر اسن مع الخلفاء من بنى أبى حقص الذى كان يقيم بلدان دعن تهم و يأخذ قومه بطاعتهم
- 1 p الخسر عن مهال يفمر اسن من ذيان و ولاية الله عثمان وما كان في دولته من الاحداث
- ٢٥ المرعن شأن عثمان بن يغمراسن من مغراوة وبنى و جين وغلبه على معاقلهم
   والكثيرمن أعمالهم
  - ٩٣ المرعن منازلة بجابة ومادعااليها
  - ه p المعرون معاودة الفينة مع بي عرب وشأن تلسان في الحصار الطويل
- وه الخبرى مهلاع عمان ن يغمراس وولاية الله أى زيان والمها الحمارمي بعده الى غاته
  - ٩٧ المبرعن السلطان أي زيان بعد الحصار الى حين ملك
    - ٩٨ اللبرعن محوالدعوة المفصدمن منابر تلسان
  - ٩٨ الخبرعن دولة أبي جوالاوسط وما كان فيهامن الاحداث
  - ٩٩ الخبرعن استزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما كان قبله
  - ٠٠٠ الخيرعن طاعة الجزآئر واستنزال اب علان منها وذكر أوليته
    - ١٠١ المنرعن حركة صاحب المغرب الى تلسان وأواسة ذلك
      - ١٠٢ الملمرعن مبداحصار بجياية وشرح الداعية المه
  - ١ . ١ المبرعن خروج مجدبن يوسف ببلاد بني توجين وحروب السلطان معه
    - ١٠٥ الخبرعن مقتل السلطان أى حووولاية ابنه أب تاشفين من بعده

- و ما انليرسين مورس السلطان أبي الشفين المدين يوسف عبل والشعريس واستداد وعلمه
- ٧ · ١ اللبرعن عمار بجاية والفينة العلى بلة مع الموحدين التي كاندفي احتفه وذعاب سلطانه وانقراض الاص عن قومه برهة من الدهر
- 9 . ١ اللبرعن معاودة الفتنية بين في مرين وحصارهم تلسان ومقتل السلطان أن الشفيزوم حارد الله
- ا ۱۱۱ انسبرعن رجال دولنده وهم موسى بنعلى و يحيى بن موسى ومولاه هلال وأوليتهم ومصابر أمورهم واختصاصهم بالذكر لما صادمين شهرتهم وارتفاع
- ۱۱۶ الله عن انتزام عثمان بن حوار على ملك تلمان بعد نكسة السلطان أبي الحسن القروان وعود الملك فذلك لدى زبان
- ١١٥ أنخبر عن دولة أي سمعمد وأي ابت من آل يغمر اسن ومافيها من الاحداث
- ١١٧ الخبرعن لقاء أني ثابت مع الناصر بن السلطان أبي الحسن وفتح وهران بعدها
- ۱۱۸ انظیرعن وصول السلطان أى الحسن من تونس ونروله بالحزائرومادار بینه و بن أى المت من الحروب و لحوقه بعد الهزيمة بالمغرب
- ١١٩ أنكبر عن مو مع مع معراوة واستيلا الى ثابت على بلادهم مع على الجزائر
- و ١ ٢ اللبرعن استبلاء السلطان أي عنان على السان وانقراض أمر بي عبد الواد
- ١٢٢ انتبرعن دولة السلطان أبي حو الاخبرمديل الدولة بتلسان في السكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من الاحداث لهذا العهد
  - ١٢٣ الخبرعن اجفال أي حوعن تلسان أمام عساكر المغرب ثم عوده اليها
- ۱۲۳ الخبر عن مقدم عبد الله بن مسلم من مكان على درعة ونزوله من ايالة بن حرين الى أبى حوو تقليده اياه الوزارة وذكر أولينه ومصايراً موده
- ا الخبرعن استبلاء السلطان أبي سالم على تلسان ورجوعه الى المغرب بعد أن ولى على المؤرب بعد أن ولى على المؤرب ان حافد السلطان أبي تاشفن وما آل أمره
- ١٢٥ الخبرعن قدوم أبي زيان بن السلطان أبي سعيد من المغر بالطلب ملكه وما كان من أحواله

- ١٠٦ الخسبر عن قدوم أبى زيان حافد السلطان أبي تاشفين "مانية من المغرب الى تلسان لطلب ملكها وما كان من أحواله
  - ١٢٧ الخبرعن وكة السلطان أي جوعلى ثغور المغرب
  - ١٢٨ الليرعن حركة السلطان أي حوالي بحالة والكيته عليها
- ١٣ الخبرعن خروج أى زيان بالقاصة الشرقية من بلادحه و وتغلبه على المرية والجزائر وملمانة وما كان من الحروب معه
- ۱۳۲ الخبرعن حركة السلفان عبدالعزيز على تلسان واستدلائه عليها ونكبة ألى حووبى عامر بالدوس من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من خطرا الى أحسان رياح
- ۱۳۳ انگرعن اضطراب المغرب الاوسط ورجوع أبى زبان الى تبطرا واجلاب أبى حوعلى تلسان ثم انهزامهما وتشر يدهما على سائر النواحي
- ١٣٤ أُخْبِرِعَنَ عُودِ السلطانُ أَبِ حُوالاَخْدَبِرالِي تَلْسَانِ الْمَكْرِةِ الشَّالْمَةُ لَبِي عَبِدَ الوادفي الملك
- ١٣٥ الخبرعن رجوع أبى زبان ابن السلطان أبى سعيد الى بلاد حصين ثم خروجه
- ١٣٦ المبرعن اجلاب عبد الله من صغير وانتقاض أبي بكر من عريف و ببعتها الامر أبي زيان ورجوع أبي بكر الى الطاعة
- ۱۳٦ الخسيرعن وصو ل خالد بن عامر من المغرب والحرب التي دارت بنسه و بين سويدوأ في تاشفين هلك فيها عبد الله بن صغير والخوانه
- ۱۳۷ الخسيرعن انتقاض سالم بن ابراهسيم ومظاهرته خالد بن عامر على الخسلاف و يعتمد ماللاميرأ بي ذيان ممهلات خالدوم اجعمة سالم الطاعة وحروح أبي ذيان الى بلاد الحريد
  - ١٣٩ قسمة السلطان للرعمال بين ولده وماحدث سنهم من السافس
    - . ١٤ وثبة أى تاشفين بيعى بن خلدون كاتب أبيه
- ا ٤١ حركة أبي حوعلى تغور المغرب الاوسط ودخول ابنه أبي تاشفين الىجهات مكاسة
- ا ع ا نهوض السلطان أبي العباس صاحب المغرب الى تلسان واستبلاؤه عليها واعتصام أبي حويجبل تا جموت

عصفه

ا رجوع السلطان أبى العباس الى المغرب واختلال دولته ورجوع السلطان أبى حو الى ملكه بثلسان

ا ع ا فَجَدَد الْمُنافَسَة بِنِ أُولاد السلطان أَبي حو وهجاهرة أَبِي نَاشَفَين بِذَلِكُ لِهِمَ اللهِ السلطان أَبي حو وهجاهرة أَبِي نَاشُفَين بِذَلِكُ لِهِمَ اللهِ السلطان أَبي حو وهجاهرة أَبِي نَاشُفَين بِذَلِكُ لِهِمَ اللهِ السلطان أَبي حو وهجاهرة أَبِي نَاشُفَين بِذَلِكُ لِهِمَ اللهِ السلطان أَبي حو وهجاهرة أَبِي نَاشُفَين بِذَلِكُ لِهِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٤٣ خلع السلطان أبي حوواستبدادا بنه أبي ناشفين بالملك واعتقاله اباه

١٤٤ خروج السلطان أبي جومن الاعتقال ثم القبض عليه وتغريبه الى المشرق

و ع م نزول السلطان أبي جو بجاً يه من السفين واستبلا ومعلى تلسان و اقابى الشفين ما لغرب

١٤٦ نهوض أبي تأشفيز بعساكر بني مرين ومقتل السلطان أبي حو

١٤٧ مسسرة بي زبان بن أبي حوطها تلسان ثم اجف الدعنها ولحاقه بصاحب

١٤٧ وفاة أى ناشفين واستبلا مصاحب المغرب على تلسان

١٤٨ وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي حوعلى تلسان والمغرب الاوسط

٠٥٠ الخبر عن بنى كمى أحد بطون بنى القاسم بن عبد الوادوكيف نزعوا الى بن مرين وماصا ولهم بنواحي مراكش وأرض السوس من الرياسة

١٥٢ اللبرعن بني راشد بن محد بن ياد بن وذكر أقليتهم وتصاريف أحوالهم

١٥٤ الخبرعن بني توجين من شعوب بني بادين من أهل هذه الطبقة التالئة من ذناتة وما كان الهم من الدولة والسلطان بالمغرب الاوسط وأقلمة ذلك ومصايره

١٦٣ انظرعن بنى سلامة أصحاب قلعة تأوغزوت رؤسا عنى يدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة النائمة وأقليتهم ومصايرهم

١٦٥ الخبرعن بني برناس احدى بطون جين من هذه الطبقة الشانية وما كان الهم من التقلب والامارة وذكراً والمتهم ومصايره

الخيرعن في مرين وأنسابهم وشعو بهم وما تأثاوا بالمغرب من السلطان والدولة التي استعملت سائر زيانة والتظمت كراسي الملك بالعدوتين وأقلية ذلك ومصابره

١٦٩ الخبرعن المارة عبد الحق بن محمو المستقرة في بنيه و المارة المعتمان بعده مم أخمه معمد بن عبد الحق بعدهما وما كان فيها من الاحداث

40.00

- و ٧٠ الخبرعن دولة الاميرأى يحيى بن عبد الحق مديل الأمر المقومه في مرين وفاقح الامصار ومقيم الرسوم الماق كية من الآلة وغيرها لمن بعده من أمر الهم
- ٥٧٥ الخسرعن تفلب الامرأبي يعيى على مدينة سلاوا رغباعها من يده وهزيمة المرتفقي بعدها
  - ٧٦ الليرعن فق معلماسة وبلاد القبلة وما كان فدذلك من الاحداث
- ١٧٧ الخَسْمِ عن مهلاً أي يعني وماكان الرَّذلاكمن الاحداث الي غَسنت عن استبداداً شعيعة وبن عبد المق بالام
  - ١٧٨ الخبرعن فجأة العدقمد ينقسلا واستنقاذهامن أيديهم
- و ۱ ۱ انگیرعن منازلة السلطان أی بوسف مضرة مراكش دا را نظلافة وعنصر الدولة وماكان اثر ذلك من روع أب دبوس اليده وكيف تصب بدلامر وكان مهلك المرقصي على يده ثما تقض علمه
- ١٠٠ الخبرعن وقبعة قلاغ بين السلطان يعقو ب بن عبد الحق و يغمر اسن بن زيان ماغراه ألى دبوس وتفريه
- م ١ أنلبرعن السفارة والمهاداة التى وقعت بن السلطان يعقوب بن عبسدالحق وبن المستصر الحليقة شونس من آل أى حفص
- ١٨٢ المُفْسَرِعن فَيْعِمرُ اكش ومهلِكُ أَي دبوس وانظراص دولة الموسدين من المفري
- ۱۸۳ اخبر عن عهد السلطان لابنه أى مالك وما كان عقب ذلك من خروج القرابة عليه أولاد أخيه ادريس واجازتهم الى الاندلس
- ۱۸۵ انگرعن حركه السلطان أبي يوسف الى تلسان وواقعته على يغسمر اسسن وقومه مايسلي
- اللبرعن افتتاح مدينة طنعة وطاعة أهل سبتة وفرض الاتا وة عليهم وما قارن ذلك من الاحداث
- ه ٨ ١ الخبرعن فق معلماسة الشانى و دخولها عنوة على بنى عبد الواد والمنبات من عرب المعقل
- ٩ ٨ ١ الخبرعن شأن الجهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى وقتل زعيهم ذنه وما فارن ذلك
- ٤ ٩ ١ الخبرعن اختطاط البلدالجديدية اس وساكان على بقية ذلك من الاحداث

- ١٩٥ الخبرعن اجازة أسرالمسلمن ثانية وماكان فيهامن الفزوات
  - ١٩٧ الخبرعن عملك السلطان مدينة مالقة من يدان الشقداولة
- ۱۹۸ الخبرعن نظاهرابن الاحر والطاغية على منع السلطان أبي يوسف من اجازة ابن الاحرواصفاق يغمراسن بن ذيان معهم من وراء المجرع الاخذ بججزته عنه مرودا قعة السلطان على يغمر اسن بخرزوزة
- ٥٠ الليرعن الحازة السلطان أي يوسف سرحاللطاغية الحروج المه سُانحة عليه
   وافتراق كله النصرائية وما كان في هذه الاخبار من الغزوات
- ٥٠ الخبرءن شأن السلم مع ابن الاحروتج ا فى السلطان له عن مالقة ثم تَجدّد الغزو
   معدد لك
- ٢٠٦ انفبرعن اجازة السلطان أبي وسف الرابعة ومحاصرة شريش وما تحلل ذلك من الغزوات
- ٩٠ الخبرعن وفادة الطاغية شانجة وانعقادا لسلم ومهال السلطان على تفيئة ذلك
- م ١ م المسير عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشأن الخوارج لاقل دولته
- ٢١٢ المسرعن دخول وادى آش في طاعة السلطان ثم رجوعها الح طاعمة ابن الاحد
  - ٢١٢ الخبرعن خروج الامرأى عامر ونزوعه الى مراكش تم فشه الى الطاعة
- ٢١٣ الخبرعن تجدّد الفتنة مع عثمان بن يفمراسن وغزوالسلطان مدينة تلسان ومنازلته الاهما
  - ٢١٥ الخبرعن التقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه
- ٢١٦ الخدرعن انتقاض ابن الاحدرومظاهرته للطاغية على طريف اعادهاالله للمسلمن
  - ٢١٦ الخيرعن وفادة ابن الاحرعلي السلطان والتقائهما اطنحة
- ٣١٧ الخبرعن انتزاه الوزير الوساطى بحصن نازوطامن جهات الريف واستنزال السلطان اله
  - ٢١٨ الخبرعن نزوع أبي عامرا بن السلطان الى بلاد الريف وجهات عارة
    - ٢١٩ الخبرعن حصار تلسان الكسر وما تحلل ذلك من الاحداث
    - ٢٠٠ الخبرعن المصار الكبير لتلسأن وما تخلل ذلا من الاحداث

- i Bu sh
- ١١٠١ الله عن المناز بالدمقر الوقوما فعلل ذلك من الاعداث
  - ٢١٦ أفليرعن افتاح بلاد روسين وماتحلل ذلك
- ١٢٤ انْفِرِعن مراسل ماول افريقية مونس وبجابة لونانة وأحوالهم معهم
- ٢٢٦ المرعن من اسلة داول المشرق الاقصى ومهاداتهم وفادة أمراء الترك على السلطان وما يخال ذلا
- ٩٢٨ اخليرين انتفاض ابن الدوروا منياد والرئيس سعيد على سبة وخروج عثمان ابن العاد وفي غيارة
  - ٠ ٢٠ الله عن الماض في كي من في عبد الوادو فروسهم بأرض السوس
    - ا ١٦٠ أخلير من المدونة المشوية في الماملة مليس ألى الملاقي
      - الالالالم عن مهلك السلطان أن يعقوب
        - ٢٢٦ المرعن ولاية السلطان ألى الت
- و و الخرون من عزاة السلطان لمدافعة عمَّان بن أي العلام بلاد الهبط ومهلكم المخمة بعد نله و ره
  - ٢٣٧ أنفرعن درات المطان أبى الربيع وماكان شهامن الاحداث
  - ٢٢٩ انتبرعن ثورة أهل ستة بالانداسين ومراجعتهم طاعة السلطان
- ٤٠ انلبرعن عقعد الحق بن عثمان عمالا و الهنه و والمنه و و السلطان عليه م د. به لك ما برد الت
  - ٢٤١ الملرعن دولة السلطان أي سعدوما كان فيهامن الاحداث
  - ٢٤٢ أنخبر عن وكذال المان أبي سقد الى تلسان أولى مركانه الما
  - ٢ ٤ ٦ الخبر عن التقاص الاصراف على وما كان بينه و بن أسمن الواقعات
    - ٥٤٠ المعين تكمة منديل الكاني ومقتله
- و ع و الليرعن الثقار في العزف بسيسة ومنازلته م مصرها الى طاعة السلطان بعد
  - ٧ ١٤ الخبرعن استقدام عدالمهمن الكتابة والعلامة
  - ٨٤٢ اللبرعن در في أهل الاندار ومهال بطرة على غرناطة
- ٥٠ الخسير عن صهر الموحسان والحركة ألى تاسيان على أثره وما تخال ذلك من الدنداث
- وعالا المارس مهالة السلطان أني معدد عشا الله عنه و ولاية السلطان أبي الحسس

- وماتمخال ذلاء من الاحداث
- ٢٥٦ الخبرعن حركة المسلطان أبى الحسسن الى معجلمائة والكذاكة عنها الى تلمسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق
- ٢٥٤ الخبرعن التقاض الامرأى على ونهوض السلطان أبي الحسن البه وظفره به
  - ٢٥١ الخبرين منازلة حمل الفتح واستثنار الاميرا بي مالك والمسلم به
- ٢٥٦ الخبرعن حصارتا الله الواقع المسان أبي الحسن عليها وانقراص أمر بني عدد الوادع هلك أبي تلفض
- ٢٥٨ الخبرعن تكبة الامرعد الرحن بمتيحة وتقبض السلطان عليه تم مهلكة آخرا
  - ٥٥١ المبرعن خروج النحدد وروتليسه بأبي عدالرسن
    - ٢٦١ الخبرعن واقعة طريف وتمعمص المسلمن
- ٢٦٤ الخبرعن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسيخ المصف من خطه الى الحرمين والقدس
  - ٢٦٦ الخبرعن هدية السلطان الى ملك مالى من السودان المجاور بن للمغرب
    - ٢٦٦ الخبرعن اصهار السلطان الى صاحب تونس
    - ٢٦٧ الخبرعن مركة السلطان الحافريضة واستبلائه عليها
- ٢٧٦ الخديرى واقعدة العرب مع السلطان أمى الحسس بالقيروان وما تخللها من الاحداث
  - ٢٧٧ الخبرعن التقاص النغور المغربة ورجوعها الى دعوة الموحدين
- ٢٧٨ الخبرعن انتزاء أولاد السلطان بالمغرب الاوسط والاقصى ثم استقلال أبي عنان علل المغرب عنان علل المغرب
- ٠٨٠ الحسيرعن انتفاص النواحي انترا س عبسد الواد بسلسان ومعر و ديشلف و وَجِين المر
  - ١٨٦ الخبرعن رجوع التفور الفرس الامر الالموحدين بعاية وقسططية
- ۲۸۳ انگ برعن نه وس الناصر ابن السلطان و دليه غريق بن يحبى من تواس الى المغرب الاوسط
- ٣٨٣ الخيرين رحلة السلطان أي الحسن الى المغرب وتعلب المولى الفضل على وَيُنس وما ديا الى والنس الاحوال
- ٥٨٥ الخبرعن استبلا السلطان على المسلمانة مفرا رمعنها المام إيته الى مراكس

- واستداد بهعليها وما تخلل ذلك
- ٢٨٦ الخبرعن استملا السلطان على ص اكثر ثم المهزام مام الامراب عنان ومهلك عدد لهنا به عفالته عنه
- ۲۸۷ اظبرعن حركة السلطان أبى عنان الى تلسان وا يقاعه بنى صدالواديا نكاد
- ٢٨٨ الخبرعن شأن أني المأبت والمفاع بن صربن به بوادى شق و تقبض الموحدين علمه بحالة
  - ٢٨٩ الحبرع قلد السلطان أبي عنان والتقال صاحبها الى المفرب
    - و ١ ٤ الليرعن تورة أهل محالة وخروص الحاجب اليهافي العساكر
- ٢٩١ الخبرعن الحاجب بن أبي عمر وماعقدله السلطان على ثفر بجاية وعلى منازلة قسنطينة ونهوضه لذلك
- ۲۹۳ الخبرعن خروج أبى الفضل الن السلطان أبى الحسن بحمل السكسيوى ومكر عامل درعة به ومهلسكه
  - ١٩٤ الخبرعن انتقاض عيسى بنالسين محيل الفتح ومهلك
  - ٢٩٦ الخبرعن نهوض السلطان الى فتع قسنطينة وقد عهام فقع لؤنس عقبها
    - ٢٩٨ الخبرعن وزارة سلمان بن داود ونه وضه بالمساكر الى آفريقية
- ٢٩٩ الخرع مهلك السلطان أبى عنان ونوب السعيد للامر باستبداد الوزير حسن من عرف ذلك
- ٢٠٠ انلبر عن تجهزالعسا كرالى من اكثر وض الوزير سلميان بنداود المحاربة عامرين مجد
- ٢٠١ الخبرعن ظهور أبي حو بنواحى تلسمان ويحبه يزاله ما كرلمدا فعنه م تفليه وما يخلل ذلك
- ٣٠٢ الخبرعن نهوس الوزير مسعود بن ماري الى السان و تفليه عليها نم المقاضه و ونصبه سليمان بن منصور واللائص
- ع و الخبرعن نزول المولى أي خالم بجبال تجارة واستملائه على ملك المفر بومقتل منصور بن سلمان
- ٣٠٦ الخبرعن خلع ابن الاحرصادي غر ناطة وينقسل رضوان ومقدمه على السلطان

40

- ٩ الحديمين المقاض الحسس بنعروغ وجمه بنادلا وتفلب السلطان علمه
   ومهلكه
  - ٠١٠ الخبرعن وفد السودان وهديتهم واغراجم فيها بالزرافة
- ١١٦ الخبرعن حركة السلطان الى تلسان واستبلائه عليها واشارأى زيان حافد أبي تاشفين بملكها وما كان مع ذلك من صرف أمرا الموحدين الى بلادهم
- ٣١٢ الخسرعن مهلك السلطان أي سالم واستبلاء عمر بن عبد الله على ملك المغرب ونصد المعاولة واحدالي أن هلك
- ٣١٤ الخبرعن الفتاذ بابن أنطول فائد العسكرمن النصارى ثم خروج بحي بن رحو وي من من عن الطاءة
  - ٣١٥ الخبرعن وصول عبد الحليم ابن السلطان من تلسان وحصار البلد الجديد
- ٣١٧ المرعن قادوم الامرعد أن الامرعد الرحن و بعثه بالبلد الحديد ف كفالة عرض عدالله
- ۳۱۸ الخرعن قدوم عامر بن محد و دسمود بن ماسی من مراکش و ماکان من وزارة این ماسی و استهداد عامر بحراکش
  - ٢١٩ المبرعن زحف الوزيرعمر بنعبدالله الى سعلماسة
  - . ٣٢ الخبرعن بعد العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحلم الى المشرق
- م ٣٢ الله مرعن نهوض ابن ماسي بالعداكرالي سعبلما سنة واستدلا ته عليها ولحاق عدد المؤمر عراكش
  - ٣٢١ اللبرعن التقاض عامر ثما تقاض الوزيران ماسي على أثره
    - ٣٢٢ اللبرعن موض الوزير عروسلطانه الى مراكش
- ٣٢٢ الخبرعن مهلك السلطان عمد دين أبي عدد الرحن و بعدة عبد العزيزاب السلطان أبي الحسن
  - ٣٢٣ الغبرعن مقتل الوزيرعر بن عبد الله واستبداد السلطان عبد العزيز بأمره
- ع ٣ ٢ الليرعن انتزاء أى الفضل اب المولى أى سالم ثم موض السلطان اليه ومهلكه
  - ٢٢٥ الليرعن نكسة الوزير يعيى بن ميمون بن مصمودومقتله
  - ٣٢٥ الليرعن مركه السلطان الى عاص مجدومنا ذلته يحيله ثم الطفريه
    - ٣٢٧ الخبرعن ارتجاع الجزيرة الخضراء
- ٢ ٢ ٨ الخبر عن حركة السلطان الى تلسان واستملائه عليها وعلى سائر بلادها وفرار

- أبىجوعنها
- ٣٣ أنط برعن اضطراب المفرب الاوسد ط ورجوع أبي زيان الى ترطرا واجلاب العرب المي موعلى تلسان الى أن غلبهم السلطان جيعا على الامر واستوسق له الملك
- ٣٣ الخيرعن قدوم ابن الخطيب على السلطان بتلسان نازعا المدعن سلطانه ابن الاحرصاحب الاندلس
- ۳۳٦ الحبرى مهلك السلطان عبد العزيز و بعد ابنه السعب دواستبداداً بى بكر بن غازى عليه ورجوع بني مرين الى المغرب
  - ٣٣٦ الخبرعن استملاء أبي جوعلى تلسان والمغرب الاوسط
- ٣٣٧ الخبرعن اجارة الامير عبد الرحن بن أبي يفاوسن الى المغرب واجتماع بطوية المه وقيامهم بشأنه
- ٣٣٨ الخبرعن سعة السلطان أى العباس أحدين أبي سالم واستقلاله بالملك وما كان خلال ذلك من الاحداث
  - ٣٤١ اللرين مقتل النالططيب
  - ٣٤٢ اللبرعن اجازة سليان بن داود الاندلس ومقامه الى أن هلك بها
- ٣٤٣ الخبرعن شأن الوزير أبى بكر بن غازى وما كان من تغريبه الحامارة فه م وجوءه والتقاضه بعد ذلك
- ٣٤٤ الخبرعن انتقاض الصلح بين الاميرعبد الرجن صاحب من اكش والسلطان أى العباس صاحب فاس واستيلا عبد الرجن على أزمور ومقتل عاملها حسون من على
- ٣٤٦ الانتقاض الشاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش ويم وض صاحب فاس اله وحصاره ثم عودهما الى الصلح
- فاس المه وحصاره ثم عودهما الى الصلح التقاض على بن زكر باشيخ الهساكرة على الامبر عبد الرحن وفتكه بمولاه منصور ومفتل الامبر عبد الرحن
- ٣٤٨ احــ لاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغر من من ولد أبي عــلى وأبي تاشفين بن ابي حوصاحب تلسان رهجي أبي حوعلى أثرهم
  - ٢٤٨ خروض السلطان الى تاسان وفتحها وتحريبها
- ٣٤٩ اليازة السلطان موسى اين السلطان أب عشان من الاندلس الى المغرب

عصمه

واستدلاؤه على الملك وظفره بابزعه السلطان أبى العباس واذعابه الى الاندلس

١٥٣ نكمة الوزير عجدين عمان ومقدله

٢٥٢ الخبرعن غروج الحسسن بن الناصر بغمارة ونهوض الوزيرا بن ماسي اليه العساكر

٢٥٢ وفاة السلطان موسى والسعة للمنقصر الن السلطان أى العباس

٣٥٣ اجازة الواثق محدين أبي الفضل ابن السلطات أبي ألحسن من الائدلس والسعة له

و و م الفتنة بين الوزيرا بن ماسى و بين السلطان ابن الاس واجازة السلطان أبي العماس الى سنة الطف ملكه واستبلائه علما

٣٥٦ ظهوردعوة السلطان أبى العباس في ص اكثر واستملا وأولما أبه عليها

٢٥٦ ولاية المنتصراب السلطان أبي على على حراكش واستقلاله بها

٣٥٧ حصاراللدا لحديدوفتها ونكرة الززيرا بن ماسي ومقتله

٥٥٧ وزارة عدن علال

٣٥٨ ظهور محدان السلطان عبد المليم بسيماسة

٠٦٠ نکمة ان أي عمر ومهلكه وحركات ان حسون

٢٦٠ خلاف على من ذكر بالجبل الهساكرة ونكبته

ومقتل أسه السلطان أبي العداس صريحا على أبده مدوه العداكر ومقتل أبده مدوه العداكر

٣٦٢ وفاةأى تأشفين واستملاءصاحب المغرب على تلسان

٣٦٣ وفاة أنى العباس صاحب المفرب واستبلاء أبي زيان بن أبي منوس إلى تلسان والمفرب الاوسط

٣٦٦ الخبرعن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الفزاة المجاهدين بالانداس الذين فاسمو البن الاحرفي ملكه وانفرد وابر باسة حهاده

٣٦٧ الخبرعن موسى بن رحوفاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبراً شيه عبد المنق من يعده ما يعده وابنه حوين عبد الحق يعدهما

عصفه

٣٦٨ الخبرعن عبدالق بنعثمان شيخ الغزاة بالانداس

• ٧٧ اللبرعن عمّان بن أى العلاء من أصراء الغزاة المجاهدين الانداس

٢٧٢ الخبرعن رياسة ابنه أبى ابت من بعده ومصر أمرهم

٣٧٢ الخيرعن يحين عرب رحووا مارته على الفزاة بالاندلس أولاو ثانياومبدأ ذلك وتصاريفه

٥٧٥ الخيرعن ادريس بنعمان بن أبى العلاء وامار نه بالاندلس ومصابراً مره

٣٧٦ المعرعن امارة على بنيدرالدين على الفزاة بالاندلس ومصار أمره

٣٧٨ الخبرعن امارة عبد الرحن بن على أبي يفلوسن ابن السلطان أبي على على الفزاة الاندلس ومصار أهره

٣٧٩ ألتعريف الن خلدون مؤلف هذا الكتاب

٣٩٨ ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعده الى المغرب والكتابة عن السلطان أبي عنان

٤٠٣ حديث النكمة من السلطان أى عنان

٤٠٤ الكنابةعن السلطان أى سالم فى السمر والانشاء

٤١٠ الرحلة الى الاندلس

١٦٤ الرحلة من الاندلس الى بجاية و ولاية الحابة بماعلى الاستبداد

١١٩ مشايعة أبى جوصاحب تلسان

٤٣٢ مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على عبد الواد

٤٤٠ العودة الى المغرب الاقصى

٤٤٢ الاجازة الثانية الى الاندلس ثم الى تلسان واللحاق بأحيا العرب والمقامة عندأ ولادعر ف

2 ٤٥ الفسّة الى السلطان أبي العماس منه نس

١٥١ انرحله الى المشرق وولاية القضاء

٤٥٥ السفراقضاء الحيم











